ونارة النعايم السعوور، ونارة النعايم العالي رجامعة أمرا لقرى فبه المراكز والدراسات الصلابية مركز الدراسات العليا الاسلامية السائمة

# أحكام حواد ثالمرور في الشريعة الإسلامية

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

والمحدواو

الطالب محريح لي مشبب للحظ إني

وشرون فضيدة ولدكيتور حمد زه حسين ولفعر

7.075





٨٠٤١٥/ ١٩٨٨





#### شكسر وتقديسسر

ثم إني أتوجه بأخلص التقدير والعرفان بالجميل لجامعة أم القرى بفروء بها المختلفة ومنها مركز الدراسات العليا الإسلامية المسائية ، علـــــى ما أتاحته لي من فرصة مواصلة التعليم .

ولا أستاذى الكريم وشيخي الفاضل الدكتور حمرة حسين الفعـــر خالص الشكر وعظيم الامتنان لقاء ما بذل في الإشراف على هذه الرسالــة من جهد وما تفضل به من توجيه و نصح ، فجزاه الله عني خير الجــزاء ، وأصلح له في عقبه وجعل له لسان صدق في التخرين .

كما أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير لكل من أسهم في انجاز هذه الرسالة ، جزى الله سبحانه وتعالى الجميع عنى خير الجزاء .

والله الموفق والهادى إلى سوا السبيل وهو جسمنا وتعم الوكيل ،،

المقام

#### بسم الله الرحمن الرحيم



#### = 7 =

#### العقد محسسسة

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستففره ، ونعوذ بالله سن شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين .

أما بعد: فقد خلق الله سبحانه وتعالى البشرية لمهمة عظيمة وجليلة وهي عادته ،ونبذ ما سواه . قال تعالى : ﴿ وما خلقت الجـــن والإنس إلا ليعبدون ﴿ (١) ولما كانت المهمة عظيمة والغابة نبيلة هيأ الله جل جلاله للبشرية من الوسائل ما يكفل لها القيام بهذه المهمة علــــى أكـل وجه وأتمه ء ومن جملة ذلك ما منحهم من النعم في قولــــه تعالى : ﴿ والا نعام خلقها لكم فيها دف ومنافع ومنها تأكلون .ولكــم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لــم تكونوا بالفيه إلا بشحق الا نفس إن ربكم لرو وف رحيم ﴿ (٢)

والقرآن إذ يعرض هذه النعمة إنما ينهه إلى ما فيها من تلبيسة لضرورات البشر وحاجا تهم وأشواقهم .

ولم يقتصر فضل الله على عباده بخلق الأنهام لهم ، وإنها خصهم بصنف آخر ما خلق تبارك وتعالى فقال : ﴿ والخيل والبغال والحميد لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ﴾ ، فبين المقصد الاكبـــــر من الخيل والبغال والحمير وهو الركوب والزينة مع أنها تستعمل في غيـــر ذلك كالحمل.

<sup>(</sup>١) صورة الذاريات آية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآيات ه- ٧٠

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية ٨٠

وبعد أن بين سبحانه وتعالى ما امتن به على عباده من نعمية خلق الا نعام للا كل والحمل والجمال ، وخلق الخيل والبغال والحميل للركوب والزينة ، عقب ذلك بقوله : ﴿ ويخلق ما لا تعلمون ﴾ ليطلبل المجال مفتوحا في التصور البشرى لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل والزينة .

ومصداقا لقوله تعالى : ﴿ ويخلق ما لا تعلمون ﴾ فقد استطاع الإنسان في هذا العصر بفضل ما منحه الله سبحانه وتعالى من تقدم علمي تقني صناعي أن يوجد وسائل جديدة للحمل والنقل والركو بوالزينة كالقاطرات والسيارات والطائرات والدبابات والسفن العملاقة إلى جانب وسائل النقل التي ذكرها الله في كتابه.

وقد كثر استعمال الناس لوسائل النقل الجديدة حتى أصبحت من ضرورات الحياة التي لا غني للإنسان عنها ،وذلك لما تتميز به من سرعة عالية يستطيع الإنسان بواسطتها الانتقال من مكان إلى آخر في زمن قصير جدا بالعقارنة بوسائل النقل القديمة ، ولما يتمتع به راكبها من راحسة تامة أثناء استخدامه لها ، ولما تتميز به أيضا من سعة عظيمة ومقدرة كبيرة يستطيع بعضها ـ كالسغن والقاطرات ـ أن ينقل آلاف الاشخاص ،وآلاف الائطنان من المتاع من مكان إلى آخر دفعة واحدة .

وعلى الرغم من المنافع العظيمة التي يحصل عليها إنسان هـنا العصر من وسائل النقل والمواصلات الحديثة وخاصة السيارة منهـا؟ اذ بواسطتها يذهب حيث يشاء، وينقل ما يشاء، فإنها في ذات الوقت مصدر من مصادر الخطر الذي يهدد حياته ، ويرهق أعصابه في كل لحظة وحين،

<sup>(</sup>۱) انظر في ظلال القرآن لسيد قطب جـ ٠٠ ص ١٥٥٩ - ٢١٦٠ (بتصرف كبير ) .

لما ينجم عن استخدامها من حوادث مرورية كثيرة يذهب ضعيتها الانفاد الاشخاص في كل عام؟ نقد أشارت الإحصاءات الرسعية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الستوفين في العالم في عام ٢٠٠٩هـ ١٩٨٣م بسبب حوادث السيارات وحدها بلغ ثلاثمائة ألف شخص . وبلغ عدد المصابين أكثر من اثنى عشر مليون شخص ، وبلغت قيمة الا موال المستلفة مائة بليون دولار أمريكي ، يخص دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمت بليون دولار (١) ، وهذا مبلغ كبير بالنسبة لعدد السكان في هدد، المنطقة .

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المامة للمرور في المملكة المعربية السعودية إلى أن عدد الحوادث المرورية في المملكة بلغ في المعدد عام ١٠٠٤ه سبعة وعشرين ألفا وثمانمائة وأربعين حادثا . وبلغ عدد المتونين في هذه الحوادث ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثين شخصا . وبلسغ عدد المصابين واحداً وعشرين ألفا وثمانمائة وخمسين مصاباً . وبلغ عمدد المخالفات المرورية المضبوطة أكثر من مائة وواحد وعشرين ألف مخالفه .

وإزاء هذه المشكلة الخطيرة وما صاحبها من ازدياد في عــدد السيارات وكثرة الحوادث المرورية ، وتداخل ظروف كثيرة في الحــادث الواحد ، ووقوع كثير من المختصين والمحققين في حوادث المرور في الحرج لعدم ظهور أحكامها الشرعية ،أحببت أن أسهم بجهدى المتواضع في حــل هذه المشكلة فترجح لي أن أجعل أحكام حـوادث المـــــرور

<sup>(</sup>۱) انظر أساليب تنظيم وإدارة المرور للدكتور عبد الجليل السيف ص ۱۲۰

<sup>(</sup>٢) انظر النشرة الإحصائية الصادرة عن الادارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية لعام ١٠٤١ه ص١٦ ١١٨ ، ٢٣٠ .

في الشريعة الإسلامية موضوعا لرسالتي للماجستير .

و بتشجيع من أستاذى الدكتور حمزة حسين الفعر لبحث هددا الموضوع تقدمت بخطة البحث لمركز الدراسات العليا الإسلامية المسائيية بجامعة أم القرى فووفق لي عليه .

وقبل أن أبين خطبة البحث التي اتبعتها في كتابة هــــذا الموضوع أود أن أشير إلى أهم الجهود السابقة التي اطلعت عليها وهـــي تتلخص فيا يلي :

ا - بحث تحضيرى في حوادث المرور أعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتاء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة المنعقدة بمدينة الطائف في شهر شعبان عسام ٣٩٦ هـ والذي تناول موضوع التصادم والانقلاب والدعس ولم يبود عسن ذكر آراء العلماء في ذلك من غير ترجيح . وقد أفدت منه واعتبرته مسن المصادر المهمة لان فيه عرضا لا توال العلماء في مسائل حوادث المرور القديمة مع محاولة تقريبها إلى مسائل المرور المعاصرة .

٢ - سئولية الإنسان عن حوادث الحيوان والجماد للائستاذ المساعد إبراهيم فاضل يوسف الدبو بكلية الشريعة بجامعة بفداد . وقد تناول فيه بعض أحكام حوادث اصطدام الدواب والسفن وقارن بهماما ما جائفي نظام المرور العراقي من عقوبات . وقد أفدت منه في موضوع أحكام حوادث اصطدام الدواب والسفن عند الفقهائ .

٢ ـ رسالة دكتوراه ،موضوعها أحكام الطريق في الفقيية.
الاسلامي للدكتور سليمان بن عبدالله بن سعد الدخيل تقدم بها إلىيى
المعهد العالي للقضاء ـ بالرياض ـ في نهاية شهر شعبان من عام ٢٠٠٨هـ

- أى بعد مني ثلاث سنوات من تسجيلي لهذا البحث - وقد حضرت مناقشتها ، وأهداني الباحث نسخة منها مكنتني من الاطلاع عليها . وسع أن هذه الرسالة جيدة في بابها حيث بين الباحث أحكام الطريق مسن الناحية العامة من حيث وصفه وتحديد، ومقدار عرضه وأحكام الارتفاق به في غير ما خصص له ، وفيا خصص له ، وما ينشأ عن ذلك من أضرار ، وبين أحكام حوادث وسائل النقل والمواصلات القديمة التي ذكرها الفقها مع المقارنة بين نظام المرور في المملكة العربية السمودية ، وبيسن ما جا في الشريعة من أحكام ، إلا أنني وجدتها تختلف كثيرا عن خطتي في البحث ونظرتي للموضوع ، الا مور منها :

أ ـ اقتمار الباحث على بيان أحكام حوادث وسائل النقسل والمواصلات الحديثة من الناحية العامة إلا ما ندر في بعض الجزئيسات النبي صدرت فيها فتاوى لبعض فقها العصر ، واكتفاو ، في هذا الصدد بما ذكره الفقها ، من صور لا حكام حوادث وسائل النقل والركوب القديمة ، بينا سيجد القارى الكريم في هذا البحث أنني فصلت في أحكامها ، وبينت أقسامها وأنواع كل قسم منها ، مستشهدا في ذلك بما ذكره الفقها ، من علل وقواعد وأحكام لحوادث وسائل النقل والمواصلات القديمة ، مع تدعيم ذلسك بمعض الصور التوضيحية التي تعين على بيان أسباب الحوادث و تحديسيد المسئوليات ما يسهل بيان حكمها الشرعى .

ب - معأن الباحث قارن المواد الواردة في نظام المرور بماجاً في الشريعة من أحكام وتوصل إلى أن قواعد السير في النظام لا تخالف أحكام الشريعة في شيء ، إلا أنه أغفل ذكرها أثنا وكلامه على حوادث وسائل النقل الحديثة ، بينما سيجد القارى أنني بينت أحكام حوادث المرور التفصيليمة من خلال ما ورد في النظام من قواعد تنظيمية بلائنها هي المعتمدة في الوقت الحاضر في تحديد ا تجاه السير على الطريق والآداب التي يجب على كل



مستعمل للطريق أن يتقيد بهاأثناء ارتفاقه بالطريق سواء كان سائقا أو راكبا أو ماشيا .

ج - عدم تعرض الباحث بالدراسة لا نواع الجناية في الشريعة الإسلامية مع أن الفقها وحمهم الله حينما تكلموا على أحكام حوادث المرور اعتبروها ميدانا عليا لتطبيق الا فعال الجنائية.

د لم يتعرض الباحث لبيان أسباب الحوادث المرورية وما ينشأ عنها من أخطار . وفي نظرى أن هذا الجانب من أهم المواضيع التي ينبغي لكل باحث في شئون المرور أن يتعرض لها بالدراسة لما لها من أهمية في تحديد المسئولية الجنائية . وسيجد القارى أنني تعرضت لهي بالدراسة العملية المقرونة بالجداول والبيانات والقواعد الرياضية التي بعين المحقق على اكتشاف الاسباب المحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث المرورى ، ومن ثم تحديد مسئولية كل مشارك في وقوع الحادث .

ومع كل ما ذكرته من المقارنة بين بحث الزميل سليمان وموضوعات هذه الرسالة ، إلا أنني أفدت كثيرا من رسالته خصوصا فيما يتعلق بموضوع الكفارات والتعازير.

#### الطريقة التي اتبعتها في البحث:

بعد أن اعتدت الخطة البدئية للبحث من قبل مجلس الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، شرعت في البحث متبعا الخطوات التالية :

- إ قست بدراسة ميدانية حول حوادث المرور ، وذلك للتعرف على طبيعة
   هذه الحوادث وأنواعها ، وكيفية وقوعها والاسباب التي أدت إلى
   وقوعها . وقد شملت الدراسة عددا من الاعمور منها :
- 1 \_ الاطلاع على كثير من ملفات الحوادث المرورية التي حُكِم فيها في مناطق متعددة من المملكة .
- ب. الاتصال بعدد كبير من ذوى الاختصاص في مجـــال
  التحقيق في حوادث العرور وذلك للوقوف على آرائهم في
  هذا العوضوع .

- جـ الاطلاع على كثير من الكتب والدراسات الحديثة التي تناولت المشكلة المرورية وأبعادها سوا كانت عربية أو أجنبية .
  - ٢ بعد أن وقفت على طبيعة الحوادث البرورية وتعرفت على أنواعها
     والاشباب التي تو دى إلى وقوعها ، قمت بعايلي بـ
- درست كتب الجنايات وأبواب الضمان وغيرها في مصادر الغقه الإسلامي المعتمدة ، وذلك للتعرف على أنواع الجناية في الشريعة ، وصفات الأفعال الجنائية ، وعلي ما ذكره فقها الإسلام من أحكام وقواعد وعلل شرعيمة لحوادث التصادم والصدم والدعس والانقلاب والسقوط التي كان يتعرض لها الناس ووسائل النقل والركيوب في زمنهم .
- ب. قست ببيان أحكام حوادث الصدم والتصادم والدعس والانقلاب والسيارات والسقوط التي يتعرض لها الناس والدواب والسيارات والسركبات الا عرى في هذا المصر ، وذلك بتخريجها على ما شابهها من أحكام حوادث وسائل النقل القديمة التي أبان الفقها وأحكامها .
- ج \_ إذا لم أجد للفقها حكما في مسألة ما ، بينت حكمها في ضو المقاصد الشرعية والعلل والقواعد التي يذكرها الفقها .
  - د ـ لم أغفل ما ذكره نقها المصر من نتاوى وأحكام لبعض حوادث المرور مخصوصا فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم

    Tل الشيخ (١) رحمه الله.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في ص ٥٠٠

- ه \_ رجعت كثيرا إلى نظام المرور ولوائحه التنفيذيه وسخاصة ما يتعلق بحوادث المرور وأنظمة السير واجتهدت كثيرا في ربطها مالا صول الشرعية .
  - و زودت البحث بحداول إحصائية ورياضية ورسوم توضيحية استقيتها من مصادر متعددة عربية وأجنبية تعين علي بيان أسباب الحوادث وتحديد المسئوليات ما يسهل بيان حكمها الشرعي .
- تست بتخريج الا حاديث والآثار من مصادرها الا صلية إلا ما لم أجد
   مصدره الا صلي أولم يذكر له مصدر فإنني أعزوه إلى الكتاب الذى
   ذكره وأبين ذلك في الهامش مع بيان درجة الحديث أو الا تُرالوارد.
  - إلى أو اختيار المحابة والا ثبة الا رسعة للشهرتهم .
  - ه زودت الرسالة بفهارس تفصيلية للموضوعات والآيات والائماديث والائعلام والمصادر.

وقد اقتضت طبيعة البحث ترتيبه على النحو التالى :

يتكون البحث من مقدمة وبابين وخاتمة و المحار

المقدمة : في بيان سبب اختيار الموضوع والجهود السابقة فيه ومنهجي الذى اتبعته في البحث .

الباب الأول : في آداب الطريق في الشريعة وأسباب الحوادث المرورية وأباب الحوادث المرورية وأنواع الجناية .

ويشتمل هذا الباب على تمهيد وأربعة فصول :

التمهيد : في التعريف بالطريق وذكر أسماعه وأقسامه . .

الفصل الا ول : في آداب الطريق في الشريعة الإسلامية .

الفصل الثاني: في بيان أحكام الارتفاق بالطريق في غير ما خصص له وما ينشأ عن ذلك من أضرار.

الفصل الثالث: في قواعد السير في نظام المرور ، وأسباب الحوادث المرورية .

الفصل الرابع : أنواع الجناية في الشريعة الإسلامية.

الباب الثاني: في أنواع الحوادث المرورية وأحكامها في الشريعة الإسلامية.

يشتمل هذا البابعلى خمسة فصول هي :

الفصل الأول ؛ في أحكام حوادث التصادم .

الفصل الثاني: في أحكام حوادث الدعس والصدم التي يتعرض لها المشاة من قبل الدواب والسيارات والمركبات

الأخرى التي تسيرعلى الطرق.

الغصل الثالث: في أحكام حوادث الانقلاب والسقوط وما تثيره السيارات والمركبات الانخرى من غيار و حجارة أثناء سيرها في الطريق.

الفصل الرابع : في أحكام حوادث العرور التي تتعرض لها السيارات بسبب الدواب والمواشي .

الفصل الخامس: في العقوبات المترتبة على حوادث المرور ومغالفاته.
الخاتمة: في أهم نتا شج البحث.

وأخيرا ، فهذا جهد المقل ، بذلت فيه ما في وسعي للوصول إلى الصواب، فماكان

صيوا با فبغضل الليسية وتونيقه ، وما كان من خطأ فين نفسي ومن الشيطان ، والإسلام منه برا ، واستغفر الله ، و رحم الله من أهدى إلى عيوبي ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

## الباب الأول

آدابالط يق في الشريعة وأسباب لحوادث المروية وأنواع الجناية

يشمّل هذا الباب على تمهيد وأربعة فصول:

التمهيد : في التعريف بالطريق وذكراً سمائه وأفسام.

الفصل الأول: آداب ألطريق في الشربيسة الإسسال مسة.

الفصل الشاني: بيان أحكام الارتفاق بالطريق في عنير ما خصصص له وما ينشأعن ذلك مست أضرار.

الفصل لشالث: قواعد السير في نظام للرور وأسباب لمولات الموية. الفصل الرابع: أمنواع الجناية في الشريعة الإسلامية.

التمهيد : هي النعريف بالطريق وذكراً سمائه وأفسامه .

### التمهيد : في التعريف بالطريق وذكر أسمائه وأقسامه :

لما كان الطريق هو المكان الذى تقع فيه الحوادث المرورية كان لا بد من التعريف به وذكر أسمائه وأقسامه ، وهذا ما سأقوم به في هذه المقدمة .

#### تعريف الطريق في اللغة وذكر بعض أسمائه فيها:

الطريق لفية بي السبيل الذي يطرق بالا رجل ،أي يضرب.
قال تعالى : ﴿ فاضرب لهم طريقا في البحريبسا ﴾ (١) . وعنها استعير كل مسلك يسلكه الإنسان في فعل محمودا كان أو مذموم (٢) قال تعالى : ﴿ ويذهبا بطريقتكم المثلى ﴿ . (٣)

والطريق يذكر ويوانث . تقول : الطريق الاعظم والطريسة ( ) ) . وجمع طريق : طرق ، بضمتين ، وجمع الجمع : طرقات، وقد جمع على لفة التذكير : أطرقه . ومعنى طرقت الطريق : سلكته ، واستطرقت إلى الباب : سلكت طريقا إليه .

والطارق : السالك للطريق ،لكن خصفي التعارف بالآتي

<sup>(</sup>۱) سورة طه آية (۲۷).

<sup>(</sup>٢) انظر المفردات في غريب القرآن للراغب الا صفهاني ، مادة (طرق) ص٣٠٣ . باب القاف فصل الطاء .

<sup>(</sup>٣) سورة طه آية (٦٢)٠

<sup>(</sup>٤) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى ، بابالقاف فصل الطاء ج٤ ص ١٥١٣، لسان العرب لابن منظور ١٨٧/٥ تاج العروس للزبيدى باب القاف فصل الطاء ٢٠/٦.

<sup>(</sup>٥) المصباح المنير للفيومي ،مادة (طرق) ج٢ ص ٣٧١-٣٧٢.

ليلاً ، وعبر عن النجم بالطارق لاختصاص ظهوره بالليل . قال تعالى . والسما والطارق \* . والسما والطارق \* .

وقد ورد للطريق عدة أسماء في اللغة ، بعضها مرادف له في المعنى ، والبعض الآخر مختص ببعض صفاته منها :

- السبيل كما مر . وهويذكر ويون نث ، قال تعالى : \* قبل هذه سبيلي \* فأنث ، وقال : \* وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا \* فذكر ( ) والجمع على التأنيث : ( سُبُولٌ ) ، وعلى التذكير : ( سُبُلٌ ) ( ) الصلوكة ، والقوم المختلفة عليها ، وأسبلت الطريق : كثرت سابلتها ( ) .
- ۲ الشارع ، وهو: ( الطريق الا عظم ) ( ۱ ) الذي يسلك ...
   الناس عامة ، وهو فاعل بمعنى مفعول ،مثل طريق قاصد ،
   أي مقصود ، والجمع شوارع .

<sup>(</sup>١) انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص٣٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الطارق آية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف آية (١٠٨)٠

<sup>( } )</sup> سورة الا عراف آية ( ١ { ٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الصحاح للجوهرى باباللام فصل السين ٥/١٧٢٠

<sup>(</sup>٦) انظر المصباح المنير ،مادة (سبل) جاص ٢٦٥٠

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط للفيروزأبادى باب اللام فصل السين ٣ / ٣٩٠٠

<sup>(</sup>٨) مختار الصحاح للرازي ،مادة (شرع) ص ٢٣٥٠

<sup>(</sup>٩) انظر المصباح المنير ،مادة (شرع) ج١ ص ٢٦٥٠

ومن الصفات التي يختص بها الشارع ،قيل إنه لا يكسون إلا ببنيان وإلا نافذاً . أما الطريق فيكون ببنيان وصحراء . ونافذا وغير نافذ . (1)

- ٣ السكة . وهي ( الطريق المستوى ، وبه سميت سكك البريد ) .
  و تطلق على الزقاق . وقيل : ( إنسا سميت الا وقد سككا
  لاصطفاف الدور فيها كطرائق النخل . والسكة أوسع من الزقاق .
- الزقاق . وهو (طريق نافذ وفيرنافذ دون السكة ( ) ) ، يذكر ويو نث . قال الا خفش : أهل الحجازيو نثون الزقاق والطريق والسبيل والسوق والصراط ، وتميم تذكر ( ) . وجمعه : ( رُ قَان ) و ( أَزِقة ) مثل حوار وحوران وأحور \* .
  - ه الخط. قال في القاموس: ( الخط: الطريق الخفيف في ( Y) السمل ).

(۱) انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني ، مع حاشيته للبجيرسي ج٣ص ٨٢ ، نهاية المحتاج للملسي ج٠٠ ص ٣٣٩ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ج٠٠ ص

<sup>(</sup>٢) لسان العرب لابن منظور بابالكاف قصل السين ١٧٣/٢٠

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه باب القاف فصل الزاى ٢٤/٢٠٠

<sup>(</sup>ه) العصباح المنير ،مادة (الزق) جراص٢٥٤٠

<sup>(</sup>٦) مختار الصحاح ص ٢٧٢٠.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط للفيروزأبادي ،باب الطاء فصل الخاء ٢٥٧/٢٠

وفي نظام المرور يطلق المسلك (الخط) على جانب في المرارق (٣) الطريق المعبدة يسمح فيه بمرور المركبات في اتجاه واحد.

وفي نظام العرور يطلب ( المَسْرَب ) على قسم في المسلك ( الخط ) يسمح عرضه بمرور العركبات متتابعة ،وتكسون حوانبه محددة بوضوح .

٨ - الدّرْب وهدومعروف ، وأصله المضيق في الجبل (٢).
 ٨ - العرب تستعمله في معنى الباب ، فيقال لباب السكة الواسع

(١) لسان العرب ، بابالكاف قصل السين ١٨٨/٢

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير جرا ص ه ١٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) انظر المادة الا ولى من نظام المرور المادر بالمرسوم الملكسي
 رقم م/٩٤ وتاريخ ٦/١١/١١ه.

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير ،مادة (سرب) جدم ٢٧٢٠

<sup>(</sup>ه) انظرلسان العرب بابالبا و فصل السين ١٢٧/٢ ، المعجم الوسيط جروص ١٤٢٠٠

 <sup>(</sup>٦) انظر العادة الا ولى من نظام العرور الصادر بالعرسوم العلكسي
 رقم م / ٩٦ و تاريخ ٦ / ١١ / ١٩٩١هـ .

<sup>(</sup>Y) الصحاح للجوهرى بابالباء فصل الدال (/١٢٥)

دَرْبٌ. وللمدخل الضيق درب ، لا نُنه كالباب لما يغضيي اليه . ولكل مدخل إلى بلاد الروم درب . فإذا كان نافذا حرّكوا ، وإذا كان غيرنافذ سكّنوا . (٢)

- ٩ السَّمْت : قال أهل اللغة : "السمت : الطريق ".
- الفَح . وهو شُحقة يكتنفها جبلان. ويستعمل في الطريسق الواسع . والجمع فجاج . قال تعالى : ﴿ وجعلنا في الواسع . والجمع فجاج الله وجعلنا فيها فجاجا سُبُلاً لعلهم الا رض رواسي أن تعيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سُبُلاً لعلهم يهتدون ﴾ . قال في الجامع لا حكام القرآن : (الفجاج: المسالك ، والفج الطريق الواسع بين الجبلين . . و "سبلا" تفسير الفجاج ، لأن الفج قد يكون طريقا نافذا مسلوكا
- 11- السر، قال في مختار الصحاح : ( السر بفتحتين : موضع (٢) السرور).

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير ،مادة (درب) ج ١ ص ١١٩٠ وانظر المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٧٧٠.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط بابالباء فصل الدال ١/ ١٥-٦٦-٠

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهرى باب التا عصل السين ٢٥٤/١ ،القاموس المحيط باب التا عصل السين ١٥٠/١ ، المصباح المنير جـ ص ٢٨٢٠

<sup>(</sup>٤) العفردات للراغب الاصفهاني ، مادة ( فحج ) ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبيا الية (٣١) .

<sup>(1)</sup> الجامع لا محكام القرآن للقرطبي جا ١ ص ٢٨٥٠ وانظر فتح القدير للشوكاني ج ٣/ ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٧) مختار الصحاح للرازي ،مادة ( مرر) ص٦٢١٠

#### تعريف الطريق في الاصطلاح:

عرفه بعض فقها الشافعية فقالوا: الطريق: ماجعل عند إحيا البلد أو قبله طريقا أو وقبفه المالك ولو بغير إحيا ألى الله على هيئة الطريق أو اعتاد الناس المرور فيه قبل الإحيا أله الذي ترك على هيئة الطريق أو اعتاد الناس المرور فيه قبل الإحيا أله أله الذي ترك على هيئة الطريق أو اعتاد الناس المرور فيه قبل الإحيا أله أله المرور فيه قبل الإحيا أله المرور فيه قبل الإحيا أله المرور فيه قبل المرور فيه في المرور في

ويو خذ على هذا التعريف أنه لا يخرج عن كونه تعريفا لفويا .
وعرفه نظام العرور بأنه : (كل سبيل مفتوحة لسير وسائط النقل والحر والعشاة والحيوانات) وهذا التعريف أقرب للمراد لاشتماليه على الفرض العطلوب من إنشا والطرق ،وهو سير الناس والعواشي والعربات فيها ، إلا أنه يو خذ عليه أنه عرف الطريق بالسبيل ، وهما لفظان مترادفان ، وهذا إنما يصح لوكان الحد لفويًّا . لانه لا يجوز إيسراد لفظمة مرادفة في الحد الحقيقي أو الرسمي (٤) . وكذلك غير مانسع ، لا نه وصف السبيل ب (المفتوحة) ،وهو يخرج الطريق غير النافسة ، فإنه يكون مفتوحا من جهة ومقفلا من جهة أخرى . وقد تلافي الدكتور عبد العرب العبد المنعم هذين المحذورين حينما عرف الطريسق

<sup>(</sup>۱) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد الشربيني الخطيب مع حاشيته للبحيرمي ج٣ص ٨٥ ، وانظر: نهاية المحتــاج للرملي ج٤ص ٣٨٤٠

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الشبراطسي على نهاية المحتاج ج٤ ص ٣٨٤٠

<sup>(</sup>٣) المادة الأولى من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩ ؟ وتاريخ 1/1/1/١٨ه.

<sup>(</sup>٤) انظرنهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الا صول للاسنوى

يقوله: ( هوما خصص لسير الناس والمواشي والمركبات سواء كان ذليك في العمران أم في الصحارى ).

وهذا التعريف يصدق على الطريق الموجود على وجه اليابسية من الأرض . إلا أنه لا يشمل المعرات المائية \_ التي هي طرق سير السفن في البحار والا أنهار \_ ولا المعرات الجوية التي هي طرق الطائرات في الغضاء . وما يو كد ذلك هو أنه لو خرج ربان السفينة أو قائييد الطائرة عن المسار المحدد له لا عتبر متجاوزا حدود ما خصص لسيره .

ولتلافي المحاذير المذكورة يمكن تعريف الطريق : بأنه المكان المخصص لسير الناس أو المواشي أو العربات أو السفن أو الطائرات فيي

=== ج ٢ ص ٥٨ . ينقسم الحد إلى ثلاثة أقسام ، حقيقي ورسمي ولفظي .

فالحقيقي : قسمان : تام ، وهو التعريف بالجنس والفصلل القريبين كتعريف الانسان بالحيوان الناطق . وناقص وهلو التعريف بالناطق فقط ، أو به ملع التعريف بالناطق .

والرسمي : قسمان أيضا : تام ، وهو التعريف بالجنس القريب والخاصة كتعريف الانسان بالحيوان الضاحك . وناقص ، وهـــو التعريف بالخاصة وحدها كتعريف بالضاحك . أو بها مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الضاحك .

أما التعريف باللفظ : فهو أن تبدل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه كتعريف الفضنفر بالائسد . أنظر إيضاح المبهم من معاني السلم لا تحمد الدمنه ورى ص ٩ .

(۱) نزع ملكية العقار للمنفعة العامة على ضوء الشريعة الاسلامية للشيخ عبد العزيز بن محمد العبد المنعم ص ٣٦٦، رسالة دكتوراه لم تطبع، سنة ٣٩٧ه.

#### أقسام الطريق:

الطريق قسمان: عام وخاص .

فالعام: هو ( ما لا يحصى مستخدموه ) . أى أنه لا يختص به فرد أو أفراد معينون ،بل يشترك عامة الناس في الانتفاع به ،لا فرق في ذلك بين من كان عقاره مجاورا له ومن ليس كذلك . ومن صفاته كونه مفتوحا من طرفيه. ويعبر عن ذلك بالطريق النافذ . وقد يعبر عن عنه بالطريق الأعظم ، وطريق المسلمين .

ولا خلاف بين الفقها على أن النظر فيه موقوف على رأى الإمام أونائبه ، لا نه من الحقوق العامة الموكل إليه تدبيرها .

<sup>(</sup>۱) انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار المشهورة بحاشية ابن عابدين ج٦ ص٩٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: حق الارتفاق \_ رسالة دكتوراه \_ للدكتور سليمان التوبيجرى ص ٣٢٦ ،منسوخة على آلة كاتبة .

<sup>(</sup>٣) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب جه ص ١٦٦، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي بهامش المجموع ج.١ ص ٣٠٨ الاقتاع لائبي النجا موسى بن أحمد الحجاوى ، مطبوع معشرحه كشاف القناع ج ص ٢٠٤ ، حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٢٠٥ ه.

<sup>(</sup>٤) المبسوط المسرخسي ج ٢٧ ص ٨ ، الهداية شرح بداية المبتدى للمرفيناني معشرحمه نتائج الأعكار المشهورة بتكلة فتسم

<sup>(</sup>ه) عاشية ابن عابدين ج ٦ ص ٦٠٢ ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ه ص ١٥٢٠

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح العناية على الهداية للبابرتي معتكملة فتح القدير

والخاص : هو الذي يختص به فرد أو أفراد معينون ، ولا يشا ركهم غيرهم في الانتفاع به ـ في غير الاستطراق ـ إلا بإذنهم . و من صفاته كونه منسداً من أحد طرفيه . ويعبر عن ذلك بالطريق غير النافذ .

وللطريق بقسميه آداب وأحكام تبين كيفية الارتفاق به سيوا السير فيه أو بغيره ،سيأتي بيانها إن شاء الله في الفصل الا والفصل الثاني من هذا الباب.

=== ج.۱ ص۳۰، تكلة فتح القدير لقاضي زاده ج.١ ص٣١، حاشية ابن عابدين ج.٢ ص ٩٣ ه، مواهب الحليل للحطــــاب ج.ه ص ١٥٥، ١٥٥٠ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيــر ج.٣ ص ١٥٨ ، الخرشي على مختصر خليل ج.٢ ص ٥٠ ، الأحكام السلطانية الماوردي ص ١٨٨ ، كشاف القناع عن متـــن الاقناع للبهوتي ج.٣ ص ٢٠٤ ، الشريعة الاسلامية ، تاريخهـــا ونظرية الملكية والعقود ، للدكتور بدران أبو العينين ص ٢٠٢ .

(١) حق الارتفاق \_ رسالة دكتوراه \_ للدكتور سليمان التويجري ص ٢٦٠٠

(٢) انظر: مواهب الجليل للحطاب جه ص١٦٦، فتح العنزيز
 للرافعي بهامش المجموع شرح المهذب ج ١٠ ص ٣٠٨،
 كشاف القناع ج ٣ ص ٢٠٤ ، حاشية ابن عابدين ج ٦ ص ٩٣٥٠

الفصل الأول: آداب الطريق في الشريعية الاسالامية.

#### الغصــــل الا و ل

#### في بيان آداب الطريق في الشريعة الاسلامية

جاء تالشريعة الإسلامية شاملة لكل ما يسعد الإنسانية في دينها ودنياها وآخرتها ، وقد تكفلت بصيانة الائمة عن كل ما يدنس كرامتها ويضيع حقوتها ، فشملت بتشريعاتها الخالدة كل أفعال الإنسان وأقواله ، وأوجدت الحلول الناجعة لجميع مشاكله ، وما ذاك إلا لانها منزلة من خالق الإنسان ، العالم بجميع أحواله وما يصلحها ، فشرع له من الدين ما يقوم اعوجاجه ، وما ينير له طريق النجاة والفلاح ، وما ينظم حياته أحسن تنظيم ، وما آداب الإسلام جميعها إلا لتنظيم أحوال الإنسان الظاهرة والباطنة ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثال الاول في تطبيق آداب الإسلام ، ولا غرو أن يكون كذلك فقد أثنى عليه الحق تبارك و تعالى يقوله : \* وإنك لعلى خلق عنظيم \* (1) وقال عليه الصلاة والسلام : " إنما بعثت لا تسمم كارم الا خلاق " . وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم ... "اللهم مكارم الا خلاق " . وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم ... "اللهم مكارم الا خلاق " ... وقد سئلت أم المو منين عائشه ... "

(٣) أخرجه الإمام أحمد من رواية أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>١) سورة القلم آية رقم ؟ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ مع شرحه للزرقاني ج؟ ص ٢٥٦ ولفظه:

" بعثت لا تم مكارم الا خلاق " والإمام أحمد في المسند ج٢ ص
٢٨١ ولفظه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما بعثت لا تم صالح الا خلاق".

والحاكم في المستدرك ج٢ ص ٢١٣ وقال " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "قال ابن عبد البر : " وهو حديث مدنــــي صحيح متصل الإسناد من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره " .

انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك ج؟ ص ٢٥٦ .

رضي الله عنها عن عن أخلاته صلى الله عليه وسلم فقالت "كان خلقه القرآن" ولقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام والحرص على تأديب أصحابه بآداب الإسلام ، فكان يتماهدهم باستمرار ويعلمهم مكارم الا خلاق . ومن ذلك أنمه علمهم آداب الطريق وأحكامه وجميع حمقوقه حرصا على مصلحمة جميعهم . ومن المعلوم لدى جميع العاما أن الطريق من المرافق العاممة التي يشترك الناس في منفعتها ، ولا يختص نفعها بواحد دون غيره ، لذلك فإن آداب الطريق وأحكامه في الشريعة الاسلامية تقعمن الا همية بمكان ، لا نبها تنظم سلوك الإنسان عندما يستعمل الطريق . فهي تمنعه من أن يتعدى على غيره بقول أو فعل ، أو أن يقع في محظور أو أمر فيه شبهمة . ولو طبق الناس في هذا العصر آداب الطريق وأحكام الارتفاق به علمي عليهم واعتلوها لسلم الناس من الوقوع في كثير من الا مور التي تنفيص عليهم حياتهم وتفسد علاقاتهم .

ولما كان الموضوع الذى أقوم ببحث يتعلق تعلقا كبيرا بالطريق، إذ أن أظب الحوادث المرورية لا تقع إلا فيه كان لا بد من إعطاء نبذة موجزة عن آدابه وما ذكره الفقهاء رحمهم الله من قواعد تضبط أحصوال

انظر السند ج١ ص٠٠ و ج٢ ص ٨ و ص٥٥٥ وذكر ابسن حجر أن ابن حبان صححه انظر فتح البارى ج١٠ ص٥٥٥ ورمز له السيوطي بالتحسين انظر الجامع الصفير معشر حه فيض القدير للمناوى ج٢ ص١٣٠ ،وذكر المناوى في فيض القدير حمد معتال عنص القدير ج٢ ،ص١٣٠ ، بأن المنذرى قال واته ثقات .

<sup>(</sup>۱) انظر صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین وقصرها . باب جامع صلاة اللیل ، ومن نام عنه أو مرض . حدیث رقم ۱۳۹ ج۱ ص ۱۲۵ ، مسند الامام أحمد ج ۲ ص٤٥ ، ۹۱ .

السيرعلى الطريق وتو" دى إلى سلامة المرور فيه وجعله خاليا من الموائسة التي تمنع الناس من السير فيه أو تَضَيّقُهُ عليهم أو تسبب لهم الوقوع في الموادث المتي قد تو" دى إلى تلف الا "نفس والا "موال ، من أجل إبقيا الطريق مفتوحا أمام حركة السير على اختلاف أنواعها ووسائلها ،وعيدم تعريض المنتفعين بالطريق إلى الوقوع في الا "خطار، وإنما وضعه فقها المسلمين من القواعد التي تحدد كيفية الارتفاق لتبيين مدى اهتمام علما المسلمين به ،فقد حدد وا آدابه وقواعد السلامة التي تكفل الا "من والوقاية المسلمين به ،فقد حدد وا آدابه وقواعد السلامة التي تكفل الا "من والوقاية الكافية مستخدميه ـ سوا" كانوا ميشاة أو ركابا أوغير ذلك ـ بما يلائسم أحوالهم وحاجاتهم وأنواع وسائل النقل والمواصلات التي يستخدمونها وأوكلوا مراقبة الطرق وما يقع فيها من حوادث إلى المحتسب وأعوانيه ، وعملوها من أهم الواجبات المناطق به ، وإين الناظر في كتب الحسبة ليجد وجعلوها من أهم الواجبات المناطق به ، وإين الناظر في كتب الحسبة ليجد نكك واضحا وجليا (١) وسأذكر أولا القاعدة المامة التي تضبط أحوال السير وأحكامه وشروطه وآدابه عندهم حيث قد استنبط بعضهم مين قولية في السيد وأحكامه وشروطه وآدابه عندهم حيث قد استنبط بعضهم مين قولية ولية اللية مين الله من مالي الله من مالي الله من مالي الله من مالي الله من الله واسه مالي الله من ماله والمناسة المالية التي مالية المن مالي الله من مالي الله من مالي الله من مالي الله من مالية المالية المال

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: معالم القسربة في أحكام الحسبسة لمحمد بن محمد بن أحمد القرشي ص ١٣٥، نهاية الرتهسة في طلب الحسبة لابن بسام ص ١٦، نصاب الاحتساب للسنامسي تحقيق ودرامسة الدكتور مريزن سعيد مريزن عسيرى ص ٣٤٦-

<sup>(</sup>٢) قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار "اختلف العلماناء في معنى الضرر على عدة أقوال منها:

١ - قيل : إنهما بمعنى واحد ،كررا لا جل التأكيد .

٢ - وقيل: إن الضرر الاسم والضرار الفعل. فالمعنى أن
 الضرر نفسه منتف في الشرع ، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.

### ولا ضرار "(١) القاعدة التالية :

(Y)

=== ۳ وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة به . كمن منعما لا يضره و يتضرر به الممنوع . ورجح هذا القول

طائفة منهم ابن عبد البروابن الصلاح .

وقیل: الضرر آن یضربه سن لا یضره ، والضرار آن یضر
 بمن قد أضربه على وجه غیر جائز.

ه - وقيل: الضرر إلحاق مفسدة بالفير مطلقا ، والضرار: إلحاقها به على وجه المقابلة ،أى كل منهما يقصد ضرر صاحبه بفيرجهة الاعتداء بالمثل.

وفي الحديث تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل لان النكرة في سياق النفي تعم، وفيه حذف أصله لا لحوق أو إلحاق أو لا فعل ضرر أوضرار بأحد في ديننا ،أى لا يجوز شرعا إلا بموجب خاص ، وقيد النفي بالشرع لائنه بحكم القدر الإلميهي لا ينتفى . والموجب الخاص الحدود ، والعقوبات والمجازاة بالمثل فيها ضرر ، وهو مشروع إجماعا .

انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجبص ٢٦٧ ، أفيض القدير للمناوى ج ٦ ص ٤٣١٠

أخرجه الإمام مالك في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى عن أبيه ج٢ ص ١٩٤٥ ، وأخرجه أحمد وابن ماجه من رواية ابن عساس وعادة بن الصامت ( انظر مسند الامام أحمد ج١ ص ٣٢١ ، ج ه ص ٣٢١ ، وأخرجه الدارقطني في سننه من رواية أبي سعيد الخدرى وابن عباس وأبي هريرة ج٤ ص ٢٢٨ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من رواية أبي عميد الخدرى وابن عباس وأبي هر يسرة ج٤ ص ٢٢٨ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من رواية أبي سعيد الخدرى ج٢ ص ٢٩ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك سن رواية أبى سعيد الخدرى ج٢ ص ٢٩ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك سن

على شرط مسلم ولم يخرجه وسكت عنه الذهبي في التلخيييين المستدرك المطبوع معه . قال البوصيرى في زوائده على سنين ابن ماجه جرم ص ٢٤٥ ، " حديث عبادة إسناده ثقات إلا أنه منقطع لا ن إسحاق بن الوليد لم يدرك عبادة بن الصاحت ، قالم الترمذى وابن عدى ، وقال البخارى : لم يلق عبادة . وحديث ابن عباس في إسناده جابر الجعفي ،متهم . وأورد النووي هـذا الحديث في الأربعين النووية من رواية أبي سعيد الخدري وقال: "حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ، وأورده مالك في الموطأ مرسلا ، وله طرق يقوى بعضها بعضا". (انظر الا ويعين النووية ص ١٠٨) . وأورد ابن رجب الحنبلي جانبسا كبيرا من طرق هذا الحديث وما قيل في كل طريق ،وذكر أن الدارقطني والحاكم والبيهقي والطبراني خرجوه من طرق مختلفة لاتخلو كل طريق من مقال . ثم قال ؛ " وقد استدل الإمام أحسد بهذا الحديث ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ـ لاضرر ولا ضرارـ وقال أبو عروبن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني مسن وجوه ، و مجموعها يقوى الحديث ويحسنه ، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به . وقول أبي داود إنه من الا حاديث التين يدور الفقه عليها يشمعر بكونه غيرضعيف " (انظر جامع العلوم والحكم ص ٢٦٥ - ٢٦٦). وقد حسنه السيوطي في الجامع الصفير مع فيض القدير جـ٦ ص ٣٦ ، وذكر المناوى في فيض القديـــر جر م ٣٢٥ جانبا مما قاله أهل العلم نيه ،ثم قال ؛ وقال العلائى : للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أوالحسن المحتج به. " المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة فيما يمكين الاحتراز عنه " . " الاحتراز عنه " . " .

وسعناها أن سير الإنسان وسوقه وقوده في الطريق العام مآذون فيه شرعا إذا تسو فرت شروط السلامة لجميع المنتفعين بالطريق ، فإذا لـــم تتو فر شروط السلامة لم يكن مأذونا له بذلك . وعليه ضمان ما تولد عن فعله إلا إذا كان ما لا يمكن الاحترازعنه .

والسبب في اشتراط السلامة هو أن الطريق العامة حق مشترك بين جميع الناس ، فالذى يسير في الطريق أو يقف فيه أو يتصرف فيه بأى تصرف آخر، إنما يتصرف في حدقه من وجه وحق غيره من وجه آخر . أما أنه يتصرف في حقد ه فلان الإنسان لا بد له من طريق يسير فيه لترتيب مهماته وقضا حوائجه . فالحجر عن ذلك حرج ، والحرج مدفوع . وأما فلان غيره في حق غيره فيه كهو في الاحتياج . فبالنظر إلى حقه يستدعي الإباحة مطلقا ، وبالنظر إلى حسق غيره يستدى

الهداية شرح بداية المبتدى معشره تكملة فتح القدير ج.١ مرحمة الا أبحر لداماد أفندى مرحمة الا أبحر لداماد أفندى مرحمة مرحمة المرح الملتقى بهاش مجمع الا أنهر ج١ ص ١٥٩ ، وهذه القاعدة معمول بها في المذاهب الا أنهر ج١ ص ١٥٩ ، وهذه القاعدة معمول بها في المذاهب الا أخرى وإن اختلفت الفاظها ، فعند الشافعية والمحنابلة لفظ القاعدة هو: "الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة المعاقبة " وهمذا يشمل جميع تصرفات الإنسان من سير/وقود ووقوف ووضع الات فيه ونحو ذلك ، فجميع تصرفات الإنسان في الطريق مشروط بسلامة المعاقبة فما لم تسلم عاقبته يكون مضمونا عليه . انظر مغني المحتاج ج١ ص ٢٠٥ ،المفنى لابن قدامة ج١٠ ص مغني المحتاج ج١ ص ٢٠٥ ،المفنى لابن قدامة ج١٠ ص

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع للكاساني جـ ١ ص ٢٠٤٥.

الحجر مطلقا ، فلذلك قيد تصرف في الطريق بشرط السلامة عمليلاً (١) بالوجهين .

فإن توفرت شروط السلامة له ولفيره من المنتفعين بالطريق جازله السير والسوق والقود والوقوف فيه . وإن لم تتوفر شروط السلامة لم يجزء وعليه تحمل مسئولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب وضمان ما تولد عن فعله إذا كان مما يمكن الاحتراز عنه .

فإذا كان فعله ما لا يمكن الاحترازعة مطلقا لم يضمن لا أنه لو شرط عليه ذلك لتعذر عليه استيفاء حقه ، إذ سيمتنع عن السير في الطريق مخافة أن يبتلى بما لا يمكن أن يتحرز عنه ولا سبيل إلى ذلك لحاجة الإنسان إلى الطريق على الدوام.

والمتأمل لهذه القاعدة الفقهية يجد أن الفقها وحمهم الله قيدوا إباحة السير في الطريق بتوفر شروط السلامة لجميع المنتفعين بالطريق ، وأنهم لم يفرقوا في ذلك بين الراكب والماشي والواقف والقاعيد،

عبدالله القارى ص ٢٤٤ مادة ( ٢٣٤) . وعند المالكية لفظها هو: " ما كان على الوجه المباح فلا ضمان فيه ، وماكان غير مباح فهو يضمن ما تلف به " انظر المنتقى شرح موطأ مالك للباجي ج٧ ص ١١١، وفي عبارة أخرى : " كل من فعللما يجوز له فعله مسوا في الطريق أوغيره منتوله منه تلف لم يضمن ، فإن قصد أن يفعل الجائز فأخطأ ففعل غيره أو جاوز فيه الحد أو قصر فيه عن الحد فتولد منه تلف يضمنه ، وكل ما خرج عن هذا الأصل فهو مرد ود إليه . انظر قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن جزى المالكي ص ٣٦٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر شرح العناية على الهداية للبابرتي معتكملة فتح القديرج.١

<sup>(</sup>٢) انظر مجمع الائنهرفي شرح ملتقي الابحر ج٢ ص٥٦٥٠

بل اعتبروا كل واحد منهم مسئولا عا يصدر منه من تصرفات أثناء ارتفاقه بالطريق ، وأوجبوا على كل من أراد السير في الطريق أو الوقوف فيه مراعاة سلامة المنتفعين الآخسرين سواء كانوا مشاة أو راكبين ،سائرين أو واقفين معللين لذلك باشتراك الجميع في الارتفاق بالطريق.

وما ذهبإليه الفقها من اعتباركل من الراكب والماشي والقاعد والواقف مسئولا عما يصدر منه من تصرفات أثنا استعماله للطريق ، و ربط جواز ارتفاقه بتو فر شروط السلامة لجميع المنتفعيس بالطريق هو عين الحدق والصواب . وذلك لما ذكروه من تعليل ، ولائن السبب في الحادث المرورى لا يرتبط في وجوده بشخص أوفئة معينة بذاتها ، وإنما يرتبط بالتقصير أوالتعدى أيًا كان مصدره .

ولقد أثبتت الدراسات الحديثة والتحقيقات المرورية أن أغلب المحوادث المرورية من صدم و دعس وانقلاب و نحو ذلك لا تقع إلا بسبب مخالفة آداب الطريق العامة التي يجب على كل منتفع بالطريق أن يتقيد بها لكونها السبيل الوحيد الذي يحقق شروط السلامة المطلوبة له ولغيره من المنتفعين بالطريق معضمان استيفاء حقه فيه.

ولهذا كان لا بد من ذكر الآداب العامة للطريق التي يجب على كل مستعمل للطريق أن يتقيد بها أثناء ارتفاقه به تحقيقاً للسلامية ودفعاً للضرر ، وهذا ما سأحاول القيام به من خلال استقراء النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء وأراء ذوى الاختصاص ، فأقول وبالله التوفيق :

يمكن تقسيم آداب الطريق بالنسبة لمستعمليه إلى ثلاثة أقسام هي:

- ١ آداب الطريق الخاصة بالركاب.
- ٢ آداب الطريق الخاصة بالمشاة .
  - ٣ آداب الجلوس على الطريق .

وفيما يلي بيان لكل قسم منها:

#### ١ صلاحية الوسيلة المستعملة في الركوب للاستعمال:

يجب على الحراكبأن يتأكد من أن الوسيلة المستعملة فــــي الركوب ـ سوا كانت دابة أو سيارة ونحو ذلك ـ صالحة للاستعمال. فإذا كانت دابة فيجبعليه أن يتأكد من أنها غير صعبة ولا رفوس ولا عضوض ونحو ذلك ما يعد عيبا فيها. وأنها مجهزة بلجام من أجل ضبطها به (۱) وإن كانت سيارة ونحوها ، فيجبعلى السائق أن يتأكد من أنها صالحـــة للاستعمال ، متو فر بها مستلزمات السلامة من مكابح وأنوار وإشارات ومرايا داخلية و خارجية ومساحات وجهاز تنبيه وعداد للسرعة ونحو ذلك ما هـو ضرورى لقيادتها وضبطها وتوجيهها أثناء السير بها على الطريق . فيان خالف وساربها وهي غير صالحة فهو مخطى ومو اخذ لتعريض نفســـه خالف وساربها وهي غير صالحة فهو مخطى ومو اخذ لتعريض نفســـه خالف وساربها وهي غير صالحة فهو مخطى ومو اخذ لتعريض نفســـه خالف وساربها وهي غير صالحة فهو مخطى ومو اخذ لتعريض نفســـه خالف وساربها وهي غير صالحة فهو مخطى ومو اخذ التعريض المرور بها . (٢)

<sup>(</sup>١) انظرمفني المحتاج ج٤ ص ٢٠٥ ،كشاف القناع ج٤ ص ١٢٥

<sup>(</sup>٢) انظر المواد: ١٣١- ١٥٣ من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٩/تاريخ ١/١١/١١هـ، تطور أساليب تنظيم وإدارة المرور للدكتور عبد الجليل السيف ص ١٥٢.

ويمكن أن يستدل لهذا الأثرب بما يأتي :

أ \_ قوله تعالى:: ﴿ وَلا تَلقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى التَهلَكُةَ وَأَحَسَنُوا إِنِ اللهُ (١) يحب المحسنين ﴾.

وجه الدلالة ؛ أن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان أن يعرض نفسه للهلاك ، ولا ريبأن في استعمال السيارة غير الصالحـــة للاستعمال أو التي لا تتوفر بها مستلزمات السلامة نوع من أنواع الهلاك المنهى عنه .

ب ـ قوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار " . والسيارة أو الدابة غير الصالحة للاستعمال لا يو من ضررها ، والضرر منهي عنه .

### ٢ .. توفر الشروط المو هلة لاستخدام وسيلة الركوب :

إذا كان الراكب سائقا للسيارة وما في حكمها من الآلات الحديثة ، فيجب أن يكون بالفاء عاقلا ، قادرا على تصريفها ، فمن لم يكن كذلك لم يجزله شرعا أن يقود السيارة ، لأن الصغير والمجنون ومن في حكمه من السكران والنائم والمريض مرضا شديدا ليس عنده من المقدرة العقليمة والجسمية ما يستطيع بها السيطرة على السيارة وتصريفها ومنعها مسمن الوقوع في الا خطار أثناء سيرها على الطريق ، والواقع يشهد بذلك ، فكم من الا نفس والا موال أتلفت بسبب قيادة الصفار ، والسكارى ، والنائمين .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية : ١٩٥٠

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه انظر ص ٣١.

فيجب منع هو" لا" ومن في حكمهم من السفها" والمشهورين عن القيادة ، حقنا للدما" وصيانة للأعوال . قال صلى الله عليه وسلم : " فإن دما" كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا". وقال صلى الله عليه وسلم : " والذى نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ، ولتأخذن على أيدى المسي" ، ولتأطرنه على الحق أطرا ". (٢) فقي هذا الحديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالا عن على يدالمسي" وهو" لا "الصفار والمجانين والسكارى والنائمون والسفها " مسيئون بقياد تهم السيارات ولا شبك ، فيجب منعهم امتثالا لا مر الرسول صلى الله عليه وسلم.

# ٢ - إجادة استخدام أداة الركوب:

إذا كان الراكب سائقا للسيارة فيجبأن يكون حتقنا للقيادة ، عارفا بأساليبها ، حاملا ما يثبت ذلك ، وذلك لكثرة الا ضرار الناجمية عمن لا يحسنون القيادة . وتعريضهم المنتفعين بالطريق إلى الوقوع في الحوادث المرورية . ويمكن الاستدلال لهذا الاثب بقوله صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار "(٣) ، والضرر الناتج عمن لا يحسن القيادة محقق الوقوع ، فيجب تجنبه بعدم القيادة إلا بعد معرفتها وحميل

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج۳ ص ۲۳ ه.

۲۱ نكره الهيشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ۲ ص ۲۲۹،
 وقال: رواه الطبراني عن أبي موسى ورجافه رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص٠٣٠.

# إلى السيطرة التامة على الدابة أو السيارة مع حفظها عن الا دى :

ينبغى لكل من سار بدابة أوسيارة ني الطريق ـ سوا كان مالكا لها أو غاصبا أو أجيرا أو ستأجرا أوستعيرا أو غير ذلك ـ أن يعلم أنه ما من حادث سير يتعرض له إلا ولتصرفه دخل ني وقوعه ، لا نه هـ والذي يوجه الدابة أو السيارة ، ويضبط سرعتها ، ويحدد موقعها علـ ما الطريق ، ويدرك الخطر الحقيقي أو المحتمل أثنا ويادته لها ، ويصـ القرارات ، ويحدد منهج المراوغة الواجب اتباعه لتفادى الوقوع نـ العرادث أو الخطر حسب ظروف الطريق وأحواله وكثافة السير عليه ، لان الحادث أو الخطر حسب ظروف الطريق وأحواله وكثافة السير عليه ، لان الدابة أوالسيارة التي يقودها مجرد آلة يتصرف فيها كيف يشا ، مفيجب عليه أن يسيطر عليها سيطرة تامة أثنا وسيره بها ، وأن يحسن تصريفها وأن يحسن تصريفها عن كل ما يو و ذى المنتفعين بالطريق .

ويمكن الاستدلال على ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه لا صحابه حينما كان في حجمة الوداع وانصرف الناس في لحظة واحدة من عرفة إلى مزدلفة فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها الناد يصيب قادمة الرحدل (٣)

<sup>(</sup>١) قوله: "يكبح راحلته" من كبحت الدابة إذا جذبت رأسها إليك وأنت راكب ومنعتها من سرعة السير.

<sup>(</sup>٢) قوله: "حتى أن ذفراها " ذفرى البعير بكسر الذال المعجمة : أصل أذنه ،وهما ذفريان ،والذفرى موانثة وألفها للتأنيث أو الإلحاق .

<sup>(</sup>٣) قوله: "قادمة الرحل" أى طرف الرحل الذى قدام الراكب. ( انظر فيما تقدم من " ١-٣"): حاشية المندى على سنسين النسائي جه ص ٢٥٢٠

عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاع (١) الإبل ". "

وسا يستدل به أيضا على وجوب السيطرة على السيارة وحفظها عن صدم الناس ودعسهم ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من السلمين منها بشي " " . وفي رواية : " إذا مر أحدكم في مجلس أوسوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخيان

وجه الدلالة: أن السيارة آلة صما تشبه في خطرها النبسل \_ أى السهام \_ في يد الشخص المار في الطريق أو السوق أو المسجد أو غير ذلك من المواضع الجامعة للناس ، فكما يجب على حامسل النبلأن يمسكها بنصالها و يتحرز عن خدش الناس بها ، يجبعلى سائق السيارة أن يسيطر عليها سيطرة تامة وأن يحسن تصريفها بواسطة التحكم الدقيق في مقودها ومكابحها ودعاسة وقودها وآلاتها الأخرى حتى يحفظها عن الاصطلام بوسائل النقل الأخرى أو الاشياء الثابتة على جانبي الطريق ،أو دعسس المنتفعين بالطريق أو الانقلاب أو الانزلاق أو التدهور أو غير ذلك مسن حوادث الطريق وأخطاره .

<sup>(1)</sup> قوله: "في إيضاع الإبل "يقال وضع البعير يضع وضعا وأوضعه والم الكه إذا حمله على سرعة السير . (انظر شرح السيوطي على سنن النسائي حه ص ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في سننه جه ص٢٥٢ من رواية ابن عباسعن أسامة أبن زيد رضي الله عنهم . والحديث مخرج في صحيح البخارى مع شرحه وسنن أبني داود بالفاظ أخرى . (انظر صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ج٣ ص٣٣٥ ، سنن أبني داود ج٣ ص٩٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من رواية أبي موسى الاشعرى رضي الله عنه ( انظر صحيح البخارى معشرحه فتح البارى ج١٣ صحيح مسلم بتحقيق محمد فواد عبد الباقي ج١صه ٢٠١)

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم جع عن ٢٠١٩٠

### ه - عدم تجاوز السرعة المقررة للطريق :

حددت الشريعة الإسلامية في مصدرها الا ول \_ الكتاب العزيز \_ معالم المنهج القويم لحركة السير والمشي الذي يجب الاقتداء به . وذلك في قوله تعالى : ﴿ ولا تعش في الأثرض مرحا (١) إنك لن تخرق الأرْض ولن تبلغ الجبال طولا ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ ولا تمش في الا رضمرها إن الله لا يحبكل مختال فخور \* . وقوله : ﴿ واقصد في مشيك . . \* وقوله ؛ ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا . . ﴿ ٥ ﴾

.

ولوأنعمنا النظرفي هذه الآيات الكريات لوجدنا أن في الآيتين - الا ولى والثانية - نهيا ربانيا عن حركة المشي والسير بفرور وتكبر و تجبر (٦) وخيلاء . وأمرا بالتواضع .

ذكر المفسرون في معنى المرح عدة أقوال ، فقيل ، شيدة (1)الفرح ، وقيل : التكبر في المشي ، وقيل : تجاوز الإنسان قدره . وقيل الخيلاء في المشي . وقيل : البطر والا أشر . وقيل : النشاط . قال الشوكاني : والظاهر أن المراد به هنا الخيلاء والفخر . ثم أورد قول الزجاج في تفسير الآيمة فقال ! لا تمشى في الا أرض مختالا فخورا . ولقد أحسن من قال ؛ ولا تمشى فوق الائر ضإلا تواضعها

فكم تحتها قوم هم منك أرفيع وإن أنت في عزوهمر زومنعسسة

فكم مات من قوم هم منك أمنــع انظر: " أحكام القرآن لابن العربي جرم ص١٢١٣ ، الجامسيم لا حكام القرآن للقرطبي جروص ٢٦٠ ، فتح القدير للشوكانيي جه ص۲۲۸"٠

سورة الاسراء . ۲۷ (۳) سورة لقان . ۱۸ .  $\{Y\}$ 

<sup>(</sup>٤) سورة لقان : ١٩٠ (٥) سورة الفرقان : ٦٣٠ (٦) انظر الجامع لا حكام القرآن للقرطبي جـ١١ ص ٢٦٠٠

وقد علل سبحانه هذا النهي في الآية الا ولى بقوله : \* إنك لن تخرق الا رض ولن تبلغ الجبال طولا ،

والمعنى: أنك أيها الانسان ضعيف هزيل لن تستطيع أن تلج في باطن الا رض فتعلم ما فيها ولا أن تقطعها بمشيك عليها تكبرا ، ولن تهلغ قدرتك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملا لك على الكبر والاختيال فلا قوة لك حتى تخرق الا رض بمشيك عليها ولا عظم في بدنك حتى تطاول الجبال ، فما الحامل لك على ما أنت فيه ؟ وفي هذا تهكم وتقريع لكل متكبر مختال ، ودليل على أن الإنسان محاطبه من فوقه ومن تحته ، والمحاط محصور ضعيف فلا يليق به التكبر والبطر والخيلا . (1)

وعلل سبحانه وتعالى النهبي في الآيمة الثانية بقوله : إن الله لا يحبكل مختال فخور ،

والمعنى :أن الله يكوه المتكبر الذى يرى العظمة لنفسه ويتكبر على عبداد الله ويتبختر في مشيته ويفخر على غيره .

أما الآية الثالثة: ففيها أمر إلهي بالاعتدال والتوسط والاتزان (٣) في حركة المشي والسير . يقول القرطبي في تفسير هذه الآي\_\_\_\_ :

<sup>(</sup>١) الجامع لا تحكام القرآن للقرطبي . فتح القدير للشوكاني ج٣ ص ٢٢٨ -

<sup>(</sup>٢) فتح القدير للشوكاني جى ص ٢٣٩٠.

 <sup>(</sup>٣) هوأبوعدالله محمد بن أحمد بن أبي بكربن فَرْح الا نصارى
 الخزرجي الا ندلسي القرطبي ،صاحب كتاب التذكرة بأمـــور

لما نهاه عن الخلق الذميم رسم له الخلق الكريم الذى ينبغي أن يستعمله فقال: ﴿ واقصد في مشيك ﴾ أى توسط فيه والقصد ما بين الإسسراع والبط وأى لا تدبر تبديب المتماوتين ولا تثب وثب الشطار . (١)

وأما الآيمة الرابعة : ففيها ترغيب في الاقتداء بأرقى حركة مشي وسير إنسانية وهي حركة ﴿ عباد الرحمن الذين يمشون على الا رُض هونا ﴾ أى بسكينة ورفق ولطمف واتزان ووقار .

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الاثمة إلى حركة المشمي والسير المثلى بالقول والعمل حينما دفع من عرفة إلى مزد لفة في حجمه الوداع ورأى الناس يتزاحمون ويزجرون الخيل والإبل ويضر بونهما حثاً لها على المشي بسرعة . فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه د فسع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفسة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل ، فأشار بسوطه إليهم وقال :

<sup>===</sup> الآخرة والتفسير الجامع لا تحكام القرآن الحاكي مذاهب السلف كلها ،وما أكثر فوائده ،كان رحمه الله إماما علما من الفواصين على معاني الحديث . وأحمد كبار المفسرين . توفي بمنيه بني خصيب من صعيد مصر ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة ١٧٦ هـ انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون ص ٣١٧ ، شذرات للرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون ص ٣١٧ ، شذرات الذهب لابن العماد جه ص ٣٣٥ و الا علام للزركلي جه ص ٣٣٠ و الا علام للزركلي جه ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>۱) الجامع لا حكام القرآن جا ١٥٠ والشطار جمع شاطر : يطلق على من تباعد عن الحق . انظر مفردات الراغب ص ٢٦١٠

<sup>(</sup>٢) منقول بتصرف عن مقال للدكتور عبد الله التركي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (انظر مجلة الدعوة الإسلامية ص٣٦ عام ٥٠٤ هـ التي تصدر عن إدارة الشئون العامة بالا من العام - قسم شعبة السلامة) .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری معشرصه فتح الباری ج ۳ ص ۲۹ ه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه انظر ص.ع

<sup>(</sup>٣) في مشارق عياض : جالت به الفرس ،أى ذهبت عن مكانها ومشت ذكر ذلك السندى في حاشيته على سنن النسائي جه ص ٢٥٦٠٠

<sup>( } )</sup> قوله : " وهو رافع يديه " أى يجتذب بها رأسها إليه ليمنعها من السير بسرعة . ( انظر حاشية السندى على سنن النسائي جه ص ٢٥٦).

<sup>(</sup>ه) قوله: (لا تجاوزان رأسه) بالنزول عنه إلى ما تحته (حاشية السندى على سنن النسائي جه ص ٢٥٦٠)

 <sup>(</sup>٦) قوله (على هينة) بكسر الهاء ،أى سكينته ، ولعل الميراد
 أن ذلك كان إذا لم يجد فجوة وإلا فقد جاء " وإذا وجيد
 فجوة نص " انظر حاشية السندى على سنن النسائي جه ص ٢٥٦٠.

<sup>(</sup>Y) أخرجه النسائي في سننه جه ص ٢٥٦-٢٥ ، وأخرج مسلم شطره الا تحير بلفظ " فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا " قال النووى : قوله ( فما زال يسير على هيئته ) هوبها مفتوحة وبعد اليا عمزة هكذا هوفي معظم النسخ وفي بعضها "هيئته" بكسر الها وبالنون وكلاهما صحيح المعنى . ( انظر صحيح مسلم مع شرحه للنووى جه ص ٣٤) .

لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق (1) ناقت حتى أن رأسها ليمس واسطة الرحل وهو يقول للناس: "السكينة السكينة "عشية عرفة. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع ؟ قال: كان يسير العنق (٢) نص (٥) قال هشام: والنص فوق العنق (٢)

فهذه الآيات والأعاديث تدل على وجوب الرفق في السير وعدم الإسراع في مواطن الزحام ،كالشوارع التي تخترق الأسواق ،والحارات السكان ونحوذلك . أو المواطن التي هي مظنة لوجهود

<sup>(</sup>١) قوله: "شنق" يقال شنقت البعيرأشنقه إذا كففته بزمامه وأنت راكبه " ذكر ذلك السيوطي في شرحمه على سنن النسائي ، جه ص ٢٥٩-٢٥٩ ٠

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في سننه جه ص ٢٥٨- ٢٥٨ . وفي صحيح مسلم ج٢ ص ٨٩٠ ـ ١٨٩٠ : "ود فع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوا الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى : "أيها الناس! السكينة السكينة " كلما أتــــى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يسير العنق) أى السير الوسط المائل إلى السرعة. (٣) . (انظر حاشية السندى على سنن النسائي جه ص ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) قوله : ( فحوة ) بفتح فا وسكون جيم الموضع المتسع بيـــن الشيئين . (حاشية السندى على سنن النسائي جه ص ٢٥٩) .

<sup>(</sup>ه) قوله: (نص) أى حرك الناقة ليستخرج أقصى سيرها . (انظر حاشية السندى على سنن النسائي جه ص ٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) رواه ما لك وأحمد والبخارى ومسلم وأبود اود والنسائي وابن ماجة

الزحام وكترة العبور ،كالشوارع الموادية أو المحيطة بالمدارس والإدارات المحكومية وتقاطعات الطرق ومفترقاتها وما شابه ذلك. أو المواطن التي هي مظنة لوجود الاخطار ،كالطرق المبللة ،والطرق الضيقة ،والطرق الوعرة ،والطرق المحجوبة ،والطرق التي يوجد بها منعطفات حسادة ، أو ميل شديد ،أو ارتفاع حاد ،والطرق التي تقل فيها الرواية بسسبب العوامل الجوية ،مثل المطر والضباب والسحاب والعواصف الرملية .والطرق التي لا يوجد بها لوحات إرشادية أو إنارة كافية ،وما شابه ذلك . وتد ل أيضا على إباحة الإسراع بما لا يجاوز الحد المقرر في الطرق الواسعسة الفالية عن الزحام والا على وجوب تكيف سرعة السير بما يناسب أحوال الطريق وظروفه من زحام وضيق ورواية وسهولة ونحوذلك .

وبهذا المنهج القويم الذي رسمه القرآن وحددته السنة يتبين بوضوح لكل ذي لب أن قيادة السيارات بسرعة زائدة عن القد ر المحدد عمل معقوت ومذموم شرعا لما في ذلك من غرور وتكبر وتجبر وخيلا ، وتَعلَمُ على حق الطريق ، واستهتار بقواعد السلامة وشروطها وإلقا اللنفس فير التهلكة . وسيأتي مزيد من التفصيل العملي لا خطار السرعة عند الكللم على أسبا بالحوادث المرورية .

<sup>===</sup> والدارمي . انظر : مسند الإمام أحمد جه ص ٢١٠ ، صحيح البخارى معشر حه فتح البارى ج٣ ص ١٨٥ ، صحيح مسلم مـع شرحه للنووى ج٩ ص ٣٤ ، سنن أبي داود ج٢ ص ١٩١ ، سنن النسائي ج ه ص ٨٥٢ - ٣٥ ، الموطأ للإمام مالك ج١ ص٣٩٣ سنن الدارسي ج٢ ص ٥٧ .

#### ٦ - تنبيه المنتفعين بالطريق بقدر الحاجة:

يجبعلى المتصرف في الدابة أو سائق السيارة إذا ساربها في الطريق أن ينبه غيره من المنتفعين بالطريق بقدومه ،خصوصا الغافلين منهم ،كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وذلك بوقت كاف قبل وصوله إليهم.

وقد اعتبر الفقها ؛ الإخلال بذلك أحد الا سباب الموجبية (١) للضمان .

ومعأن استعمال المنبة واجبعند الحاجة إليه ، إلا أنه يجب المنع
من استعمال الائبواق العالية التي لا تدعو إلى استعمالها الحاجة خصوصا
في الائماكن المكتظة بالسكان ، وبالقرب من المدارس والمستشفيات والمساجد
والمنازل لما تسببه من إزعاج وقلق للموجودين في هذه الائماكن . ويمكن
الاستدلال على ذلك بقوله تعالى : ﴿ واقصد في مشيك واغضض مسن
صوتك إن أنكر الائصوات لصوت الحمير ﴿ (٢)

وجه الدلالة من الآية: أن خفض الصوت من حسن الار ب والتواضع ، وأن رفعه منكر قبيح لا يصدر إلا من الحمار فيجب المناع من ذلك والائخذ على أيدى من يتعمدون إزعاج الناس وأذاهم برفسيع الاصوات.

<sup>(</sup>۱) انظرتكملة البحر الرائق للطورى جهر ص و و و و و المحتاج للخطيب الشربيني جه ص و ۲۰ ، ۲۰۱ ، كشاف القناع للبهوتي جه ص و ۲۰ ، ۲۰ ، كشاف القناع للبهوتي جه ص و ۲۰ ، ۲۰ ، كشاف القناع للبهوتي

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان آية : ٩٠٠

٣) انظر الجامع لا تحكام القرآن للقرطبي جع ١ ص ٢١-٧٠ .

وقد اعتبر الفقها الصياح على الناس بالنفسأوبالة من غير حاجة أحد الاسباب الموجبة للضمان إذا ترتب عليه تلف أوضرر .

#### γ - عدم تحميل الداية أوالسيارة أكثر ما تحمله :

يجبعلى صاحب الدابة أن لا يحملها أكثر ما تطيق لما فييي ذلك من الضرر عليها ، فقد تنقطع عن السير أو تتلف بسبب ذلك ، وهذا مناف لقواعد الشريعة التي نصت على الرفق بالحيوان .

وكذلك يجبعلى السئول عن تحميل السيارة وما في حكمها مسن وسائل النقل الحديثة سوا كان سائقها أوغيره أن لا يزيد في حمولتها عن الحد المقرر لها ،لما في ذلك من الضرر الذى قد يلحق بها وبمسا تحمله من الا نفس والا موال والمنتفعين بالطريق ،فإن الزيادة في حمولتها ربعا تسبب في انفجار أحد دواليبها . أو تعطيل مكابحها ،أو كمسرأ وخراب أحد آلات التوجيه فيها مما يو دى في كثير من الا حوال إلسي انقلابها أو انزلاقها أواصطدامها بأحد المنتفعين بالطريق . ونحسو ذلك من الا ضرار الخطيرة التي ينتج عنها في الفالب تلف السيارة و تلف ما فيها من الا نفس والا موال .

وقد أشار الفقها وحمهم الله إلى هذا الا وب حينما اعتبروا من زاد في حمولة السفينة شيئا عن الحد المقرر لها فغرقت بسبب ذلك مسئولا عن ضمانها وضمان ما تلف فيها من الا نفس والا موال (٢). فكذلك من زاد

<sup>(</sup>١) انظرتكملة البحر الرائق للطورى جلاص ٣٣٥ ،نهاية المحتاج للرمليج٧ ص ١٦٥ ،نهاية المحتاج للرمليج٧

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي ج٦ص ١٥٠، المفنى والشرح الكبير ج١٠ ص ٣٣٤٠

في حمولة السيارة شيئا عن الحد المقرر لها فتلفت بسبب ذلك يمتبر مسئولا عن ضدانها وضمان ما تلف فيها من الائنفس والائموال لإخلاله و بشرط السلامة الواجب مراعاته في جميع الائحوال .

٨ - إحكام شد الحمل فوق الدابة أو السيارة مع المحافظة عليه
 من السقوط أو التناشر :

يجبعلى المتصرف في الدابة أو سائق السيارة و نحوها من وسائل النقل الحديثة أن يحكم شد حملها وأن يحافظ عليه من السقوط أو التناثر كي لا يصيب أحد المستعمليين للطريق بأذى أو يتسبب في تعثره به و نحو ذلك ، لا فرق في ذلك بين كون الحمل صلبا كالحديد والخشب والحجارة أو سائلا كالماء والنفط أوغازا كالميثانول و نحوه .

كما يجب على سائقي القلابات المخصصة لنقل الا تحجار والا تربة وكذلك سائقو الشاحنات المخصصة لنقل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة أن يحكموا شد أغطيتها ، وأن يتجنبوا أماكن المعران قدر الامكمان لما في ذلك من الا ذي الذي قد يلحق سكان تلك الا ماكن .

ويمكن الاستدلال لهذا الائد ببما ورد في الصحيح عن أبي برزة رضي الله عنه قال: " أعزل رضي الله عنه عن طريق المسلمين ". (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ج٤ ص ٢٠٢١ في كتاب البروالصلة يوالا داب ،باب فضل إزالة الأذى عن الطريق ،حديث رقم ٢٦١٨٠٠

وجه الدلالة : أن الحديث يدل بمنطوقه على مشروعية إزالية الا أذى عن طريق السلمين و فضل ذلك . ويدل بمفهومه المخالف عليق قبح وضع الا أذى في الطريق وأنه ممنوع ، فيجب على من سار في الطريق بدايته أو سيارته أن يحكم شد حملها وأن يرتبه فوقها بحيث لا يتطاير من فوقها فيصيب أحد المارة بأذى ،أو يحدث ضجة و نحو ذلك .

#### ٩ - مراعاة القواعد التي تنظم المرور:

يجبعلى كل مستخدم للطريق سوا كان ماشيا أو راكبا أن يلترم بسراعاة قواعد المرور أثنا ارتفاقه بالطريق ولا يتعداها لأن الله سبحانـــه و تعالى أمر الا مة بطاعة ولي الا مر في غير معصيته في قوله تعالى : 
إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الا مر منكم الم وفي قوله صلى الله عليه وسلم : "على المرا المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يو مر بمعصية والإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "(٢) ولا الالتزام /يحقق الا من ، ويحقن الدما ، ويحفظ الا موال عن التلف ، ويدفع الغوض والاضطراب . وفي ذلك تحقيق لكثير من المقاصد الشرعية الكلية التي جاء ت الشريعة لحفظها ، و درو لكثير من المقاصد التي تفتالها . "

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية : ٥٥٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما . (انظر: صحيح البخارى معشرحه فتح البارى ج١٢ ص ١٢١ ، صحيح مسلم ج٣ ص ١٤٦٩ .

<sup>(</sup>٣) تنبيه: ذكرت في الفصل الثالث مبحثا كاملا لبيان قواعد السير على الطريق في نظام المرور في المملكة العربية السعودية . وذلك لا محيتها في حفظ سلامة السير على الطريق ولكون مخالفتها في الفالب تو دى إلى الوقوع في الحوادث المرورية .

القسم الثاني : آداب الطريق الخاصة بالمشاة : وتتمشل في الا<sup>\*</sup>مـور التالية :

### إلا تُخذ بأسباب الحرص وعدم الفغلة :

يجبعلى المشاة الائذ بأسباب الحرص والاحتياط وعدم الفغلة أثناء سيرهم على الطريق ،أو تجاوزهم له من جهة إلى أخرى، وأن يتأكدوا من خلو الطريق من السيارات البارة قبل عبورهم له .

ويمكن الاستدلال لهذا الاثدب بقوله تعالى : ﴿ وَلا تَلقَوْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وجه الدلالة من الآية ؛ أن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان أن يفعل الا سباب المهلكة لنفسه سوا عبرك الجهاد ، أو بترك النفقة في سبيل الله أو الخروج إلى الجهاد بدون نفقة فيعرض نفسه للهلاك بالجوع والعطش ، أو غير ذلك من الا سباب التي تو دى إليه مهما تعددت وتنوعت ، لا ن لفظ التهلكة عام يدخل فيه ما جا في أسباب نزول الآية و غيره ، ولا ريب أن تجاوز الإنسان للطريق المعد لسير السيارات أو السير فيه دون احتياط و تثبيت و تأكد من إمكانية ذلك يعدد أحد الا سباب المهلكة . النفس ، وذلك لكثرة السيارات والسرعة العالية التي تسير بها على الطريق . فيجب على المشاة أن يتثبتوا من خلو الطريق من السيارات والا خذ بأسباب الحرص والاحتياط وعدم الففلة قبل الاقدام على ذلك . وقد ثبت بعدا الحرص والاحتياط وعدم الففلة قبل الاقدام على ذلك . وقد ثبت بعدا

١١) سورة البقرة آية : ١٩٥٠

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لا عكام القرآن للقرطبي جر ٢٥ ٣٦١ - ٣٦٣.

لا يدع مجالاً للشك أن عبور المشاة للطريق من غير انتباء ،أو من غير تأكد من أن الطريق خال من حركة السيارات هو أحد الا سباب الرئيسية الموادية إلى وقوعهم في حوادث الصدم والدعس من قبل السيارات ، وأن ذلك يضع قائدى السيارات في وضع حرج يصعب في كثير من الا حيان الخروج منه بسلام .

# ٢ - السير في الا ماكن المخصصة للشاة :

يجبعلى المشاة الالتزام بالسير على ما خصص لهم من أرصف وشوارع وساحات وأن يتجنبوا السير وسط الطرق المعدة لسير الدواب والسيارات ، وأن يتقيدوا بمدلول الإشارات المرورية التي تُعيِّن أماكن عبورهم وأوقات اجتيازهم لطرق السيارات ، وفي حال وجود جسور أو أنفاق في مناطق عبورهم ، فعليهم الاقتصار عليها بقدر المستطاع والوسع ، لا ننها لم تنشأ عبا وإنما أنشئت من أجل حمايتهم وحماية سائقي السيارات من خطرهم ، وكذلك من أجل تسهيل الحركة المرورية على الطرق . ويمكن الاستدلال لهذا الا دب بمايلي :

أ - قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا أَطْيَعُوا اللهُ وأَطْيَعُوا الرسولُ وأُولِي الأُمْرِ مِنكُم ﴾.

وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعت وطاعة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه ، وأمر بطاعة أولي وطاعة أولي ألا مُمر في غير معصيته ، ولا ريب أن تخصيص بعض الشوارع والا رصفة والساحات

 <sup>(</sup>١) سورة النساء آية ، ٥ ، .

العامة لسيرالمشاة ، وأمرهم بالاقتصار على ذلك والتقيد بمدلول الإشارات المرورية التي تُعين أماكن عبورهم وأوقات اجتيازهم لا يعد معصية أبدا . لا أن القصد من ذلك حماية المشاة من التعرض للهلاك من قبل السيارات وتسميل الحركة المرورية على الطرق بحيث يستطيع كل شخص سواء كان ماشيا أو راكبا أن يصل إلى المكان الذي يريد في يسر وسهولة وأمان ، وما كان كذلك فيجب الا خذ به من قبل الإمام لا نه مأمور برعاية مصالح الا مة وتحقيق ما فيه صلاحهم ودفع المفاسد عنهم ، ويجب على الا مة تنفيده والتقيد به لا نه يحقق الطاعة المأمور بها لولي الا مر و يدرأ عنهم مفسدة المهلاك في الا نفر والا موال .

ب - روى "عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
 نبى أن يمشى الرجل بين البعيرين يقود هما ".

وجه الدلالة من الحديث: أن مشي الرجل بين البعيريـــن أثناء قوده لهما منهي عنه لاحتمال تعرضه للأثرى من قبلهما ، فمن باب أولى مشيه بين السيارات لأن خطرها أشد من خطر الجمال . وفي هدا دعوة صريحة للمشاة بأن يتجنبوا السير في الطرق المعدة لسير الدواب والسيارات خصوصا في وسطها ، لما قد ينجم عن ذلك من تعرضهم للصدم والدعس ونحوذلك من حوادث المرور . وأن يلتـــزموا بالسير فيما أعـــد لهم من أرصفة وشوارع وساحات ونحوذلك .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ج؟ ص ٢٨٠ وقال صحيح الإسناد غير أن الذهبي ذكر في تلخيصه للمستدرك بأن في إسناده محمد بن ثابت بن أسلم البناني ، ضعفه النسائي . وانظر تقريب التهذيب لابن حجر ص ٢٠٠٠.

# ٣ - منع الا ولاد من اللعب في الطرق والشوارع:

يجبعلى ولاة الائمور من الآباء والمحتسبين وغيرهم منعالا ولاد من اللعب في الطرق والشوارع ، خصوصا المعدة منها لسير السيارات ، لما في ذلك من ظلم للطريق وتعطيل لحركة السير ، واحتمال تعرضهم لحوادت دعسٍ وصدمٍ من قبل المنتفعين بالطرق ، ولكون ذلك يسبب إزعاجا وقلقا لقائدى السيارات خوفا من صدم الاولاد أو دعسهم ، وقد يحصل التصادم في كثير من الحالات بين السيارات بسبب محاولة قائديها تجذب دعيس الاولاد أو صدمهم.

قال في نصاب الاحتساب بي والصبيان الذين يلمبون بالجسوز وغيره ، إن كانوا في الطريق يمنعهم مأى المحتسب مسوا كانوا يلعبون بالقمار أو غيره ، لا تنهم ظلموا الناس بشفل الطريق .

# ٤ - محافظة الماشي على ما يحمله :

يجبعلى الماشي في الطريق وغيره أن يحافظ على ما يحمله من أن يصيب أحدا من المنتفعين بالطريق بضرر .

ويمكن الاستدلال لهذا الاثرب بقوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا مرأحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصاله\_\_\_!
بكفه أن يصيبأحدا من المسلمين منها بشيء . "(٢) وفي روايـــة :

<sup>(</sup>۱) نصاب الاحتساب للسنامي تحقيق الدكتور مريزن سعسيد مريزن عسيرى ص٢٤٦٠

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٢٠.

وفي رواية : "إذا مرأحدكم في مجلس أوفي سوق وبيده نبل فليأخين بنصالها ،ثم ليأخذ بنصالها ". (١)

#### مراعاة إرشاورات الصعبود للسيارات والنزول منها:

يجب على المشاة أن يعتنعوا من صعود السيارات أو النزول منها في الا ماكن المعنوعة ،أو المزد حمة ،أو الخطيرة أو أثناء سير السيارات علمي الطريق ، لا تُن ذلك يعرضهم للسقوط أو الاصطدام بالسيارات المارة على الطريق . ويمكن الاستدلال لهذا الا دب بقوله تعالى : ﴿ ولا تلقوا بأيد يكم إلمي التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴿ . )

وجه الدلالة ؛ أن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان أن يلقي بنفسه إلى ما يهلكها من محسوس وغيره . ولا ريب أن صعود السيارة أو النزول منها في الا ماكن المعنوعة أو المزد حسة أو الخطيرة أو أثناء سير السيارة على الطريق نوع من التهلكة لما في ذلك من احتمال السقوط من السيارة ،أو التعرض للصدم أو الدعس من قبل السيارات المتحركة عليي الطريق ، فيجب الامتناع عن ذلك .

ويقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " فالضرر منهي عنه ، والذى يصعد إلى السيارة أو ينزل منها في الا ماكن الخطيرة نوع من الضرر فيجب الاستناع عنه .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية : ١٩٥٠

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص ٣٩.

#### القسم الثالث : آداب الجلوس على الطرق :

لما كانت الطريق من المرافق العامة التي يشترك جميع الناس في الانتفاع بها ، وكان يحرم على المسلم أن يو و ذى أخاه المسلم أو أن يفرط في أمر من أمور دينه ، حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الجلوس علم الطرقات لفير ما حاجة ، ففي الحديث الذى رواه أبوسعيد الخدرى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس فلم الطرقات "فقالوا يا رسول الله ؛ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها . فقال: " فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقيه " ؟ قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : "غض البصر ، وكف الا دى ، ورد حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : "غض البصر ، وكف الا دى ، ورد ربط رسول الله عليه وسلم جواز الجلوس على الطرقات بإعطاء حقوقها ربط رسول الله عليه وسلم جواز الجلوس على الطرقات بإعطاء حقوقها ، وأنه إذا لم تو د هذه الحقوق من قبل الجالسين عليها فإنه لا يسجوز ، وأنه إذا لم تو د هذه الحقوق من قبل الجالسين عليها فإنه لا يسجون لهم ذلك . روى البغوي في كتابه شرح السنة عن أبي الدرداء رضي الله عنه

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج ۸ ص ۸ ،صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱ ص ۱۶۲ ۰

<sup>(</sup>٢) هو:الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء الشافعي ، أبو محمد، الملقب بمحبي السنة ،البغوى ، فقيه ،محدث ،مفسر زاهد ، نسبته إلى (بكاً ) من قرى خراسان بين هراة ومرو . له تصانيف كثيرة منها : التهنديب في فقه الشافعية ، والجمع بين الصحيحين ، ومصابيح السنة ،وشرح السنة في الحديث ، ولباب التأويل في معالم التنزيل في التفسير . توفي رحمه الله بعروالرون سنة ١٢٥ه هـ . انظر: وفيات الاعبان لابن خلكان ج١٥ ص ١٤١ شذرات الذهب لابن العماد ج٤ ص ٨٤ ،هدية العارفين لإسماعيل باشا جه ص ٢١٣ ،الأعلام للزركلي ج٢ ص ٢٥٩ .

قال: "نعم صومعة المرا المسلم بيته يحفظ عليه سمعه وبصره ، وإياكم ومجالس السوق فإنها تلفى (۱) وتلهى " . ونقل ابن حجر تول القاضي (۱) عياض في شرح حديث أبي سعيد حيث قال: " فيه دليل على أن أمره لهم لم يكن للوجوب وإنما كان على طريق الترغيب والاولى، إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة، وقد احتج بــــه

( 4 )

<sup>(</sup>۱) (تلغى) : مأخود من لفايلفولفوا ،أى قال باطلا. انظر الصحاح للجوهرى تحقيق أحمد عبد الففور عطارجة ص٢٤٨٣٠.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة للبفوى ج١٢ ص٢٠٤٠

هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني المستلاني : أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر : من أغة العلم أصله من عسقلان بفلسطين . ووولده ووفاته بالقاهرة ، ولعبالاً لد ب والشعر ثم أقبل على الحديث ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ وعلت له شهرة . فقصده الناس للا خذ عنه ، وأصبح حافظ الاسلام في عصره ، انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الا كابر ومن أشهرهما كتابه فتح البارى بشرح صحيح البخارى ، وكان فصيح اللسان ، راوية لشعر ، هارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين ، وولي قضاء للشعر ، هارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين ، وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل . أما تصانيفه فكثيرة جدا ، ولا يتسع المقام لذكرها . ولد في ثاني عشرى شعبان سنة ٢٧٧ هـ ، و دفق ليلة السبت ثامن عشرى ذى الحجة سنة ٢٥٨ هـ ، ودفن بالرميلة . انظر : الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوى ج٢ ص ٢٣٠ شذرات الذهب ج٢ ص ٢٧٠ ، هدية العارقين ج١ ص ٢٣٠ الا علام ج١ ص ٢٧٠ ،

<sup>(</sup>٤) هو:أبو الغضل القاضي عياض بن موسى بن عياض العلامة اليحصبي السبتي ، المالكي ، الحافظ ، عالم المغرب ، وإمام أهل الحديث في

من لا يرى الأوامر على الوجوب" . ثم قال ابن حجر في الرد على هذا القول : "يحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك " ثم استشهد بما ورد في مرسل يحيى بن يعمر (٢) فقال : " ويو يده أن في مرسل يحيى بن يعمر " فظن القوم أنها عزمة " ، وبما وقع في حديث أبي طلحة عند مسلم " فقالوا : إنما قعدنا لفير ما بأس قعدنا نتحدث ونتذاكر . . . " (٥)

والحق في هذا هوأنه يجوز الجلوس على الطرقات بشرط الالتزام بآدابها وحقوقها ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قـــال في حسديث أبي سعيد السقدم : \* فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق

<sup>===</sup> وقته . له تصانيف كثيرة منها الشفاء ومشارق الا توار في غريب الصحيحين والموطأ . ولي قضاء سبتة ثم قضاء غرناطة ، ولد في سبتة سنة ٢٦ هـ ، وتوفي بمراكش مسموما سنة ٤٤ ه ه .

انظر: وفيات الا هيان ج١ ص ٣٩٢ ، شذرات الذهب ج٤ ص انظر: وفيات الا هيان ج١ ص ٣٩٢ ، شذرات الذهب ج٤ ص

<sup>(</sup>۱)(۲) فتح البارى شرح صحيح البخارى ج۱۱ ص۱۱٠

<sup>(</sup>٣) يحيى بن يعمر العدواني ، أبو سليمان ، أول من نقط المصاحف ، وله بالا مواز وسكن البصرة ، وكان من علما التابعين ، عارفا بالحديث والفقه و لفة العرب ، ثقة فصيحا ، ولي قضا سرو . واختلف في سنة وفاته ، فقيل سنة ١٢٩هـ ، وقيل ١٢٠هـ ، وقيل ٩٨هـ ، انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر ج١١ص وقيل ٣٠٠ ، الا علام جه ص١٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيما اطلعت عليه من الكتب في غير فتح البارى لابن حجر جبر الص ١١٠

<sup>(</sup>ه) صحيح مسلم بشرح النووى ج ١٤ ص ١٤١٠

حقه " وقال في رواية أبي شريح ( 1 ) عند أحمد : " فمن جلس منكم على الصعيد ( ٢ ) فليعطه حقه " ( ٣ ) ويكون التحذير في الحديث للتنزيه و ترك الا ولى إذا التزم بآداب الطريق وحقوقها . أما إذا لم يلتزم الجالس بآداب الطريق وحقوقه فإن التحذير من الجلوس قد يرقى إلى درجـــة التحريم . والله أعلم ، وسيأتي لذلك مزيد من التفصيل عند الكلام على هذه الآداب .

وقد جمع بن حجر في الفتح آداب الجلوس على الطريق من الطرق الا "خرى للحديث فذكر أنها أربعة عشر أدبا ،قال قوله " غض البصر ، وكف الا "ذى ،ورد السلام ،والا أمر بالمعروف والنهى عن المنكر " فللم عديث أبي طلحة الا ولى والثانية وزاد " وحسن الكلام " ( ) ، وفلي حديث أبي هريرة الا ولى والثالثة وزاد " وإرشاد ابس السبيل وتشميت

<sup>(</sup>۱) أبوشريح الخزاعي الكعبي ،اسمه خويلد بن عمرو ، أوعكسه ، وقيل عبد الرحمن بن عمرو ، وقيل هاني ، وقيل كعب ،صحابي نزل المدينة ،مات سنة شان وستين على الصحيح . تقريب التهذيب لابن حجر ص ٢٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: "الصعيد "، وجه الا أرض ترابا كان أو غيره، والصعيد يطلق على وجوه: على التراب الذي على وجه الا أرض وعلى وجه الا أرض وعلى الطريق، وتجمع هذه على (صُعد) بضمتين و (صعدات) مثل طريق طرقات، انظر المصباح المنيير للفيوسي جراص ٣٤٠٠٠

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ج٦ ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووى ج ١٤١ ص ١٤١٠

العاطس اذا حمد " ( 1 ) وني حديث عبر عند أبي داود وكذا مرسل يحيى بن يعمر من الزيادة "وتفيثوا الملهوف و تهدوا الضال " ( 7 ) . وهو عمند البزار بلفظ "وإرشاد الضال " ( ٣ ) وفي حديث البرا عند أحمد

(۱) صحيح بن حبان ترتيب الأثير علائ الدين الغارسي جاص ١٩٤ ولفظه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تجلسوا بأفنية الصعدات ، قالوا : يا رسول الله إنا لانستطيع ذلك ولا نطيقه ، قال : " إما لا فأد واحقها "قالوا : وماحقها يا رسول الله ؟ قال : " رد التحية ، وتشميت العاطس إذا حمد الله ، وغض البصر ، وإرشاد السبيل ". وفي سنن أبيي داود ورد من الزيادة في حديث أبي هريرة المذكور قوله : " وإرشاد السبيل " ولم يرد قوله : " وتشميت العاطس إذا حمد الله ". انظر سنن أبي داود ج ع ص ٢٥٦ ، حديث رقم ٢١٨٤ . وورد عند أبي سعيد من الزيادة قوله : " وأرشد وا السائل انظر السند ج ص ٢٥٦ ، حديث رقم ٢١٨٤ . وارشد وا السائل انظر السند ج ص ٢٥١ .

(٢) سنن أبي داود ج ٤ ص ٢٥٦ ،حديث رقم ٢٨١٧ ٠

(٣) انظر كشف الا ستار عن زوائد البزار للحافظ على بن أبي بكر المهيشي ج٢ ص ٢٥) ، حديث رقم ٢٠١٨ ، حيث جا أفييه قوله: قيل وما حقه ٢ قال: " غيض البصر، ورد السلام \_ أحسبه قال \_ وإرشاد الضال".

قال البزار ؛ لا نعلم أسنده إلا جرير ، ولا عنه إلا ابن السارك ورواه حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد مرسلا .

انظر زوائد البزار للهيشي ج٢ ص ٢٥٠.

وقال الهيشي في مجمع الزوائد جلاص ٦٢: "رواه البزار ، ورجاله رجال المحيح غير عبدالله بن سنان الهروى وهو ثقة .

والترمذى " اهدوا السبيل وأعينوا المطلوم وافشوا السلام " ( 1 ) و في حديث ابن عباس عند البزار من الزيادة " وأعينوا على الحموله " وفي حديث سهل بن حنيف عند الطبراني من الزيادة " ذكر الله كثيرا " وفي حديث وحشي بن حرب عند الطبراني من الزيادة " واهدوا الا عبيا وأعينا وأعينا المطلوم " . ثم قال : " ومجموع ما في هذه الا حاديث أربعة عشر أدبا " وقد نظمها في أربعة أبيات فقال :

جمعت آداب من رام الجلوس على الطر

يق من قول خير الخلق إنسانيا

وشمست عاطسا وسلاما رد إحسانا

نى الحمل عاون ومظلوما أعن وأغيث

لهفان اهد سبيلا واهد حيرانا

بالعرف مرّ وانه عن نكر وكف أذى

وغض طرفا وأكثر ذكرمولانييا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ج٤ ص ٢٨٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٣٠١ ، ٣٠١ والترمذى في سننه ج٤ ص ٢٧٢ ، وقال: هذا حديث حسن ، والدارمي في سننه ج٢ ص ٢٨٢ ، وقد ورد في بعض طلوق الحديث عند أحمد والترمذى : " ردوا السلام " بدل "افشوا السلام" ومع أن الترمذى صرح بتحسينه إلا أنهم جميعا قالوا: لم يسمع أبو إسحاق \_أحد رواة الحديث \_من البرا" .

<sup>(</sup>٢) انظر كشف الائستار عن زوائد البزار لائبي بكر الهيشي ج٢ ص ٥٦٤ حديث رقم ٢٠٩٩، ونصه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجلسوا في المجالس،

ثم قال بعد ذلك " وقد اشتملت على معنى علة النهي عـــن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن بحضور النسا " الشواب وخوف مــا يلحق من النظر إليهن من ذلك ، إذ لم يمنع النسا "من المرور في الشوارع لحواعجهن ، ومن التعرض لحقوق الله والمسلمين ما لا يلزم الإنســان إذا كان في بيته ، وحيث لا ينفرد أو يشتفل بما يلزمه ، ومن رو "يـــة المناكير و تعطيل المعارف ، فيجبعلى المسلم الا "مر والنهي عند ذلــك ، فإن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية ، وكذا يتعرض لمن يمر عليه ويسلــم عليه فإنه ربما كثر ذلك فيعجز عن الرد على كل مار ، ورده فرض فيأثم ، والمر مأمور بأنه لا يتعرض للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه ، فندبهم الشارع إلى ترك الجلوس حسما للمادة ، فلما ذكروا له ضرورتهم فندبهم الشارع إلى ترك الجلوس حسما للمادة ، فلما ذكروا له ضرورتهم أمور الدين و مصالح الدنيا و ترويح النفوس بالمحادثة في المباح دلهم على ما يزيل المفسدة من الا "مور العذكورة ". (1)

ومعأن هذه الآزاب قد وردت في حق الجالس على الطريسة ، الا أنها من الآزاب العامة التي أمركل مسلم باتباعها سوا كان فيسسي الطريق من الا ماكن الا خرى . الطريق من الا ماكن الا خرى . ولكون مخالفة هذه الآراب من الا مور التي لا يقرها الإسلام ، فسأفسرد

<sup>•</sup> نإن كتم لا بد فاعلين ، فردوا السلام ، وغضوا البصر ، واهدوا السبيل وأعينوا على الحمولة " قال البزار: " وداود \_ أحد رواة الحديث \_ ليس بالقوى في الحديث ولا يتوهم عليه إلا الصدق وإنما يكتب من حديثه ما لم يروه غيره ، انظر كشف الا "ستار جه ص ٢٦: " رواه من ٢٦: " رواه البزار ، وفيه محمد بن أبي ليلى وهو ثقة سي الحفظ ، و بقي \_ رجاله وثقوا ".

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ج۱۱ ص ۱۱٠

كل أدب منها بفقرة مستقلة أبين فيها أهمية التمسك به ثم أتكلم بعد ذلك كله عن علاقة هذه الآداب بحوادث المرور.

### ١ - غض البصــر:

ورد الا مر بغض البصر في أحاديث النهي عن الجلوس علي الطرقات ، فهو أدب يجب التمسك به ، وذلك لا من "البصر هو الباب الا كبر القلب وأعر طرق الحواس إليه ، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ، ووجب التحذير منه ، و غضه واجب عن جميع المحرمات ، وكل ما يخشى الفتنة من أجله و(1) قال تعالى : \* قل للمو منين يغضوا من أبصارهــــم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقـــل للمو منات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهسن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهسن إلا لهمولتهن أو آبا بعولتهن أو أهـــــنائهن أو أبنا وليفربن أو بني إخوانهن أو أبنا وإخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو النائهن أو أبنا ملكت أبيانهن أوالتابعين غير أولي الإ ربة من الرجال أو الطفل الذيسن ملكت أبيانهن أوالتابعين غير أولي الإ ربة من الرجال أو الطفل الذيسن لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أمر الله تعالى المو منين والمو منات أن يفضوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم .

<sup>(</sup>١) الجامع لا تحكام القرآن للقرطبي ج١٦ ص٢٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية : ٣٠ - ٣١.

وخص الله المو منين والمو منات بالخطاب مع تحريمه على غيرهم لكون قطع ذرائع الزنا التي منها النظر هم أحق من غيرهم بها وأولى بذلك من سواهم (١) . ومع أن قوله تعالى ﴿ قل للمو منين . . ﴾ لفظ عام يشمل الذكور والإناث حسب كل خطاب عام في القرآن على ما هو مبين في أصول المفقه إلا أن الله خص المو منات بالخطاب في قوله ﴿ وقلله للمو منات يفضضن من أبصارهن . ﴾ على طريق التأكيد عليهن بفيض أبصارهن عما حرم الله عليهن .

وقد اختلف العلما وي معنى ( من ) في قوله تمالى ﴿ مـن المارهم ﴾ فقال بعضهم إنها للتبعيض وإليه نهب الا كثرون . وبينوه بأن المعنى ، غض البصر عما يحرم والاقتصار على ما يحل . وقال بعضهم بل وجه التبعيض أنه يعفى للناظر أول نظرة من غير قصد . واستشهد أصحاب هذا الوجه بقوله صلى الله عليه وسلم لعلي : " يا علي لا تتبع النظرة النظرة نإنما لك الا وليست لك الثانية " " ومما رواه مسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خرير بن عبدالله رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خرير بن عبدالله رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خرير بن عبدالله رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خطرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصرى " قال القرطبي : وعلمي

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير للشوكاني جع ص٢٢٠

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند جه ص ٢٥٣،٣٥٣، ٣٥ وأبو داود في سننه جع ص ٩١ وقال:
"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك".

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ج٢ص ١٦٩٩ كتاب الأداب ،باب نظر الفجأة ،

إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصودا ( 1 ) وقال بعضهم إن ( من ) زائدة كقوله تعالى : إذ فما منكم من أحد عنه حاجزين الله ومن فسر الفض بالنقصان قال إن ( من ) صلة الفض وليست للتبعيض ولا للزياده .

ولا شك أن النظر إلى ما لا يحل شرعا محرم ، فلا يحل لرجـــل أن ينظر إلى امرأة غير زوجته أو محارمه من النساء ، وكذلك لا يحل لا مرأة أن تنظر إلى غير زوجها أو محارمها من الرجال أومن استثناهم الله فـــي الآيــة . أما نظرة الفجأة فلا إثم /ولا مو اخذة على ما قرره العلماء وذلك لا ننها خارجة عن إرادة الإنسان ، فلم يكلفنا الله سبحانه و تعالى ما لا نطيق ولم يأمرنا أن نعصب أعيننا إذا مشينا في الطريق . فالنظـــرة إذا لم تكن بقصد لا مو اخذة فيها ،أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه ( يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الا وليحل وليست لك الثانية ) . والنظرة المفاجأة إنما تكون في أول و هلة ولا يحل لا حد إذا نظر إلى امرأة نظرة مفاجئة أن يعود إلى النظرة مرة ثانيــة فإن ذلك مدعاة إلى الفتنة وطريق إلى الفاحشة . وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم زنا . قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله كتب على ابن الله عليه وسلم زنا . قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله كتب على ابن الله عليه من الزنا . أدرك ذلك لا محالة ، فيزنا العيسنين النظر ،

<sup>(</sup>١) بتصرف ، انظر الجامع لا عكام القرآن ج١٢ ص٢٢٣٠.

<sup>(</sup>۲) سورة الحاقة آية : ۲۶٠

<sup>(</sup>٣) انظر فتح القدير للشوكاني ج ٤ ص ٢٠٠٠

(۱.) وزنا اللسان النطق ، والنفس تعنى وتشتهى ، والفرج يصدق ذلك و يكذبه". و في رواية عند مسلم ، أنه صلى الله عليه وسلم قال: "كتبعلى ابن آدم نصيبه من الزنا ، مدرك ذلك لا محالة ، فالعينان زناهما النظر ، والا أذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلم ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطا ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه ".

# r \_ كف الأثنى :

الا أذى في اللغة : اسم مصدر لكل ما يتأذى به . يقال آذاه يو و ذيه أذى وأذاة وأذية . (٣) وهو كتاية عن القدر على الجملسة . ويطلق على القول المكروه ، ومنه قوله تعالى : \* لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والا أذى \* (٤) أى بما تسمعونهم من القول المكروه . ومنه قولسه تعالى : \* ودع أذاهم \* أى دع أذى المنافقين لا تُجازِهم إلا أن تو مر فيهم ، وفي الحديث " وأميطوا عنه الا أذى " (٦) يعني به الشعر الذى يكون على رأس الصبي حين يولد ، يحلق عنه يوم أسبوعه ، وفسي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود وأحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ( صحيح البخارى معشرحه فتح البارى جرا ١ ص ٢٦ و ص ٢٠٥ ، سنن أبي داود جرم ص ٢٤٦ ، سنن أبي داود جرم ص ٢٤٦ ، مسند الامام أحمد جرم ص ٢٢٦٠

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم جع ص٢٠٤٧٠

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لابن منظور ج ١٤ ص ٢٧٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية: ٢٦٤٠

<sup>(</sup>ه) سورة الا تحزاب آية : ١٤٠

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود جم ص١٠٦٠

الحديث أيضا : " وأدناها إماطة الا أذى عن الطريق " الى تنحيته، يعنى الشوك والحجروما أشبه ذلك حا يتأذى به العار .

و عرفه الراغب الأصفهاني بأنه "ما يصل إلى الحيوان من الضرر إلى المعات دنيويا كان أو أخرويا "."

والتغريف يشمل جميع أنواع الا أذى التي يمكن أن يتأذى بها الإنسان سوا كان ذلك الا أذى واقعا على نفسه كاحتقارها أوغيبتها أوعلى جسمه بالضرب والقتل وغيره ،أوعلى تبعاته كمتلكاته واختصاصاته وغير ذلك بالإتلاف وغيره.

ويمكن إرجاع الائدى في الجملة إلى قسمين ؛ أذى قولي ، كالسب والشتم والكذب والاحتقار والفيبة . وأذى فعلي ،كالضرب والقتل والإتلاف، والقاء القاذ ورات في الشوارع وتعطيل حركة الناس وما إلى ذلك .

وبالنظر إلى التعريف والا مثلة السابقة يتبين لنا السبب في جعل الرسول صلى الله عليه وسلم "كف الا أذى " الوارد في أحادييت النهي عن الجلوس على الطرقات أحد آداب الطريق التي يجب أن يتمسك بها كل من أراد الجلوس على الطريق أو الانتفاع به. ومن جملة كيف الا أذى المأمور به ، كف الا أذى عن المارة بأن لا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق ، أوعلى باب منزل من يتأذى بجلوسه عليه ، أوحيث يكشف

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم معشرحه للنووى ج٢ ص٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لا تحكام القرآن جم ص ٨٥، واللسان ج١٥ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن للراغب الا صفهاني ص ١٠٠

عياله ، وأن يكف عن احتقار الناس وفيبتهم . ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " و قول\_\_\_ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الائشعري "فليمسك عن الشر فإنه له صدقة " فإذا كان الإمساك عن الشر اى كف الاذى \_ من الائمال التي يتصدق بها الإنسان على نفسه ، فكيف بمن يزيل الائذى عن الطريق ؟ لا شبك أن فضل ذلك كبير . ويدل له قوله صلى الليه عليه وسلم : " لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها سن ظهر الطريق كانت تو دى الناس " وفي رواية أخرى ، قال صلى الله عليه وسلم : " بينما رجل يعشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له ففقر له " . وقوله صلى الله عليه وسلم لا بي برزة حينما سأله أن يعلمه شيئا ينتفع به "أعزل الا أذى عن طريــــق المسلمين " وفي رواية أخرى " وأبر الا أذى عن الطريق " (٦) . فهذه الا عاديث وغيرها ظاهرة في فضل إزالة الا تدى عن الطريق سوا • كان ذلك الائذى شجرة تواذى أوغصن شوك أوحجرا يعثر به ، أو قذرًا أو جيفة أو غير ذلك . وأن القليل من الخير قد يحصل به الا عسر الكبير .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى معشرحه فتح البارى ج۱ ص ٥ ه ، وصحيح مسلم معشرحه للنووى ج۲ ص ۱۰ ، سنن النسائي بشرح المافظ السيوطي ج٨ ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>٢) صحیح البخاری بشرحه فتح الباری ج.۱ ص ۲۶۶ ،صحیح مسلم معشرحه للنووی ج γ ص ۶۶.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم محشرحه للنووى جـ ١٧١ ص

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج ه ص ۱۱۸۰

<sup>(</sup>٥) صحیح مسلم مع شرحه للنووی جا ۱ ص ۱۲۱ م

<sup>(</sup>٦) صحیح مسلم مع شرحه للنووی ج٦٦ ص ١٧٦ ومعنی قوله (أمر)أی أعزله قال النووی: وهو في بعض النسخ ملفظ ( وأمز) بزای مخففة وهي بمعنی الاول ، انظر شرح صحیح مسلم مع شرحه للنووی ج٦٦ص ١٧٢.

ومعأن إماطة الا أذى عن الطريق من الا مور السهلة التي لا تحتاج إلى جهد كبير في كثير من الا حيان إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عدها من شعب الإيمان في قوله: " الإيمان بضع المصعون شعبة أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الالأى عن الطريق ..." (٢)

و لعدل معظم أحكام الطريق التي سأتكلم عنها في المباحث القادمة لها علاقمة قوية بكف الا دى . والله أعلم.

# (٣ ، ٤ ) \_ إفشاء السلام ورده :

إنشاء السلام ورده من آداب الطريق التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو مبين سابقا (٣) . وأصل السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . فأما الكتاب فآيات كثيرة منها قوله تعالى : ﴿ ياأيها الذين منوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ﴾ (٤) وقوله تعالى ﴿ فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله ساركة طيبة ﴾ وقوله تعالى ﴿ وأدا حييتم بتحية فحيوا بأحسن

<sup>(</sup>۱) (بضع) في العدد بكسر البا وبعض العرب يفتحها . وهو ما بين الثلاث إلى التسع . تقول : بضع سنين ، وبضعة عشر رجلا ، وبضع عشرة امرأة ، فإذا جاوزت لفظ عشر ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون . انظر الصحاح للجوهرى بتحقيق أحمد عبد الففور عطار جم ص ١١٨٦٠٠

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرحه للنووى ج٢ ص٦ والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ،

<sup>(</sup>۳) انظرص ۵،۰

<sup>(</sup>٤) سورة النور آية : ٢٧٠ (٥) سورة النور آية : ٢١٠

منها أوردوهما \* وقوله تعالى \* هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام \* .

وأما السنة فأحاديث كثيرة منها : عن عبدالله بن عمرو بسن المعاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الاسلام خير ؟ قال : " تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف "(")

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلما قال: "خلق الله عز وجل آدم على صورته ، طوله ستون ذراعا ، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس ، فاستما ما يحيونك ، فإنها تحيتك وتحية ذريتك ، فقال : السلام عليكم ، فقالوا السلام عليك ورحمة الله ، فزاد و ورحمة الله ".

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تدخلوا الجنة حتى تو منوا ، ولا تو منوا حتى تحابوا ، أولا أدلكم
على شمى وإذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم " .

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميـــت

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٨٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات آية ٢٤ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج۱ ص ۵۵ ،صحیح مسلم بشرح النووی ج۲ ص ۹۰

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاری معشر حه فتح الباری ج۱۱ ص ۳ ،صحیح مسلم بشرح النووی ج۲۱ ص ۱۷۸۰

<sup>(</sup>ه) صحيح مسلم بشرح النووى ج٢ ص ٣٥٠.

العاطس ، ونصر الضميف ، وعون المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإبرار المقسم . . . و في رواية أخرى للبخارى " . . . . ورد السلام " . . .

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول : " يا أيها الناس ،أفشوا السلام بينكم وأطعموا (٣) الطعام ،وصلوا الارحام ،وصَلَّوا والنياس نيام ،تدخلوا الجنة بسلام ".

وأما الاجماع ، فإن الائمة مجمعة على مشروعية السلام ، وانه أحمد شمارات هذه الائمة .

والقصد من إفشاء السلام إظهاره بين الناس ليحصل الإتلاف والا من والاطمئنان والسلامة والتواضع وعدم الاحتقار ، ومن ثم المحبية وذلك لا ن السلام يشتمل على هذه المعاني ، فالسلام اسم من أسماء الله قال تعالى : \* السلام الموامن المهيمن \* (ه)

وعن المهاجر بن قنهذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه ، فلم يرد عليه حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه فقال : " إني كرهـــت أن أذكر الله إلا عملى طهر ". (٦)

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری بشرحه فتح الباری ج۱۱/ص ۱۱۸

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ج٣ ص ١١٢٠

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذی في سننه ج ٤ ص ٦٥ حدیث رقم ٢١٠٣ وقال : "هذا حدیث صحیح ".

<sup>(</sup>٤) ذكر النووي أن ابن عبد البر وغيره نقلوا إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة ورده فرض . انظر شرح صحيح مسلم للنووي ج١٤٠ ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>ه) سورة الحشر آية ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ج١ص٥ ، وذكر الحافظ في الفتح أن ابن خزيمة صححه . انظر فتح البارى ج١١ ص١٠٠

وعلى هذا فمعنى السلام عليك ؛ اسم الله عليك ،أى أنت في حفظه كما يقال "الله معك "و" الله يصحبك " .

وقال بعضهم " كان العسلم بسلامه على غيره معلم له بأنه مسالم له حتى لا يخافه ".

والآيات والا ماديث السابقة ظاهرة في الدلالة على فضـــل السلام . وما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخارى معلقا قال: "قال عار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيان: الإنصاف من نفسك ، وبذل الســلام للعالم ، والإنفاق من الإقتار (٢) قال الإمام النووى: وروينا هذا في غير البخارى مر فوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : قد جمع في هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة والدنيا ، فإن الإنصاف يقتضــى أن يو دى إلى الله تعالى جميع حقوقه وما أمره به ، ويجتنب جميع ما نهاه عنه ، وأن يو دى إلى الناس حقوقهم ولا يطلب ما ليس له ، وأن ينصف أيضا من نفسه فلا يوقعها في قبيح أصلا ، وأما بذل السلام للعالم فمعناه لجميع من نفسه فلا يوقعها في قبيح أصلا ، وأما بذل السلام للعالم فمعناه لجميع الناس فيتضمن أن لا يتكبر على أحد ، وأن لا يكون بينه وبين أحد جفــا\*

 <sup>(</sup>۱) فتح الباری ج ۱۱ ص ۱۳ ، طرح التثریب فی شرح التقریب
 لائبی زرعة ج ۸ ص ۱۰۰۰

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری جر ص ۸۲.

يمتنع من السلام عليه بسببه . وأما الإنفاق من الاقتار فيقتضى كمال الوثوق الله بمالى والتوكل عليه والشفقة على المسلمين إلى غير ذلك .

## حكم السبلام :

لا خلاف بين العلماء في أن الابتداء بالسلام سنة ورده واجب.

فإن كان السِّلِم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم ،إذا سلم أحدهم أجزأ عن الجميع ولوسلموا جميعا كان افضل . فإن كان السُلَمَ عليه واحدا تعين عليه الرد . وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم ، إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين لقوله صلى الله عليه وسلم: " يجزى عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ، ويجزى عن الجلوس أن يرد أحدهم ". والا فضل أن يرد الجميع . (١)

ولا يجوز ابتداء الكفار بالسلام ، ويجب الرد عليهم إذا سلموا على ما ذهب إليه جمهور العلماء (٥) ، ودليل عدم جواز ابتدائهم بالسلام قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تهدء وا اليهود والنصارى بالسلام ... ودليل وجوب الرد عليهم إذا سلموا قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم "(٢) . وفي رواية : " فقل وعليك "(٨)

<sup>(</sup>١) كتاب الأذكار للنووى ص٢١٧٠

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النووى على صحيح مسلم ج١٢ ص ١٤٠ ، فتح البارىج ١١ص٤٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود في سننه ج) ص ٣٥٣ وما بعد هاحديث رقم ٢١٥ من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح النووى على صحيح مسلم ج١٤٠ ص ١١٠٠

<sup>(</sup>ه) انظر شرح النووی علی صحیح مسلم جه ۱ ص ۱ ۱ ، فتح الباری شرح صحیح البخاری جه ۱ ص ۱۹۰۰ می محیح البخاری جه ۱ ص

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم بشرح النووى جا ١ ص١٤٦٠.

<sup>(</sup>γ) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج۱۱ ص ه۱۰.

<sup>(</sup> ٨ ) نفس المصدر ونفس الجزء والصفحة .

و في رواية : "عليكم ".

ويجب الاقتصار في الرد على الكفار على لفظ "وعليكم" أو "عليكم" أو "عليكم" أو "عليكم" أو "عليكم" أو "عليك ". قال النووى : " اتفق العلما على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا ،لكن لا يقال لهم " وعليكم السلام " بل يقال : "عليكم " فقط ، أو "وعليكم "، فقد جا " تالا تحاديث بإثبات الواو وحذ فها ، وأكثر الروايات بإثباتها ". (٢)

ويستحبللم إذا مرعلى جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار أن يسلم عليهم ويقصد بسلامه المسلمين أو المسلم لما روى عن أسامــة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "مرعلى مجلس فيه أخــــلا طمن المسلمين والمشركين \_ عبدة الا وثان واليهود \_ فسلم عليهم النبــي صلى الله عليه وسلم ".

ويستحب لمن مرعلى صبيان أن يسلم عليهم لما ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه "أنه مرعلى صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبيي صلى الله عليه وسلم يفعله ".

#### كيفية السلام والرد .

وأما كيفية السلام المأمور به فإن له أقل وأكمل ، فأقله أن يقول: السلام عليك ، والا تفضل السلام عليك ، والا تفضل

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج۱۱ ص ۶۱.

<sup>(</sup>٢) شرح النووى على صحيح مسلم جر ١٤٥ ص ١٤٤٠ م

<sup>(</sup>٢) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج۱۱ ص ۳۸.

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج۱۱ ص ۳۲ ، صحیح. مسلم معشرحه للنووی ج۱۲ ص ۱۱۹ ۰

أن يقول: السلام عليكم ، ليتناوله وملائكته ، وأكدل منه أن يزيد: ورحمة الله ، وأيضا: ورحمة الله ، وأيضا: ورحمة الله وركاته . ولوقال: سلام عليكم أجزأه ، واستدل العداما والزيادة ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكدة بعدد ذكر السلام في رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته المسلمين كلهم في التشهد: \* "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبما روى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جا وبحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقال: السلام عليكم ، فرد عليه ثم جلس. فقال النبسي مالى النبسي مالى الله عليه وسلم: " عشر " ثم جا "آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله ، فرد عليه ثم جلس فقال: "عشر ون " ثم جا "آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله ، ورحمة الله وركاته ، فرد عليه فجلس فقال: " ثلاثون " . " ثلاثون " . "

فالا نضل والا كمل أن يقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، فيأتي بالواو ، ولوحد فها جاز وكان تاركا للا فضل ، ولو اقتصر على : وعليكم السلام أوعلى : عليكم السلام أجزأه . ولو اقتصر على : عليكم لم يجزه بلا . خلاف . ولو قال : وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان للشافعية ذكر ذلك النووى . (؟)

<sup>(</sup>١) سورة هوى آية : ٧٣.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج۲ ص ۳۱۱ ،ج۱۱ ص ۱۳.

<sup>(</sup>٣) اخرجه الدارمي في سننه ج٢ ص ٢٧٧ ، وأبو داود في سننـه ج٤ ص ١٥٦ وقال عديث ج٤ ص ١٥٦ وقال عديث حسن .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح النووى على صحيح مسلم ج ١٤ ص ١٤١٠.

#### آدا بالسلام:

السنة أن يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير ، والصغير على الكبير لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير " (1) وفي رواية للبخارى " والصغير على الكبير " (7) . وقد تكلم العلما على الحكمة من هذا الترتيب بما ملخصه ، أن الراكب له مزية على الماشي نعوض الماشي بأن يسلم الراكب عليه ، ولمنح الراكب من التكبر والزهو وحمله على التواضع ، وأما تسليم الماشي على ولمنح الراكب من التكبر والزهو وحمله على التواضع ، وأما تسليم الماشي على وأنسله ، أو لا أن القاعد منه من الشر ، فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنسله ، أو لا أن القاعد يكون على حاليه وقار وسكون وثبوت فله بذلك مزية على الماشي لا أن حاله على العكس من ذلك ، وأما القليل على الكثير فلفضيلة الجماعة أو لا أن الجماعة لو ابتد والوحد لخيف عليه من الزهو والتكبر فاحتاط الشرع لذلك ، وأما تسليس الصغير على الكبير فلا حوتيره والتواضع له . (٢)

<sup>(</sup>١) صحيح سلم معشرحه للنووى ج١٤٠ ص١١٠٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري معشرحه فتح الباري جرام ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظرفتح البارى جرور ص١١٠ ، سبل السلام للصنعاني جع ص١٥١٠

الدين مرغب فيها في الشرع . ولا ينظر من يكون أعلاهما قدوا مسسن جهة الدنيا إلا أن يكون سلطانا يخشى منه .

وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة ، فكل منهما مأمور بالابتداء وخيرهما الذى يبدأ بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : "والماشيــان فأيهما يبدأ بالسلام فهوأفضل ".

# ـــالة :

إذا كثر المارة في الطريق سوا كانوا مشاة أو ركابا ،أو ركابا ومشاة كما هو الماصل في الشوارع والائسواق المكتظة بالمارة ، فهل يسلم على كل من لتيه ؟

(٣)

لقد أجاب الماوردى رحمه الله عن هذا فقال: إن السلام هنا

السلطانية وكتاب أدب الدنيا والدين . توفي سنة ، ه وه ببغداد . انظر طبقات الشافعية للسبكي جم ص ٣٠٣ ، النجوم الزاهرة جه ص ٢٥ ، شذرات الذهب جم ص ٠٢٨٥ .

<sup>(</sup>١) انظرسيل السلام للصنعاني جع ص ١٥٤٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في الأثرب المفرد من حديث جابر ص ١١٥٠. قال المافظ بن حجر في فتح البارى ج١١ ص ١٦: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى المعروف بالماوردى الفقية الشافعي ولد بمصر سنة ٢٦ه شم انتقل إلى بغداد وتلقى العلم. كان إماما في الفقه والائصول والتفسير بصير بالمربية وكان رجلا عظيم القدر متقدما عند السلطان . تولى القضاء ببلدان كثيرة . له تصانيف عدة في الائصول والفقه والمديث والتفسير والسياسة والادب . منها الحاوى في الفقه ، كتا ب الائحكام

لتشاغل به عن كل مهم ولخرج به عن العرف ( 1 ) . وما أحسن قوله هـــذا ،خصوصا في هذا العصر الذى تتطلب فيه قيادة السيارة احضار جميه الحواس وعدم الاشتفال بشي آخر ولوكان مجرد قول ، لا نه قد يشفه نفسه وغيره من سائقي السيارات الا خرى عن الانتياه للطريق ،ومراقهــــة الحركة المرورية عليه ،فيقع في المحذور .

# (ه، ٦) - الأثمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لكل من الاثمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة تعاريف نختار منها التعريف التالي :

الاثمر بالمعروف: الإرشاد إلى المراشد المنجية .
والنهي عن المنكر: الزجر عما لا يلائم في الشريعة .
والاثم ل في وجوب الاثمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب
والسنة والإجماع .

<sup>(</sup>۱) كتاب الاذكار للنووى ص ۲۲۹ ، وانظر فتح البارى ج ۱۱ ص ۲۱۰ سبل السلام ج ع ص ۱۵۶۰

<sup>(</sup>٢) كتاب التعريفات للجرجاني ص ١٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية : ١٠٤٠

 <sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية : ٢١.

\* كتم خير أسة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر \* (١٠) وقوله تعالى \* الذين إن مكاهم في الا رض أقاموا الصلاة وآتهوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر \* وقوله تعالى : \* خذ العفو وأمر بالعرف \* (٣) وقوله تعالى : \* وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان \* (٤) والآيات في الا مر بالمعروف والحث عليه والنهى عن المنكر والتحذير منه كثيرة .

أما السنة فأحاديث وآثار كثيرة منها ما روى عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" من رأى منكم منكرا فليفيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطيع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " وما روى عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والذى نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر أوليوشكن الله أن يسبعث عليكم عقابا منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم " ومنها ما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: " ياأيها الناس ، إنكم تقر ون هذه الآية ؛ ياأيها الناس ، إنكم تقر ون هذه الآية ؛ ياأيها الناس المناز الهتديتم \*

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ١١٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية : ١٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف آية ٩٩٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية : ٢٠

<sup>(</sup>ه) صحیح مسلم مع شرحه للنووی چ ۲ ص ۲۲.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في سننه ج٣ ص ٣١٦ وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>γ) سورة المائدة آية : ٥١٠٠

واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه "(١)، والا حاديث في هذا المعنى كثيرة .

وأما الاجماع فقد نقل النووى وغيره إجماع الائمة على وجوب الاثر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن الاثمر في قوله تعالى " ولتكسين " وقوله صلى الله عليه وسلم " فليغيره " يدل على الوجوب،

والا مر بالمعروف والنهي عن المنكر من الا مور العظيمة التي ابتعث الله الرسل والنبيين به ،وذلك لا نه يحث الناسطى عبادة الله وحده و ترك عبادة من دونه ،ويأمرهم بالتسك بشرع الله و ترك اتباع الهـــــوى والشهوات ولو ترك الا مر بالمعروف والنهي عن المنكر لشاعت الجهالية ، وانتشرت الضلالات والعادات السيئة ولعم الفساد في الا رض ، من أجل ذلك كله اهتت الشريعة الاسلامية بالا مر بالمعروف والنهي عن المنكر دلك اهتما مظيما وأولته عناية فائقة ،وليس أدل على ذلك من كثرة النصوص الواردة فيه ، ومن أجل التخفيف على الا من السلامية فإن الله سبحانه وتعالى جعل الا مر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ،إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين من الا مة وإذا تركه الجميع أشم به البعض سقط الحرج عن الباقين من الا مة يكون فرض عين في بعض كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف ، ثم إنه قد يكون فرض عين في بعض المواضع ، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا شخص واحد ، أو لا يتمكن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه جه ص ۱۲۲ والترمذى في سننه جه ص ۱۲۲ ، وابن ماجه في سننه جه ص ۱۳۲۷ . قال النووى رواه ابو داود والترمذى والنسائي بأسانيد صحيحة ،انظر رياض الصالحين معشرحه نزهة المتقين جا ص ۲۱۸ - ۲۱۹ .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووى ج٢ ص٢٠٠

(١٠) من إزالته إلا هو ،وكسن يرى ولده أو زوجته على منكر أو تقصير في المعروف.

قال الملها و ولا يسقط الا مربالمعروف والنهي عن المنكر عن المكلف وهو قادر على ذلك لان المذهب الصحيح عند المحققيسين في تفسير قوله تعالى إليها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم سن ضل إذا اهتديتم الله على هو : أنكم إذا نعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم. وهذا مثل قوله تعالى الله ولا تزر وازرة وزر أخرى اله وبن ضمن ما كلف به السلم الا مربالمعروف والنهي عن المنكر ، فإذا نعله ولم يتثل المخاطب فلا حرج على من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر لكونه أدى ما عليه اله وأثنى عليه ثم قال : " ياأيها الناس إنكم رضي الله عنه قام نحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " ياأيها الناس إنكم تقرئون هذه الآية إلى ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إوإنا سد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن الناس إذا المتديتم الله وإنا سد منا رسول الله صلى الله بمقابه ".

ولا يختص الا مر بالمعروف والنهي عن المنكر بالا ثمة أو مسسن ينوب عنهم بل يجوز لكل واحد من المسلمين أن يأمر وينهى إذا توفرت فيه شروط الا مر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومن جملة الشروط التي ذكرها العلماء :

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم للنووی ج۲ ص ۲۳.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ه١٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر آية رقم ١٨٠

<sup>( )</sup> انظر الجامع لا عكام القرآن للقرطبي جرم ؟ ٣ ، فتح القدير للشوكاني جرم ص ٨ ، وشرح صحيح مسلم للنووى جرم ص ٢٠٠٠

- أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بما يأمر به وينهى عنه . وهذا يختلف باختلاف الشي المأمور به أو المنهى عنه . فإن كان ذلك من واجبات الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام ،أو من المحرمات المشهورة مثل الزنا والخسر والميسر والربا والسرقة والغش الظاهر و نحو ذلك ، فإن لكل مسلم أن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر في ذلك . وإن كان الشي المأمور به أو المنهي عنه من دقائق الا قوال والا فعال .
- أن الإنكارإنما يجبعلى العلما وإذا كان الشي المنهي عنه مجمعا عليه . أما إذا كان من المسائل المختلف فيها بين اصحاب المذاهب فلا ودليل ذلك أن علما الاصول اختلفوا فيها المذاهب ومنها المجتهد على أقوال : منها : أن كل مجتهد مصيب الملميب واحد والمخطي غير متعين والإثم مر فوع عنه . ولكنن يستحب للعالم أن يندب غيره للخروج من حكم الشي المختلف فيه إلى الحكم المجمع عليه . فإن العلما متفقون في الحست على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقسوع في خلاف آخر . (٢)
  - بنبغي للأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق بالناس لأن دلك أقرب إلى تحصيل المطلوب . قيال تعاليي :

<sup>(</sup>١) انظر: كتابابن قدامة وآثاره الأصوليه جرم ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم لَلنووى جـ٢ ص ٢٠٠

\* ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هـــي أحسن \* (()
أحسن \* . ذكر النعوى : أن الإمام الثانعي رحمه الله قال :
" من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحـــه وثانه ". (٢)
وثانه ". أن لا يترتب على المنكر المنهي عنه منكرا أشد منه .
صفة النهي ومراتبه :

قال صلى الله عليه وسلم "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الايمان " ومعنى قوله " فبقلبه " أى فليكرهه بقلبه وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر فإن ذلك ليس في وسعه ، ومعنى قوله "أضعف الإيمان" أى أقله شرة .

تال القاضي عياض فيما نقل النووى عنه : " هذا الحديث أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به تولا كان أو فملا فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعلمو وينزع الفصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه ويرفسق في التغيير جهده بالجاهل وبذى العزة الظالم المخوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله ،كما يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى ويفلظ على المتمادى في غيه والمسرف في المناد إذا أمن أن يو ثر إغلاظمه منكرا أشد مما غيره لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم ، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه عن سبب منكرا أشد منه عنه وسبب منكرا أشد منه عنه وسبب منكرا أشد منه عن سبب منكرا أشد منه المناد ال

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووى ج٢ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم مع شرحه للنووى ج٦ ص ٢٢.

من قتله أو قتل غيره بسبب كفي يده اقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف ، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه إذكان في وسعت وهذا هو المراد بالحديث إن شا الله تعالى ، وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يو د ذلك إلى إظهار سلاح وحرب ، ولير فع ذلك إلى مسن له الا مر إن كان المنكر من غيره ، أو يقتصر على تغييره بقلبه ".

وليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتبعس على الدور أو يقتحمها بمجرد ظنه بوجود نساد نيها ،قاله إمام الحرمين ذكر (٣) ذكر ذلك النووى (٣) وقال الماوردى : " للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لا مارة وآثار ظهرت

<sup>(</sup>١) شرح النووى على صحيح مسلم جـ ٢ ص ٢٥٠

هوعبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ،أبو المعالى العلقب (1) بإمام الحرمين ،الفقيه الا صولى الا ديب ،كان أحد الا عسة الا علام وأعلم المتأخرين من أصحاب الشا فعي . ولد في جوين ( من نواحى نيسابور ) ، ورحل إلى بغداد ، فمكنة حيث جاور بها أربع سنين ينشر العلم ، وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس ، ولهذا لقب بإمام الحرمين ، ثم عاد إلى نيسابور ، فتولى التدريس في المدرسة النظامية والخطابة والإمامة ، وفوض إليه أمر الأوقاف وحصل له من القبول عند السلطان ما هو لائق به . له مصنفات كثيرة منها : نهاية المطلب في دراية المذهب ،أودعه من التدقيق والتحقيق ما تعلم به مكانته من العلم والفهم ، والبرهان والورقات ومفيث الخلق في الا صول . وغياث الا سم في التياث الظلم في الإمامة ، والشامل في أصول الدين ، والعقيدة النظامية . توفي في نيسابور سنة ٧٨ ه. ( وفيات الاعبان جر ص ٢٨٧ طبقات الشانعية للسبكي جم ص ٢٤٩ ، شذرات الذهب جم ص ٣٥٨ الأعلام للزركلي جع ص ١٦٠٠. شرح النووى على صحيح مسلم جـ ٢ ص ٢٠٠٠ **( T )** 

فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوزله مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك وكذا لوعرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جازلهم الإقدام على الكشف والإنكار. الضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الائستار عنه فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار لم يهجمه عليها بالدخول لائن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن". (1)

## γ ـ تشميت العاطس إذا حمد :

التشميت في اللغة : التسميت . والتسميت ذكر اسم الله تعالى على كل شيء . وتشميت العاطس : أن تقول له : يرحمك الله بالسين والشين جميعا ، وكل داع لا حد بالخير فهو مشمت ومسمت وسمت. ونقل عن بعض أهل اللغة : أن الشين أعلى وأفشى . و عن بعضهمم أن المهملة هي الأصل أخذا من (السمت ) وهو القصد والهمدى والاستقامة .

والا أصل في مشروعية تشميت العاطس أنه من حقوق المسلم علمي المسلم ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(1)</sup> الا حكام السلطانية للماوردى ص ٢٥٦٠

<sup>﴿</sup>٢) القاموس المحيط جر ص١٥١٠

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهرى ج ١ ص ١٥٢ - ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) انظرالمصباح المنيرج ١ ص ٢٨٧٠

"حق المسلم على المسلم ست . قيل ما هن يا رسول الله ؟ قال : إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصحه ، وإذا عطس فحمد الله فشمته .... ((1) الحديث .

ونظرا لا مسية التشميت ، لا أنه دعا المسلم بالخير والرحمية ، والخوف من تشاغل الناس عنه ونسيانية أثنا المجلوسيم على الطرقات جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من آداب الطريق وحقوقه المشروعة . قال أبو هريرة رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجلسوا بأننية (٢) الصعدات ، قالوا : يا رسول الله إنا لا نستطيع ذلك ولا نطيقه ،قال : "إما لا ، فأد واحقها " . قالوا : وماحقها يا رسول الله ؟ قال : "رد التحية وتشميت المعاطس إذا حمد ، وغض البصر ، وإرشاد السبيل " . وفنهوم الحديثين المتقدمين يدل على البصر ، وإرشاد السبيل " . وفنهوم الحديثين المتقدمين يدل على أنه لا يشرع تشميت المعاطس إذا لم يحمد الله . وقد ورد النهي عسن ذلك ، فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه " . إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه " . (٥)

١١٤) صحيح مسلم معشرحه للنووى جه ص ٢١١هه١٠٠

<sup>(</sup>٢) (أننية ) جمع فنا ، وفنا الدار كلسا ما اتسع من أمامها . القاموس المحيط جرى ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) (الصعيد) في كلام العرب يطلق على وجوه على الترابالذى على وجه الارض وعلى وجه الأرض وعلى الطريق ،وتجمع هذه على (صعد) بضمتين و (صعدات) مثل طريق وطرق وطرقات. المصباح المنير جراص ٢٤٠٠٠

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان جراص ١٨٥٠

<sup>(</sup>ه) صحیح مسلم معشرحه للنووی ج ۱۸ ص ۱۲۱۰

وأما كيفية تحصيد العاطس وتشميته وجوابه لمسته فإن العلما اختلفوا تبعا لاختلاف ألفاظ الا حاديث الواردة في ذلك، ومن هذه الا حاديث ما جا في البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيسي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أوصاحبه يرحمك الله ، فإذا قال له يرحمك الله ، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم "(1) وإلى هذه الكيفية في جواب فليقل: يبديكم الله ويصلح بالكم "(1) والي هذه الكيفية في جواب العاطس لمن شمته ذهب الجمهور، وذهب الكوفيون إلى أنه يقول: "يغفر الله لنا ولكم "(1) واستدلوا بأنه أخرجه البخارى في الاذب المفرد" .

قال النووى: وقال مالك والشافعي: يخير بين اللفظين . فأما التحميد ، فقالت طائفة لا يزيد على الحمد لله . وقيل : يقول "الحمد لله على كل حال " واستدلوا بأن هذه الزيادة وردت في حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح (ه) . وقيل : يقول : الحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج.۱ ص ۲۰۸،

<sup>(</sup>۲) فتح الباری شرح صحیح البخاری ج.۱ ص ۲۰۹ ، سبل السلام ج٤ص ٢٠٩٠

الا دُ بالمفرد ص ١٣٦ وهو موقوف على عبد الله بن مسعود .

<sup>(</sup>٤) شرح النووى على صحيح مسلم جر ١٨ ص ١٢١٠.

<sup>(</sup>ه) فتح البارى شرح صحيح البخارى ج.١ ص ٢٠٠٠، شرح صحيح مسلم للنووى ج ١٨ ص ١٢٠٠، سبل السلام جع ص٩٤٠، ولفظ الحديث عند ابني داود هو عن ابني هريرة ،عن النبيي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم "سنن أبني داود جع ص٣٠٨، ٣٠٨٠ حديث رقم ٣٠٠، قال الصنعاني في سبل السلام إسناده صحيح جع ص ١٢٠٠٠

قال ابن جرير ، وهو مخير بين هذا كله . قال النووى : وهو الصحيح (٢) . وأما لفظ التشميت فقيل يقول : يرحمك الله ، وقيل : يقول : الحمد لله يرحمك الله . وقيل يقول : الحمد لله يرحمك الله . وقيل يقول يرحمناالله وإياكم .

أما بالنسبة لحكم التشميت فذهب فريق من العلما والى أن تشميت العاطس واجبعلى كل من سمعه واستدلوا بأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم وقال السلم ست وقالوا أيضا وذكر منها قوله وإذا عطس فحمد الله فشمته وقالوا أيضا إن الامريات موبلفظ (الحق) الدال عليه وبلغظ (على ) الظاهرة فيه وبصيفة الامرالتي هي حقيقة عليه وبلغظ (على ) الظاهرة فيه وبصيفة الامرالتي هي حقيقة فيه ووبلغط (المحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وبوبأشيا كثيرة بدون مجموع هذه الاشيا ولا ريب أن الفقها وأثبتوا وجوبأشيا كثيرة بدون مجموع هذه الاشيا .

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جمفر المافظ الفقيه المفسر المو رخ الإمام . ولد في آمل طبرستان سنة ٢٦٤ ه واستوطن بفداد ، وتوفي بها سنة . ٣٩ه . قال الفطيب: كانت الائمة تحكم بقوله و ترجع إلى رأيه لمعرفته وفضله ، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره . له مصنفات كثيرة منها : جامع البيان في تفسير القرآن و يعرف بتفسير الطبرى وأخبار الرسل والملوك ، ويعرف بتاريخ الطبرى . وفيات الأعيان جاص ٥٦١ ، طبقات الشافعية ج٢ ص ٥٦٠ - ١٤ ، تذكرة الحفاظ للذهبي ج٢ ص ٢١٠ ، تاريخ بفداد للخطيب تذكرة الحفاظ للذهبي ج٢ ص ٢١٠ ، تاريخ بفداد للخطيب

<sup>(</sup>٢) (٣) شرح النووى على صحيح مسلم جهر ص١٢٠٠

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى بشرحه فتح البارى ج.١ص٠٦٠٠

<sup>(</sup>٥) صحیح مسلم مع شرحه النووی جهر ص ۱۲۳ -۱۱۴ ا

<sup>(</sup>٦) فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبن حجر جرور ص ٢٠٣ وذكر ابن حجر نقلاً عن ابن ابي حيرة أن الذي قال ذلك هو بمنض الحنابلة وقواء أبن الغيم في خواشي السنن .

وقال الجمهور ، هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين (١) كرد السلام (١) . وذهب البعض إلى أنه سنة وأدب وهو قول الشافعية .

قال ابن حجر: والراجح من حيث الدليل القول الثاني . لأن الأعاديث الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية ، فإن الائسر بتشميت العاطس وإن ورد في عوم المكلفين فغرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض . (٣)

( } )
وأما حكم التحميد ، فلا خلاف بين العلماء في أنه سنة مستحبة
قال النووى : ويستحب لمن عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد ليحمد فيشمته ، وهو من باب النصح والاثمر بالمعروف .

ومن آداب العاطس ما أخرجه الترمذى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس غطي وجهه بيده ،أوبثوبه وغض بها صوته ) قال الترمذى : حديث حسين صحيح .

ويستحب لمن سمعه أن يشمته ثلاثا إذا كرر المطس ولا يزيد (٢) عليها ،كذا ذكره كثير من العلماء أخذا من الائماديث التي وردت في ذلك .

<sup>(</sup>١) فتح البارى شرح صحيح البخارى ج.١ ص ٦٠٣٠

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم جـ ١٨ ص ١٢٠٠

<sup>(</sup>٣) فتح البارى شرح صحيح البخارى ج.١ ص ٦٠٣٠

<sup>(</sup>٤) الا تُذكار للنووى ص٠٢٠.

<sup>(</sup>ه) المصدرالسابق ص٣٤٣٠

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذى ج ٤ ص ١٨٠ ولفظ الحديث في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضعيده على فيه و خفض أوغض ، بها صوته شــك يحبى أحد رواة الحديث . سنن أبي داود ج٢ ص٣٠٨٠.

<sup>(</sup>٧) فتح البارى شرح صحيح البخارى ج.١ ص ٢٠٦، سبل السلام ج٤ص، ٥١٠

قال بعض أهل العلم في الحكمة من مشروعية الحمد للماطس إنه أمر بذلك لما حصل له من المنفعة بخروج ما اختنق في دماغه مسمسن الأبخرة.

وإذا عطس أحد من أهل الكستاب أوغيرهم بحضرة المسلم فإنه لا يشعته بل يقتصر على ما ورد في ذلك . فقد أخرج أبو داود والترمذى من حديث أبي موسى قال (كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله على وسلم يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله ، فيقول : يهديكم الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله ، فيقول : يهديكم الله ويصلح بالكم ) (٢) . والحديث فيه دليل أنه لا يقال لهم ذله الا اذا حمدوا .

## ٨ ـ حسن الكلام:

حسن الكلام من آدا ب الطريق التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال : كنا قعوداً بالاثنية فجا وسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال : ( مالكم ولمجالسس الصعدات ، اجتنبوا مجالس الصعدات ) فقلنا : انما قعدنا لغير مابأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث . قال : ( إما لا فأدوا حقها ، غض البصر، ورد السلام ، وحسن الكلام) ( ) . والحديث صريح في أنه ينبغي لكل من

<sup>(</sup>۱) شرح النووى على صحيح مسلم جـ ١٨ ص ١٢١٠٠

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ج ٤ ص ٣٠٨ - ٣٠٩ ، وسنن الترمذى ج ٤ ص ١٧٧ ووقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) سيل السلام ج٤ ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووى ج ١ ص ١٤١٠.

أراد الجلوس على الطريق أن يلتزم بحسن الكلام مع من يخاطبهم ، فإن كأن المخاطبون من الجالسين على الطريق ، فينهفي أن يكون كلامه معهمه فيما ينقع في الدنيا والآخرة ، وأن لا يدخل فيه غيبة ولا نعيمة ولا كذب ولا كلام ينقص المروعة و تحوذلك من الكلام المذموم ، وإن كان كلامه مع المارين في الطريق ثينهفي له أن يحسن معاملتهم ، برد السملام ولطف الجواب ، فإنه ربما سألوه عن بعض شأنهم ووجهة طرقهم ، فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام ، وطلاقة الوجه ، وأن لا يتلقاهم بالضجر وخشونة اللفظ ، وأن يدلهم الطريق ، وأن يرشدهم إلى مصالحهم و نحسو فوضونة اللفظ ، وأن يدلهم الطريق ، وأن يرشدهم إلى مصالحهم و نحسو ذلك ، وكما يكون الجالس على الطريق مطالبا بحسن الكلام فإن المسار مطالب به كذلك ، فينبغي له أن يلتى السلام على من عرف ومن لم يعرف ، وأن يكون طلق الوجه ، وأن يختار العبارات الجميلة اللطيفة عندسوا الناس عن وجهة طريقه وحوائجه ، وهند تعامله معهم .

وحسن الكلام في كل شي مندوب إليه ومرغب فيه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "الكلمة الطيبة صدقة " (١) وقال " القيوا النار ولوبشق تمرة ، فإن لم يكن فبكلمة طيبة ". (٢)

والسلم أينما كان مكلف بأن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة نبه ، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة ، فالسنة الإساك عنه ، لا أنه قد ينجر الكلام الباح إلى حرام أو مكروه ، وهذا يقع غالبا في العادة ، والسلامة لا يعدلها شي . قاله كشير مسن

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری معشرحه نتح الباری ج٦ ص ١٣٢ ، وصحیح مسلم
 معشرحه للنووی ج٧ ص ١٩٥ - ٥٥ وهو من روایة أبي هریرةرضي الله ضه .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج. ۱ ض ۱۶ وهومن حدیث عدی ابن حاتم رضی الله عنه .

العلماء (١) أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم: (( من كان يوم من بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصبت ﴾ . قال ابن حجر في شرحه لهـــــذا الحديث : هذا من جوامع الكلم لائن القول إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما ، فدخل في الخير كل مطلوب من الا توال فرضها وندبها ، فأذن فيه على اختلاف أنواعه ، ودخل فيه ما يوول إليه ، وما عدا ذلك ما هو شرأويو ول إلى الشرفأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت ، وهذا الذى قاله أبن حجر موافق لقوله صلى الله عليه وسلم (( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) ٥) لان السلامة لا تكون إلا بالصمت عــــن الكلام الذي فيه أذى للمسلمين.

والعبد محاسب على أقواله كما هو محاسب على أفعاله . قال تعالى \* ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ، وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لما بالا يرفعه الله بها درجات ، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من شخط الله لا يلقى لما بالا يهوى بها في جهنم ) (Y) قال بعض أهل العلم: الكلمة التييي

شرح صحيح مسلم للنووى ج٢ ص ١٩ ، كتاب الا تذكار للنووى ص ١٩٠٠ (1)

معنى قوله (ليصمت) أى ليسكت . قال الجوهرى ؛ صنت يصمت (7) صمتا وصموتا وصماتا: سكت . الصحاح جرا ص ٢٥٦.

صحیح البخاری بشرحه فتح الباری ج۱۱ص ۳۰۸ والحدیث من (7) رواية أبى هريرة . وهناك رواية أخرى للحديث من طريق أبيني شريح الخزاعي رضى الله عنه قال قيما ؛ وقال صلى الله عليه وسلم ( ومن كان يوء من بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليسكت ) صحيح البخارى بشرحه فتح البارى جرا ص ٤٠٨٠٠

فتح الباري ج.١ ص ٢٤٤٠ ( ( )

صحیح البخاری معشرحه فتح الباری جراص و ۵ ، صحیح مسلم مع (6) شرحه للنووي ج٦ ص ١٠ ،سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي ج٨ص ١٠٥٠

سورة ق آية ١٨٠ (٧) صحيح البخاري بشرحه فتح الباريج ١٦ ض ٢٠٨٠ . (7)

ترفع بها الدرجات ويكتبها الرضوان هي التي يدفعهها عن المسلم مظلمة أويفرج بها عن كربه أوينصربها مظلوما . وأما الكلمة التمسي يهوى صاحبها بسببها في النارفهي التي يقولها عند السلطان الجائر بالبغي أوبالسمي على المسلم فتكون سببا لهلاكه وإن لم يرد القائل ذلك لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتبعلى القائل إثمها . وقيل همي الكلمة عند ذى السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله ، وقيل إن المسراد بها التلفظ بالسوا والفحس ،أو أنها التي تكون في التعريض بالسلم بكيرة أومجون ،أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك ، وقيل همي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها .

قال بعض أهل العلم ينه في لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق ، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك.

و ما يدل على عظم خطر اللسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يسأل عن أخطر الا مور المهلكة وأعظم الا مور المنجية يرجعها إلى اللسان ، فعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: (قلت يا رسول الله ، حدثني بأمر أعتصم به قال: ((قل ربي الله ثم استقم )) قال :قلت يارسول الله ، ما أخوف ما تخاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال : ((هذا )) (٣) وعن معاذ بن جبل قال : (كتت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعصل

<sup>(</sup>۱) فتح البارى جر۱ ص ۳۱۱.

<sup>(</sup>٢) انظر كتا بالاذكار للنووى ص ه ٢٠٠

<sup>(</sup>۳) قال الترمذى ؛ هذا حديث حسن صحيح ، انظر السنن ج٢ص٣٣ سنن ابن ماجه ج٢ ص ١٣١٤٠

يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ، قال : ((لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، و تقيم الصلاة وتو " تن الزكاة و تصوم رمضان ، و تحج البيت ))، ثم قال : ((ألا أد لك على أبواب الخير : الصوم جنة ، والصدقة تطغي الغطيشة كما يطغي الما النار ، وصلاة الرجل من جوف الليل )) قال : ثم تلا لل تتجافى جنوبهم عن المضاجسي يدعون ربهم - حتى بلغ - يعملون ﴾ ثم قال: (( ألا أخبركم برأس الأ مركله وعوده وذروة سنامه )) قلت : بلى يا رسول الله قال : ((رأس الا مرالإسلام ، وصوده الصلاة وذروة سنامه الجهاد )) ثم قال: (( ألا أخبرك بطلك ذلك كله )) قلت : بلى يا رسول الله ، قال: (( ألا أخبرك بطلك ذلك كله )) قلت : بلى يا رسول الله ، قال: (( فأخذ بلسانه ، قال : (( كف عليك هذا )). فقلت : يا نبي الله وإنا لمو اخذون بسا نتكلم به ؟ قال: (( ثكلتك ( ٢ )) أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس فلي وجوههم ، أوعلى مناخرهم ، إلا حصائد السنتهم ) ( ٢ )

## ٩ - المعاونة على الحمل :

جا الا مربالمعاونة على الحمل وأنه من آداب الطريق فيي

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ٢٠١٦.

<sup>(</sup>۲) معنى ( تَكِلَّتُ ) العرأة ولدها ( ثكلا ) من باب تعب فقدته . والاسم ( التَّكُل ) وزان قفَّل فهي ( ثاكل ) وقد يقال ( ثاكله ) و ( ثكلى ) والجمع ( ثواكل ) و ( ثكالى ) وجا فيها ( مثكال ) أيضا بكسر الميم أى كثيرة الثكل ، و يعدى بالهمزة فيقال المنال ) و أثكلها ) الله ولدها . المصباح المنير جم ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى في سننه ج٤ ص١٣١٥ وقال: هذا حديث حسن صحيح ،وابن ماجه في سننه ج٢ ص١٣١٤ - ١٣١٥ .

حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه : (( وأعينوا على الحمولة )) وله شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل سلامي ( ) من الناس عليه صدقية وكل يوم تطلع فيه الشمس : يعدل بين الاثنين صدقة ، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها - أو يرفع عليها متاعه - صدقة ...) . الحديث

والحديث ظاهر في فضل المعاونة للإنسان أثنا و ركوبه دابته ،أو ضد تحميله متاعه ، والمعاونة تكون إما بمساعدة الراكب حتى يستوى على ظهر الدابة أو بمسك الدابة حتبى يركب بنفسه ،أو سناولته المتاع ،أو شده على ظهر الدابة . ونحو ذلك . وإذا كان الإنسان مأجورًا بمساعدة غيره على دابته على الوجه المذكور في الحديث فكيف بمن يحمل غيره على دابة نفسه ؟ . قال ابن طال (؟) فيما نقل ابن حجر : (( وإذا أجر من نعل ذلك بدابة غيره ، فإذا حمل غيره على دابة نفسه احتمابا كان أعظم أجرا ) قلت : والمعاونة على الحمل بواسطة السيارة مثل الدابة في ذلك . والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر كشف الائستار عن زوائد البزار للهيشي ج٦ ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>۲) (السلامى) كعبارى عظم في فرسن البعير وعظام صفار طول اصبح أو أقل في اليد والرجل ، وقال خليل وغيره : هي عظام الاصبح ، وفسرها ابن حجر بالا نملة ، وقيل إن واحدها وجمعها سوا م ، قيل إن جمعها (سلاميات) ، انظر القاموس المحيط ج ع ص ١٣١ ،الصحاح جه ص ١٥٩ ( و المصباح المنيرج ( صحيح البخارى ج ٢ ص ١٣٢ .

 <sup>(</sup>٣) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج٦ ص ٨٥ ، ١٣٢٠ ،
 صحیح مسلم معشرحه للنووی جγ ص ۹ ۹ ،

<sup>(</sup>٤) ابن بطال: هوعلى بن خلف بن عبد الملك بن بطال ،أبو الحسن عالم بالحديث من أهل قرطبة ، من مصنفاته شرح الجامع الصحيح للبخارى . توفي سنة ٩٤٩ه ، هذرات الذهبج ص ٢٨٣ ، هدية العارفين ج١ ص ٢٨٥ ، الأعلام للزركلي ج٤ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى شرح صحيح البخارى جرّ ص ٨٠٠

#### . ١ - إعانة المظلوم:

الظلم في اللفة : وضع الشي و في غير موضعه .

و في الشرع: عبارة عن التعدى عن الحق إلى الباطل، وهـو الجور وقيل: هو التصرف في ملك الفير و مجاوزة الحد.

وإعانة المطلوم من آداب الطريق التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث روى عن البرا بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مربناس من الانصار وهم جلوس في الطريق فقال:
(٣)
(( إن كتم لا بد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل)).

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن للراغب ص ٣١٥ ، الصحاح للجو هرى جه ص ١٨٦٠ ، التعريفات للجرجاني ص ١٨٦٠

<sup>(</sup>٢) كتاب التعريفات للجرجاني ص١٨٦٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في السند ج؟ ص ٢٨٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩١ ، ٣٠١ والدارمي في سننه ص ١٢٦ ، والترمذى في سننه ص ١٢٦ وحسنه، وقد نقل الائمة الثلاثة قول شعبة ، بأن أبا إسحاق أحد رواة الحديث لم يسمع من البراء . فيكون الحديث على هذا الائساس منقطعا .

أما كون الترمذى حسن هذا الحديث فهولكثرة شواهده الصحيحة مدا ذكر الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في شرحه بلوغ الاماني من أسرار الفتح الرباني موهو مطبوع مع متنه الفتح الربانسي ترتيب مسند الإمام أحمد للموالف نفسه جه ١ ص ١٦٤٠.

ولا غرو أن تكون إعانة المظلوم من آداب الطريق ، فإنه مظندة لوقوع المظالم لكترة مرور الناس فيه واختلاط بعضهم ببعض ، وحصدول تبادل المنافع فيه ، و و قوع الحوادث على اختلاف أنواعها . ثم إن الشريعة أمرت بنصر المظلوم وجعلته فرض كفاية ، إذا قام به البعض سقط الحدرج عن الباقين ، ودليل ذلك ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبح و نهانا عن سبع ، فذكر منها ((نصر العظلوم)) (1) . وما روى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الموامن عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الموامن عن أبي موسى رضي الله عنه عنه النبي على الله بين أصابعه )) .

وإذا كان نصر المظلوم نرض كفاية على ما قرره الملما وأنه قد يتعين أحيانا على من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتبعلى إنكاره مفسدة أشد من مفسدة إنكاره . فلوعلم أوغلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب ويقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور . فلوتساوت المفسدتان تخير . ويشترط في الناصر أن يكون عالما بكون الفعل ظلما . أما وقوع النصر ، فإنه قد يكون مماحبا لوقوع الظلم ، وقد يكون قبل وقوعه كمن أنقيد أنسانا من يد إنسان طالبه بمال ظلما وهدده بالموت إن لم يبذله . وقد يقع بعده وهو كثير ، كتقديم الشهادة الصادقة ، واسترجاع المال المفصوب وغير ذلك . (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر صحیح البخاری معشر حه فتح الباری جه ص ۹۹.

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٣) نقل بتصرف عن فتح البارى شرح صحيح البخارى جه ص٩٩٠.

#### ١١ - إغاشة العلموف :

فرق بعض أهل اللغة بين العلموف ، واللهيف ، واللهفان . فقال:
العلموف : العظلوم المستفيث ، واللهيف : العضطر . واللهفان : المتحسر
وقال بعضهم : العلموف واللهيف واللهفان واللاهف : العظلوم العضطر
يستفيث ويتحسر . وإلى هذا المعنى مال النووى . قال : العلموف
عند أهل اللفة : يطلق على المتحسر و على العضطر وعلى العظلوم . وقولهم
يا لهف نفسي على كذا ، كلمة يتحسر بها على ما فات ويقال : لهف بكسر الها و يلهف لهفا ،أى حزن وتحسر . وكذلك التلهف على الشيء .

واعتبار إغاثة الملهوف من آداب الطريق ورد في حديث عمر رضي الله عنه في قصة الصحابة الذين نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على الطريق ،حيث قال صلى الله عليه وسلم : (( وتفيثوا الملهوف وتهدوا الضال )).

وله شواهد منها حدیث أهي موسی عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: (( علی کل مسلم صدقة))، قیل : أرأیت إن لم یجد ؟ قال : (یعتمل بیدیه فینفع نفسه ویتصدق))، قال : قیل أرأیت إن له یستطع ؟ قال :((یعین ذا الحاجمة الملهوف ...)) ( " ) الحدیث،

<sup>(</sup>۱) انظر الصحاح با با بالغاء فصل اللام ١٤٢٨) ١ ، ١٤٢٩ ، القاموس المحيط با بالغاء فصل اللام ١٩٧٣ ، شرح صحيح مسلم للنووى ج٧ ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) سفن أبي داود ج٤ ص ٢٥٦ حديث رقم ٤٨١٧٠

۳۰۸-۳۰γ صحیح البخاری معشرحه نتح الباری ج۳ ص γ۰۸-۳۰۸ ، ج۰۱
 ص ۲۶۶ ، صحیح مسلم معشرحه للنووی جγ ص ۶۹۰

والحديث عنيه ندبإلى نعل الخير ، وحث على إغاشة الملهوف. والإغاشة تكون بالفعل أو بالقول أو بهما معا (1) . فالفعل كإنقيان الفريق ، والمحروق ، والمسموم ، والمنقطع ، والمصابين في حوادث السيارات ونحوذلك . والقول يمكون بتهوين الأثمر الحادث في نفوس المصابين والمتحسرين وطمأنتهم ، وحشهم على الصبر ، ويكون أيضا بإخبار الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لإسعاف المصابين ونحوذلك.

# (٢) إرشاد السبيل وهداية الحيران:

إرشاد السبيل وهداية الحيران أدبان من آداب الطريــق التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث النهى عن الجلوس

<sup>(</sup>١) انظرفتح الباري ج١٠ ص٤٤٨٠

<sup>(</sup>٢) السبيل: الطريق، ويوانث، وجمعه سبل . وابن السبيل: ابسن الطريق ، أى الذى قطع عليه ، وقيل المسافر من منزله نسب إلسي السبيل لمارسته .

والسابلة من الطرق: المسلوكة والقوم المختلفة عليها ، وأسبلت الطريق ، كثرت سابلتها . انظر القاموس المحيط جمع ص ٣٩٠، والمفردات للراغب ص ٢٢٣، و(الإرشاد) مأخوذ من رشد رشدا ورشداً ورشاداً الى اهتدى كاسترشد واسترشد . طلبه . والرشد ؛ الاستقامة على الطريق . والرشد خلاف الغي ويستعمل والرشد ؛ الاستقامة على الطريق . والرشد خلاف الغي ويستعمل استعمال الهداية . القاموس المحيط ١/٤٩٢ ، الصحاح ٢/٢٢٤ . و(الحيران) ، الذي تبلد في الائمر وتردد فيه ولم يهتدلسبيله مأخوذ من حاريحور حيرة وحيرا وحيرانا . القاموس المحيط ٢/١٠٠ .

على الطرقات . من هذه الائحاديث ما رواه أبوداود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "وإرشاد السبيل" (١) وأخرجه البخارى في الائد بالمفرد بلفظ "إدلال السائل" (٢) ومنها حديث عررضي الله عنه وفيه: " وتهدوا الضال "(٣) ومنها حديث وحشي عند الطبراني وفيه: " واهدوا الائفياء وأعينوا المظلوم ".

وإذا كانت هذه الاتحاديث قد وردت خاصة في الجالس طلبي الطريق فن بابأولى أن يدخل تحتما المستعمل للطريق لأنه من أهلل الطريق ، ولكثرة مقابلته للناس و تعرضه لائسئلتهم . ولورود أخاديليت

<sup>===</sup> و ( الهداية ) : دلالة بلطف . وخصما كان دلالة بهديست وما كان إعطاء بأهديت نحوأهديت الهدية وهديت إلى البيت. انظر المفردات ص ٣٨٥ .

نستخلص مما تقدم أن إرشاد السبيل: يعني دلالة ابن السبيل وهو عام في جميع من طلب ذلك ،أما هداية الحيران ، فإنهاتكون خاصة بالا عمى والذى في عقله تشوش . والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود ج۲ ص۲۵٦ حديث رقم ۸۱٦ ، وصحيح ابنن حبان ج۱ ص ۶۸۹ .

<sup>(</sup>۲) الا دب المفرد ص ۱٦٨ وانظر الحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهى عن المجالس بالصعدات. فقالوا : يا رسول الله : ليشق علينا الجلوس في بيوتنا . قال : فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها . قالوا : وما حقها يا رسول الله قال : إد لال السائل ورد السلام وغض البصر والا مربالمعروف والنهي عن المنكر " قال شعيب الا رناو وط : سنده جيد . انظر هامش شرح السنة للفرا البغوى ج١٢ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود جع ص ٢٥٦ حديث رقم ٨١٧.

<sup>(</sup>٤) المعجم للطيراني .

كثيرة غيرهذه تحث الناس جميعا على هداية الطريق وتجعل ذلف سن الا عمال المثاب عليها . منها ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلسلامي عليه صدقة ،يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة ،والكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ،ودل الطريق صدقة ) ( ( ) وحديث أبي ذر رفعه : "وإرشادك الرجل في أرض الفلاة صدقة ) ( ) وحديث البرا وفعه : "من منح منيحة أو هدّى زقاقا ـ أو قال : طريقا ـ كان له عدل عتاق سمه " ( ) . قال ابن حجر : وهدّى بفتح الها وتشديد المهملة . والزقاق بضم الزاى وتخفيف القاف وآخره قاف معروف ،والمراد من دل الذى والزقاق بضم الزاى وتخفيف القاف وآخره قاف معروف ،والمراد من دل الذى لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله ( ) . والله أعلم .

## ١٤ ـ ذكر الله في الطريق :

قال تمالى : ﴿ وَلَذَكُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ ﴾ فقال تعالــــــى :

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج٦ ص ١٨٠

<sup>(</sup>۲) اخرجه الترمذ ی في سننه ج۲ ص ۲۲۸-۲۹ حدیث رقم ۲۰۲۲ وقال : هذا حدیث حسن غریب .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في الاثد بالمفرد بتحقيق محمد فواد عبد الباقي حديث رقم ٨٩٠ ص ٢٢٩٠ والإمام أحمد ، في المستد ج٤ ص

<sup>(</sup>٤) فتح البارى بشرح صعيح البخارى ج١١ ص١١٢٠

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

" مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحي والميت " (؟)
والمراد بذكر الله: الإتيان بالا لفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار
منها مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ، وما يلتحق بها من الحوقلة
والبسملة والحسبلة والاستغفار ، والدعاء بخيرى الدنيا والآخرة . ويطلق
ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أوندب إليه
كثلاوة القرآن والتنفل بالصلاة ومدارسة العلم، والذكر الذى يو جرعليه
يقع باللسان ، فإن إنضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل ، فإن إنضاف
إلى ذلك استحضار معنى الذكر إزداد كمالا . ونقل ابن حجر عن الفخر
الرازى أن المراد بذكر اللسان الا لفاظ الدالة على التسبيح والتحميد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٥٢٠

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف آية ه٠٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة آية ١٠٠

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج۱۱ ص ۲۰۸،

<sup>(</sup>ه) الفخر الرازى: هوأبوعد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن التيمي البكر الطبرستاني الرازى الملقب بفخر الدين المعروف بابن الخطيب . الفقيه الشافعي الائصولي المتكلم النظار المفسر الائيب الشاعر الحكيم الفيلسوف الفلكي . ولد بالرى سنة ؟ > ه ه كان شديدا على الخوارج والطوائف المارقة من الدين . كان يعسف باللسانين العربي والعجمي . من مصنفاته معالم الائصول ، والتقديس في علم البلاغة . توفى سنة ؟ > ه ه بهراة . طبقات الشافعية للسبكي جه ص ٣٣ ، البداية والنهاية ج١٢ ص ٥٥ .

والتمجيد ، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات و في أدلينة التكاليف من الائمر والنهي حتى يطلع على أحكامها ، وفي أسرار مخلوقات الله . والذكر بالجوارح هو أن تصير مستفرقة في الطاعات .

وبالنسبة لجعل ذكر الله في الطريق أدبا من آدابه فإن ذلك ورد في حديث سهل بن حنيف عند الطبراني وفيه من الزيادة " ذكر الله كثيرا " (٢) . ويوايد ذلك ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما جلس قوم مجلسا فلم يذكر الله الله فيه إلا كان عليهم ترة (٣) ، وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله عزوجل إلا كان عليه ثره . . " الحديث .

فينبغي لكل من جلس على الطريق أومشى فيه أن يذكر الله كثيرا وأن يدءوه بالا دعية المأثورة في ذلك .

<sup>(</sup>۱) نقل باقتباس واختصار عن فتح البارى شرح صحيح البخارى ج۱۱ ص ۲۱۲-۲۱۲۰

<sup>(</sup>۲) فتح البارى شرح صحيح البخارى جرور ص ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) (تره) بكسر الثاء الفوقية وفتح الراء مخففة هي، الحسرة . وقيل : النقص وقيل التبعه . انظر سبل السلام جع ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ج٢ ص ٢٢٤ ، والترمذى في سننه جه ص ١٣٤ مديث رقم ٣٤٤٠.

#### العلاقة بين آداب الطريق وحوادث المرور:

بالنسبة لعلاقة غض البصر بحوادث المرور فإنه يكفينا في هذا ما ورد في سبب نزول الآية التي تأمر بغض البصر فقد ذكر الشوكاني ما ورد

الشوكاني : هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني .
 نقيه مجتهد من كبار علما اليمن من أهل صنعا . ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولان باليمن) ونشأ بصنعا . وولى قضا ها سنة ١٢٢٩ هـ و بقي في القضا والى أن مات بها سنة ١٥٠٨ه .
 كان يرى تحريم التقليد . له مو لفات كثيرة منها نيل الأوطار مسن أسرار منتقى الأخبار ، وفتح القدير في التفسير ، والبدر الطالع ـ أسرار منتقى الأخبار ، وفتح القدير في التفسير ، والبدر الطالع ـ بمحاسن من بعد القرن التاسع . البدر الطالع للشوكاني ح م ص ٢١٥ محمد حسن الفمارى ص ٨٥ - ٢٢ ، الإمام الشوكاني مفسراللد كتور محمد حسن الفمارى ص ٨٥ - ٢٢٠ .

أن ابن مردويه (۱) أخرج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرقات المدينية فنظر إلى امرأة ونظرت إليه ، فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به ، فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفه ، فقال : والله لا أغسل الدم حتى آتيي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه أمرى ، فأتاه فقص عليه قصته ، فقيال النبي صلى الله عليه وسلم : "هذا عقوبة ذنبك " وأنزل الله لا قيل الموء منين يفضوا من أبصا رهم . . . الآية . (٢)

ولاسك أن سبب شق أنف الرجل إنما هو تكراره النظر إلى المرأة وصرف بصره عن الطريق والتفكر في شأن المرأة مما جعله يصطدم بالحائط ، فلو أنه ترك النظر إلى المرأة وانتبه إلى الطريق لم يقع له ماوقع ولم يقع في الذنب. وإذا كان هذا الرجل يمشى على قدميه وفي وقست لا يشا ركه في الطريق آلات وعربات وسيارات من مختلف الا حجام كما فسي عصرنا هذا ورأينا ما حدث له ، فكيف بمن يمشى في الطرقات في هسندا العصر وهي مزد حمة بالعربات والسيارات والناس كذلك ؟ إن هذا مما يدعو لزيادة الحذر والانتباه الشديد واتخاذ الحيطة للسلامة مسسن

<sup>(</sup>۱) ابن مردویه : هو أحمد بن موسی بن مردویه الاصبهانی ، أبوبكر الحافظ الثبت العلامة صاحب التفسير والتاريخ ، ولد سنة ٣٢٣ هومات لست بقين من رمضان سنة . ١ ؟ ه . تذكرة الحفاظ للذهبي ج٣ ص . ١٠٥٠ ، شذرات الذهب ج٣ ص . ١٠٥٠ ، الاعلام ج١ ص ٢٦١٠٠

<sup>(</sup>٢) فتح القدير للشوكاني جى ص ٢٥٠

الاصطدام بتلك السيارات التي لوارتظم بها شخص وهي تسير لا ودت بحياته . وفي هذا دعوة صريحة لمن يتولى قيادة سيارة أويركب فيها أويسير في الشارع أويقف على الطريق أن يفض بصره عن النظر إلىي النساء وعن كل ما يشفله عن القيادة وأن يحذر من عواقب ذلك الدنيوية والا خصر ويسة .

وقيادة السيارة تتطلب من السائق الانتباء الشديد واليقظة التامة والنظر إلى الطريق ، وتتطلب أيضا مراقبة حركة السيرفي جميع الاتجاهات وذلك لتلافي الاصطدام بالسيارات الا خرى أواًى شي تخر. وليتمكن من ذلك ومن الابتماد عن الحوادث المارضة فإنه لا بد أن ينظر إلى من ذلك ومن الابتماد عن الحوادث المارضة فإنه لا بد أن ينظر إلى الطريق باستمرار ولا يصرف بصره إلى أى شي تخر ، فإن الحوادث المرورية تقع في وقت تصير جدا . قد يكون ذلك الوقت هو مجرد لمحة . وخاصة في الا ماكن المردحمة بالناس والحركة المرورية كتقاطمات الشوارع وأماكن الوقوف عند الإشارات المرورية الضوئية ، وفي شوارع الا سواق التي تتخللها حركة كبيرة للمشاة ، فالمطلوب من كل واحد وخاصة السائق أن يتقي الله في نفسه وأن يغض البصر وأن يتأدب بهذا الا ترب الرفيع وأن لا يمرض نفسه وماله وكذلك أنفس الآخرين وأموالهم إلى الخطر .

أما علاقة كف الا تدى بالحوادث المرورية ، فإن ذلك يعود إلى ان اكثر أسباب الحوادث السرورية المباشرة وغير المباشرة يعود في الأصلل إلى عدم التزام السائقين بالقواعد المرورية المنظمة لحركة السير . فعلى سبيل المثال : الحوادث المرورية التي تقع في أماكن تقاطعات الطرق والشوارع تكون في الفالب ناتجة عن عدم التزام السائقين بالإشارات المروريسة

الضوئية ، فالسائق الذى يعبر بسيارته مكان التقاطع في الوقت الذى تكون فيه الإشارة المرورية مضاءة باللون الاعمر يعتبر متعديا على حق غيره في المرور ، فلو اصطدمت سيارته بسيارة أخرى أثناء عبورها مكان التقاطيم فإنه يعتبر متسببا في الحادث .

والشخص الذى يتجاوز السرعة المقررة للسيارة على الطريق ، يفقد حزّ ا من السيطرة على قيادة السيارة بمقدار ذلك التجاوز ، وفقد انه للسيطرة على القيادة قد يدفع به في بعض الا حيان إلى تجاوز السيارات التسبي تسير معه في نفس الا تجاه في وقت أو مكان غير مناسبين ، أو هما مها ، ما يعرضه لفرصة التصادم مع السيارات القدامة ، والمعاكسة له في الا تجاه ، أو يعرضه لصدم السيارة التي تسير أمامه على نفس الطريق .

ولو وقف سيارته في مكان غير سموح له فيه بالوقوف أو في مكان يعيق حركة السير ،سواء كان ذلك في الشارع أو الطريق ، فإنه بفعله ذلك يعتبر مو ذيا و متعديا على حقوق الآخرين.

ولوحفرإنسان حفرة في الشارع بدون إذن سابق من الجهـــة المختصة ، فسقط فيها شخص أو دابة أو سيارة في تلك الحفرة . فإنه يعتبر متسببا في الحادث . ولو وضع صاحب عمارة مواد البناء في الشارع بحيث يضر بالمارين ،أو يضيق الشارع ما يعطل حركة المرور فيه ، فإنــه يعتبر متعد بفعله ذلك ، ومتسببا في الحوادث التي تقع من جراء ذلك .

من هذه الائمثلة وغيرها يظهر لنا مدى علاقة كمف الاثنى بالحوادث المرورية ،واعتباره أدبا عظيمامن آداب الطريق التي أمربها الرسمول صلى الله عليه وسلم.

وأما علاقة الا مربالمعروف والنهي عن المنكر بالحوادث المرورية فإن ذلك يتجلى بوضوح في عمل رجل المرور الذى يحاول تطبيسة قواعد وأنظمة المرور المعمول بها ، فهو بمراقبته لحركة السير ، ومطارد تلم للمخالفين ، ومجازاتهم إنما يهدف إلى الحد من وقوع الحوادث المرورية . والشخص الذى يخبر الجهات المختصة بالمخالفات المرورية ،أيا كمانت يعتبر عمله من قبيل الا مربالمعروف والنهى عن المنكر . فكلما التسرم الناس على اختلاف مراتبهم بالا مربالمعروف والنهي عن المنكر في هدذا الشأن ، قلت نسبة الحوادث المرورية ، وكلما تركوا الا مربالمعروف

وأما علاقة إغاثة الملهوف بالحوادث العرورية ، فإن ذلك يظهر بجلاء في إنقاذ المصابيس وإسعافهم ، فينبغي لكل شخص يحضر الحادث أن يقوم بهذا العمل في حدود طاقته و معرفته . وقد يتعين عليه ذلك إذا لم يشهد الحادث أحد غيره . وإذا لم يستطع القياسام بإسعاف المصابين وإنقاذهم ولم يوجد من يقوم بذلك فإن عليه أن يخبر الجهات المختصة بأسرع ما يمكن لاتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ المصابين وإسعافهم و وتخفيف آلامهم.

وأما علاقة إرشاد السبيل وهداية الحيران بحوادث المرور ، فإنها علاقة سهمة جدا ، فالشخص الذى لا يعرف الطريق ، أو الذى يقود سيارة ولا يعرف قواعد المرور وأنظمته ربما يتسبب في وقوع حادث لنفسه أو غيره . فمطلوب من الجهات ذات العلاقة أن تضع علامات وإرشا ارات مرورية إرشادية على الطرق ، وفي الا ماكن الضرورية لهداية الناس إلى الطريسة

الذى يريدون سلوكه . ومطلوب من كل شخص أن يرشد غيره ويدله الطريق في حدود معرفته واستطاعته ، فإنه بهذا العمل ربما أنقذ حياته وحياة الآخرين من موت محقق .

وأما علاقة إعانة المطلوم بحوادث المرور فإنها من الا همية بمكان افكتير من الحوادث المرورية يكون المتهم فيها شخص برئ ، ويكون المتسبب في الحادث شخصا غيره. فعلى كل من يعلم ذلك أن يبادر إلى إعانية المطلوم ، وهو الشخص المتهم البرئ ، إما بأدا شهادته عند طلبه ، أو بالتقدم بها في حالة عدم معرفة أصحاب الحق بشهادته ،أو عند رو يته أوسماعه بضياع الحق .

وهكذا نرى أن آداب الطريق التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر من أهم وسائل السلامة في إنقاذ كثير من الناس مسن الوقوع في الحوادث المرورية ، ولوتمسك بها كل من جلس على الطريسق أو سلكه لسلم من الوقوع في كثير من الحوادث المرورية . والله أعلم .

# الفصل الشاني: بيان أحكام الارتفاق بالمطريق في عنير ما خصصص له وما ينشأ عن ذلك مسن أضرار،

## ويشتمل هذا الفصل على مبحثين :

المبحث الأول: في بيان حكم الارتفاق بالطريق فيما لم يخصص له.

السحث الثاني: في بيان حكم الأضرار الناشئة عن الارتفاق بالطريق

في غير ما خصص له .

# 

# في بيان حكم الاتفاق بالطريق فيما لم يخصص لـــه

لا ريب أن المنفعة الا صلية للطرق هي : المحرور فيها ( ) . وأنها لم توضع إلا لذلك . ولكن قد يرتفق بها في أغراض أخصرى ، كالجلوس فيها للبيع والشرا ، وإيقاف الدواب والسيارات فيها ، ووضع الا متعة ومواد البنا ، وآلاته والطين والحجارة فيها لمدة من الزمن قد تقصر وقد تطول . وكإشراع الا جنحة ( البلكونات ) والساباطات ( ٢ ) والميازيسب والكبارى في هوائها . وكحفر الآبار للشرب ،أو جمع ما المطرعن الطريق ، أو غير ذلك ، وكإجرا تعديدات أنابيب المياه والمجارى وأسلاك شبكسة الكهربا ، والهاتف في باطنها ، وكبنا الدكة والدرج على ظهرها .

ولما كان إلاحداث هذه الانواع من الارتفاق في الطريــــق تعارض مع المقصد الائصلى من الطريق \_ وهو المرور فيه \_ كان لا بــد لي من بيان أهم أحكام حقوق الارتفاق بالطريق ، سواء كان طريقــا عاما أو خاصا . وهذا ما سأوضحه في الائتسام التالية :

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح العزيز للرافعي مع المجموع جـ ۱ ص ۳۰۸ ، روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووى ج ٤ ص ٢٠٥ ، ج ه ص ٢٩٢ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لا بي زكريا الا نصارى ج ١ ص ٢٠٥ ، القواعد في الفقه الاسلامي لابن رجب الحنبلي ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الساباطات : جمع ساباط ،وهو: سقيفة بينحائطين تحتها طريق . انظر الصحاح للجوهرى باب الطاء فصل السين ج٣ ص ١١٢٩٠

القسم الأول : حكم الجلوس في الطريق النافذ وما في معناه مسا لا يتأبد .

القسم الثاني : حكم إحداث الجناح والساباط والظلة ونحوذلك في هوا الطريق النافذ .

القسم الثالث : حكم البناء والفرس في الطريق النافذ .

القسم الرابع : حكم الارتفاق بباطن الطريق النافذ .

القسم الخامس : حكم الارتفاق بالطريق الخاص والتصرف فيه.

# القسم الا أو ل

# حسسكم الجلوس في الطريق النافذ وما في معناه مما لا يتأبد

يجوز الارتفاق بالجلوس في الواسع من الشوارع والطرق النافذة والرحاب بين العمران ،وذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق علم أحد ولا يضر بالمارة . لقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " . ولا تفاق أهل الا ممار في جميم الا عصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار ، ولا تنه ارتفاق مباح مسن غير إضرار فلم يمنع منه كالمرور في الطريق . وبهذا قال الحنفيمية والمنابلة ، في المعتمد من المذهب . (٢)

فإن كان الجالس يضيق الطريق على المارة لم يجز له الجلوس فيه ، ولا يحل للإمام تمكينه من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" (٣) . قال الإمام أحمد : " ما كان ينبغي لنا أن نشمسترى

<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود بلفظ (من سبق الى ما ته تا لم يسبقه إليه مسلم فهوله) انظر سنن أبي داود جم ص ۱۲۳ ، ورمزله السيوطي بالصحة انظر الجامع الصفير معشرحه فيض القدير جم ص ۱۲۸ .

<sup>(</sup>۲) انظرتكلة البحر الرائق بشرح كنز الدقائق للظورى جهص ٣٩٥، تكلة فتح القدير لقاضي زادة جهر ص٢٠١ ،العناية على الهداية للبابرتي جهر ص٢٠١ ،الدر المختار وحاشيته رد المحتار جهص ٣٩٥ مما مواهب الجليل جهص ١٥٧ ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جهص ٣٦٨ ،الخرشي على خليل جهص ٥٩٠ . فتح الوهاب جهص ٢٥٨ ،مفني المحتاج جهص ١٨٤-١٨٤ . المغني مع الشرح الكبير جهص ١٩٦ ،مفني المحتاج جهص ١٩٨٠ . المغني مع الشرح الكبير جهص ١٦٢ ،كشاف القناع جهص ١٩٦ .

من هو و لا و الذين يبيمون على الطريق " قال القاضي : " هذا محمول على أن الطريق ضيق أويكون يو نى المارة ". (٢)

ويلحق بالجلوس في الطريق للبيع والشراء ما كان في معنساه ما لا يتأبد . فيجوز وضعمواد البناء وآلاته والتراب والحجارة في ناحية من الطريق أو الشارع ارتفاقا لينقله المختصون بعد ذلك حالا بعسد حال . وكذلك يجوز إيقاف الدابة في الطريق ، ومثله إيقاف السيارة . وكل ذلك جائز بشرط أن يترك للمارة ما يكفيهم للمرور في الطريق بيسر وسهولة ، فإن ترتب على الارتفاق بهذه الأشياء ضرر بالعامة أو إعاقية للمقصد الأصلي من الطريق وهو المرور فيه منعمن ذلك . (٣)

ويجرى العمل في بلادنا في الوقت الحاضر بمقتضى ذلك ، فقد خولت الصلاحية للادارة البلدية بأن تصدر إذنا باستعمال الشارع

<sup>1)</sup> القاضي: هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء ، أبو يعلى : المعروف بالقاضي الكبير شيخ الحنابلة في وقته ، وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون ،من أهل بغداد . ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين . وولاه القائم قضاء دار الخلافة والحريم ، وحران ، وحلوان وكان قد امتنع واشترط أن لا يحضر أيام المواكب ، ولا يخرج في الاستقبالات ولا يقصد دار السلطان إعزازا واكراما للعلم ، فقبل السلطان شرطه . له تصانيف كثيرة منها : أحكام القرآن ، و منها العدة والكناية في أصول الفقه ، والا عحكام السلطانية .

طبقات الحنابلة جرم ١٩٣ ، النجوم الزاهرة جه ص ٧٨ ، شذرات الذهب جرم ٣٨ ، ١٤٠ الاعلام جرم ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) المغنى مع الشرح الكبير جـ٦ ص ١٦٣٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر مفني المحتاج للخطيب ج٢ ص ١٨٣ ، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥٨.

حينا تبدوحاجة لا عد باقامة أوهدم أوبنا ، ولها أن تطالب عند الحاجة إحاطة ذلك الجز الستعمل بحاجز أوسياج ترتضيه . ويلاحظ أن لا يتأتى ضررعلى المارة من سقوط الا حجار وغيرها من البنائي ن لذلك يستحسن أن يوضع الحاجز بسافة مترين ، ويجب أن ينار ذلك الحاجز أو السياج بمصباح أحمر من غروب الشمس إلى شروقها ، و من خال فيجازى ...)

كما حددت أماكن لوقوف السيارات في بعض الطرق والشوارع و منع في أخرى ، وجعل تقدير ذلك علادارة المرور في كل مدينة . فيجــــب الالتزام بهذا التحديد لأن القصد منه تحقيق المصلحة العامة ومخالفة ذلك يعتبر إضراراً بها ، ثم إن فيه مخالفة لائمر يجب امتثاله وهو أمـر الحاكم في غير معصية الله . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر نظام الطرق والمبانى في المملكة العربية السعودية مادة (٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر المواد ٣٤، ٣٥، ٣٦، من نظام المرور في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٩٤/ تاريخ ٦/١١/١٦هـ.

#### القسم الثانسي

## حكم إحداث الجناح ونحوه في هواة الطريق النافة

شغل هوا الطريق النافذة بواسطة إشراع الجناح ( 1 ) ( البلكون ) والساباط والظلة ( ٢ ) ونحوذ لك إما أن يكون مضرا بالمارة أو لا .

فإن كان مضرا بحيث يحتاج الماشي في الشوارع المخصصة للمشاة وعلى رأسه الحصولة العالية إلى أن يحني رأسه لكي يعر من تحته ، أو لا يستطيع الجمل وعليه المحمل وفوق المحمل قبة أن يعر من تحته ، وهمذا يكون في الشوارع المخصصة لعرور القواقل والفوارس ، فلا خلاف بين الفقهما في أنه لا يجوز أن يحدث شي من ذلك سوا وأذن الإمام أم لم يأذن لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " (٣) ولا أن الطريق النافذة مسسد العرافق العامة التي يشترك عامة الناس في الانتفاع بها فلا يجوز لا تحسسد أن يتصرف فيها بما يضر الحق العام . (٤)

<sup>(</sup>۱) الجناح: بالفتح من الطائر معروف ، ومن الإنسان: يده ، و من العسكر: جانبه ، فسمى ما يخرج إلى الطريق من الخشــــب جناحا تسمية له بذلك ، انظر المطلع على أبواب المقنع ص ٢٥١ ،

<sup>(</sup>٢) الظلمة: ما يوضع فوق الباب ويكون له بروز على الشارع. انظر هامش كتاب حقوق الارتفاق للدكتور سليمان التويجرى ص ٣٣٩، مطبوع على آلة كاتبة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر فتح العزيز للرافعي على العجموع جراص ٣٠٨ ،أسنى العظالب شرح روض الطالب لا بي يحيى زكريا الا تصارى جرم م

وإن لم يكن إشراع الحناح والساباط ونحوذ لك على الطريـــق النافذة مضرا ، فقد اختلف الفقها ، في حكمه عملي ثلاثة أقوال .

## القول الا ول :

يجوز ذلك مطلقا سواء أذن الإمام أم لم يأذن ، وهذا قول المالكية والشافعية و محمد بن الحسن من الحنفية واستدلوا لذلك بأدلة منها:

هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم ،أبو عبدالله صاحب أبى حنيفة ، تغقه عليه ، وسمع الحديث من مالك وغيره ، كان من بحور العلم ، وإمام في الفقه والأصول ، وهو الذي نشير علم أبى حنيفة ، أصله من قرية حرستا في غوطة دمشق ، وولـــد بواسط . ونشأ بالكوفة ، فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به ، وانتقل إلى بفداد ، فولاه الرشيد القضا الرقية ثم عزله . ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه . فمات بالرى سنة ١٨٩ هـ. قال الشافعي : " لوأشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد ابن الحسن ، لقلت ، لفصاحته " وقال فيه أيضـــا : "ما رأيت أعلم بالحلال والحرام والعلل والناسخ والمنسوخ مسن محمد بن الحسن " وقال : " لو أنصف الناس لعلموا أنهم ل\_\_\_ يروا مثل محمد بن الحسن ، ساجالسبت فقيها قط أفقه ولا أفتق لسانه بالفقه منه ،أنه كان يحسن من الفقه وأسبابه أشياء تعجز عنها الا كابر " ونعته الخطيب بإمام أهل الرأى \_ لــه مصنفات كثيرة منها : الجامع الكبير والجامع الصفير ، والاقسار والحجة على أهل المدينة .

تاریخ بغداد للخطیب ج۲ ص ۱۸۲-۱۸۲ لسان المیزان لابن حجر جه ص ۱۲۱ ، شذرات الذهب ج۱ ص ۳۲۱-۳۲۲.

(٢) انظر بلغة السالك لا ترب المسالك للصاوى ج٢ص ١٦٣ وسا بعدها ،أسنى المطالب ج٢ص ٢٩ ، العناية شرح الهداية للبابرتي مطبوع مع تكملة فتح القدير ج١٠ ص ٣٠٧٠.

- 1 أن أمير المو منين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتاز على دار العباس رضي الله عنه ، وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقطر عليه فقلعه ، فقال له العباس : تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ؟ فقال عمر رضي الله عنه : والله لا يصعد من ينصبه إلا على ظهرى ، فصعد العباس على ظهره و نصبه ". فإذا ثبت هذا في الميزاب ثبت في الجناح و نحوه لا تن كلا منهما يشغل هوا الطريق .
- أن العادة جارية بإشراع الأجنحة والأشبطة على الطرقات النافذة
   في كل عصر ومصر من غير إنكار ، ولا تنه ارتفاق بما لم يتعين عليه
   ملك أحد من غير إضرار فحاز كالشيئ في الطريق .

## القول الثاني :

لا يجوز إحداث ذلك مطلقا سواء أذن بذلك الإمام أم لم يأذن. وسهذا قال بعض فقهاء الحنابلة في رواية مرجوحة اختارها الموقق ابن قدامة . واستدلوا لذلك :

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: حديث أنه صلى الله عليه وسلم نصب ميزابا في دار العباس رواه أحمد من حديث عبد الله بن عاس ، ثم قال: وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه فقال هو خطأ ، ورواه البيهقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة ، وأورده الحاكم في المستدرك و فللله المناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . انظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير مطبوع مع المجموع

<sup>(</sup>٢) انظر فتح العزيز للرافعي مع المجموع ج.١ ص ٣٠٨٠

بأن إشراع الجناح والساباط ونحوذلك في هوا الطريق النافذ تصرف في ملك الغير بغير إذن أهله كما لوتصرف في الطريق غير النافدة بغير إذن أهله وأنه يظلم الطريق ويسد الضواء وربما سقط منه شيء على المارة ، وقد تعلو الارض بمرور الزمن فيصدم رواوس الناس ويمنعم مرور الدواب بالاحمال ، وما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجسب المنع منه في ابتدائه ،كما لو أراد بنا محائط مائل إلى الطريق يخشسي وقوعه على من يمر فيها .

#### القول الثالث:

جواز إحداث ذلك في حال ما إذا أذن الإمام أونائيه ، وإن لم يأذن لم يجز وبهذا قال أبوحنيفة وأبويوسيف (٢) وهو المذهب

<sup>(</sup>١) انظر المفنى والشرح الكبيرج ه ص٢٦-٣٤ ، العبدع في شرح العقنع لابن مفلح الحنبلي ج٤ ص ٢٩٥٠

<sup>(</sup>٢) هو: يعقوببن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفي البفدادى أبويوسف : صاحب الإمام أبي حنيفة ،وتلميذه ،وأول من نشر مذهبه . كان نقيها علامة . من حفاظ الحديث . ولد بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية ، ثم لزم أبا حنيفة ، ففلب عليه "الرأى" وولي القضا ببفداد أيام المهدى والهادى والرشيد ،ومات في خلافته ببفداد ،وهوعلى القضا سنة ١٨٦ه . وهو أول سن دعي : قاضي القضا ة . ويقال له : قاضي قضاة الدنيا ، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة . وكسان واسع العلم بالتفسير والمفازى وأيام العرب . من كتبه الخراج ، تاريخ بفداد ج ١٤ ص ٢٤٢ ، وفيات الا عيان ج٢ ص ٢٠٠٠ شذرات الذهب ج١ ص ٢٤٢ ، وفيات الا علام ج٨ ص ٢٩٠٠

عند العنابلة (۱) . وعللوا ذلك : بأن الطريق النافذة من العقب وق العامة المشتركة بين المسلمين التي لا يجوز إحداث شيء فيها إلا بإذنهم والإمام نائب عن المسلمين فإذنه كإذنهم ، فمن أحدث شيئل من ذلك فيها بغير إذن الإمام ، فإنه يعتبر مفتاتا عليه فيما إليه تدبيره فلم يجز.

ويرى أبوحنينة أن لكل أحد من الناس أن يمنع من يحدث جناحا ونحوه في هوا الطريق النافذ وأن يكلفه الرفع بعد الوضع سوا كمان فيه ضرر أولم يكن إذا كان وضعه بغير إذن الامام.

ويرى أبويوسف : أن لكل أحد من الناس أن يمنعه من الوضيع (٣) لا الرفع .

ووجه قول أبي حنيفة : أن كل واحد صاحب حق بالمرور بنفسه وبدوابه ، فكان له حق النقض كما في الملك المشترك فإن لكل واحد حق النقض لو أحدث غيرهم فيه شيئا ، فكذا في الحق المشترك.

ووجه تول أبي يوسف ؛ أن الطريق قبل الوضع كان لكل أحد يد نيما ، فالذى يحدث يريد أن يجعلها في يد نفسه خاصة ، فأما بعسد الوضع فقد صارفي يده ، فالذى يخاصه يريد إبطال يده من غير دفسع القرر عن نفسه فهو متعنت.

 <sup>(</sup>١) انظر العناية على الهداية معتكملة فتح القدير ج.١ ص٠٠٣،
 المبدع في شرح المقنع ج٤ ص ٢٠٥ ، كشاف القناع للبهوتــــي
 ج٣ ص ٢٠٦ ٠

 <sup>(</sup>٢) انظر العبدع في شرح العقنع ج٤ ص ٢٩٥ ، كشاف القناع ج٤ ص
 ٢٠٥ ، العناية على الهداية معتكملة فتح القدير ج١٠ ص٣٠٧٠.

<sup>(</sup>٣) تكملة البحر الرائق للطورى ج٨ ص ٥٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) العناية معتكملة فتح القدير ج.١ ص ٣٠٧ ومابعدها.

#### القول الراجح:

القول الذي أرجمه هوما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من جواز إشراع الا تعنمة والا تسبطة ونحوها على الطرق النافذة في حسال ما إذا أذن الإمام أونائبه ، فإن لم يأذن لم يجز ، لما ذكرو من أن الطريق النافذة من حقوق المسلمين العامة التي لا يجوز لاحد أن يحدث فيمسا شيئًا إلا بعد الحصول على إذن من الإمام أونائبه فإنه نائب عـــــــن السلمين في الحقوق العامة ، فكان إذنه كإذنهم ، وأيضا فإنه قيد يرتفق بهواء الطريق في أمور تخص المصلحة العامة وذلك كتصب أعددة الإنارة الكهربائية في الثوارع والساحات في وقتنا الحاضر، ومد أسلك شبكة الكهرباء ، والهاتف على أعدة منصوبة في هواء الطريق ، وانشاء الجسور على تقاطعات الشوارع والطرق من أجل تسهيدل الحركة المرورية . ومعلوم أن هذه الا شياء تشفل حيزا من هواء الطريق ولا يعرف مواقع إقامتهما إلا المتخصصون في ذلك مثم إن قواعد النظام للمباني فيي وقتنا الحاضر والذى تتمشى بموجبه إدارات البلديات في المدن والقرى يجعل للجناح البارز من البيت تناسبا معاتساع الشارع ، فإن كان الشارع عريضًا أوبيدانا فسيحا سمح لصاحب البناء من واقع الرسم المرخص بـــه أن يكون الجناح ذا بروز أكثر ، وإن كان الشارع ضيقًا كان البروز أقل ، وذلك حتى يتسنى للناس ممارسة شئونهم وانتقالاتهم بواسطة وسائل النقل الحديثة سوا كانت سيارات صفيرة أوكبيرة أوقطارات أوغير ذلك بدون أن تعترضهم الأعنمة والشرفات فتعيق مصالحهم وتنقلاتهم . وما ذكرته من ترجيح هو ما رجحه عدد من الباحثين المعاصرين .

<sup>(</sup>۱) انظر تكلة المجموع للمطيعي جسر ص ۳۹۷ ، حقوق الارتفاق \_ رسالة دكتوراه - لسليمان التويجري ص ۳۲۳ ومابعدها.

#### القسم الثاليييث

#### حكم البناء والفرس في الطريق النافذة

لا خلاف بين الفقها عني أنه لا يجوز البنا والفرس في الطريسة النافذة إذا كان ذلك يضيق الطريق ويضر بالمارة لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وإن لم يكن البنا والفرس مضرا ، فإسا أن يكون لمصلحة خاصة كبنا الدكة والدرج أمام المنزل ،أو غرس الشجرة ليستظل بها صاحب المنزل ، وإما أن يكون لمصلحة عامة كبنا مسجسد أو مظلة أو مكان استراحة و نحوذ لك .

فإن كان البناء والفرس في الطريق النافذة لمصلحة خاصة ولم يضره . فقد اختلف العلماء في حكمه .

نقال الحنابلة والمالكية في المعتمد من المذهب والشافعية في أصح الوجهين ، بأنه لا يجوز لا عد أن يحدث في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء كالدكة والدكان ، ولا أن يفرس فيها شجرة ، ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتغى الضرر ، وأنه يجب هدم البناء . وعللوا ذلك : بأن الطريق موقوقه على مصلحة المسلمين فلا يجوز لا حد أن يسبنى فيها شيئا ، وبأن المكان المشفول بالبناء والشجر لا يتأتى فيه المرور ، وقد يكون وبأن المكان المشفول بالبناء والشجر لا يتأتى فيه المراقبة فيعثرون مصدر أذى للمارة ، فقد تزدحم المارة ويعسر عليهم المراقبة فيعثرون أو يصطكون بهما ، ولا نه إذا طالت المدة أشبه موضع البناء والفرس الا ملاك الموضع . (1)

<sup>(</sup>١) المبدع في شرح المقنع ج؟ ص ٢٩٥ ،كشاف القناع ج٣ ص ٢٠٥،

وقال أبوحنيفة وأبويوسف: يجوز البنا والفرس في الطريسيق إذا أذن بذلك الإمام ، أما إذا لم يأذن ، فقال أبوحنيفة: لكل أحد من عرض الناس مسلما كان أو ذميا أن يمنعه من الوضع سوا كان فيه ضرر أولم يكن ، وله أن يكلفه بالرفسيع لا أنه افتات على الإمام فيما إليسه تدبيره . وقال أبويوسف: لكل أحد منعه قبل البنا والفرس ، أما بعد ذلك فلا ، لا أنه صار في يده ، فالذي يخاصه يريد إبطال يده من غير دفع الضرر عن نفسه فهو متعنت .

وقال محمد بن الحسن من الحنفية ؛ بأن بنا الدكة وغرس الشجرة في الطريق النافذة يجوز مطلقا ، سوا الذن بذلك الإمام أم لما يأذن ما دام أن الضرر بالمارة منتف (٢) . وهذا هو الوجه الثانسيس للشافعية (٣)

<sup>===</sup> العفني مع الشرح الكبير جه ص ٢٦، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ج٣ ص ٢٦٨ ، الشرح الصفير مطبوع بهامش بلغة السالك لا ترب المسالك ج٢ ص ١٦٨ ، الخرشي على خليل ج٢ ص ١٦٨ ، الخرشي على خليل ج٢ ص ١٦٨ ، الخرشي على خليل ج٢ ص ١٠٨ ، الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع مطبوع مع حاشيت للبجيرمي ج٣ ص ١٨٥ ، مغني المحتاج ج٢ ص ١٨٣ ، أسنى المطالب شرح روض الطالب ج٢ ص ٢١٩ ،

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح القدير جـ۱۰ ص٢٠٠٨ـ٣، العناية على الهـدايــة مطبوع معتكملة فتح القدير جـ۱۱ ص٢٠٧ ،رد المحتارعلـــى الدرالمختار (حاشية ابن عابدين) ج٦ص ٩٢٥٥-٣٩٥٠

<sup>(</sup>٢) تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق جرص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز للرافعي جـ ١ ص ٣٠٨ ، المنهاج للنووى وهو مطبوع معمفني المحتاج ج٢ ص ١٨٤٠

وقال جماعة من المالكية منهم ابن رشد (١) والحطاب (٢):

لو فرض أن تزيد أحد الناس من الطريق في بنيانه وكان ذلــــــك

لا يضر بالطريق لسعتها ، فإنه لا يهدم عليه ما تزيده من الطريق . وعللوا

ذلك بأن له حق الانتفاع ببنيانه وكرائه لان عربن الخطاب رضي اللــه
عنه قضى بالا أفنية لا أرباب الدور ، فلما كان أحق بالانتفاع من غيره ، ولم
يكن لا حد أن ينتفع به إلا إذا استفنى هو عنه وجبأن لا يهدم عليه

بنيانه فيذهب ماله هدرا وهو أعظم الناس حقا في ذلك الموضع ، بـــل

لا حق لا حد معه فيه إذا احتاج إليه فكيف إذا لم يتوصل إلى أخــنه
منه مع حاجته إليه إلا بهدم بنيانه و تلف ماله . ثم قالوا: وهذا بين
لا سيما ومن أهل العلم من يبيح ذلك ابتداء (٣)

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أحمد بن العلامة المفتى أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي ،أبو الوليد ،المعروف بابن رشد الحفيد ،أدرك من حياة جده شهرا سنة . ٢ ه ه ، و تفقه وبرع وسمع الحديث . وأتقن الطب وأقبل على الكلام والفلسفة حتى صار يضرب به المثل فيها . وصنف التصانيف مع الذكاء المفسوط والملازمة للاشتفال ليلا ونهارا .صنف في الفقه والطب والمنطسيق والرياضيات وغيرها . توفي في صفر سنة ه ه ه ه بمراكش . شذرات الذهب ج ع ص ٣١٠ ،الا علام للزركلي جه ص ٣١٨.

<sup>(</sup>۲) هو: أبوصدالله محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعروف بالحطاب الكبير الاندلسي الاصل الطرابلسي المولد . المكي الدار ، الإمام المالكي العمدة العالم . ولذ سنة ٨٦١ هـ و توفي سنة ٥٤٩ هـ . شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ص ٢٦٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر مواهب الجليل للحطاب جه ص١٥٣ ومابعدها.

وإن كان البنا والغرس لمصلحة عامة كبنا مسجد أو مظلة أو مكان استراحة ونحوذ لك ، فقال الحنفية والإمام مالك وبعض الشافعية وبعض الحنابلة في رواية بجواز ذلك مطلقا سوا أذن الإمام أم لم يأذن (١). وقال الشافعية في المعتمد من المذهب وجمهور الحنابلة إن ذلك ستوقف على إذن الإمام فإن أذن جاز ، وإن لم يأذن لم يجز (٢). قال الامام أحمد رحمه الله " أكره الصلاة في المسجد الذي يو خذ من الطريق إلا أن يكون بإذن الإمام ". (٣)

## القول الراجح:

إن كان البناء والفرس لمصلحة خاصة فالقول الراجح في نظري هو ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم من فقهاء المناهب الاخرى ، وهـ والمنع مطلقا من البناء والفرس في الطريق النافذة ،سواء أذن بذلك الإمام أم لم يأذن وذلك لما ذكروه من تعليلات ، ولان وجود تلك الاشياء في الشوارع يلحق الفرر بالمارة حيث أضها من المسببات للحوادث المرورية . ولما ذكر الدكتور سليمان التويجرى من أنه وسيلة لدعوى صاحب البناء والفرس ملكية موضعها ، وهذا يوص دى إلى ما حذر منه الرسول صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) انظرحاشية ابن عابدين ـ رد المحتار على الدر المختارج م ٣٩٣ ، مواهب الجليل جه صهه ١ ، حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٣ ص ٢٨٦ ، القواعد في الفقه الإسلامي لا بـــن رجب ص ٢٠١٠

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية البجيرمي على الخطيب ج٣ ص ٨٦، القواعد لابن رجب ص ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٣) القواعد لابن رجب ص ٢٠١٠

وسلم في قوله: " من اقتطع شبرا من الا رض ظلما طوقه الله يوم القيامة إياه من سبع أرضين " ، فيكون غاصبا لجز من طريق المسلمين وهذا محرم والوسيلة إلى المحرم محرمة.

وإن كان البناء والفرس لمصلحة عامة فالقول الذى أرجحه همو قول من يجعل ذلك متوقفا على إذن الإمام أونائبه ، فإن أذن بذلك جاز ، وإن لم يأذن لم يجز ، وذلك لأن الطريق من الحقوق العامية التي يشترك جميع الناس فيها ، ولا يجوز لا حد أن يتصرف فيها بشميء إلا باذنهم ، ولما كان أخذ الإذن منهم متعذرا وكان الإمام نائبا عنهم في الحقوق العامة كان إذنه كإذنهم ، ثم إن رعاية مصالح الا ممة موكولة إليه فما رآه مناسبا لمصلحتهم أقره ، وما لم يره مناسبا منع منه .

وقد ألحق الدكتور سليمان التويجرى جميع ما يبنى في وقتنا الحاضر في الشوارع والطرقات من مهان التجميل والتحسين والاستظلال والجلوس وغرس الأشجار للزينة ولتلطيف الهوا بما مر ، فجعل ذلك متوقفا على إذن الإمام أونائيه المختص بهذه الأمور . فإن أذن جاز وإن لم يأذن لم يجز (٣) . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) رواه سعید بن زید رضی الله عنه ،صحیح البخاری معشرحه فتح الباری جه ص۱۰۳ ،صحیح مسلم بشرح النووی ج۱۱ ص ۶۸ .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب حقوق الارتفاق ، رسالة دكتوراه ، لسليمان التويجرى ص٥٢ه مطبوع على الاكة الكاتبة .

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب حقوق الارتفاق ص ٣٤٩٠ مطبوع على آلة كاتبة .

#### 

## حكم الارتفاق بباطن الطريق النافذة

الارتفاق بباطن الطريق النافذة لا يخلو إما أن يكون لمصلحة عامة وإما أن يكون لمصلحة خاصة . فإن كان لمصلحة عامة كأن يحفر شخص بئرا ليستقى الناس من مائها ويشرب المارة ،أولينزل فيها مرسر المطر عن الطريق ، نظر ، فإن كان الطريق ضيقا أو حفرها في مرسر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان فيها ،أو دابة ،أويضيق عليهم مرهم لم يجز ذلك بلا خلاف بين أهل العلم (١) فالأن ضررها أكثر من نفعها ،ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح .

وإن كان الضرر منتفيا ، كأن حفرها في زاويةٍ في طريق واسع ، وجعل عليها ما يمنع الوقوع فيها فقال المالكية والشافعية والحنابلة في رواية عليها المذهب عند المتأخرين : إنه يجوز له ذلك مطلقا سيوا أن الإمام أم لم يأذن (٣) . وعلل ذلك بعضهم بأنه : عمل لا مفسدة فيه ، بل كله مصلحة . وبأنه مثل تمهيد الطريق وبناء الرصيف فيها

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية وشرحها تكلة فتح القدير ج.۱ ص٣٠٨-٣٠، ، مواهب الجليل جه ص ١٠٣ ، المفني مع الشرح الكبير جه ص ٣٥ حاشية البجيرمي ج٣ ص ٨٦٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر كشاف القناع ج٣ ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر مواهب الجليل جه ص ١٧٣ ، حاشية البجيرمي على الخطيب ج٣ ص ٨٦ العفنى مع الشرح الكبير جه ص ٣٥ ، القواعد لابسن رجب ص ٢٠١٠ كشاف القناع ج٣ ص ٢٠٠٠.

ليمر الناس عليه عند نزول المطر فلم يحتج فيه إلى إذن الامام .

واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف و بعض الحنابلة إذن الإمام لجواز ذلك ، فإن لم يجز . ويمكن تعليل ذلك ، بأن الطريس ذلك ، فإن لم يجز . ويمكن تعليل ذلك ، بأن الطريس من المرافق المامة التي يشترك عامة الناس في الانتفاع بها ، فلا يحسسق لا تحد التصرف فيها إلا بإذنهم ، ولما كان الإمام نائبا عنهم في الحقوق المعامة و من ذلك الطريق النافذة ، فإن إذنه قائم مقام إذنهم ، فما لم يجز ، لما فيه من الافتيات عليه فيما إليه تدبيره . (٣)

وإن كان الحفر في الطريق النافذة لمصلحة خاصة كأن يحفر فيها أحد الناس بئرا لنفسه سوا جعلها لما المطر أو جعلها بالوعة لما يخرج من مجارى بيته ،أو غير ذلك ، فإن كان الحفر مضرا بالطريسيق وبالمارة لم يجز بلا خلاف بين أهل العلم لما تقدم من الا دلة ، وإن لم يكن مضرا فإن للفقها في ذلك ثلاثة أقوال:

# القول الا أول:

المنع من ذلك مطلقا سواء أذن بذلك الإمام أم لم يأذن . ومهدا قال المنابلة وهو المقول المعتمد في المذهب الشافعي . وعلل لذلك

<sup>(</sup>١) انظركشاف القناع جم ص٠٤٠٠

<sup>(</sup>٣) حقوق الارتفاق ص، ٣٥٠

<sup>(</sup>٤) انظر المغني على الشرح الكبير جه ص ٣٥ ، كشاف القناع ج٣ ص ٣٥ . ٨٦ .

الحنابلة ؛ بأن الطريق ملك للسلمين كلهم ، فلا يجوز أن يحدث فيها (١) شيئا بغير إذنهم ، وإذنهم كلهم غير متصور .

### القول الثاني :

أنه يجوز لآحاد الناس أن يحفروا في الطريق النافذة لارتفاقاتهم الخاصة بهم سوا أذن بذلك الإمام أم لم يأذن إذا انتفى الضررعن المارة وبهذا قال المالكية ومحمد بن الحسن من الحنفية وبهض الشافعية .

قال الحطاب: "وفي كتابابن حبيب (٣) : قلت لمطرف (٤)

<sup>(</sup>١) انظر كشاف القناع جم ص ٠٤٠٧٠

<sup>(</sup>٢) انظر مواهب الجليل جه ص ١٧٣ ، تكلة البحر الرائق جه ص ٢٦) . ١٨٢٠

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي ،أبو مروان ،عالم الاندلس وفقيهما في عصره . كان عالما بالتاريسخ والاندب رأسا في فقه المالكية ، سمعمن ابن الماجشون و مطرف وأصبغ . له تصانيف كثيرة منها الواضحة في السنن والفقه . توفى سنة ٢٣٨ه.

الديباج المذهب ص ١٥٤ ، شجرة النور الزكية ص ٢٥ - ٢٥ ، شذرات الذهب ج٢ ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) هو: مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليسارى الهلالي أبو مصعب مولى ميمونة أم الموا منين ، وهو ابن أخت الإمام مالك بن أنس كان أصم . روى عن مالك وروى عنه البخارى وكانوا يقدمونه على أصحاب مالك . تونى سنة . ٢٢ هـ بالمدينة . الديباج المذهب في أعيان المذهب ص ٢٤٥ ومابعدها .

وابن الماجشون : والكنف التي تتخذ في الطرق يحفرها الرجل بلصق جداره ثم يواريها . أله أن يمنع من ذلك ؟ قال : لا . إذاواراها وغطاها وسواها بالطريق حتى لا يضر مكانها بأحد فلا أرى أن يمنع وساكان من ذلك ضرر بأحد منع منه "(٢)

وذكر الخطيب في مفني المحتاج نقلا عن بعض الشافعية ،بأنه لوكان لا عدد الناس داران في جانبي الشارع فحفر تحت الطريق سردابا من أحدها إلى الا خرى وأحكم أ زجه (٣) بحيث يو من الانهيار للمسم ينفع لا نه لا فرق بين أن يرتفق بظهر الطريق أوبما تحته من غيرضر رعلى الماريسن ".

#### القول الثالث:

أن جواز الحفر في الطريق النافذة متوقف على إذن الإمام ، فـــإن أذن بذلك جاز وإن لم يأن لم يجز . وبهذا قال أبوحنيفة وأبو يوسف.

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ،أبو مروان ،صاحب مالك ، كان فصيحا مفوها ،فقيها ،وعليه دارت الفتيا في زمانـــه بالمدينة . توفى سنة ۲۱۲ه.

الديباج المذهب ص١٥٣ ، شذرات الذهب ج٢ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل جه ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٣) الأثرج: بيت يبنى طولا . وأزجته تأزيجا إذا بنيته كذلك. ويقال: (الأثرج) السقف. والجمع (آزاج) مثل سببب وأسباب . المصباح المنير جراص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٤) مفني المحتاج ج٦ ص ١٨٢٠

وعللوا ذلك : بأن رعاية الحقوق العامة للائمة ومنها الطريق من اختصاص الإمام ، فلا يجوز لا عدر أن يتصرف في شي منها إلا بإذنه والا اعتبر مغتاتا على رأيه فيما إليه تدبيره . (١)

#### الراجـــح :

القول الراجح في نظرى هو قول من يجعل الحفر في الطريق النافذة متوقفا على إذن الإمام ، فإن أذن جاز ، وإن لم يأذن لم يجن ، وهذا طبعا يكون بعد انتفاء الضرر . ولا فرق بين أن يكون الحفر لمصلحة عامة أو مصلحة خاصة ما دام لا يتنافى معالمنفعة الا صلية للطريق وهي المرور فيها . وذلك لا أن الإمام معني برعاية ومراقبة وحماية مصالح وحقوق السلمين ، ومن ذلك الطريق ، فينبغي أن لا يتصرف فيها أحد بشيء السلمين ، ومن ذلك الطريق ، فينبغي أن لا يتصرف فيها أحد بشيء الا بإذنه ، لا أنه نائب عن السلمين وإذنه كإذنهم .

وفي وقتنا الحاضر أسندت مهمة العناية بالشوارع والطرق إلى ولا الله أن يحدث نيب إدارة البلدية في المدن والقرى ، فيجب على من أراد أن يحدث نيب الطريق النافذة أى تصرف من حفر بئر أو بالوعة أو تمديد أنابيب الميا أو مجارى الصرف أو مد أسلاك الكهرباء والهاتف و نحو ذلك أن يحصل على إذن من إدارة البلدية بذلك فتحدد له المكان الذى يحفر فيه. كما أن عليه أن يحتاط في عمل الإشارات التحذيرية عند الحفر . وأن يحيط المحفور بحواجز لتمنع من السقوط فيه . وأن يتقن عمل ما حفر له في

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية معشر حها تكلة فتح القدير جدر ص ۳۰۷، وما بعدها.

الطريق ، فإذا كانت أنابيب مياه شرب أو صرف لزمه إحكام ربطها حتى لا تتسرب منها المياه فنفضر ما حولها من بيوت ، وتنشأ عنها المستنقعات وإذا كان الحفر لا سلاك كهرباء أو هاتف لزمه عمل الوقاية لها مسن احتمالات الخدش و نحوذ لك . وإذا كان المحفور بالوعة فإن عليه أن يتقن بناء ها وسقفها وأن يحكم غطاء ها وأن يسوى مكانها ويرجعه إلى الحالة التي كان عليها قبل الحفر حتى لا يضر بأحد .

وما دام أن الإمام قد كلف إدارة البلدية برعاية ومراقبة الشوارع والطرق داخل المدن والقرى ، وخولها سلطة الإذن في مثل ها الأعمال ، فإنه يحق لها أن تمنع كل تصرف يضر بالطريق ويتنافى مع المقصد الأصلى من الطريق وهو منفعة المرور فيها .

<sup>(</sup>۱) انظر فيما تقدم كتاب حقوق الارتفاق ، رسالة دكتوراة للدكتور سليمان التويجرى ص ۳٤٧ - ۳۵۹٠

#### القسم الخامسيس

## حكم الارتفاق بالطريق الخاصة والتصرف فيها

الطريق الخاصة: هي السكة المنسدة من أحد الطرفين ، ويمبر عن ذلك بقولهم ، الطريق غير النافذة (١) . ويملك الطريق غير النافذة من نفذت أبوابهم إليها دون غيرهم سن تلتصق جدرانهم بها ولا تنفيد أبوابهم إليها دون غيرهم سن تلتصق جدرانهم بها أن يحيدت أبوابهم إليها أن يحيد لا يجوز لا حد من غير أهلها أن يحيدت فيها أي تصرف إلا باذنهم.

وملكيتهم لهذه الطريق لا تعني أنه ليس للعامة حق فيها، بل لهم الدخول فيها إذا ازدحم الطريقالعام بالمارة ، وكذا يجوز الدخول فيها إذا الاتصال بأحد أهلها دون أن يستأذن منهم، لأن هذا من الحلال المستفاد من قرائن الا حوال الدالة عليل عواره . (٣)

وقد تأخذ الطريق الخاصة حكم الطريق العامة ، وهذا فيرح حالة ما إذا وجد فيها مسجد أو بئر ،أو وقف على عموم المسلمين كالرباط والمدرسة ونحوذلك . فإذا وجد منها شي من ذلك فإن المسلمين يشاركون أهلها في حق المرور فيها إلى المسجد ونحوه .

<sup>(</sup>١) انظرمواهب الجليل جه ص١٦٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر فتح العزيز مطبوع مع المجموع جرو ص ٣١٠ ، مفني المحتاج جرم ١٨٤ ، أسنى المطالب حرم ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى البزازية ، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية ج٦ ص ١٥،٥ ، فتح العزيز مطبوع مع المجموع ج١٠ ص ٣١١ ، مفني المحتاج ج٦ ص ١٨٥ ، أسنى المطالب ج٢ ص ٢٢٠-٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) انظرفتح العزيز ج١٠ ص ٣١١ ،مفني المحتاج ج٢ ص ١٨٤، حاشية البجيرمي ج٣ ص ٨٤٠٨، أسنى المطالب ج٢ ص ٢٢١٠.

ويوجد للعلماء قولان في جواز سد الطريق غير النافذة أو قسمتها من قبل أهلها .

## القول الا ول :

لا بي حنيفة وهو يانه لا يجوز لا على الطريق غير النافذة سدها أوقسمتها ، وعلل لذلك : بأن للعامة فيها حقا . وهو الدخول فيها إذا كثر الزحام في الطريق الا عظم حتى يخف الزحام .

## القول الثاني:

أنه يجوز ذلك وبهذا قال الشافعية والحنابلة . وعللوا لذلك : بأنه لما كانت الطريق غير النافذة ملكا لأهلها كان لهم حق التصرف فيها بماشا وا كسائر الا ملاك المشتركة القابلة للقسمة ونحوذلك . وقالوا بأنه لو المتنع بعض أهلها من السد لم يكن للباقين الحق في السد ، ولو اتفق الجميع على السد لم يكن لا عد أن يستقل بالفتح .

## والقول الراجح:

هوالقول بعدم جوازسدها ،أوقسمتها لانها ليست كالاللك الخاصة من كل وجه لتعلق حق العامة بها عند ازدخام الطريق العام. وسدها وقسمتها يبطل هذا الحق . وحق العامة لا يجوز إبطاله ، كذا ذكر الدكتور سليمان التويجرى أثنا ترجيحه لهذا القول (٣) . وأيضا لا نُن في سدها أو قسمتها تفويتا لمنفعة المرور الذى من أجله وضعت الطريق الخاصة .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الخانية ، وانظر هامش الفتاوى الهندية جم ص۱۱۷، الفتاوى البزازية ، انظر هامش الفتاوى الهندية جم ص ۱۱۰٠ الفتاوى البزازية ، انظر هامش الفتاوى الهندية جم ص

<sup>(</sup>٢) انظرفتح العزيز مطبوع مع المجموع جـ١٠ ص ٣١١ ، أُسنى المطالب ج٢ ص ٢٢١ ، كشاف القناع ج٣ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) انظركتاب حقوق الارتفاق ص٣٦٦٠

ولا خلاف بين الفقها عني أنه لوأراد شخص من أهل الطريسة الخاصة أن يحدث تصرفا فيها كأن يشرع جناحا في هوائها ،أو يبني دكة في ظهرها أو يحفر بئرا أو بالوعة في باطنها ،أنه يجوز له ذليك إذا أذن له جميع أهل الطريق . فإن لم يأذنوا له بذلك فإن للعلما في حكم الإحداث قولان:

# القول الأول:

أنه لا يجوز إحداث شي، ما ذكر وغيره سوا كان فيه ضرر أولم يكن. وبهذا قال الحنفية (۱) والحنابلة (۲) وبعض المالكية (۳) والشافعية في الائصح . وعللوا لذلك : بأن السكة غير النافذة مخصوصة بأهلها جميعا ، فلا يجوز لا حد التصرف فيها سوا كان من أهل الطريق أو من غيرهم دون الحصول على رضاهم جميعا قياسا على الملك المشترك فإنه لا يجهوز التصرف فيه بشي، إلا بإذن مالكه.

<sup>(</sup>۱) انظر الدر المختار وحاشية رد المحتار ج٦ ص ٩٩ ٥- ٩٩ ٥ ، كنزالد قائق وشرحه البحر الرائق ج٨ ص ٣٩٥ ، الفتاوى البزازية ، انظر هامش الفتاوى البناوى الهندية ج٦ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر العبدع في شرح العقنع جه ص ٢٩٦ ، كشاف القناع جه ص ٢٦) . ٤٠٨-٤٠٢

<sup>(</sup>٣) انظرالتاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل انظر جه ص ١١٤٠. بلغة السالك لا ترب المسالك والشرح الصفير ح ٢ ص ١١٣٠، الفسروق الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج ٣ ص ٣٧٠ - ٣٧١ ، الفسروق للقرافي ج٤ ص ١٦٠٠

<sup>(</sup>٤) (٥) انظر مفني المحتاج ج٢ ص١٧٤ ،أسنى المطالب ج٢ ص ٢٢١، فتح العزيز مطبوع مع المجموع ج.١ ص ٣١٠.

## القول الثاني :

أنه يجوز لكل واحد من أهل السكة غير النافذة أن يتصرف فيها بإحداث الجناح والساباط و نحوها إذا انتفى الضرر سواء أذن بذلك أهل السكة النافذة أم لم يأذنوا ، وسهذا قال المالكية في المعتمد من المذهب (۱) والشافعية في قول مرجوح (۲) . وعللوا لذلك : بأنه لما كان لكل واحد من أهل الطريق غير النافذة الارتفاق بقرارها كان له الارتفاق بهوائها قياسا على الشارع النافذة .

# والقول الراجح في نظرى :

هوالقول الأول وهبو عدم جواز الإحداث في الطريق غيبر النافذة من قبل بعض أهلها إذا لم يبأذن لهم البقية بذلك لمبا ذكره أصحاب هذا القول من تعليل ،ولما ذكر الدكتور سليمان التويجبرى من أن في هذا إحداثا لشيء لم يكن موجودا بغير إذنهم فيكون فيه تعد على حقوقهم ، فلا يملكه أحد إلا باذن جميع الشركاء.

<sup>(</sup>۱) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جه ص ٣٧٠ - ٣٧١ بلغة السالك لا تُقرب السالك ، حاشية الشرح الصغير جه ص ١٦٤-١٦٣

<sup>(</sup>٢) انظرفتح العزيز مع المجموع جـ١٠ ص ٣١٠ ،مغني المحتــاج ج٢ ص ١٨٤٠

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز مع المجموع جـ ١٠ ص ٣١٠ ،مفني المحتاج ج٢ ص ١٨٤٠

<sup>(</sup>٤) انظركتاب حقوق الارتفاق ص ٣٧٥.

#### البحث الثانيين

# بيان حكم الأضرار الناشئة عن الرتفاق بالطريق في غير ماخصص له

سبق أن ذكرت أن المنفعة الا صلية للطريق هي المرور فيه ، وأنه قد يرتفق به في أغراض أخرى غير المرور كالجلوس فيه لبيع وشراء واستراحة أوسوء الى مار ، أو وضع أمتعة أو مواد البناء وآلاته والطين والحجارة فيناحية بنه ، أو إيقاف دابة أو سيارة مدة طويلة أو قصيرة ، و نحو ذلك . وقد يرتفق بهوائه كإشراع الا جنحة (البلكونات) والأسبطة والكبارى والظلة و نحو ذلك . وقد يرتفق بظهره كبناء الدكة والدرج في أرض والطلة و نحوذلك . وقد يرتفق بظهره كبناء الدكة والدرج في أرض الطريق . وقد يرتفق بباطنه كعفر آبار الشرب والبيارات ، وكإجراء تمديدات الطريق ، وقد يرتفق بباطنه كعفر آبار الشرب والبيارات ، وكإجراء تمديدات أنابيب المياه والمجارى وأسلاك الكهرباء والهاتف و نحوذلك .

وإحداث أى نوع من هذه الا أسيا المذكورة في الطريق لا يخلو من أحد حالين ،إما أن يكون مضرا أو لا ، فإن كان مضرا بحيث يشفل الطريق عن المارة أو يحول بينهم وبينه ،أو يضيقه عليهم ، فلا خلاف بين الفقها ، في أن المحدث لهذا يضمن ما تلف به من إنسان وغيره ، سوا ، كان ذلك التصرف لمصلحة عامة أو مصلحة خاصة . و عللوا لذلك ،

بأن المحدث متسبب في التلف بتعديه على الطريق بإحداث ما يضر بالمارة . وبأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة .

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية وشرحها تكلة فتح القدير جروس ۳۰۸-۳۰۲ ، الدر المختار شرح تنوير الا بصار وحاشيته رد المحتار (حاشية

فإن كان الإحداث في الطريق غير مضر بالمارة ، فهل يضمن المحدث لهذا التصرف ما تلف بذلك أم لا ؟ هذا ما سأجيب عليه في الاقسام التالية :

القسم الأول : في بيان حكم الضرر الناشي عن الحفر والبناء في القسم الطريق النافذة .

القسم الثاني : في بيان حكم ما لو أخرج إلى الطريق النافذة جناحا و نحوه فسقط على شيء فأتلفه.

القسم الثالث : في بيان حكم الضرر الناشي، عن طرح الخشبية والعسم الثالث : والحجر ونحو ذلك في الطريق ورشه بالما .

القسم الرابع : في بيان حكم الضرر الناشي عن الارتفاق بالطريق غير النافذة .

القسم الخامس: في بيان حكم الضرر الناشي عن إيقاف الدابة أو السيارة في الطريق النافذة .

القسم السادس: في بيان حكم الضرر الناشيء عن إصلاح الطريق.

القسم السابع : في بيان حكم الضرر الناشي عن سقوط الجدارفي الطريق.

# القسم الاءول

# في بيان حكم الضرر الناشي عن الحفر والبناء في الطريق النافذة

الحفر أو البنا و في الطريق النافذة إما أن يكون مضرا أو لا . فيإن كان مضرا فلا خلاف بين الفقها و في أن المحدث لا كي منهما يضمن ما تلف به من إنسان وغيره ، سوا أذن بذلك الإمام أم لم يأذن ، وعللوا لذلك أبأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة ، وأنه لا يجوز للإمسام أن يأذن فيما فيه ضرر.

وإن كان الحفر أو البناء غير مضر ، فإما أن يكون لمصلحة عامة ، وإما أن يكون لمصلحة خاصة ، فإن كان لمصلحة عامة كحفر البئر لسقي المارة أو لجمع ما المطرعن الطريق ، أو بناء مسجد أواستراحة أومظلة أو وضع سقاية على جانب الطريق ليشرب الناس منها و نحو ذلك ، فقيد اختلف الفقها ، في تضمين المحدث للحفر أوالبنا ، على قولين :

القول الا و ل:

لا يضمن مطلقا ما أتلف الحفر أو البناء ،ما دام أن الحفر أو البناء للمسلحة عامة ولم يضر بالمارة سواء أذن بذلك الإمام أم لم يأذن و ومسادا المسلحة عامة ولم يضر بالمارة في الأظهر (٣) والحنابلة في الرواية المعتمدة قال المالكية (٣)

<sup>(</sup>١) انظر المراجع في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) انظر الشرح الكبير وخاشيته \_ حاشية الدسوقي جع ص ٢٤٤ ،الشرح الصغير للدردير معشرحه بلغة السالك لا ترب المسالك جع ص ٣٥٦ ، تبصرة الحكام لابن فرحون جع ص ٣٤٦ +

<sup>(</sup>٣) انظرنهاية المحتاج ج٧ص ٣٣٥-٣٣٦ ،أسنى المطالبح٤ ص٧١٠.

في المذهب (1). وعللوا لذلك : بأنه محسن فلا يعاقب بإحسانه وأن فعله هذا مثل وضع الجسر على النهر ليجرى عليه الناس ، وأنه قد تعسر مراجعة الإمام فيه فيتعطل فعل ما فيه مصلحة المسلمين (٢)

وقد استثنى بعض الشافعية من هذا القول حالة واحدة وهي : أنه لونهاه الإمام عن الحفر أو البناء فإنه يضمن ما تلف بذلك .

واشترط الماوردى من الشافعية أن يحكم الحافر رأس البئر ، فإن لم يحكمها وتركها مفتوحة ضمن مطلقا ، وقد استظهر الزركشي هـــذا (ه) القول.

<sup>(</sup>۱) انظر المفنى مع الشرح الكبير جه ص ۲۲ه ، المقنع مع شرحه المبدع جه ص ۱۲۲ - ۱۹۲ ، كشاف القناع جه ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع جع ص ١٢٢ ،أسنى المطالب جع ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر نهاية المحتاج ج٧ ص ٥٦٦ ،أسنى المطالب ج٤ ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) هنو: بدرالدين أبوعبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله المصرى الزركشي الشافعي ، الإمام العلامة المصنف المحرر، ولد سنة ، ١٤٥٠ كان فقيها أصوليا محدثا أديبا فاضلا في جميع ذلك ، وكان منقطعا إلى الاشتغال بالعلم لا يشتغل عنه بشي وله أقارب يكفونه

أمر دنياه ،له تصانيف كثيرة منها: البحر المحيط في أصول الفقه ،والمنشور يعرف بقواعد الزركشي . توفي سنة ٢٩٤ هـ و دفن بالقرافية الصفرى .

شذرات الذهب جرص ه ٣٣ ، الدرر الكامنة لابن حجر جس ص ٣٩٧ وما بعدها ، الاعلام للزركلي جرص ٠٦٠٠

<sup>(</sup>ه) انظرنهاية المحتاج ج٧ص ٣٥٦ ،أسنى المطالب ج٤ ص٧١٠.

وقيد بعض الحنابلة سقوط الضان با إذا حفر البئر في مكان مائل عن قارعة الطريق ، وجعل عليها حاجزا لتعلم به فتتوقى .

#### القول الثاني :

يضمن ما تلف بالحفر أو البناء في الطريق النافذة في حال ما إذا لم يأذن بذلك الإمام ،أما إذا أذن فلا ضمان . وبهذا قال الحنفية (٢) وبعض الشافعية (٣) وبعض الحنابلة في رواية مرجوحة (٤) . وعللوا لذلك: بأن للإمام ولاية عامة على الطريق لائنه نائب عن المسلمين ،فالحفر أوالبناء في الطريق بغير إذنه فيه افتيات عليه فيما إليه تدبيره . أمسا بإذنه فليس فيه تعد إذ هوكمن حفر في ملكه .

# القول الراجح:

الا ولى في هذه المسلَّألة أن نأخذ بكل من القولين فنحمل القول الا ولا وهوعدم الضمان لما تلف بالحفر أو البناء في الطريق النافذة إذا

<sup>(</sup>۱) انظرالبدع شرح اللقنع جهه ه ۱۹۵ ، كشاف القناع ج

<sup>(</sup>۲) انظر حاشیة ابن عابدین جرم ۹۶ه ، تکملة فتح القدیر ج۷ ص۳۱۳۰

<sup>(</sup>٣) انظرنهاية المحتاج ج٧ص ٣٣٥٠

<sup>(</sup>٤) انظرالمغني معالشرح الكبير جه ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>ه) انظرتكلة فتح القدير ج.١ ص ٣١٣ ،حاشية ابن عابديـــن ج٦ ص ٩١٣ ،المفنى معالشرح ج١ ص ٣١٣ ،المفنى معالشرح الكبير ج٩ ص ٦٦٧ .

كان لمصلحة عامة ولم يكن فيه ضرر على المارة على التلف الحاصل بسبب الإحداث في الطرق التي تقع في الائماكن البعيدة عن المدن مشال الصحارى والقرى الصغيرة ،وذلك لما ذكره أصحاب هذا القول من التعليل ،ولقلة السكان في تلك الائماكن ،ولائن حاجة المارين فيها من المسافريان وغيرهم إلى الما والمبيت في أماكن الاستراحة أشد من غيرهم ، ولما عارف من عادة أهل المناطق البعيدة في أنهم لا يستأذنون الإمام في إقاما الممالح المناطق البعيدة في أنهم لا يستأذنون الإمام في إقاما الممالح المائة ، معالاً خذ بعين الاعتبار الشرط الذي وضعه بعض الحنابلة من أن يوضع على الآبار حواجز لتمنع المارين من السقوط فيها ولا إلى الضمان لا يسقط .

ونحمل القول الناني \_ وهو الضمان لما تلف بالحفر أو البناء في الطريق النافذة في حال ما إذا لم يأذن بذلك الامام حعلى التلف الحاصل بسبب الإحداث في الطرق والشوارع داخل المدن . وذلك لما ذكره أصحاب هذا القول من التعليل ،ولان المدينة في وقتنا الحاضر أصبح لها تنظيم دقيق يحدد جميع ما تحتاجه من مرافق عامة كالا سواق والمدارس والمستشفيات والمساجد وأماكن وقوف السيارات والمنتزهات والحدائق ، وكذلك ما تحتاج إليه من الما والكهربا والمهاتف والخدمات الا خرى كوسائل المواصلات وغير ذلك . وأصبح لكل نوع من هذه المرافق جهة تتوليل شواونه واختصاصاته ،وتحدد أماكن وجوده . وعلى هذا فالشخص الذي يريد أن يتبرع بالحفر أو البنا المصلحة عامة في ناحية من الشارع لا بد أن يتبرع بالحفر أو البنا المصلحة عامة في ناحية من الشارع لا بد ربما تعارض فعله مع مصلحة عامة أغرى وهو لا يدرى . فالشخص اللذي ربما تعارض فعله مع مصلحة عامة أغرى وهو لا يدرى . فالشخص اللذي الحفر أو البنا في المختصة من الجهة المختصة يكون ضامنا لما تلف بسبب

أما إذا كان الحفر أو البناء في الطريق النافذة لمصلحة خاصية كحفر بيارة أوبناء دكة أو درج وضحو ذلك فقد اختلف الفقهاء فييي تضمين المحدث ما تلف بذلك على ثلاثة أقوال ب

# القول الا و ل:

يضمن مطلقا ما تلف بالحفر أوالبناء إذا كان لمصلحة خاصية سواء كان مضرا بالمارة أو لا ،وسواء أذن بذلك الإمام أم لم يأذن ،وبهذا قال الحنابلة في الرواية المعتمدة في المذهب .

وعللوا لذلك : بأن التلف حصل بسبب تعديه على حق مشتمرك بغير إذن أهله لغير مصلحتهم فلزمه الضمان ،أشبه ما لونصب في فنماء داره سكينا فتلف به شيء ، إذ الا أفنية ليست بملك ملاك الدور وإنما هي من مرافقهم ، وقالوا بأنه لا يجوز للإمام أن يأذن في الحفر أو البناء في الطريق النافذة للمصلحة الخاصة ، لا أن ذلك مما يتأبد بخلاف القعود في الطريق فإنه لا يدوم .

## القول الثاني:

<sup>(</sup>۱) انظر المفنى والشرح الكبير جه ص ۲۲ه ، المبدع في شرح المقنع جه ص ۲۲ ، عجه ص ۱۲۲ ، جه ص ۱۲۲ ، جه ص ۲۰

<sup>(</sup>٢) نفس المصادر السابقة .

و بعض الحنابلة في رواية مرجوحة .

وعللوا لذلك : بأن للإمام أن يخص بعض الناس بقطعة مــــن الشارع من أجل الانتفاع بها حيث لا يضر بالمارة.

#### القول الثالث :

لا يضمن مطلقا ما دام أن الحفر أو البنا و لا يضي المارة ولا يعيق الطريق ولم يقصد من إحداث ذلك الضرر بأحد . وبهذا قال المالكية . وروى عن الإمام مالك أنه قال "من عفر شيئا في طريق المسلمين أو في داره مما يجوز له حفره فعطب فيه إنسان فلا ضمان عليه "(١) . وروى ابن القاسم (٥) عنه قال :

<sup>(</sup>١٠) انظرتكملة فتح القدير ج١٠ ص٣١٣ ، حاشية ابن عابدين ج٦ ص ١٤) الطفني والشرح الكبيرجه ص ٢٩٥ ، المفني والشرح الكبيرجه ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) أنظر أسنى المطالب ج؛ ص ٧١ ، المفني جه ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر الشرح الكبير وحاشيته ج؛ ص ؟ ٢ ، التاج والإكليل لمختصر خليل ج٢ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) مواهب الجليل للحطاب جه ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>ه) همو: عبد السرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي السرى أبوعبدالله ،ويعرف بابن القاسم "كان حبرا فقيهـــا فاضلا ،لازم الإمام مالك وتفقه عليه وأحاط بعلمه ،وفرع على أصوله ، وروى عنه المسائل ، وكان من الفقها "المجتهدين ،فلم يأخذ العلم عن مالك تقليدا وإنما أخذه فهما ودرسا ،ولذا خالف مالك في بعض المسائل . وقد كان ورعا ، ولد سنة ٢٣١ه ومات بمصر سنة ١٩١ه.

الديباج المذهب ص١٤٦ ، وفيات الائيان جد ص ٢٧٦ ، شذرات الذهب جد ص ٢٧٦ ، شذرات

" وأما من عمل ما يجوز له كبئر يحفرها للمطر أومرحاض يحفره الى جانب حائطه ، قال أشهب ما لم يضر البئر والمرحاض بالطريق ،أو يحفر بئرا في داره لا يقصد بها ضررا لا حد أو في دار غيره ، بإذنه أو يرش قناة تبريدا أو تنظيفا فينزلق به أحد فيهلك ،أو أوقف دابسة في الطريق لحاجة أو نزل عنها فأوقفها في الطريق بباب مسجد أو حمام أو باب أمير أو سوق أو ما أشبه ذلك فلا يضمن ما نشأ عن ذلك في هذه الوجوه "."

#### القول الراجح:

الذى يظهرلي أن الراجح هوما ذهبإليه أصحاب القول الا ول من تضمين المحدث للحفر أو البناء في الطريق النافذة للصلحة الخاصية ، وذلك لما ذكره أصحاب هذا القول من تعليل ، ولا نن الحفر أو البناء في الطريق النافذة إن لم يكن مضرا في الحال فقد يضر في المال . وقد شوهد حدوث مثل ذلك ، كمقوط السيارات الكبيرة والآلات الثقيلة في البيارات المحفورة في الشوارع ،أو اصطدامها ببعض الا بنية الخارجة إلى الشارع مما نتبج عن ذلك أضرار كثيرة . فعلى هذا يضمن كل من يحدث شيئا من الحفير أو البناء في الطريق ما تلف بفعله ؛ لا ن ذلك مسببإلى إتلاف غيره حتب ولو أذن بذلك الإمام أو من ينوب عنه إلا ن التقصير قد يحدث من جانبه كأن لا يحكم بناء البيارة .

<sup>(</sup>١) التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل جرص ٢٤١، وانظر تبصرة الحكام لابن فرحون جرم ٣٤٦.

## القسم الثانيي

## في بيان حكم ما لو أخرج إلى الطريق النافذة جناحا ونحوه فسقط عليي

## شـــــي قاتلفـــــــــه

إشراع الجناح والساباط والميزاب والظلة ونحوذلك إلى هـواء الطريق النافذة إما أن يكون مضرا بالمارة أو لا . فإن كان مضرا بالمارة فلا خلاف بين الفقهاء في أن المخرج لائي شيء من ذلك إلى هــواء الطريق النافذة ينضن ما تولد عنه من تلف في الانفس والاموال ،سواء كان ذلك بسبب سقوط المخرج نفسه ،أو ستقوط شيء منه .

وعللوا لذلك : بأن المخرج للجناح ونحوه متسبب في التلف ، متعد بشغله هوا الطريق ما يضر بالمارة .

وإن كان إخراج الجناح والساباط والميزاب ونحوذلك إلى هـواء الطريق غير مضر بالمارة فقد اختلف الفقهاء في تضمين المحدث ما تلف به على ثلاثة أقوال :

## القول الا أول:

لا يضمن مطلقا ، سبوا أذن بذلك الإسام أم لم يأذن ، وسهدا

<sup>(</sup>۱) انظرالهداية معشرحه تكلة فتح القدير ج.١ ص٣٠٨-٣٠ ، مفنى مواهب الجليل جه ص ١٧٣ ، تبصرة الحكام ج٢ ص ٣٤٦ ، مفنى المحتاج ج٤ ص ٥٨ ، المفني و الشرح الكبير جه ص ٥٧٥ ، كشاف القناع ج٤ ص ١٢١-١٢٤٠

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية معشر حم تكملة نتح القدير جـ ١٠ ص ٣٠٨- ٣٠٨، المبدع شرح المقنع جـ ه ص ١٩٥٠.

قال المالكية . ذكر الحطاب أن الإمام مالك قال: (( لوسقط الروشن أو الساباط على أحد نمات فلاشي على من بناه ) . وقال ابن فرحون: (٣) ( ومن وضع ميزابا للمطر و نصبه على الشارع ثم بعد مدة سقط ذليك الميزاب على رأس إنسان فقتله أو على مال فأتلفه فلا ضمان ) . ( 3)

وعللوا لذلك : بأنه فعل ما يجوز له فعله ، فلا ضمان عليه .

شجرة النور الزكية ص ٢٢٢ . الدرر الكامنة جر ص ٤١، شذرات الذهب جر ص ٥٢٠ . الأعلام جر ص٥٠٠

<sup>(</sup>۱) انظر مواهب الجليل جه ص ۱۲۳ ، الخرشي على خليل جلا ص ۱۱۱-۱۱۱ حاشية العدوى على شرح الخرشي جلا ص ۱۱۱-۱۱۲ .

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل جه ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>٣) هبو: برهان الدين أبو الوفا و إبراهيم بن علي بن محمد بين فرحون اليعمرى المدني المالكي . ولد بالمدينة ونشأ بها وسمع بها من الوادى آشي والحافظ جمال الدين المطرى وغيرهما . وتفقه وبرع في الفقه والاصول والنحو والفرائض والاكربوغيرها . تولى القضا و بالمدينة سنة ٩٩٣ هـ فكان عاد لا فهابه الناس . له مصنفات منها "تبصرة الحكام ومناهج الاحكام ، وشرح مختصر ابن الحاجب والديباج المذهب في أعيان المذهب ، وطبقات علما والمفرب . توفي بالمدينة سنة ٩٩٧ هـ علما والمفرب . توفي بالمدينة سنة ٩٩٧ هـ .

<sup>(</sup>٤) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي البالك لعليش ج ٢ ع ٣٤٧٠

<sup>(</sup>ه) انظر تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك جع ص٣٤٧٠

## القول الثاني :

يضمن مطلقا سواء أذن بذلك الإمام أم لم يأذن ، وبهذا قسال الشافعية في الجديد ، وابن قدامة من الحنابلة .

وعللوا لذلك: بأن الطريق مشروط بسلامة العاقبة .

#### القول الثالث :

لا يضمن إن أذن بذلك الإمام ، فإن لم يأذن فعليه الضمان . (٤) وسهذا قال الحنفية والحنابلة في المعتمد من المذهب.

(۱) همو: موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبدالله المقدسي الدمشقي الصالحي. الفقيه الزاهد شيخ الاسلام . كان إماما من أبحة المسلميسين وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل . ولد سنة ١٤٥ ه في جماعيل وقدم دمشق مع أهله وله عشر سنين فتعلم العلسم ورحل إلى بفداد في طلبه ، وكان شيخ العنابلة في وقته . له تصانيف كثيرة منها: المفني والمقنع والكافي في الفقه ، وروضة الناظر في أصول الفقه . توفى سنة . ٢٢ هـ بدمشق . ذيل طبقات الحنابلة لابسن رجب ج٢ ص ١٣٢ - ١٤٤ ، شذرات الذهب ج ه ص ه و ٨٨ .

(٢) انظر مغني المحتاج ج٤ص ٥٨ ،أسنى المطالب ج٤ص ٢١٠ ، المفنى والشرح الكبير جهص ٥٧٥ .

(٣) أسنى المطالب جع ص ٧١٠.

(٤) انظر العناية على الهداية معتكلة فتح القدير ج.١ ص٣١٣، عاشية ابن عابدين ج٦ص ٤٩، ،الفتاوى العالمكيرية ج٦ ص.٤- ١٤، كشاف القناع ج٦ص ١٢٣، شرح منتهى الإرادات ج٦ ص٢٦٨٠.

وعللوا لذلك : بأن الطريق النافذة حق مشترك بين المسلمين ، والإمام وكيلهم ، فإذنه كإذنهم ، أشبه مالوأذن أهل الطريق النافذة له في ذلك .

#### القول الراجح:

هو الذي يظهر لي أن الراجح/ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث: من أن المخرج للجناح ونحوه لا يضمن ما تلف به إن أذن بذلك الإمام ، وإن لم يأذن فعليه الضمان. وذلك لما ذكروه من التعليـــل ، ولا أن ربط الضمان بإذن الإمام فيه رعاية للحقوق العامة . فقيد يكون إخراج الجناح ونحوه في موضع ضرر ، وفي موضع آخر لا ضررفيه . فيمنع ما فيه الضرر ، ويو و ذن لما عداه ، ولا ن الإمام أو نائبه يراعي سمية الطريق وضيقه . فإذا كان واسعا أذن لصاحب البناء بإخراج الجناح . وإن كان ضيقا لم يأذن له ، كما أنه قد يراعي مساحمة البروز إلىي الشارع مَه فإن كان الشارع واسعا أوميدانا فسيحا ، سمح لصاحب البناء من واقع الرسم المرخص به أن يكون الجناح ذا بروز أكثر ، وإن كسان الشارع ضيقا كان البروز أقل ،ثم إن الشارع يختلف بحسب ما خمصص له ، فالشارع الرئيسي الذي تسير فيه جميع أنواع العربات غير الشارع الخاص بنوع معين من العربات وغير الشارع المخصص للمشاة إلى غير ذلك من الاعتبارات ، فكان لا بد من إذن ولى الائمر أومن ينهوب عنه في اتخاذ الأجنحة ونحوها على الشوارع النافذة دفعا للضمرر ومراعاة للحقوق العامة.

<sup>(</sup>١) انظر حاشية ابن عابدين ج٦ص ٩٩ه ، كشاف القناع ج٤ ص١٢٣٠

من هنا يظهر لنا أهمية الحصول على إذن ولي الائمر أونائبه بإشراع الجناح ونحوه إلى هوا الطريق النافذة ، وأن الشخص الذي يحدث ذلك دون إذن ولي الائمريعتبر مفتات عليه فيما إليه تدبيره ورعايته ، فيتحمل نتيجة فعله ، وهوضمان ما تلف بذلك إن لم يحصل على إذن بالبنا ، والله أعلم .

## القسم الثاليسيث

## في بيان حكم الضرر الناشي عن طرح الخشبة والحجر ونحو ذلك في الطريق ورشه بالم

لوطرح شخص في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو قشر بطيدخ أو رمان أو قمامات و نحو ذلك أو رش الطريق بما يزلق بمثله في العادة ، فتلف بواحد من هذه المذكورات شي من آدمي أو دابة أو غيرها ضمن الملقي ما تلف بذلك ، سوا ألقاه في متن الطريق أم في طرفه ، وسوا كان الطريق واسما أم ضيقا . وبهذا قال الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية في الا صح (٣)

وعللوا لـذلك بأن الملقي أو الراش متعد لإلحاقه الضرر بالمارة ، وبأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة واستثنوا من ذلك ما لو تعمد المرور على موضع الطرح أو رش الما مع علمه به وروايته له ، فيإن الطاح أو الراش لا يضمن .

<sup>(</sup>١) انظر الهداية معشرهم تكلة فتح القدير ج.١ ص ٢١٠-٢١١، تكلة البحر الرائق جهر ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الخرشي على خليل جم ص ٨ ، حاشية العدوى على شــرح الخرشي جم م ٨ ، الشرح الكبير وحاشيته حاشية الدسوقي جع ص ٢٤٣-٢٤٣٠

<sup>(</sup>٣) أنظر مفني المحتاج ج٤ ص٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظركشاف القناع ج٤ ص١١٩ ، ج٦ ص٧٠

<sup>(</sup>ه) انظرالهداية معشرحه تكلة فتح القدير ج. رص ٣١٠ ، مفني المحتاج جع ص ٨١٨ ، كشاف القناع جع ص ١١٩٠

<sup>(</sup>٦) انظر الهداية معشرحه تكلة نتح القدير ج١٠ ص ٣١١ ،تكلة البحر الرائق ج٨ ص ٣٩٩ ،مفني المحتاج ج٤ ص ٨٨٠

وعللوا لذلك : بأن المار مختار لفعله حيث خاطر بنفسه فصار كمن وثب في الطريق من جانب إلى جانب فوقع فيها بخلاف ما إذا كان بغير علمه بأن كان أعبى أو ليلاً . وبأن الطارح أو راش الماء متسبب والمار مباشر بتعمده المرور فوق المطرح أو المكان المرشوش ، وفعل المباشرة مقدم على التسبيّب في التحمل على ما هو معروف في أصول الفقه ، فلذلك سقط الضمان عن الطارح أو راش الماء.

وقال المالكية لوقصد الطارح أوراش الما وإهلاك شخص معين ، فهلك المعين اقتصمن الطارح أوراش الما ، لان المعتبر عندهم فيي الإهلاك القصد ، لا الآلة .

وأستثنى الحنفية أيضا ما لو فعل ذلك في طريق غيرنافـــذة وهو من أهلها أو قعد أو وضع متاعه فيه ، فتلف بذلك شي وإنه لا يضمن .

وعللوا لذلك ؛ بأن لكل واحدمن أهل الطريق غير النافذة أن يغدل ذلك فيها لكونه من ضرورات السكمنى كما في الدارالمشتركة.

<sup>(</sup>١) انظرتكملة البحر الرائق جير ص ٣٩٩ ،مفني المحتاج جع ص ٨٨٠

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية معشرحه تكملة فتح القدير ج.١ ص ٣١٠٠.

## القسم الرابسيع

## في بيان حكم الضرر الناشيء عن الارتفاق بالطريق

#### 

التصرف في الطريق غير النافذة كإشراع الجناح والساباط والميزاب وحفر البيارة ، وبناء الدكة والدرج وغرس الا شجار ونحو ذلك ،إما أن يكون بإذن أهل الطريق الخاصة أو لا ؟

فإن كان بإذنهم ، ولم يكن في الطريق الخاصة وقف على مصلحـــة المسلمين كمسجد ورباط ومدرسة فلا خلاف بين الفقها ، في أن المحدث لشي من ذلك لا يضمن ما تلف به .

وعللوا لذلك : بأنه غير متعد فامتدع الضمان.

نا نان كان فيه وقف على مصلحة السلمين كسجد ورباط ونحمو ذلك فإن الحزا الذي يقع بين الوقف ورأس الطريق الخاصة يماخمه أحكام الطريق العامة ، لا نه أصبح للعامة حق المرور فيه .

وإن كانت الطريق الخاصة خالية من الوقف لمصلحة عامة وأحسدت فيها شيئا من ذلك بغير إذن أهل الطريق وتلف به شيء فإن عليه الضمان سواء كان مضرا أو لا . وذلك لا نه تصرف في ملك مشترك بينه وبين غيره فوجب عليه الضمان لتعديه على حق غيره من الشركاء.

<sup>(</sup>۱) انظرالفتاوی الهندیة ج۲ص۲۶ ، الشرح الکبیر للدردیر مع حاشیته للدسوقی ج۳ص ۳۲۸ ،مغنی المحتاج ج۶ص ۸۵، کشاف القناع ج۶ص ۱۲۳ - ۱۲۲۰

وقال أبوحنيفة ((إذا كان الطريق غيرنافذ فلكل من أصحاب الطريق أن يضع فيه الخشب ويربط الدابة ويتوضأ ،وإن عطب بذلك إنسان لا يضمن )).

وعلل الائحناف لذلك ؛ بأن ذلك من ضرورات السكنى فلا (٢) يضمن .

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية جر ص٢٥٠

<sup>(</sup>٢) انظرالهداية معشرحه تكملة فتح القدير جـ ١٠ ص ٣١٠.

#### القسم الخامييس

## في بيان حكم الضرر الناشي عن إيقاف الدابة أو السيارة

## 

لوأوقف شخص دابة في موضع من الطريق يتضرر به المارة ، كأن يو تفها في سن الطريق أو في مكان يضيق على المارة ، ضمن ما أتلفت من إنسان وغيره ، سواء أتلفت ذلك بيد أو رجل أو نم ، وسواء كان الطريق واسعا أم ضيقا . ومهذا قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

وعللوا لذلك: بأنه بالإيقاف متسبب متعد إذ ليس له شفيل طريق المسلمين بإيقاف الدابة فية ، وبأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة . (1)

وإن كان إيقاف الدابة في الطريق غير مضر بالمارة فقد اختلف الفقها على ثلاثة أقوال : الفقها على ثلاثة أقوال : القول الا ول :

الضمان مطلقا سوا كان الطريق واسعا أم ضيقا ، أذن بذلك الإمام أم لم يأذن . وبهذا قال العنابلة . واستدلوا لذلك بحديدت النعمان بن بشير مرفوعا : " من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين

<sup>(</sup>۱) انظر العناية على الهداية جـ ۱ ص ۳۲۷ - ۳۲۸ ، تبصرة الحكام ح٢ ص ٣٤٦ ، أسنى المطالب ج ٤ ص ١٢١ ، كشاف القنـــاع ح٤ ص ١١٩٠

أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن " . صاًن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها ، فإيقافها في الطريق مثل و ضميع الحجر والسكين فيه .

#### القول الثانسي:

لا يضعن مطلقا إذا كان الإيقاف لحاجة أو من أجل اللنزول والركوب، سواء أذن بذلك الإمام أم لم يأذن . وبهذا قال المالكية (٣) . وخصص الحنفية ذلك بما لو أوقفها في المفاوز في غير المحجة فإنه لا يضمن ولو بفير إذن الإمام . معللين ذلك بأنه غير مضر بالناس.

#### القول الثالث:

لا يضمن إذا كان الإيقاف في المتسع من الطريق وكان بإذن الإمام. (٦) ومهذ قال الحنفية (٦) والقاضي والبفوى من الشافعية .

<sup>(</sup>١) قال الشوكاتي في نيل الأوطار جه ص ٨٦. حديث النعمان ،قال في الجامع الكبير: رواه الدارقطني وضعفه ".

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع جرى ص ١١٩٠

<sup>(</sup>٣) انظرتبصرة الحكام جع ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظرحاشية ابن عابدين ج٦ ص٥٠٠٠

<sup>(</sup>ه) انظر المرجع نفسه.

<sup>(1)</sup> هو محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن على النسوى أبو عمرو ، الفقيه الملقب بالقاضي الرئيس ، له كتب في الفقه والتفسير ولمحمد بالأثرب . ولد في سنة ٢٧٨ وفي نسا بخراسان ، ورحل إلى العراق ومصر والشام ومكة . وبعث رسولا إلى دار الخلافة ببفداد من جهة الاثمير طغرلبك . وكان السلاجقة يعتمدونه في المهمات . وولاه القائم بأمر الله القضاء بخوارزم . ولقبه بأقضي القضاة . توفي سنمة ٢٨ هم . طبقات الشافعية ج٣ ص ٢٠ ، الاثعلم للزركلي ج٦ ص ١٩١ .

وعلل القاضي والبغوى من الشافعية : بأن إيقاف الدابة فسي الطريق بإذن الإمام مثل حفر البئر فيه لمصلحة خاصة إذ يجوز ذلك بإذن الإمام عندهم.

#### القول الراجح:

لكي نستفيد من أقوال العلما \* يحسن بنا أن نحمل القول الثاني وهو عدم الضمان مطلقا ، على الوقوف في الطريق التي تكون خارج المدن ، وعلى الا ماكن التي لا يوجد فيها ضرر على المارة مطلقا ، فإن النسساس يحتاجون للنزول والركوب وقضا \* حوائجهم ، ولا ته يصعب عليهم استئذان الإمام في كل مرة .

ونحمل القول الثالميث : وهو عدم الضمان إذا أذن الإمسام بالوقوف ، على الوقوف في الشوارع والساحات المزدحمة بالمارة ، فإن أذن الإمام بالوقوف فيها لم يضمن صاحب الدابة ما أتلفته أثنا وقوفها . وإن لم يأذن ضمن .

ونحمل القول الأول: وهو الضمان مطلقا ،على الوقوف في الائماكن المتحقق فيها وجود الضرر. وبهذا نكون قد جمعنا بين أقوال العلماء.

وما ذكرته من ترجيح ، لا بد أن يخضع للقاعدة التي ذكرها بعض العلماء وهي : أنه لو تعمد شخص المرور على مكان وقوف الدابة وقسد أبصرها ، أن صاحب الدابة لا يضمن ، لا نه متسبب والمار مباشر مختار لفعله ،

<sup>(</sup>١) انظرأسني العطالب جع ص ١٧١ ، مغني المحتاج جع ص ٢٠٦٠

وفعل المباشرة مقدم على التسبب في الضمان.

وما قيل ني وقوف الدابة من أحكام يمكن أن يطبق على وقوف السيارة ، فنقول ؛ الشخص الذى يوقف سيارته ني الشارع الذى منسب الوقوف فيه ، يضمن ما تلف بسيارته لتسببه و تعديه على الحق العسام المشترك وافتياته على الإمام فيما إليه تدبيره . والشخص الذى يوقسف سيارته في مكان ليس فيه ما يدل على المنع من الوقوف ، ينظر ، فإن كان وقوفه مضرا بالطريق كأن يضيقها على المارين ، أو كان في منعطف بحيث تصعب روا يتها يضمن ما تلف بسيارته لتعديد على حق الطريق . والشخص الذى يوقف الماريق مكان ليس على المار ضرر من ذلك مطلقا والشخص الذى يوقف سيارته في مكان ليس على المار ضرر من ذلك مطلقا سيارته في مكان لي عديه . والشخص الذى يوقف سيارته لعدم تعديه . والشخص الذى يوقف ومع ذلك فإن وقوف السيارة يقع تحت القاعدة السابقة ، فلو تعمد شخص المرور على مكان السيارة وقد أبصرها وكان يمكنه أن يتحرز ضها ، إلا أنه لم يفعل ذلك ، أن صاحب السيارة لا يضمن وإن كان تعديا في وقوفه .

<sup>(</sup>۱) انظر مجمع الضدانات للبغدادى ص۱۶۷، نصاب الاحتساب للسنامى ص ۳۶۷.

#### القسيم السيادس

## في بيان حكم الضرر الناشي، عن إصلاح الطريـــــق

إصلاح الطريق بالتمهيد والتعبيد والرصف والإنارة أمور يحتاجها الطريق الحديثة في يسر وسهولة . فهل يضمن الشخص الذى يقوم بذلك العمل ما تلف به من إنسان وحيهوان وسيارة وغيره ؟

أكثر الفقها عرون أن الشخص الذى يقوم باصلاح الطريق لا يضعن ما تلف به من إنسان وحيوان وغيره وعللوا لذلك عبأن فعلمه مباح لا نه إحسان ومعروف ولا تعدى فيه فلا يضمن .

قال البهوتي أني كشاف القناع: ﴿ وإن فعل الإنسان في سي طريق ما تدعو الحاجة إليه لنفع الطريق واصلاحها ، كإزالة الطين والماء عنها ، وتنقيتها ما يضر فيها كقشر البطيخ ، وحفر ربوة عالية فيها بحيث تساوى غيرها ، وقلع حجر في الا رض يضر بالمارة ، ووضع الحصى في حفرة فيها ليملا ها وتسعيف ماقية فيها ، ووضع حجر في طين ليطا النساس

<sup>(</sup>۱) انظر حاشية نهاية المحتاج للشبراملسي جرا ص ٣٣٥ ، كشاف القناع للبهوتي جرا ص ١٢٣ ، الهداية معشرحها تكملة فتح القدير جرا ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) البهوتي: هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي، شيخ الحنابلة بمصر ، كان عالما فقيها أصوليا مفسرا عاملا ورعا ، رحل إليه الناس لا تخذ مذهب الإمام أحمد .

له كتب منها: الروض المربع شرح زاد المستنقع ، وكشاف القناع

مليه ، فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به لا نه إحسان ومعروف ».

وقال في الهداية : " إذا كس الطريق فعطب بموضع كنسه إنسان لم يضمن لا أنه ليس بمتعد ، فإنه ما أحدث شيئا فيه إنما قصد دفيع الا أذى عن الطريق". (٢)

ومعأن الشخص الذي يقوم بإصلاح الطريق لا يضمن ما تلف بغمله على ما ذكره كثير من الفقها على أيلا أنه يجبعله أن يتقيد بأمر الإسام أو نائبه ، فيضع لوحات إرشادية تشير إلى الموقع الذي فيه ضرر على السارة حتى لا يقترب منه أحد ، أو يحيط مكان العمل بسياج ليمنع من الوقوع فيه أو الاصطدام به وأخذ الحيطة أثنا عنفيذ أعال إصلاح الطرق أصبح من الأعمية بمكان ، وذلك لما تتميز به السيارة من سرعة عالية يصعب في كثير من الأحيان تلافي الوقوع في مكان الخطر ، بخلاف الدابة فإنه يمكن من الأحيان تلافي الوقوع في مكان الخطر ، بخلاف الدابة فإنه يمكن الإصلاح أكثر من سائق السيارة لقلة سرعة الدابة . فعلى الجهة التي تقوم بإصلاح الطريق أن تتخذ تدابير السلامة ، وإلا اعتبرت مقصرة لمدم تنفيذها أمر الإسمام فتضمن ما تلف بفعلها وإن كان لمصلحة عامة . وقد أشار إلى ذلك الماوردي فتضمن ما تلف بفعلها وإن كان لمصلحة عامة أن يحكم رأسها وأن لا يتركها مفتوحة والا ضمن مطلقا (٢) . وقيد بعض فقها الصنابلة سقوط الضمان يما إذا حفر البئر في مكان ما على عا فراع عن قارعة الطريق ، وجعل عليها حاجزا لتعلم به فتتوقى . (٤)

<sup>(</sup>١) كشاف القناع جع ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>٢) الهداية معشرح تكملة فتح القدير ج. ١ ص ٣١٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر شهاية المحتاج للرملي ج٧ ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر المبدع شرح المقنع جه ص ه ١ ، كشاف القناع ج ع ص ١ ٢٢٠

## القسم السابسيع

## في بيان حكم الضرر الناشي عن سقوط الجدارفي الطريق

الجدار المائل إلى الشارع لا يخلو من حالين : إِما أن يبنيه صاحبه مائلا إلى الشارع ابتدا وإما أن يبنيه مستويا ثم يطرأ عليه الميل بعد ذلك .

فإن بناه مائلا إلى الشارع ابتداء ، فسقط على شيء فأتلفه فلا خلاف بين الفقهاء في أن صاحب الجدار يضمن ما تلف بجداره من إنسان وغيره ، سواء أذن بذلك الإمام أم لا (١)

وعللوا لذلك: بأن صاحب الدار متعد بفعله ،إذ ليس له شفل هوا الطريق بما يضر المارة ،ولا أن بنا المحدار ما ظلا إلى الشارع ابتدا يعرضه للوقوع على المارة فأشبه ما لونصب في الطريق منجيلا (٢) يصيد به .

وإن بنى الجدار مستويا ثم سقط في الشارع من غير استهدام ولا ميل فلا ضمان على صاحبه فيما تلف به ، قاله عامة الفقها .

<sup>(</sup>۱) انظرالهداية معشرح تكلة فتح القدير ج.١ ص ٣٢٣ ، تبصرة الحكام ج٢ ص ٣٤٧ ، نهاية المحتاج ج٧ ص ٣٣٩ ، المفني مع الشرح الكبيرجه ص ٢١٥ ، كشاف القناع ج٢ ص ١٢٥٠

<sup>(</sup>٢) المنجل: ما يحصد به ،انظر الصحاح للجوهرى جه ص١٨٢٦٠

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية مع شرحه تكملة فتح القدير ج١٠ ص ٣٢٢ ،مفني المحتاج ج٤ ص ٨٦ ، المفنى والشرح الكبير جه ص ٧١ ه٠

وعللوا لذلك : بأنه لم يتعد ببنائه ولا حصل منه تفريط (١)

وإن مال الجدار إلى الشارع قبل وقوعه نظر: فإن لم يمكنه نقضه فلا ضمان عليه أيضا عند عامة الفقها .

وعللوا لذلك : بأنه لم يتعد ببنائه ولا فرط في ترك نقضه لل عن ذلك ، فأشبه مالسو سقط من غير ميل .

وإن أمكنه نقضه ولم ينقضه لم يخل من حالين :

الحال الأول: أن يطالب بنقضه.

الحال الثاني : أن لا يطالب بنقضه .

فإنطولب بنقضه وأشهد عليه عند من له النظر في ذلك كالقاضي، أو ولي الائر ، فقد اختلف الفقها عني تضمين صاحب الجدار ما تلف بسقوط جداره المائل إلى الطريق على قولين:

## القول الانول:

لا يضعن مطلقا . وبهذا قال الشافعية في الا صح والحنابلة في رواية عليها المذهب.

وعللوا لذلك : بأنه غير متعد ، لانَّه بني الجدار في ملكه ،

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى العالمكيرية جدم ٣٦ ، تبصرة الحكام جدم ص ٢٦ ، المفنى والشرح الكبير ٣٤٧ ، مغني المحتاج جدم ص ٨٦ ، المفنى والشرح الكبير جدم ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى العالمكيرية ج ٦ ص ٣٦ ، تبصرة الحكام ج٢ ص ٣٦ ، المفنى والشرح الكبير ، ٣٤ مفني المحتاج ج٤ ص ٨٦ ، المفنى والشرح الكبير ، ج٩ ص ٢٢ ٠٠

والسقوط لم يحصل بفعله ، فهو كما لوسقط من غير ميلان . القول الثاني :

يضمن ما تلف بسقوط جداره المائل إلى الطريق إن طولب بنقضه وأشهد عليه ولم ينقضه في مدة يقدر على نقضه فيها . وبهذا قال المالكية ، والصحنفية استحسانا ، وبعض الشافعية في قول مرجوح وجماعة من الحنابلة منهم ابن قدامة في رواية ليس عليها المذهب.

وعللوا لذلك : بيهأن تركه للهدم مع المطالبة تفريط فوجيب (٢) تضمينه .

ووجه الاستحسان ؛ أن الجدارلا مال فقد شفل هوا الطريق بملكه ، ورفعه في قدرته ، فإذا تقدم إليه وطولب بتفريفه لزمه نقضه ورفعه ،

<sup>(</sup>۱) انظراً سنى المطالب ج ع ص ٧٣ ، مفنى المحتاج ج ع ص ٨٦، نهاية المحتاج ج ع ص ٣٤٠ ، الإنصاف ج ٦ ص ٢٧٠، كشاف القناع ج ع ص ١٢٤ ، الروض المربع ج ع ص ٣٩٤ م

<sup>(</sup>٢) انظرالهداية معشرحه تكلة فتح القدير ج١٠ ص ٣٢١ ، تكلة البحر الرائق ج٨ ص ٢٠١-٣٠٥ ، تبصرة الحكام ج٢ ص٧٤٣، مفني المحتاج ج٤ ص ٨٦ ، المفني والشرح الكبير جه ص٧٢٥، كشا ف القناع ج٤ ص ٨٢٥.

ولا فرق عند أصحاب هذا القول بين أن يطالبه بالنقص ولي الاثمر أونائبه ،أو أحد الرعية سوا كان مسلما أو ذميا لان لكل واحد منهم حق المرور في الطريق العامة ، فكانت له المطالبة بالنقض ،وإن كان الجدار مائلا إلى طريق غير نافذة فإن المطالبة تكون لا ملها ويلزمه النقض بمطالبة أحدهم ،ولا يبرآ بإبرائيه

فإذا امتنع معالتمكن منه صار متعديا ،فيلزمه موجبه ،ولان الضمان لولم يجب عليه لامتنع عن تغريغ الطريق ؛ فينقطع المارة حذرا على أنفسهم

إلا أن يرضى بذلك جميع أهل الطريق الخاصة لان الحق لهم. وإذا طالب واحد من هو لاء فاستأجله صاحب الجدار او أجله الإمام لم يسقط عنه الضمان لائن الحق لجسيع المسلمين ، فيلا يملك واحد منهم إسقاطه . وإن كانت العطالبة لمستأجر السدار أومرتهنهاأو مستعيرها ومتودعها فلاضمان عليهم لائنهم لايملكون النقض ، وليس الجدار ملكا لهم ، وإن طولب المالك في هذه الحال فلم يمكنه استرجاع الدارونقش الجدار فلاضمان عليه لمدم تفريطه، وإن أمكنه استرجاعها ضمن لا نه أمكنه النقض . وإن كان المالك محجورا عليه لسغه أوجنون فطولب هولم يلزمه الضمان لائنك ليس أهلا للمطالبة وإن طولب وليه أو وصيه فلم ينقضه فالضان على المالك لأنّ سبب الضمان ماله القالن الضمان عليه دون المتصرف كالوكيل مع الموكل . وإن كان الجدار مشتركا بين جماعة فطولب أحدهم بنقضه فللعلماء فيه قولان : أحدهما : لا يلزمه شيء لا "نه لا يمكنه نقضه بدون إذنهم فهوكالعاجز عن نقضه. الثاني: يلزمه بحصته الانه يتمكن من النقض بمطالبته شركائه وإلزامهم النقيض فصار بذلك مفرطا . وإن كان الميل إلى ملك آدمي فإن العطالبـة تكون له أو لمستأجر عقاره . وإن كان الميل إلى ملك مشترك بين جماعة فإن العطالبة تكون لا تحدهم أولهم جميعا . ولو أجل المالك المعين أوساكن الدار صاحب الجدار المائل جازلان الحق لـ وهويملك إسقاطه.

انظر المفني مع الشرح الكبير جه ص ٢٣٥ - ٢٤٥ ، الفتـــاوى العالمكيريه جه ص ٣٦-٤٤ ، تبصرة الحكام جه ص ٢٩-٤٤ ، حاشية الروض العربع جه ص ٣٩٤ .

فيتضررون ، ولا ن الضرر الخاص يجب تحمله لد فع الضرر العام . القول الراجح :

القول الراجح - في نظرى - هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني: وذلك لما ذكروه من تعليل ، ولان عدم تضمين صاحب الجدار ما تلف بجداره المائل إلى الطريق بعد مطالبته بالرفع والإشهاد عليه وتمكنه منه وقدرت عليه يو دى إلى العبث بالحقوق العامة والتهاون فيها والافتياسات على ولي الاثر فيما إليه تدبيره.

الحال الثاني: أن لا يطالب صاحب الجدار بنقضه:

إن لم يطالب صاحب الجدار المائل إلى الطريق بنقضه فإنه لا يضعن ما تلف بسقوطه في الطريق عند جمهور الفقها عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ،وعللوا لذلك : بأنه بنى جداره في ملكه والميلل عادث بغير فعله فأشبه ما لووقع قبل ميله .

وقال بعض الحنابلة ، وبعض الشافعية : إن على صاحب الجدار ضمان ما تلف بسقوط جداره وإن لم يطالب بالنقض . وعلل بعسيض الحنابلة لذلك : بأن صاحب الجدار متعد بترك جداره مائلا إلى طريق السلمين فضمن ما تلف به كما لو بناه مائلا إلى الطريق ابتداء ، ولا أنه لو طولب بنقضه فلم ينقضه ضمن ما تلف به ، ولو لم يكن ذلك موجسب للضمان لم يضمن بالمطالبة كما لولم يكن مائلا . (٣)

<sup>(</sup>۱) الهداية معشرحه تكملة فتح القدير ج.۱ ص ٣٢١ ، تكملة البحر الرائق جلا ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى العالمكيرية ج٦ ص ٣٦-٣٦ ، تبصرة الحكام ج٦ ص ٢٦) مفني المحتاج ج٤ ص ٨٦ ، المغني والشرح الكبير ج٩ ص ٧٢ ه٠

<sup>(</sup>٣) انظر المفني والشرح الكبير جه ص ٧٢ ه ،مفني المحتاج ج ١٩٥٠ ٠٨٦

وقال أشهب من المالكية : ((إن بلغ الجدار إلى حاجة لا يجوز لصاحبه أن يتركه لشدة ميله فهوضامن وإن لم يشهد عليه). القول الراجح:

والذى أميل إليه في هذه المسألة هو التفصيل : فإن كان ميل الجدار خفيفا بحيث لا يسقط مثله عادة ، فإن صاحب الجدار لا يضمن ما تلف به ، وذلك لشدة التحرز في مثل ذلك ، وإن كان ميل الجدار كبيرا بحيث يتوقع سقوطه في كل لحظة فإن صاحبه يضمن ما تلف به ، لتفريطه في ذلك ولتهاون الناس في المطالبة بالرفع .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبروأشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامرى الجعدى الفقيه المصرى ، قيل اسمه حسكين وأشهب لقبه . كان فقيها ثبتا عالما جامعا بين الورع والصدق ، وكان صاحب الإمام مالك . قال الشافعي : ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه . ولد سنة (٠٠) وقيل (٥٠) ومات بمصر سنة (١٠) ه . م ه . شجرة النور الزكية ص ٥٥، تهذيب التهذيب جرص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) تبصرة الحكام لابن فرحون مع فتح العلي المالك ج٢ ص ٣٤٧.

# الفصل لشالث: قواعد السير في نظام للرور وأسباب لعوادث للروبية.

ويشتمل هذا القصل على السحشين التاليين و

السحث الأول: بيان قواعد السير في نظام المرور.

السمث الثاني : بيان أسباب الحوادث المرورية .

#### الفصل الثالـــــث

## قسوا عد السير في نظام المرور وأسبا بالموادث المرورية

وقفنا فيما سبق على آداب الطريق وأحكام الارتفاق به في غسير ما خصص له وما ينشأ عن ذلك من أضرار طبقا لما جا وي الشريعة الإسلامية واطلعنا فيه على جانب من اهتمام فقها المسلمين الكبير بالطريق وحرصهم على ابقائه مفتوحا أمام حركة السير بمختلف أنواعها ووسائلها ، وكيف أنهم رحمهم الله استنبطوا من القواعد والآداب والا حكام ما يكفل لكل منتفع بالطريق استيفا حقه فيه من غير أن يتعدى على حق غيره فيه ،أو يلحقه ضرر مسن جرا انتفاع غيره به . و من ذلك القاعدة المرورية التي تنصعلى أن المسرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه . فقد جملت لكل إنسان حق المرور بنفسه ودابته أو سيارته في الطريق المسام ، ولكنها في ذات الوقت تشترط السلامة من العدوان والضرر الذي يمكسن الاحتراز عنه . أي أن إباحة السير في الطريق ليست مطلقة ، بل مقيسدة بعدم لحوق الضرر بالفير . فالسير الذي لا تسلم عاقبته ليس مأذ ونا فيسه مطلقا .

وقد كان في الإمكان الاقتصار على ما ورد في الفصل الا ول من قواعد وآداب وأحكام لا ننها حددت الشروط العامة التي يجب علي مستعمل الطريق أن يلتزم بها إذا ما أراد الارتفاق به سوا بالسير فيه أو الوقوف فيه أو غير ذلك . ولكن لما كانت الحوادث المرورية في هذا العصر سببها ارتكاب المخالفات والتجاوزات النظامية من قبل سائقييي

السيارات والمشاة ، كان لا بد من ذكر قواعد السير في نظام المرور والاسباب التي تنجم عنها الحوادث في فصل مستقل . وذلك للاطلاع عليها ومعرفتها حتى يمكن إصدار الحكم الصحيح على الحادث المرورى أو المخالفة المرورية طبقا لما جا • في هذه القواعد . هذا من جهة .

ومن جهة أخرى فلبيان أن هذه القواعد لا تخرج عن كونها شروطا تفصيلية دقيقة توضح كيفية تحقيق مبدأ السلامة الذى اشترط الفقها الجواز المرور في الطريق لا أنها حددت كيفية السير على الطريسيق واتجاهه ووسائل السلامة الواجب توافرها في السيارة قبل السير بها على الطريق ، وألزمت قادة السيارات خطوطا محدودة وسرعة مقدرة ومواعيل وقتة ونحوذلك ، وأن يحملوا بطاقات تثبت لهم الإذن في القيادة وتدل على صلاحيتهم لها ، وهذا ما تحرص الشريعة الإسلامية على الا خذ به واعتماده ما دام أنه يحافظ على الا من والدما وسائر مصالح العباد ، ويدفع عن الا من حوادث وأخطار ويدفع عن الا من حوادث وأخطار الميقة مصالح العباد ، ونوات الكثير من المصالح ، بل تلزم ولي الا مر أن يتخذ من الوسائل ما يحقق مصالح العباد ويدرأ عنهم الهلاك والفساد . و تلزم الا مساقي محقين غيما إليه تدبيره ورعايته ، وسيكون هذا الفصل بإذن الله في محثين :

الا ول منهما : بيان قواعد السيرفي نظام المرور .

والثانى : بيان أسباب الحوادث المرورية .

## المحث الا ول:

بيان قواعد السير في نظام المرور

ويشتدل على الا تسام التالية:

القسم الأول : القواعد الخاصة بسير السيارات على الطرق .

القسم الثاني : القواعد الخاصة بسير المشاة .

القسم الثالث: القواعد الخاصة بكيفية الحصول على تصاريح السير

والشروط الواجب توفرها في المتقدم لذلك.

## القسمم الاثول

#### القواعد الخاصة بسير السيارات والمركبات على الطرق

يقصد بالقواعد الخاصة بسير السيارات: الانظمة الخاصة بحركة سير السيارات - بمختلف أحجامها وأنواعها - الواردة في نظام المسرور بالمملكة العربية السعودية وهي كمايلي:

#### أولا \_ الا نظمة الخاصة بقيادة المركبات والحيوانات ، وهي ؛

المادة (١٧): يجبعلى السائق التقيد بنظام المرور وقواعد المرور في الطرقات العامة والتعليمات الصادرة إليه من رجال المرور أثناء ارتدائم ملابسهم الرسمية.

المادة (١٨): إذا حدد في الطريق قسم خاص للدراجات أو الحيوانات فعلى راكبيها أو سائقيها السير في القسم المعين لهم.

المادة (١٩): يعظر على سائقي الدراجات العادية أن يسيروا جنبا إلى جنبا إلى جنبا في غير حالة التجاوز ، وعليهم أن يلتزموا بصورة دائمة أقصى يمين الطريق في سير مستقيم ، ولا يجوز لسائق دراجمة أن يقطرها بدراجة أو مركبة أخرى .

<sup>(</sup>١) جاء في المادة (٢٥) من اللائحة المنفذة لنظام المرور أنه يحظر و١) على راكبي الدرجات مايلي :

أ ـ السيرفي مجموعات متراصة ،بل فرادى وخلف بعضهم البعض ومحاذين للجانب الأثيمن من الطريق .

ب\_ السير في وسط الطريق أو يساره .

المادة (٢٠): يسمح للدراجة العادية ذات العجلتين بالسيرعلى الارصفة إذا كان ساعقوها يقودونها باليد وهم يعشون شرط أن يسمح عرض الأرصفة بذلك.

## ثانيا \_ أنظمة السيرعلى الطريق (قواعد المرور): وهي :

- المادة (٢١): جهة السير على جميع الطرق هي اليمنى ويسمح بالسير على الموريالتحاشي الجهة اليسرى في الطريق المزدوج عندما يكون ذلك ضروريالتحاشي حادث أولمستلزمات الطرق.
  - المادة (٢٢): يحظر على جميع المركبات المرور في الا سواق المفطاة ما عدا العربات اليدوية.
    - المادة ( ٢٣ ) : على المركبات أن تسير على القسم المعبد من الطريق وأن تاتزم أقصى الجانب الأعين في الحالات التالية :

=== جـ التعلق بأى مركبة أخرى أوسحب أوحمل أشيا عمرقل أوتمرض مستعملي الطريق للخطر.

د ـ قيادة الدراجة مسكا المقود بيد واحدة.

هـ لا يجوز لراكب الدراجة السير معوجاً ، تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار أو الاندفاع بدراجته بسرعة خطيرة.

و ... لا يجوز لقائد الدراجة اصطحاب غيره معه على الدراجة نفسها ، إلا إذا كان عمره تجاوز ١٦ سنة وكان للراكب مكان مناسب في الجلوس بحيث يكون جلوسه في نفس اتجاه حركة السير وكان ثمة ما يحول دون اصطدام ساقئ الراكب بأسلاك عجل الدراجة.

انظر اللائحة المنفذة لنظام المرور مادة رقم ٢٢ ص١٦-١٠٠

أولا: عندما يقابل سائق المركبة من الجهة المعاكسة سائقا آخر.

ثانيا: عندما يريد منتفع آخر أن يتجاوزه.

ثالثا: عندما تكون رو° ية الطريق إلى الأمام غير واضحة وضوحاً كافياً.

- المادة (٢٢): إذا كان الطريق المعبد مقسوما إلى مسلكين محددين بخطين متصلين ـ فإنه ـ يحظر على السائر على مسلك منها اجتياز هذه الخطوط .
  - المادة (٢٥): إذا كان الطريق المعبد مقسوما إلى مسلكين محددين بخط متقطع ـ فإنه ـ يجب على السائق أن يسير في المسلك الائيمن وأن لا يقطع الخط إلا بقصد تجاوز مركبة أمامه.
  - المادة (٢٦): إذا كان السدلك الواحد مقسما إلى عدة مسارب جياز السير مواكبة في اتجاه واحد على مسار بالمسلك الواحد ، على أن تلتزم السيارات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليميسين إلا عند التأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقسع إلى اليسار بعد التأكد من أن ذلك لا يشكل خطرا على الآخرين وبعدأن ينبه الغير من سالكي الطريق .

<sup>(</sup>١) جا ً في المادة (٢٧) من اللائحة ما نصه : على قائد المركبة التزام أقصى الجانب الا يمن من الطريق وعلى الا تحص الحالات الآتية :

أ ـ إذا كان سينعطف إلى طريق آخر على يمينه.

ب. إذا كان همناك منتفع آخر سيتجاوزه.

ج - إذا كانت سرعة سيارته أقل من السرعة القصوى المصرح بها .

المادة (٢٩): يجبعلى كل سائق أن يسيطرعلى مركبته وأن يقودها بسرعة معقولة عند الاقتراب من مفارق الطرق أو ملتقياتها ومنعطفاتها وعند اجتيازه لجسرأو خط حديدى أو نفق ، وكلما كانت الرواية غير واضحة وعليه أن يكيف سير مركبته مع كافة الظروف الطبيعية وأحوال الطريق الذي يسير عليه بما يحقق السلامة له ولركساب سيارته والمنتفعين بالطريق.

=== د عندما تكون الروعية غير واضحة على الطريق .
هـ إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد .
انظر اللائحة مادة (٢٢) ص١١٠

(۱) جا في المادة (۲۳) من اللائحة أنه : يجب على كل سائق أن يراعي في مسلكه على الطريق العام اتخاذ أقصى درجـــات اليقظـة والحذر والانتباه وعليه التقيد بنظام المرور وقواعد وإشارات المرور وعليه تنفيذ تعليمات رجال المرور وإن تعارضت مع القواعد السابقة . . . و في جميع الا حوال لا تعنى تعليمات رجـــال المرور ولا قواعد المرور وعلاماته وإشاراته السائقين من واجباتهـم في العناية والتزام الحرص والمحدر .

انظر مادة (٣٣) من اللائحة ص١٦٠

المادة (٣١) من اللائحة تشترط على قائد المركبة مراعاة الا مور التالية أثناء سيره في الطريق العام:

- أ ـ اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط وأن يترك بينه وبين السيارة التي تسبقه مسافة كافية لإيقاف سيارته في الأحوال التي تتوقف فيها السيارة التي تسبقه فجأة .
- ب الإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئة سرعته قبلها بوقت كاف سواء باستعمال الإشارات اليدوية أو نورالفرامل الخلفي وألا يستعمل المكابح فجأة إلا إذا كان ذليك ضروريا ولا عراض السلامة . انظر ص ١٨٠ ===

الذي المادة (٣٠): على السائق / يتأهب لإدخال تغيير في سرعة مركبت المادة (٣٠): على السائق / يتأكد مسبقا من إمكانية إجراء ذلك بأمان وأن ينبه غيره من سالكي الطريق.

"== المادة (٣٥) من اللائحة تنص على عدم جواز العودة بالسيارة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة ولمسافة لا تتجاوز عشرة أمتار . وشرط إعطاء الإشارة اللازمة وخلو الطريق من المركبات.

المادة (٣٦) من اللائحة تنص على أنه يجب على سائقي السيارات والحيوانات إبقاءها خارج مجرى الطريق إذا كانوا في الطريق السريعة والمناطق المأهولة ،كلما أمكن ذلك، وعليهم وضمع علامات تحذير واضحة نهارا وأنوار حمراء ليلا تجنبا لاصطدام المركبات بهم، انظر اللائحة ص ١٩٠٠،

- (۱) ورد في المادة (۳۰) من اللائحة ما يفسر هذه المادة . ونصها هو : على كل سائق قبل القيام بأى حركة خاصة بالانحسراف بسيارته يمينا أوشمالا أو الدورا ن إلى الخلف في الاتجاه المضاد لخط سيره مراعاة مايلى :
- أ\_ التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره من مستعملي الطريق للخطر.
- ب- إعطاء الإشارات الضوئية واليدوية اللازمة قبل بدايـــة إجراء الحركة بوقت كاف.
- جـ أن يقترب في وقت مبكر وقبلها بمسافة كبيرة من حافي....ة الطريق اليمنى ببط وإذا كان سينحرف يمينا أو إلى الجهة اليسرى من نهر الطريق ذى الاتجاه الواحد، فإذا كان الطريق ذا اتجاهين فإن عليه أن يقترب من مجرى نهر الطريق الذى يسلكيه.

- المادة (٣١): على السائق أن لا يحول دون سير المركبات الا تخصرى أو يعاكس المنتفعين بالطريق وأن لا يستعمل المكابح (الفرامل) فجأة إلا للضرورة أو بداعي السلامة.
- المادة (٣٢): على السائق التقيد بإشارات المرور المعتادة ما لم تعطله تعطله تعليمات أخرى من قبل رجال المرور وهم بزيهم الرسمي أو بالشارات الدالة عليهم.
  - المادة (٣٣): على السائقين الامتثال لتعليمات ممثلي السلطات الماسة والوقوف كلما دعت الحاجة أمام مراكز المرور والجوازات والصحية والجمارك للتفتيش أو التسجيل.
  - المادة (٣٤): على السيارات التي تقوم بالنقل الداخلي للركابين المدن أن تتقيد بالمواقف المعينة في الانطلاق والوصول وأثناء السير منها.
  - المادة (٣٥) ؛ على سائقي سيارات الا عبرة الوقوف في المواقف المعينية لا خيذ الركاب وعليهم أن يحافظوا على أدوارهم ، أى فلا يتعدى أحد ترتيبه في تحميل الركاب.

<sup>===</sup> د ـ ألا ينعطف إلى الاتجاه الذى يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوه من السيارات والمشاة وأن يتم ذلك ببطء.

هـ ألا تكون هناك إشارات تسعالانعطاف في الاتبجاء الذي يسلكه .

المادة (٣٦): يكون ركوب الأشخاص ونزولهم من الجانب الأيمن للسيارات وعلى السائقين والمعاونين والجباة والحمالين تنبيه الركاب إلى عدم إخراج أجزاء من أجسامهم من النوافذ أوغيرها.

#### المادة (۳۷) :

- أ \_ يحظر قطع صفوف الجند والصلاب والفرق الكشفية والرياضية والبياضية والجنازات والمواكب على اختلاف أنواعها و هي في ي
- ب- لا يجوز التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير .
  - المادة (٣٨): يحظر على سائقي الهركبات سايأتي:
- إيقاف محركات مركباتهم عن الدورات بقصد تسييرها في
   المنحدرات بقوة اندفاعها.
  - ب إجراء عملية المناورة ( التدوير ) في وسط الطريق العام ضمن المناطق المأهولة.
- ج ـ ترك سياراتهم منتوحة بعد مفادرتها أو ترك محركها نـي حالة دوران أو ترك منتاح الوصل الكهربائي (السويتش ـ الكونتاك ) عليها .

<sup>(</sup>۱) ورد في المادة (۲۲) من اللائحة قوله: يجب على راكبي المركبات التخاذ الحيطة عند فتح أبواب المركبات سواء عند صعودهم أو هبوطهم حتى لا يعرضوا مستعملي الطريق للخطر، ويجبأن يتم ذلك من الجانب الملاصق للرصيف .

انظرص ۱۲ من اللائحمة.

- د حمل ركاب في صدوق السيارة (الشنطة) أوأى مكان خارج هيكلها.
- هـ وضع ستائر أو أى شي عنع الرواية من زجاج السيارة الخلفي أو الجانبي .
  - المادة (٣٩): يحظر على سائقي مركبات النقل بالأجرة ما يأتي :
- أ \_ السير ببط أو التوقف وذلك بشكل يعرقل حركة المرور . . .
  - ب- أن يحمل في سيارته ركابا أكثر من المقرر.

#### المادة ( ٤٠ ) :

- أ يحظر على السائق أن يترك بعد مفادرته المكان أحجارا أو أى شيء يعيق المنتفع بالطريق أو يسبب أخطارا للاخرين .
  - ب يحظر على سائقي سيارات الا جرة تركيب مسجل أو تلفاز ( تلفزيون ) أو حاك ( بيك أب ) في السيارة .
    - جـ يحظرنقل الركاب على الشاحنات أو القلاب إلا إذاكان لصناديقها أطراف واقية لا يقل ارتفاعها عن نصف متر.
    - د \_ يحظر نقل الركاب أو الأشياء فوق الصهاريج (الوايتات) الناقلة للمواد السريعة الاشتعال .
      - يحظر السير بالمركبات الثقيلة أو الآليات على الطروق المسفلتة إذا كانت عجلاتها غير مطاطية وعلى سائقيها تغليف جنازيرها بالمطاط أوغيره معا يحس الاسفليت من الضرر . أونقلها على مركبات أخرى أو اتخروا الاجراءات الكفيلة بوقاية الطرق العامة التي تقرها الجهات المختصة .

# ثالثا : أنظمة التلاقي والتجاوز وهي :

المادة (٣): يجرى التلاقي على اليعين والتجاوز من اليسار، وعلى السائق في حالة التلاقي أن يلتزم الجهة اليعنى من الطريق بقدر الامكان، وأن ينبه المركبة القادمة مستعملا العنبه خارج المدن نهـــارا وأنوار التلاقي العنخفضة ليلا.

المادة ( ) ) ؛ على السائق قبل الشروع في التجاوز أن يتأكد من إمكانيــة إجرائه بدون خطر ، ومن وجود متسع كاف لذلك ، ومن كون الطريق مكشوفا أمامه وخاليا من مركبات أخرى ، ومن أن من يتبعه مـــن السائقين لم يباشر تجاوزا ماثلا ، وينبغي على السائق المتجاوز إعادة مركبته إلى الجهة اليمني من الطريق .

المادة (ه)): يحظر على السائق إجراء التجاوز في المرتفعات غيرالمكشوفة والمنحنيات الحادة والجسور المحدبة ومنعطفات الطرق وعند ممرات المشاة .

(۱) تنصالمادة (۳۸) من اللائحة على أنه يجب على كل سائق مركبة عند التلاقي أن يقترب بقدر الإمكان من حافة مسار المركبات المخصص لا تجاه حركة المرور بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة ،وإذا لم يتيسر له ترك هذه المسافة بسبب وجود عقبة أومستعملين آخرين للطريق \_ فإنه \_ يجبعليه تهدئة سرعته أو التوقف عند الضرورة لحين مرور مستعملي الطريق القادمين من الجهة المقابلة لا تجاهه .

(٢) في الطرق الجبلية والطرق المائلة حيث الانحمدار شديد (والتقابل) التلاقي صعب، يجبعلى سائق المركبة في الاتجاه النازل أن يسير أقرب ما يمكن من حافة مسار المركبات المخصص لاتجاه حركة المرور

المادة (٤٦): يحظر على سائقي السيارات المراد تجاوزها زيادة سرعــة سياراتهم أثناء تجاوز سيارة أخرى لهم ويتوجب عليهم تمكين الآخرين من تحقيق هذا التجاوز.

المادة (٢٦): يسمح بالتجاوز من يمين المركبة إذا أشار سائقها أنه ينوى التوجه إلى اليسار.

المادة (٤٨): يحظر على السائق أن يتجاوز سركبة تسير على خطـــوط حديدية أثناء نزول الركاب أو صعودهم وذلك من الجانـــب الذي يتم منه النزول أو الصعود .

=== وأن يتوقف تماما إذا دعت الضرورة لذلك ليسمح للمركبة الصاعدة أن تعربه بدون صعوبة \_ إلا في الحالات التي يكون فيه\_\_\_ا موقف الطوارى أقرب للسيارة الصاعدة فعليها الانتظار بالوقوف لحين مرور السيارة الهابطة . هذا هونص المادة (٣٩) مسن اللائحة . انظر ص ٢١.

(۱) أوضحت المواد (٠٠-٤٤) من اللائحة كيفية التجاوز وشروطه وموانعه . ولا عمية ذلك فسوف أورد هذه المواد:
مادة (٠٠): التجاوزيكون من اليسار دائما في الطريق المقسم لسربين وعلى قائد المركبة قبل إجراء عملية التجاوز مراعاة مايلي:
أ . ألا تكون السيارة المتجاوزة قد شرعت في تجاوز سيارة أمامها

أو أعطته إشارة تحذير بذك.

ب- ألا تكون السيارة التي خلفه قد بدأت فعلا في تجاوزه أيضا.

ج - أن يكون الطريق أمامها خاليامن العوائق وواضح الروسية وأن يأخذ في الاعتبار سرعة السيارة التي يقود ها والسيارة التي يتجاوزها .

عدد و في المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم و المعلم المع

- هـ أن يترك مسافة جانبية كافية بينه وبين السيارة التي يريد تجاوزها .
- و بمجرد إتمام عملية التجاوز فإنه يجب على قائد السيارة السيارة إلى يمين الطريق إلا إذا أراد تخطي سيارة أخرى فإنه يبقى في مساره إلى أن يتم له ذلك وبعدها يعود إلى يمين الطريق.
- يجوز التجاوز من اليمين إذا كان الطريق مقسما لا كثر من مسريين في اتجاه واحد أو في الحالة التي يعلن فيها قائد السيارة المتجاوزة رغبته في الانعطاف إلى اليسار.

مادة ((3): يجوز استخدام أنوار القيادة أو أنوار الطريــــق بطريقة متقطعة في فترات قصيرة أو كلاهما معا بالتبادل بطريقة منتظمة في فترات قصيرة وذلك للتحذير عند اعتزام سائق مركبة تخطى مركبة أخرى ليلا.

مادة (٢٦): يحظر على السائقين إجراء عملية التجاوز فــــي الحالات الآتية:

- أ ـ إذا كانت الروسية في الطريق غير كافية .
- ب- إذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يسمح بهذا التجاوز بأمان.
- ج في التقاطعات وعلى خطوط السكة الحديدية وعلي .
   الجسور وأماكن عبور المشاة .
  - د ـ في المنحنيات والمنحدرات والميادين والطرق الزلقة.
- هـ إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها تسير بسرعة أكبر من السيارة التي تريد إجراء التجاوز.

# رابعا : أنظمة الانعطاف وتبديل الطريق وهي :

المادة (٩)): على كل سائق مركبية يريد أن يبدل الطريق التيبيي يسلكها إلى طريق آخر أويحاول الخروج من بناء أو مرآب ( قراج ) بجانب الطريق أن يبين مقصده بإشمارة ضوئية مرئية ليلا ،وبالإشارة باليد نهارا على الشكل التالي :

- أ ... في الاتجاه إلى اليمين ،إخراج اليد اليسرى ورفعها إلى الاعلى معالإشارة بالكف المبسوطة إلى الجهمية اليمنى والاستمرار في إعطاء الإشارة حتى تبديل وجهية السير .
- ب في الاتجاه إلى اليسار ،إخراج اليد اليسرى بحيث يمتد الساعد بشكل مواز للكتف والاستمرار في إعطاء الإشارة حتى إتمام تبديل وجهة السير .
- جس في الوقوف: إخراج اليد اليسرى على أن يكون المرفق بشكل زاوية قائمة مع الساعد وأن تكون راحمة الكسف مبسوطة .

=== و - في الا ماكن المحطور فيها طبقا لتعليمات المرور إجراء هذا التجاوز.

ز - إذا كانت السيارة التي يراد تجاوزها قد بدأت بالفعل في تجاوز سيارة تسبقها.

ح \_ إذا كانت السيارة التي تتبعه قد شرعت فعلا في تجاوزها .

ط - في مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها .

- المادة (٥٠): يجرى الإلتفاف إلى اليمين من الطرف الائيمن للطبرية ما لم تكن هناك إشارات محددة على الطريق ذات أسهم موجهة إلى اليمين ، أو مدهونة في مكان آخر في الطريق فيجب التقيد في هذه الحالة بالاتجاه المحدد بالائسهم.
- المادة (١٥): في حالة الالتفاف إلى اليسار يجب سير السيارة في الطريق ذات الاتجاهين على يمين الخط المنصف للطريق ، وفي الطريط ذات الاتجاه الواحد يجبأن يكون سير السيارة على يسار خط السير وفي حالة وجود إشارات للمرور على الطريق ، يجــــب التقيد بالاتجاه المحدد بعوجبها .
  - المادة (٢٥): لا يجوز الإنعطاف إلى اليسار في مكان توجد به إشارة عند ذلك.
  - المادة (٣٥): يجب على السائق عند رغبته تبديل وجهة سيره نحو اليمين أو اليسار إعطاء الإشارة اللازمة ،ضوئية كانت أم يدوية، وذلك من مسافة معقولة قبل تغيير الاتجاه وحتى تمامه ،وعليه إطفاء الموء شر بعد تغيير الاتجاه.
- المادة (١٥): عندما يرغب السائق إيقاف سيارته يجب أن ينبه بإشارة يدوية أو ضوئية من مسافة معقولة وأن يستمر في إعطاء الإشارة إلى أن تتوقف السيارة تماما.

انظر اللائحة ص ٢ ٣-٣٠.

<sup>===</sup> المادة (٣٦): يجبعلى قائد المركبة المتجاوز لها سوا بسبب طبيعتها أو لوجود سرعة قصوى لها أن تبطى من سرعتها إذاكانت هناك مجموعة من السيارات تقوم بتجاوزها.

المادة (؟؟): يجبعلى قائد السيارة المراد تجاوزها ألا يزيد من سرعة سيارته وأن يلتزم أقصى اليمين وأن يعطي إشارة السماح لسائق السيارة التي تريد اجتيازه.

المادة (هه): على السائق أن يقترب بقدر إمكانه من حافة الطريق المحاذية لمادة (هه): على السائق أن يقترب بقدر إمكانه من حافة الطريق المحدد لحبه سيره إذا كان مقصده ترك الطريق لسلوك طريق المحديد الما إذا وجدت علامات للمرور على الطريق تشير إلى الاتجاه ،فعليه التقيد بالاتجاه المحدد بموجبها.

# خامسا : قواعد أفضلية المرور على الطريق وهي :

الماد الق (٥٦): يجب على المنتفع عند بلوغه ملتقيات الطرق أو تقاطعها إ

- أن يتقيد بإشارات السير الكسهربائية في حالة وجود ها ويعتمد لهذه الغاية اللون الا تحمر للتوقف واللون البرتقالي للتأهب ، واللون الا تخضر للمرور.
- ٢ أن يتقيد بإشارات رجل المرور المكلف بتوجيه المرور في
   حالة وجوده.
  - ٣ التقيد بما توجبه إشارات الطرق.
- المادة (٧٥): عندما تقترب مركبتان في آن واحد من ملتقى طريقين ليس لإحداهما أفضلية على الاخرى ، فعلى المركبة الآتية من جمسة

<sup>(</sup>۱) المادة (٥)): من اللائحة التي تنص على التالي: عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بارتباكه فإنه يجبعلى قائست المركبة برغم الأولوية أو النور الاخضر أو وجود أية إشارة أو علامة أخرى تسمح له بالمرور عدم دخوله التقاطع إذا كان سيتوقف فيه عند الوصول إليه، انظر اللائحة ص٢٣.

اليسارأن تترك مجال المرور للمركبة الثانية.

المادة (٨٥): على السائقين اللذين يقتربان من ملتقى أكثر من طريق لا توجد به إشارات ضوئية ولا رجل مرور إعطاء الا تفلية للسيارة الآتية من جهة اليمين إلا إذا كان الطريق التي يمر عليه الدها طريقا رئيسية فالا تفضلية له .

- (1) تنص المادة (٢٦) من اللائحة على أنه يجبعلى كل سائـــق مركبة أن يتوخى الدقة والحذر التام عند اقتراب من تقاطــع الطرق طبقا للظروف المحيطة وأن يسوق مركبته بالسرعة المناسبة التي يتمكن معها من إيقافها ليسبح بمرور المركبات التي لهـا أولوية المرور .
  - (٢) نصت المادة (٢٦) من اللائحة على أن أولوية المرور في ور التقاطعات التي لا ينظم فيها السير بواسطة رجل المرور أو بواسطة الإشارات يكون كالتالى:
    - أ ـ المركبات التي دخلت التقاطع فعلا .
  - بـ للمركبات القادمة من طريق رئيسي في حالة تقاطعه
     معطريق فرعى أو ترابى أو طريق خاص بأملاك مجاورة.
- جـ للمركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لائية مركبة أخرى ،وذلك عند تقاطع طرق متساوية الا همية.
  - د ـ للسيارات بالنسبة للمركبات التي ليست في حكمها .
- هـ العركبات المسيرة على الخطوط الحديدية لها الأولوية بالنسبة لفيرها من أنواع المركبات .
  - و عربات الركوب ودرجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطيء.

- المادة (٥٩): على السائقين الذين يقتربون من تقاطع أكثرمن طريق في ملتقى يشكل ساحة دائرية إعطاء الاسبقية للسيارات الموجودة حول الدائرة والتى تكون على وشك الخروج منها.
  - المادة (٦٠): لسائق السيارة المتقدمة أفضلية المرور على غيره.
- المادة (٦٦): على سائق السيارة المتقدمة مراقبة حركة المرور من حيث تأثرها بأى تغيير في المسافة أو الاتجاه عند تخفيض سرعته وعلى أو تبديل اتجاهه فجأة وعلى نحو يتسبب عنه وقوع حادثما.
- المادة (٦٢): يجبعلى السائق الذى يسيسر خلف سيارة أخرى أويتأهب لتجاوزها أن يسيطرعلى سيارته وأن يترك مسافة كافية بشكسل يمنع وقوع أى حادث عند ظهور منعطف مفاجي أمام السسيارة المتقدمة أو وقوفها بسبب خطرطارى أو وفقا لإشارة رسمية.
  - المادة (٦٣): يتساوى حق الأفضلية في المرور للسائقين الذين يسيران متحاذيين بشكل متوازءوعلى من يرغب تغيير اتجاهه أن يعطى حسق الانفضلية في المرور للسيارة التي تسير في اتجاه مستقيم.
  - المادة ( ٦٢) ؛ عند الخروج من طريق فرعي ينبغي على السائـــق التأكد من خلو الطريق وإعطاء أفضلية المرور للسيارات التي تسير على الطريق الرئيسي وعلى هذه السيارات أن تعطي فرصـــة للسيارة الخارجة من الطريق الفرعيى.
    - المادة (٦٥): يمكن للسائق أن يسير على الجانب الائيسر من الطريق إذا كان الجانب الائيس منه غير (مسلوك) أو مفلقا بسبب أعمال إنشائية أو غيرها.

المادة (٢٦):

- أ \_ عند اغلاق جز من طريق ذى اتجاهين ينبغي للسائق أن يتقيد بإشارات رجال المرور أوغيرهم من رجال قوى الا من أو من عال الطرق، وللسائق المتقدم الحق فيي المرور قبل غيره بعد تلقى الإشارة .
- ب. إذا التقى سائقان في مكان كهذا ،يجب على كل منهما تخفيف سرعته وأن يقفا إذا اقتضى الائر ، تجنبا لوقوع أى حادث ، وتبقى أفضلية المرور لمن كان طريقه مفتوحة إلى اليمين.
- المادة (٦٢): لسائق السيارة التي تسير في اتجاه مستقيم أفضلية المرور على السائق الذي يدور.

المادة (١٦):

- أ ـ للمشاة الذين يجتازون مفارق الطرق حين ظهور النور
   الاخضر في اتجاه سيرهم أفضلية المرور.
- ب \_ إذا كانت مفارق الطرق غير مجهزة بإشارات ضوئية أو غيرماقبة من قبل المرور ، فللمشاة حق أفضلية المرور ، وعلى السائق أن يلتزم جانب الحذر عندما يرى أحدد المشاة يجتاز طريقه في المدينة.
- المادة (٢٩): تحدد مرات عبور المشاة إما بخطوط عرضية تفصل بينها فراغات تظهر سطح الطريق ،أو بوضع لوحة (ممر مشاة ).
  - المادة (٧٠): تحدد ممرات عبور طلاب المدارس بخطين عرضيين عرضين. عبر الشارع معلوصة تدل على ذلك ، توضع بالقرب من الممر.

المادة ( ٢١): استنثناء من القواعد السابقة يعطى حق أفضلية المرور لسيارات الطوارى، وسيارات المواكب بعد سماع منبهات الطوارى،

المادة ( ٢٢): على كل سائق عند سماعه أبواق مركبات الطوارى وأو أجراسها أن يقف على الجانب الأيمن من الطريق عند اقترابها لإنساح المجال الكاني لها وعلى السائقين أن لا يفاد روا أمكنة وقوفهما إلا بعد مرورها أو وفقا لا وامر رجال المرور. ولا تعنى همالة الا فضلية سائقي مركبات الطوارى من واجباتهم في القيادة بشكل سليم يضمن حياة مستعملي الطرق .

المادة ( ٢٣ ) : يحظر على السائقين اتباع مركبات الطوارى والسير خلفها وهي سائرة لا دا مهمتها ويبجب على السائق أن يترك بينه وبين أية مركبة من مركبات الطوارى ( . ه ) مترا على الاقل.

<sup>(</sup>١) تنص المادة (٣٢) من اللائحة على وجوب التزام سائقي السيارات الأشياء التالية عند سماعهم أبواق مركبات الطوارى، والمواكسب الرسمية :

أ\_ إنساح الطريق لها بالتزام أقصى اليمين مع تهدئــة السرعة أو التوقف عن السير إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ب اذا كان السائق في ملتقى أو تقاطع الطرق وجب عليه أن يبادر على الفور إلى إخلاء مكانه لتأخذ المركبات طريقها دون أدنى إعاقة لها .

ج- أن يمتنع عن السير خلف مركبات الطوارى والمركبات الرسمية وأن يترك بينه وبينها مسافة لا تقل عن (٥٠) مترا.

تنص المادة (٣٣) من اللائحة على أنه يجوز لقائدى سيارات الطوارى و اثناء انطلاقها لتأدية مهام مطلوبة تجاوز الحد الاقصى المقرر

المادة (٢٤):

- أ تكون أفضلية العرور عند وجود خطحديدى على الطريق
  للمركبات التي تسير على الخط وعلى كل منتفع مـــن
  الطريق أن يخلي الخط الحديدى حالا حين اقتراب
  العركبات العذكورة مفسحا لها مجال العرور.
- ب إذا كان سر الخط الحديدى على الطريق غير مجهــــز بحاجز أوغير محروس وجب على سالك الطريق لـــدى روئيته الإشارة النظامية الدالة على وجود المعرأن لا يدخله إلا بعد التأكد من امكانية العرور بأمان وعـدم وجود ما يشير إلى اقتراب قطار إليه.
- ج ـ إذا كان المسرمجهزا بحواجز أومحروسا فيجبعلــى (١) السائق أن يتقيد بالحاجز أو بتعليمات حارس المسر.

المادة ( ٢٥): يحظر الوقوف على أقسام الطريق التي تشفلها أو تقطعها خطوط حديدية كما يحظر ترك المركبات عليها أو استعمال الخطوط لتسيير مركبات غريبة عنها.

<sup>===</sup> للسرعة وعدم التقيد بقواعد وإشارات المرور والوقوف وإشارات عبور مقارق الطرق بشرط تهدئة السرعة بقدر ما يلزم لفرض السلامة العامة ومراعاة عدم تعريض حياة الأشخاص أو الا موال للخطر . وبشرط أن يستعملوا أثناء ذلك منبها واضحا وعلى أن يضاء ليلا بأعلى مقدمة هذه السيارات مصباح أحمر أو أزرق يشع لمسافة لا تقل عن (١٥٠) مترا ولا تسرى هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه السيارات بعد انتهاء مهمتها .

المادة (٣٤) من اللائحة تنص على عدم جواز استعمال منبهات مشابهة لمنبهات سيارات الطوارى، انظر اللائحة ص ١٠٠

<sup>(</sup>١) تنص المادة (٤٨) من اللائحة على أن للمركبات المسيرة على ===

# سادسا ؛ قواعد حدود السرعة داخل المدن وخارجها وهي ؛

المادة ( ٧٦) : على سائق المركبة أو الحيوانات أن يسوقها بكل انتباه وأن يكون مسيطرا على سرعتها ، وأن يحدد هذه السرعة وفقال لصعوبات السير أوالعوائق المحتملة.

المادة (٧٧): لا يعني تحديد السرعة القصوى السائق من واجب تخفيف السير وإيقاف السيارة في كل حالة يمكن أن تسبب حادثا مسن جراء الظروف المختلفة وعليه بوجه خاصأن يخفف سرعته فسي الحالات الآتية:

أ \_ إذا ظهر له أن الطريق غيرحرة.

ب ـ إذا كانت الرواية غير و اضحمة.

=== الخطوط الحديدية الأولوية في التقاطعات الآتية :

ا ـ المزلقانات التي عليها علامة الشكل (x) تبين أنهـا مخصصة لمركبات الخطوط الحديدية .

٢ ـ المزلقانات على الطرق الضيقة وغير المرصوفة.

٣ ـ عند عدم وجود أية علامة أخرى .

وعلى كافة المركبات الانخرى الوقوف قبل العلامة ذات الشكل (×) وعلى المشاة الوقوف قبل المزلقانات بمسافة كافية عند :

۱ - اقتراب مركبة حديدية.

٢ ـ وجود نور أحمر أو أصفر أو عاكس نور أحمر للتنبيه .

٣ ـ نزول الحواجز أوعند إغلاقها.

إذا أعطى عامل المزلقان إشارة الوقوف .

- جـ في المنعطفات والمنحدرات والطرق المزدحمة وعنهد الاقتراب من رأس مرتفع وفي مفارق الطرق.
- د ـ لدى ملاقاة أو تجاوز مجموعة من المشاة في حالة السير أو التوقف .
- ه \_ إذا ظهر للسائق علامات رعب لدى الحيوانات حين ملاقاتها أو تجاوزها أو الاقتراب منها.
- المادة ( ٢٨): على السائق أن لا يتعدى السرعة القصوى المحددة في هذا النظام ، ويستثنى من ذلك سيارات الطوارى في حالة قيامها بمهمة تستدعى التدخل السريع شريطة المجافظة على السلامة.
- المادة ( ٢٩) : إذا لم توجد إشارة تحدد السرعة القصوى التي يجب التقيد بما فلا يجوز لائى مركبة أن تسير بسرعة تزيد عما يأتى :
  - أ ٣٠ كيلوسترا داخل حدود المدن للسيارات الكبيرة.
  - ب . ه كيلومترا داخل حدود المدن للسيارات الصفيرة .
    - جـ ٧٠ كيلومترا خارج المدن للسيارات الكبيرة.
    - د ۱۰۰ كيلومترا خارج المدن للسيارات الصفيرة .

ولإدارة المرور أن تعين حدا آخر للسرعة القصوى والدنيا للسيارات على بعض الطرقات أو بعض أقسامها .

<sup>(</sup>١) تنص المادة (٥٠) من اللائعة على حظر تسابق سائقي السيارات بسياراتهم سواء داخل المدن أو خارجها . انظر اللائعة ص ٢٠٠

- المادة (٨٠): يجب الإعلان عن السرعة المسموح بها بموجب المسواد السابقة ، وعن تعديلاتها بشاخصات توضع في أماكن معينة بارزة من الطريق .
- المادة ( ٨١): يجب تخفيض السرعة عن الحد الا تصى المسموح به ليلا أو عند وجود ضباب أوهطول أمطار أوهبوب عواصف رملية.
- المادة ( A۲): يجبعلى السائق أن يكون مالكا لزمام مركبته حتى يتمكن من إيقافها على مسافة كافية تبدأ من النقطة التي يتمكن فيها من رواية حاجز أوإشارة وقوف .

# سابعا : قواعد استعمال المنبهات وهي :

- المادة (٣٣): لا تستعمل المنبهات بجوار المساجد والمستشفيات والمدارس مطلقا ، ولا تستعمل داخل المناطق المأهولة إلا في حـــالات الضرورة القصوى وبالشروط التالية:
  - أ ـ أن يكون المنبه ذا صوت حفيف .
  - ب\_ أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة .
- المادة ( ٨٤): لإدارة المرور تقييد استعمال المنبهات الصوتية داخـــل
  المناطق المأهولة أو منعها كليا في يعض المناطق السكنيـــة
  ( ١)
  أو جزئيافي أوقات الراحية والسكون وذلك فيما عدا حالات الطوارى؟.

<sup>(</sup>۱) المادة (۱٥) من اللائحة تحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتيه إلا في حالات الضرورة وبصفة متقطعة ، وتحظر بصفة خاصـــــة استعمالها في الحالات الآتية :

المادة (م٨): يحظر على سيارات الطوارئ استعمال المنبهات الخاصة بها إلا في حالة انطلاقها للقيام بواجباتها.

# ثامنا : قواعد الوقوف والتوقف وهي :

المادة (٨٦) : يحظر الوقوف في الا ماكن التالية :

- أ ـ المواضع المشار إليها بإشارة ( ممنوع الوقوف) والشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الا صفر .
- ب الشوارع العامة في الأوقات التي تحددها إدارة المرور.
- جـ عند أى منعطف أوعلى قمة طريق أو في ملتقى طرق .
- د على الجسور ومعرات العشاة ومداخل و مخارج المرائـــب
  ( القراجات ) وحظائر السيارات والحدائق العامــة
  والعدارس والمساجد والباني العامة والمخيــــات
  والساحات.
  - ه \_ على الا أرصفة المعدة لسير المشاة.
  - و ـ الا ماكن المخصصة لفئة معينة من المركبات.
  - ز في عكس اتجاه السيرأو بعض الطريق أو في منتصفه.

<sup>===</sup> أ - بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو المساجد . .

ب في المناطق المأهولة بالسكان من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا.

ج \_ أثناء وقوف المركبة.

د - في الأوقات والجمات التي تحددها قيادة المعرور المختصة .

انظر اللائحة ص٢٢ ـ ٢٥٠

- ح \_ على بعد أقل من (١٥) مترا من إشارة ضوئية أومنعطف.
  - ط على بعد أقل من (١٠)أمتار من جسر أو نفق.
- ى ب على بعد أقل من (٥١٥) متر ونصف من ممر طلاب المدارس.
  - ك \_ على بعد أقل من (γ)أمتار من صنابير الإطفاء.
    - ل ـ على جوانب الطرق العامة خارج المدن.
- المادة (٨٧): أجزاء الطرق العامة المعينة بإشارات (مسموح الوقوف) هي الا عزاء التي تبدأ عند إشارة السماح أو المنع وتنتهي بأول منعطف بعد الإشارة ،أو هي السافة ما بين الإشارة والتي تليها أو المساحة المدهونة أرصفتها باللون الا صفر.
  - المادة ( ٨٨) : في الا ماكن المسموح بالوقوف فيما يكون وقوف السيارات إما على حدود الطريق أوعلى جانب الرصيف بشكل موازله مالم تكن هناك إشارة تدل على الوقوف بشكل آخر.
- المادة ( ١٨٩) : يجبعلى السائقين عند وصولهم إلى إشارة ضوئية في شارع عام اتباع ما يلي :
- أ \_ عدم تجاوز خط الوقوف المدهون بالقرب من الإشارات عندما يكون النور أصفر أو أحمر ، ما عدا حالات الالتفاف إلــــى اليمين في الائماكن التي يسمح فيها بذلك .
- ب عندما يكون النور أحمر ، ولا يوجد خط وقوف للسيارات فعلى السائقين الوقوف في مكان يمكنهم من رواية الإشارة والنور الأحمر .
  - ج البدُّ في التحرك في وقت معقول عند تحول الإشارة الضوئية إلى النور الا تضر.

# تاسعا \_ قواعد الإنارة والإشارة وهي .

- المادة (٩٠) : يجبعلى السائق إضائة مصابيح السيارة (أنوارالطريق أو أنوار التلاقي ) في الحالات التالية :
  - أ ـ إذا كان يسير ليلا على طريق مجهـزة أوغير مجهـزة بإنارة علامة.
    - ب- إذا كان يسير نها راعند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية تحجب الرواية.

وعلى السائق استعمال أنوار التلاقي بدلا من أنوار الطريق في الا عوال التي تستلزم ذلك لتلاقي التأثير على أنظار السائقين الآخرين.

المادة (٩١): يستعاستهمال الأنوار العالية داخل المدن مطلقا وفي المادة (٩١) الطرق خارج المدن في مواجهة السيارات المقابلة.

(۱) تنص المادة (۲۰) من اللائحة على أنه لا يجوز استعمال أنوار أو أجهزة عاكسة حمرا من منتصف السيارة حتى مقدمتها ،أو أنوار بيضا من منتصف السيارة حتى مقدمتها ، إلا إضاءة موضع لوحة السيارة. وفي الحالة التي توجب الضرورة فيها استعمال النور الا بيض من الخلف فلا يجوز استعماله إلا في الحالات التي وضعت من أجلها شريطة أن لا تضايق مستعملي الطريق .

(٢) تنص المادة (١٥) من اللائحة على أنه يجب على سائقي المركبات المزودة بأنوار خاصة للضباب استخدامها فقط في حالة وجود الضباب أو سقوط الثلج أو أمطار غزيرة . انظر اللائحة ص ٢٨٠

(٣) تنص المادة (٥٥) من اللائحة على أنه يجب على سائقي المركبات

المادة (٩٢): ينتع استعمال المصباح الكاشف إلا بإذن من إدارة المرور للفرض المصرح به.

المادة (؟؟) -: يجبعلى سائق السيارة الشاحنة في حالة وقوفه أنساء الليلطى الطريق العام خارج المدن أن يضع على الطريق خلف سيارته وباحداد جانبها الائيسر وعلى مسافة كافية منها إشارة عاكسة للنور مثلثة الشكل طول كل ضلع منها (٣٠) سنتيسترا.

=== عدم استعمال أنوار الطريق في الحالات الآتية:

تنص المادة ( ٥٦ ) من اللائحة على أنه يجبعلى سمائق من المركبات إضاءة أنوار التلاقي في الحالات الآتية:

أ م على الطريق الرئيسية العريضة.

أ - عند التقابل معمركبة أخرى فيجب إطفاء هذه الانوار على مسافة كافية تسمح لسائق هذه المركبة بمتابعهة سيره بسهولة وبدون خطر .

ب - عندما تسير المركبة خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة ويجوز في هذه الحالة إضاءة الانوار بصورة متقطعة إذا أراد قائد المركبة اجتياز المركبة التي تسبقه.

جـ في جميع الا حوال التي يجب فيها عدم إبهار بقيـة •
مستعملي الطريق أو مستخدمي أحد المعرات المائيـة
أو الخط الحديدى الموازى للطريق .

#### عاشرا \_ قواعد واجبات السائقين تجاه المشاة وهي :

المادة (٦٦) من اللائحة: يجبعلى السائقين ألا يعرضوا المشاة الذين يسير ون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق للخطر، وكذليك الذين يسيرون في نهر الطريق.

المادة (٦٧) من اللائحة: يجبعلى السائقين ـ في حالة وجود مـــر خاص للمشاة محدد بعلاماتعلى سطح الطريق وينظم المرور عند المر بواسطة إشارات ضوئية أو رجل مرور وعندما يكــون الطريق مفلقا أمامهم ـ أن يتوقفوا قبل معر المشاة . أما عندما يكون الطريق مفتوحا أمامهم فعليهم عدم عرقلة المشاة الذيبن بدأوا في عبور المعر .

المادة (٦٨) من اللائحة: يجبعلى السمائقين الذين يفيرون اتجماه مركباتهم بالدخول في طريق آخر يوجد عند مدخله معرللمشاة أن يسيروا ببطى والفسح المجال للمشاة الذين شرعوا في دخول المعر وعند الضرورة التوقف حتى يتم عبورهم .

<sup>===</sup> ب - في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق وتكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لهبأن يرى بوضوح على مسافة كافية .

ج ـ عندما تكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لبقية مستعملي الطريق بروء ية المركبة على مسافة كافية .

ني حالة تعذر الرواية أو وجود ضباب والمركبة غير مجهزة
 بأنوار خاصة للضباب.

انظر اللائحة ص٢٦.

المادة (٢٩) من اللائحة : يجبعلى السائقين \_ في حالة وجود معرخاص للمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق لا ينظم المرور عند السر بإشارة ضوئية أو رجل مرور \_ مراعاة الاقتراب من المسرب بسرعة معتدلة جدا كي لا يتعرض المشاة الذين بدأوا في بسروة معتدلة جدا كي لا يتعرض المشاة الذين بدأوا في عبور المعر للخطرة وعند الضرورة يجبعلى السائقين التوقيف تماما ليفسحوا للمشاة الطريق .

المادة ( . ٧ ) من اللائحة : يجب على السائقين الذين يرغبون في تخطي إحدى مركبات النقل المخصصة لنقل الركاب على الجانب المخصص لاتجاه المرور و عند المكان المحدد لتوقف هذه المركبات أن يبطئوا من سرعتهم ، والتوقف تماما إذا لزم الائمر ليفسحوا المجال لصعود ونزول الركاب.

# أحد عشر: قواعد احتياطات الا من بالنسبة للمركبات وهي:

مادة (٧٥) من اللائحة: لا يجوز بأى حال من الا عوال نقل المفرقعات والمواد الخطرة بالمركبات قبل الحصول على موافقة من أجهيزة الا من المختصة ، وإخطار إدارة المرور بالشوارع التي تعربها لاتخاذ احتياطات الا من اللازمة عند نقل الشحنة.

<sup>(</sup>١) انظر اللائدة المنفذة للمرورص ٢٨-٣٠٠

<sup>(</sup>۲) المادة (۲٦) من اللائحة : على كل قائد مركبة قبل تحريكها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها من ذلك أو نشو خطر منها على الفير ، وإذا طرأ أثنا سير المركبة عيوب من شأنها أن تو شر على أمن المرور وسيولته فعلى قائدها أن يسحبها من الطريق فـورا

المادة ( ٨ م ): لا يجوز أن تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به في

المادة (٥٩): سائق سيارة النقل مسواول عن وضع الحمولة وتنسيقها وتنظيمها فوق المركبة وكذلك أدوات الربط والحزم وسائرأدوات التحميل وما يتعلق بها بطريقة منتظمة ومأمونة ، وعلى وجلسه لا يجعلها معرضة للتحرك أثناء سير المركبة ، كما يجبأن تكون في مأمن من السقوط ،أوإحداث ضحمة مزعجة ، ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي :

- أ \_ ألا ينتج منها أى خطر على الا شخاص أوتسبب ضررا للا موال عامة أوخاصة .
- ب \_ ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة أو يعرض الفير للخطر أو يضايقهم.
- جـ ألا تضر برو ية القائد ولا تعرض اتزان المركبة أو قيادتها للخطر.
  - د م ألا تحجب الإشارات اليدوية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة والعد سات العاكسة أو أرقام اللوحات المعدنية.

<sup>===</sup> من أقصر طريق ، وفي أسرع وقت سكن إلى أى طريق جانبي أو فرعي أو فرعي أو فرعي أو فرعي أو أى مكان لا يعرقل حركة السير ، كما أنه مسوول عن وجود ما يعوق روايته بسبب جلوس أحد في المركبة أو بسببب مولتها أوحالتها .

- المادة (٦٠) : يحظر على سائقي المركبات ما يأتي :
- أ \_ إيقاف محركات سياراتهم عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها .
- ب- التوقف في عرض الطريق لالتقاط الركاب ، بل يجب أن يكون توقفهم في أقصى الجانب الائيمن من نهر الطريق على أن يكون صعود و هبوط الركاب من الائبواب المجاورة للرصيف .
  - جـ ترك أبوا بالسيارة مفتوحة عند توقفها أو سيرها .
  - د ـ ترك محركات مركباتهم تعمل ـ أومفاتيح تشفيلها بها .
  - المادة (٦١): يستع الركوب الجانبي على الدراجات النارية ويلزم سائقوها بلبس الخوذات كما يجب إلزامهم بوضع ما يحسى اليدين والرجلين إذا زادت السرعة عن (٥٠) كم في الساعة.

#### المادة (۲۲):

- أ يحظر على سائقي الشاحنات الدخول إلى المدن قبل منتصف الليل وعليهم الخروج منها مع الفجر إلا ما يستثنى بأمر من وزير الداخلية .
- ب ـ يحظر سير القلاب وهو محمل بالمواد المتطايرة إلا إذا كانت مفطاة .
  - جـ يحظر سير المركبات التي ينبعث منها مواد أو روائــــح كريهـة داخل المدن إلا بعد منتصف الليل.

#### القسم الثانييسي

#### القواعد الخاصة بالمسياة

المادة (٢٧): تخصص الا رصفة للفئات التالية :

١ - المشاة.

عربات الأثولاد والمرضى والمقعدين المدفوعة بالاثيدى ،
 ويحظر وضع أى شي على الاثرصفة يعوق سيرالمنتفعين بها .
 المادة (٢٨) : على المشاة السير على الاثرصفة المعدة لهم والتقييد بالإشارات التي تعين الاثماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق ،
 وعليهم أن يتأكدوا من عدم وجود خطر ما عند اجتيازهم الطريق ،

ويستثنى من ذلك طوابير القوات المسلحة والطلاب والفروق الكشفية والرياضية ومواكب الجنائز حيث يمكنهم السير على الجانب الا يمن من الطريق .

المادة (۱۲):

- أ \_ أفضلية المرور تكون للمشاة الذين يجتازون مفارق الطرق حين ظهور النور الا خضر في اتجاه سيرهم.
- ب ـ إذا كانت مفارق الطرق غير مجهزة بإشارات ضوئية أوغير مراقبة من قبل المرور ، فللمشاة حق أفضليه المرور وعلى السائق أن يلتزم جانب الجذر عندما يمرى أحد المشاة يجتاز طريقه في المدينة.

<sup>(</sup>١) انظرنظام المرور ص١٠٠

- المادة (٦٩): تحدد صرات عبور المشاة إما بخطوط عرضية تفصل بينها فراغات تظهر سطح الطريق أو بوضع لوحة (مرمشاة).
  - المادة (٧٠): تحدد مرات عور طلاب المدارس بخطين عرضيين عبر (١) الشارع معلوحة تدل على ذلك ، توضع بالقرب من المسر.
- المادة ( ٣ ه ) من اللائحة : يجبعلى جماعات المشاة الذين يقودهم شخص مسوءول والمشاة الذين يسيرون في مواكب وسائقي الماشية سواء كانت متفرقة أو في شكل قطعان ، وسائقي حيوانات الجر والحمل والركوب استخدام أنوار وأجهزة عاكسة عند تنقلهم ليلا عليين الطريق المعبد لسير المركبات على أن يكون النور العاكس أبيض أو أصفر من الامام وأحمر في الموه خرة .
  - المادة (٦٣): من اللائحة: يجبعلى المشاة في حالة عبور الطريق مراعاة ما يأتي:
  - أ ـ يجب على المشاة الراغبين في عبور الطريق ألا يباشروا العبور دون الانتباء لحركة السير وعليهم استخدام مرات عبور المشاة إذا كانت قريبة منهم.
  - ب في حالة عبور الطريق عند لوحة تشير إلى تخصيص ذلك المكان لعبور المشاة أو إذا كان المعر مرسوما بعلامات على الا رض يلاحظ مايلى:

<sup>(</sup>١) انظرنظام المرورص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر اللائحة المنفذة لنظام المرور ص ٢٥٠

إذا كان سر المبور غير مجهز بإشلرات ضوئية ولكن حركة السير تنظمها إشارات ضوئية أو رجال المرور . وكانت الإشارة الضوئية أو رجل المرور قد فتح الطريق للمركبات ، فعلى المشاة الامتناع عن المبور إذا كان ذلك يو دى بالمسائقين إلى تغيير اتجاههم أو تعديل سرعة مركباتهم عند عبور المشاة لفير ذلك من المرات وعليهم أن يأخذوا في اعتبارهم سرعية ولك من المرات وعليهم أن يأخذوا في اعتبارهم سرعية السيارات القادمة قبل أن يبدأو بالنزول في الطريق . وحد عند عبور الطرق في المرات المخصصة للمشاة بواسطية لوحة أو علامات على الا رض فيجبعلى المشاة ألا يسباشروا عبور الطريق قبل التأكد أولا من أنهم سوف لا يعوقون حركة المرور.

اذا أقدم المشاةعلى عبور الطريق ، فيجب ألا يتخذوا مسارا مطولا بصورة لا داعي لها كما أن عليهم عدم التباطى و في العبور أو التوقف في الخط دون مبرر .

المادة (٢٢) من اللائحة: يجوز للمشاة أن يسيروا بالقرب من حافة نهــــر الطريق الطريق في الاتجاء المضاد لسير المركبات أو في جزء الطريق المعبد لسير الدراجات في حالة وجوده بشرط ألا يوء دى ذلك إلى إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامتهم للخطر وذلك فـــي حالة عدم إمكان است خدام جوانب الطريق أو الا رصفة أو فــي حالة عدم وجود أى منها . ويستثنى من ذلك المشاة الذيـــن يسيرون في مجموعات أو مواكب أو الذين يدفعون أمامهـم دراجة

فيكون سيرهم بالقرب من الحافة اليمنى لنهر الطريق و في التجاه حركة المرور.

المادة (م٦) من اللائحة : ببحب على المشاة الذين يسيرون على نهـــر الطريق خلال الليل أوضد ما تكون الرواية غير واضحة ، و في النهار عندما تتطلب ذلك كثافة حركة المرور - أن يسيروا بالقربمــن حافة نهر الطريق في صف واحد ،الواحد ورا الآخر - إلا إذا كانوا يشكلون موكبا .

#### القسيم الثاليث

# في القواعد الخاصة بكيفية الحصول على رخصة السير

تنص المادة الثانية من نظام المرور على الاتماي :

- أ ـ لا يجوز لا حد أن يقود سيارة أومركبة آلية قبل حصوله على رخصة سياقه حسب نوع وقوة المركبة التي يقودها صادرة عن إدارة المرور وفقا لا حكام هذا النظام ،أورخصة سياقة دولية إذا كيان السائق زائرا .
  - ب ـ على السائق أن يحمل هذه الرخصة أثناء سوق مركبته.
  - ج ـ يعطى سائقوا السيارات المعائدة للقوات المسلحة رخص\_\_\_ة السياقة من السلطات المسكرية المختصة.
  - لا يجوز لحامل رخصة قيادة السيارات المسكرية سياقة السيارات
     المدنية إلا بعد الحصول على رخصة سياقة من المرور.

تنص المادة الثالثة من النظام والثانية من اللائحة على تقسيم رخص القيادة إلى خسس فئات :

رخصة قيادة خاصة : وتجيز لحاملها قيادة سيارات خاصة لا يتجاوز
 وزنها الإجمالي (٣٥٠٠) كيلوغرام.

<sup>(</sup>١) نظام المرور ص ٩.

- ٢ رخصة قيادة عنومية : وتحدد فيها الفئة ونوع المركبة المسموح
   بقيادتها . وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع :
- أ م رخصة قيادة سيارات الأعجرة وسيارات النقل الصفيرة بشرط أن لا يزيد وزن السيارة الإجمالي عن (٣٥٠٠) كيلوغرام وعدد ركابها عن تسعة أشخاص .
- ب مرخصة النقل الخفيف : وتمنح بعد مضي سنتين مسن تاريخ إصدار أول رخصة عمومية للسائق ، ويصرح بموجبها قيادة السيارات التي حمولتها لا تتجاوز خسة أطنان ، وركابها لا يتجاوزون خمسةعشر راكبا.
- ج رخصة النقل الثقيل : وتمنح بعد مضي عامين على حصول السائق لرخصة النقل الخفيف ويصرح بموجبها قيادة السيارات التي تزيد حمولتها عن خمسة أطنان ، والحافلة العامة التي يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر راكبا .
  - رخصة قيادة الآلة الثقيلة ؛ وتمنح بعد اجتياز طالبها الاختبار الفني على الآلة التي يرغب الحصول على رخصة بقيادتها ،ويجوز أن يجرى الاختبار الفني لدى المدارس الصناعية أو المعاهــــد المهنية أو الجهات الحكومية أو المواسسات الخاصة التي تملك مثل هذه المعدات .
- إ رخصة قيادة الدراجات النارية : وتجيز لحاملها قيادة الدراجات
   النارية بأنواعها .
  - ه رخصة قيادة صكرية : تصرف لا أفراد القوات المسلحة بمعرف قي الجهات المختصة فيها بعد اجتيازه بنجاح اختيارا فنيا

حسب نوع المركبة التي سيقودها وذلك بمعرفة اللجنة العسكرية المختصة . ويحدد في رخصة القيادة نوع المركبة التي يقودها ، ويجبأن تكون صورته المصلقة بالرخصة بالزى الرسمين .

المادة (٤) من نظام المرور تشترط توفر الا مور التالية في طالب الرخصة :

- أ \_ أن يكون قد أتم السن المنصوص عليها في المادة السادسة مسين هذا النظام.
  - ب \_ أن يقدم طلبا وفقا للنموذج المقرر مرفقا بثلاث صور شمسية ، ويتضمن الطلب ما يأتى :
    - ١ اسم الطالب و كنيته ولقبه .
    - ٢ فئة الرخصة التي يريد الحصول عليها.
      - ٣ محل الولادة وتاريخها .
      - عورة مصدقة من حفيظة النفوس.
- ج . يشترط في طالب رخصة القيادة العمومية ورخصة قيادة الآليات الثقيلة أن لا يكون قد سبق عليه الحكم قضائيا في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه خمس سنوات على الاقل.
  - أن تكون له إقامة فعلية في العملكة العربية السعودية
  - هـ أن يكون خاليا من الا مراض والعلل التي تمنعه من قيادة المركبة المرخص بسياقتها ،وذلك بموجب شهادة طبية صادرة من جهمة رسمية ولم يمض على تاريخها ثلاثة أشهر .

<sup>(</sup>١) نظام المرورص ، اللائحة المنفذة لنظام المرورص · ٠

و - أن يجتاز بنجاح اختبارا نظريا وعمليا تحدد شروطه وكيفيت و إدارة المرور، ويختبر طالب الرخصة على مركبات الفئة التين يطلب رخصة السياقة لها.

(۱) حددت المادة رقم (۱۲) من اللائحة المنفذة للنظام شروط اختبار طالب الرخصة على النحو التالي :

أ - الاختبار التحريرى ويتناول إلمامه بنظام المرور وتعليمات السير وآداب الطريق ومدلول الإشارات بأنواعه السيرا والاختياطات اللازم مراعاتها قبل بدا السير.

ب - يجوز صرف تصريح مو قت بالصورة مدته شهر واحمد للتدريب على القيادة لطالب الحصول على الرخصة بعدد اجتيازه بنجاح الامتحان التحريرى شريطة أن يكون معه أثناء التدريب شخص مسوول حاصل على رخصة قيادة .

جـ الاختبار العملي ويتناول:

آولا: يختبر الطالب فنيا خلال مدة كافية من قدرته على قيادة السيارة المطلوب الترخيص بقيادتها بطريقة لا تعسوق السير آوتو ثر على سلامة المنتفعين بالطرق وبالسرعة التصوى المسموح بها.

- لا بد من الإشارة هنا إلى آنه تم افتتاح مدارس لتعليم قيادة السيارات في المدن الرشيسية من البلاد .

ثانيا: أن يكون قادرا على إجادة العمليات التالية وعلى نحسو يتفق مع قواعد السير العملية:

۱ - تدویر المحرك وانطلاق السیارة بشكل جید على خط مستقیم
 او على خط منعطف .

٢ - التوقف في الحالات العادية والحالات الطارئة.

٣ - تجاوزه لمركبة أخرى وملاقاتها على طريق واحد وعلمي
 طرق متقاطعة .

............

=== } - الدوران إلى اليمين والى اليسار و في ملتقيات الطرق ومفارقها .

- ه التوقف والانطلاق في الطرقات ذات الميل الشديد.
  - ٦ اجتياز مفارق الطرق وملتقياتها.
- ٢ اجراء الإشارات اللازمة في الوقت الملائم للإعلان عنن تعديل أوضاع سيره باستعمال اليد أو المشيرة (١)
- ٨ الخضوع بسرعة لتوجيه الشاخصات أو إلى الإشهارات التي التي يعطيها رجال السير والانتباء للإشارات التي يصدرها المنتفعسون بالطريق .
- ٩ الرجوع بالسيارة إلى الوراء وإدخالها في مكان محدود.
  - ١٠ تدوير السيارة على طريق محدد العرض .
  - ١١- مدى تقيده بمدلول إشارات الطرق الدولية .
    - ١٢- مدى استعماله للمرآة العاكسة.
- 11- فحص في كيفية استخدام طفايات الحريق والمثلثات العاكسة.
- ثالثًا : يختبر فضلًا عن ذلك طالبو الرخصة العمومية فيما يأتبي :
- أ العبوربين الأسياخ المثلة لحرف ( S ) على أن تكون المساحة الطولية (١٥٠) قدم والعرض بين كسل سيخين ( ٩ ) أقدام عدا الزاويتين المنحنيتيسن للحرف فتكون ( ١١) قدم و تعطى الفرصة للتقسدم والتأخر عند العبوربين الأسياخ أربع مرات.
- ب- فحص جهاز الكهرباء وتمديداتها وتفيير الإبلاتين والبواجي والفيوزات والأعطال الكهربائية الصفيرة.
- ج \_ فحص كيفية الكشف على الزيوت والبطارية وفك و تركيب سير المروحة ومساحات الزجاج .
  - (١) أى الاشارة الضوئية الخاصة بالالتقاف يمينا وشمالا .

- المادة (ه) من نظام المرور: يجوز أن يستثنى من الفحص المشار إليه في الفقرة ( و ) من المادة الرابعة .
- السائقون الحاصلون على رحصة سياقة دولية وذلك لفئ .....ة السيارات المبينة في رخصهم.
- السائقون الحاصلون على رخصة اجنبية صادرة عن السلطات المختصة في بلدانهم إذا لم تنته مدتها .
  - من يحمل رخصة سياقة عسكرية سارية المفعول.

المادة (٦) من النظام : يحدد السن لطالبي الرخص كالتالي :

- تمام السادسة عشرة للدراجات النارية. - 1
- تمام الثامنة عشرة للسيارات الخصوصية والشاحنات الصفيرة.
  - تمام الحادية والعشرين للسيارات المعومية . - 4

المادة (٧) من النظام :

- تسحب رخصة السياقة العمومية إذا حكم قضائيا على حاملها بإدانته بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) مسن المادة (٤).
- لا تعطى رخصة سياقة مهما كان نوعها لمن كان مدمنا على المسكرات إلا إذا أثبت توبته بموجب اجراءات للاثبات يحددها وزير الداخلية ، ويعتبر مدمنا في حكم هذا النصمن أدين مرتيس على الاقل بحكم قضائي بارتكاب جريمة السكر.

قياس ضغط الإطارات وفكها واصلاحها وتركيبها.

معرفة جفرافيا المنطقة والطرق الرئيسية الموصلة بين مدنها وأسماء الشوارع الهامة ودور الحكومة في المدينية التي يتبعها ، وكيفية الوصول إليها بأقصر طريق .

رابعا \_ اجتياز الحد الادني المطلوب من الدرجات.

انظر اللائحة ص١٠- ١١٠

- لا تعطى رخصة سياقة مهما كان نوعها لمن أدين بحكم قضائي
   بتعاطي المخدرات أو صنعها أو حيازتها أو ترويجها ما لم يكن
   قد مضى على انتها تنفيذ العقوبة المحكوم بها خمس سنوات
   على الا قل .
- المادة (٨) من النظام: لا يجوز لمن لم ينجح في الاختبار أن يتقدم لاختبار جديد قبل انقضاء شهر على الاختبار الا ول فإن رسب ثانية لم يجزله التقدم للاختبار إلا بعد شهرين ، وإن رسب للمرة الثالثة لم يجزله ذلك إلا بعد مضى ستة أشهر على آخر اختبار له.
- المادة (٩) من النظام: لا تعطى رخصة سياقة إلا للمواطنين السعوديين أو لمن يصدر أمر من وزير الداخلية أو من ينيبه بمعاملتهمم
  - المادة (١٠) من النظام: يمكن للا شخاص، العاجزين أن يحصلوا على رخص سياقة من الفئة الا ولى والثالثة شريطة أن يجتازوا بنجاح لحصا عمليا بعد تجهيزهم أوتجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة وبعد حصولهم على تقارير طبية معتمدة تثبيييت
  - المادة (١١) من النظام: يستثنى رجال السلكين السياسي والقنصلي من تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة (٤) وعليهم أن يقدموا بدلا عنها بيانا من رئيس البعثة التي ينتمون إليها مصدقا من وزارة الخارجية ومرفقا بثلاث صور شمسية.
    - المادة (١٢) من النظام: يكتفى لتجديد عموم الرخص بالكشف الطبيي ودفع الرسوم المقررة.

- المادة (١٣): إذا نقدت الرخصة جاز لصاحبها أن يحصل علي المادة (١٣) أخرى بدلا عنها بعد التحقيق والإعلان عن نقدها في صحيفة محلية ودفع الرسوم المقررة.
- المادة (١٤): يحق لحاملي جميع الرخص جر مقطورات خلف سياراتهم ما عدا سيارات الا جرة والدراجات النارية .
- المادة (١٥): في حالة حجز الرخصة أو سحبها من قبل أحد رجال المرور يعطى السائق إيصالا بها.
- المادة (١٦): يجب تسليم رخص السياقة الملفاة أو المبدلة أو المستفنى عنها إلى أى إدارة مرور أو إرسالها بالبريد المسجل.

<sup>(</sup>١) انظر نظام المرور ص ٩ - ١٢٠

# المحث الثاني

# في بيان أسباب الحوادث المرورية

ويشتمل على القسمين التاليين:

القسم الأول : التعريف بالحوادث المرورية وبيان أسبابها

على وجه الإجمال.

القسم الثاني : بيان الأخطار الناجمة عن تجاوز السرعة

المقررة على الطريق.

# القسم الأثول

## التعريف بالحوادث المرورية وبيان أسبابهاعلى وجه الإجمال

## أولا .. التعريف بالحوادث المرورية :

يحسن قبل البدَّ في الحديث عن حوادث المرور أن أُعَرَف بها . وذلك لا عطاء القارى و فكرة واضحمة عن مفهومها المعاصر . فأقول :

حوادث المرور: لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه.

والمركب لا يمكن أن يعرف إلا بعد معرفة أفراده . فلذلك ينبغي تعريف كلمتي ( الحوادث ) و ( المرور ) ،ثم تعريف ( حوادث المرور ) بعد ذلك .

فالحوادث في اللغة : مأخوذ من مادة (حدث) . يقسال : حدث الشي و حدوثا) و (حداثة ) أى تَجَدَّدَ وجوده ، فهو (حادث) و (حديث) . ومنه (حدث) به عيب إذا تجدد وكان معدوما قبل ذلك . وتقول : (حدت ) أمر: أى وقع .

و (الحدوث) عبارة عن وجود الشي بعد عدمه (٣) وبمعنى عدره الشيء بعد أن لم يكن سواء كان ذلك عرضا أو جو همرا .

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب لابن منظور بابالتا عصل الحام ٢/ ٩٣٦، المصباح المنير للفيوسي جدم ١٢٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهرى تحقيق أحمد عبد الففور عطار بابالتا و فصل الحاء ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) كتابالتعريفات للجرجاني ص ٨٦٠

وإحداثه : إيجاده .

والحادثة: النازلة العارضة . وجمعها حوادث .

و (المرور) في اللغة : مصدر مرّ يَمُرُّ مَرّاً و مروراً ،بمعنيي ذهب . يقال : مرعليه وبه يمرُّ مرّاً : أى اجتاز، وقال ابن سيده : مريمر مرا ومرورا : جا و دهب ،ومربه ومره : جاز عليه . وهذا قيد يجوزان يكون ما يتعدى بحرف وغير حرف ويجوزان يكون ما حذف فيه الحرف فأوصل الفعل.

والمرور: المضى والاجتياز بالشي والمرور: المضى والاجتياز بالشي والمرور: المضى الله والمناسب والله والمناسب والمروا بهم يتفامزون والله والمناسب والمناسبة وال

(Y) والمر : موضع المرور .

و (حوادث المرور) في المفهوم المعاصر تطلق على كل ما يتعرض له مستخدمو الطريق من اصطدام و دعس وانقلاب وسقوط و نحو ذلك ، سواء

<sup>(</sup>١) انظر العفردات للراغب الأصفهاني ص١١٠٠

<sup>(</sup>٢) المفردات ص١١٠٠

<sup>(</sup>٣) لسان العرب بابالراء قصل العيم ٥/٥١٠٠

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب الاصفهاني ص ٢٥٥٠

<sup>(</sup>٥) سورة المطففين آية : ٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان آية: ٢٧٠

<sup>(</sup>Y) الصحاح للجوهرى ج٢ ص ٥٨١٠

كانوا مشاة أو ركابا أو غيرهم ، وسوا ً كانوا سائرين أو واقفين أوجالسين ، وسوا ً كانت وسائل نقلهم وحملهم مركبات آلية كالسيارات والقطـــارات والدبابات والدراجات . أو حيوانات كالجمال والخيل والبغال والحمير.

ولم يتعرض فقها المسلمين رحمهم الله لتعريف حواد السرور أشا بحثهم لا حكامها ، ولعل الذي صرفهم عن تخصيصها بتعريف مستقل كونها لا تخرج في حقية الا مرعن أن تكون أحد أنواع الجنايات مهما تعددت أنواعها واختلفت أشكالها ووسائلها ، لا ن نتيجة الحادث المروري إما جناية على النفس الإنسانية بإزهاقها ، أو جناية على الطرف بقطمه أو جرحه أو شركته ، أو إتلاف للمال كالتلف الحاصل للدابة أو الآلة المشتركة في الحادث المروري .

وقد ذكر الفقها في تعريف الجناية أنها : "اسم لفعل محرم حل بمال أونفس " (1) فإن الفعل الحال بالمال إما سرقة أوغصب ، أو إتلاف ونحوذلك . والفعل الحال بالنفس إما قتل للنفس أو قطع أوجرح أوكسر للعضو ،أو زنا أو قذف ،أوشر ب للخمر ،ونحوذلك . والجناية الناتجة عن الحادث المرورى تكون إما ازهاقا للنفس أوجرحا أوقطعا أوكسرا للعضو . وإما إتلافا للمال ، فظمهمر بهذا التعريف أن الحوادث المرورية داخلة تحت مسمى الجنايات .

<sup>(</sup>۱) تكلة البحر الرائق للطورى جهر ص ۳۲۷ ، الدر المختار شرح تنوير الا بصار مع حاشية رد المحتار جه ص ۲۲ ه ، كشاف مصطلحات الفنون جهص ۰۸٦ .

ومن المعلوم أن الناس منذ القدم يستخدمون الحيوانات كالجمال والخيل والبغال والحمير ، والجمادات كالسفن كوسائط لحملهم وركوبهم ونقلهم من مكان لآخر ، وأنها كانت تتعرض لبعض الحوادث أثناء سيرها أو وقوفها كحوادث الاصطدام والوطء والصدم ، والكدم ، والرفس والضرب، ونحوذ لك ، ساينتج عنه إتلاف للائنفس أو الأعضاء أو الدواب ، أو السفسن أو الاعوال الائزى ، فلم يجد الفقهاء بدا من بيان أحكام حوادث هده الوسائط وما يترتب عليها من عقوبات بدنية وماليه .

وقد عرفت الحوادث المرورية في الأنظمة الحديثة بعدة تعريفات أذكر منها مايلي :

- عرف نظام المرور في المملكة العربية السعودية (حوادث المرور)
   بأنها: جميع الحوادث التي ينتج عنها أضرار مادية أو جسمية
   سيئة وغير مقبولة.
- عرف استاناردبيكر (۲) (الحادث المرورى) بأنه : حدوث سلسلة من الوقائع المتلاحقة غير المتوقعة سا ينتج عنها إزهاق للللأرواح أو إصابات في الا عسام أواتلاف للممتلكات .

<sup>(</sup>۱) المادة (۱۹۱) من نظام المرور بالمملكة العربية السعوديـــة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۹ ٤/ تاريخ ٦/١١/١٩ ٣ (ه.

<sup>(</sup>٢) استاناردبيكر: هو مدير البحوث في معهد المرور التابع لجامعة نورث وسترن الأمريكية، له مو لفات عديدة في هذا الشأن منهسا كتاب التحقيق في حوادث المرور.

J. Stannard Baker, Traffic Accident (r) Investigation, first ed. 1975, page 313.

- وعرف بعض خبراء المرور في المملكة العربية السعودية بأنه : حصول واقعة غير منتظرة ولا مرسومة ، فيها عنصر الصد فة أو الاحتمال ، وتترك أثرا غير مرغوب فيه .
- و عُرِّف الحادث المرورى أيضا بأنه : كل ما يحدث للمركبة أو يحدث منهاأثنا عيرها ما ينتج عنه إزهاق للا رواح أو إصابات في الا بعد الا بعد أو إصابات في الا بعد أو إصابات في الا بعد أو إصابات أو الا بعد أو خسائر في المعتلكات ، ويستثنى من ذلك الحدوادث المتعددة حيث تعتبر من الجرائم ، وكذلك ما يحدث للسيارات أو منها أثنا وقوفها في الا ماكن المخصصة لذلك . (٢)
- ه وعرفه بعضهم بأنه : الحادث الذي يقع للمركبة أو منها أثناء المادث الذي يقع للمركبة أو منها أثناء المادث الذي يقع للمركبة أو منها أثناء المادث الما
- 7 وعرف أعضا ً لجنة التوجيه الخاصة بمشروع دراسة معطيات حيوادت السير بأمريكا (حوادث النقل) بأنها : أى حادث تشترك نيه أى آلة مصمة أساسا لنقل الا تشخاص أو المواد من مكان لا خير سوا ً كانت الآلة تطير في الجو أو تسير على الا رض أو تجرى على النائر.

<sup>(</sup>۱) وسائل الوقاية من أخطار الطريق للمقدم شحات مفتى والرائد عبدالله يوسف رمضان ج ص ٠١٠

<sup>(</sup>٢) حوادث المرور ،أسبابها وطرق الوقاية منها لكرم الله على عبد الرحمن ص ٢١-٢١٠

<sup>(</sup>٣) تطور أساليب تنظيم وادارة المرور للدكتور عبد الجليل السيف ص٠١٣٣

Manual on Classification of : 161 (1) Motor Vehicle Traffic Aceidents, 2nd. Ed., 1970, page 4.

γ - وعرفوا (الحادث المرورى) بأنه: أى حادث يقع لا أى مركبـــة

آلية أثنا وجودها على الطريق المعد لحركة المرور ،أو أنـــه

الذى يقع بعد ابتعاد العربة عن متن الطريق ولكن قبـــــل

سكون حركتها .

وأكثر التعاريف السابقة لا فرق فيما بينها في المعنى في الجملة وإن اختلفت عباراتها. وجمعيمها لاتخلوعن مقال.

فلو أنعمنا النظر فيها لوجدنا أكثرها يستخدم كلمة (حوادث) ومشتقاتها في التعريف، وهذا يلزم منه أخذ المعرف جنسا أوقيدا في التعريف وهو غير صحيح على ما تقرر في صناعة الحدود (٢) . ثم إن المقصود من التعريف بيان المعاني والحقائق التي بائتلافها تتم معرفة حقيق في ذلك الشيء المعرف وتمييزه عما سواه. وأكثر التعاريف السابقة لم تبيسن ذلك بدقة .

هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن أغلب هدة التعاريد السب السب المعقد وبعضها غير مانع ، فلو نظرنا في التعريف الا ول على سبيل المثال ، لوجدناه غير ماتع ، لا نه يدخل الا فرار الناجمة عن غير حوادث المور فيه ،كالا فرار الناجمة عن حوادث انهيار المباني ، وحسوادث الا مطار وحوادث الحريق وغير ذلك ، مع أن هذه الحوادث ليست مسن قبيل حوادث المرور ، وكان يجب قصر التعريف على الحوادث التسبي يتعرض لها مستخدموا الطريق دون غيرهم ، وما قيل في التعريف الا ول

<sup>(</sup>١) انظرالمصدرالسابق.

<sup>(</sup>٢) انظر المستصفى في علم الا صول للفزالي جد ص ١٨ ومابعدها ،

وكذلك فإن التعاريف من الثاني حتى السابع عيرجامعة لا مور منها:

- المرور على تلك التي تقع خطأ ،بينما يجوز أن تكون هذه الحوادث متعمدة ،كأن يقصد شخص صدم الخسر أو دعسه بسيارة أثناء مروره في الطريق .
- تصر التعاريف من الرابع حتى السابع حوادث البرور عليه الحوادث التي تشترك فيها البركبات الآلية دون غيرها مين وسائط النقل الأخرى ،كالحيوانات أو البشاة ، فإنه يجيون أن يصطدم فارسان ،أو ما شيهان أثنا عيرهها في الطريق ميا ينتج عن ذلك أضرار ما دية وجسمية .

=== نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للا سنوى ، ج ٢ ص ٨٥٠

ينقسم الحد إلى ثلاثة أقسام ،حقيقي ورسعي ولفظي .

فالحقيقي قسمان : تام ،وهو التعريف بالجنس والفصل القريبين كتعريف الانسان بالحيوان الناطق . وناقص ،وهو التعريف بالفصل وحده ،كتعريفه بالناطق فقط ،أوبه مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الناطق . والرسمي قسمان أيضا : تام ،وهو التعريف بالجنس القريب ، والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك . وناقص وهو التعريف بالخاصة وحدها ،كتعريف الماضاحك ،أوبها مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الضاحك ، أما التعريف باللفظ ،نهو أن تبدل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه كتعريف الغضنفر بالا شد . انظر : إيضاح المبهل أشهر منه كتعريف الغضنفر بالا شد . انظر : إيضاح المبهل .

#### التعريف المختار للحادث المرورى:

يمكن أن يعرف الحادث المرورى بناء على كل ما تقدم بأنه : كل فعل متلف للنفس أو الطرف أو المال نشأ عن سير الإنسان أو وقوفه أو إحداثه بنفسه أو مركوبه في الطريق .

#### شرح التعريف:

تولي (كل فعل) يشمل الفعل البباشر ـ كما لودهس شخص بسيارته شخصا آخر ـ ، و فعل السبب ، ـ كما لواستعمل السائق مكابح السيارة لإيقافها فسقط أحد ركابها بسبب ذلك عوفعل الشرط ـ كما لو وقفت سيارة عند إشارة المرور تنتظر إشارة الفوا الأخفر لمتابعة سيرها فأتت سيارة من الخلف واصطدمت بها فمات سائق السيارة الانجيرة ، فالذى أثر في الوفاة هو اصطدام السيارة الانجيرة بالسيارة الواقفة عند إشـــارة المرور . وهذا الاصطدام الذى حدث ما كان يمكن أن يحدث لولا و توف السيارة الانولى عند إشارة المرور ، لكن وقوفها ليس هو العلة في الونـــاة ، إنما العلة هو اصطدام السيارة الانجيرة بالسيارة الانولى ، و فعل السيارة الانولى ، و فعل السيارة الانولى ، و فعل السيارة الوقفة عند إشارة المرور يسمى في هذه الحالة شرطا . و فعل السيارة الانجيرة يسمى مباشرة . ولهذا فإن صاحب السيارة الانولى لا تقع عليه مسئوليـــــة ما حدث لان وقوفه مشروع ، وإنما تقع على من باشر فعل الصدم وهو سائق ما حدث لان وقوفه مشروع ، وإنما تقع على من باشر فعل الصدم وهو سائق

وقولي ( متلف ) وصف للفعل ، لبيان نوع الجناية المرتكبية وأنها جناية إتلاف ، وهو قيد في التعريف لإخراج أنواع الجناية الا خسري

كالسرقة ، والفصب ، والزنا ، والقذف ، وشر ب الخمر ، و نحو ذلك .

وقولي: (للنفسأوالطرف أوالمال) قيد في التعريف لبيان المحل المتأثر بالإتلاف، وهو إما النفس الإنسانية، ويكون ذلك بازهاقها، وإما الطرف ، ويكون ذلك بجرحه أو قطعه أو كسره. أو شل حر كتيلة وإما المال وهوما عدا النفس الإنسانية ويشمل الإتلاف الحال بوسيلة النقل والركوبسوا كانت دابة أم مركبة آلية كالسيارة والقطار والدبيليات والدراجة ونحوذلك ، والإتلاف الحال بالمال المنقول بواسطة وسيلية النقل ، والإتلاف الحال بالمال المنقول بواسطة وسيلية والإتلاف الحال بالمال المنقول بواسطة وبيارات النقل ، والإتلاف الحال بالمال العطروح على الطريق كالبضائع ونحوها ، والإتلاف الحال بالا شيا الثابتة على الطريق كأعدة الإنارة ، وإشارات المرور الكهربائية ، واللوحات الإرشادية ونحوذلك. و (أو)هنا للتنويع.

وقولى : ( نشأ ) أى وجد بعد أن لم يكن وهو متعلق بمابعده .

وقولي : ( عن سير الإنسان أو وقوفه أوإحداثه بنفسه أومركوبه ) ،

بيان لسبب الفعل المتلف . وهو سير الإنسان في الطريق أو وقوفه فيه أو
إحداثه فيه ما يضر بالمارة كالحفر و نحوه مسوا ً كان ماشيا أو راكبا
أثنا عبيره في الطريق أم واقفا أو جالسا فيه . وهو مشتمل على العناصر
الثلاثة الا ولية التي لها تأثير في الحادث المرورى ، وهي الإنسان والطريق
والمركوب ، سوا ً كان حيوانا كالجمل والفرس والبغل والحمار أو مركبة آلية
كالسيارة والقطار والدباب والدراجة ، ونحو ذلك ، وهو قيد مخرج للحوادث
التي لا تكون ناشئة عن هذه الا سباب كأنهيار الطرق والسيول الجارفة.

وقولي : ( في الطريق ) قيد في التعريف لبيان مكان وقوع

الحادث المرورى وهو الطريق وما في معناه كالساحات العامة ، والمواقف سواء كانت عامة أو خاصة ، وبهذا القيد تخرج الحوادث الواقعة في غير الطريق ،كالواقعة في البيوت ،أو في الجو، أو في البحر فإنها لا تعتبر حوادث مرور في المفهوم المعاصر لدى أصحاب هذا الاختصاص أى رجال المرور بيل هي من قبيل حوادث المواصلات والتي هي أعم من حوادث المرور ، والمشتملة على الحوادث الواقعة في الجو ،كحوادث الطاعرات ، والحوادث الواقعة في البحر كحوادث السفن ، والحوادث الواقعة على البركوادث المرور .

## ثانيا \_ بيان أسباب الحوادث المرورية على وجه الاجمال:

لما كانت الحوادث المرورية لا تقع في الفالب إلا بسبب ما يرتكبه بعض سائقي السيارات والشاة وغيرهم من المنتفعين بالطريق مــــن مخالفات لآداب الطريق وقواعد السير النظامية \_والتي مر ذكرهما فـــي الفصلين السابقين \_ كان لا بد من بيان أهم هذه الا سباب والا خطار التي يمكن أن تو دى إليها ، لا ن معرفة ذلك يساعد على تجنب الوقوع فيها ومن ثم تقليل الحوادث المرورية والآثار الناجمة عنها ،ويساعــــد أيضا على معرفة الا فعال التي يمكن أن تكون أسبابا للحوادث المروريسة ، ومن ثم إضافة الا عكام المترتبة على هذه الا فعال إلى مرتكيها . فأقــول وبالله التوفيق ؛

<sup>(</sup>١) يقصد بأسباب الحوادث المرورية : الاسمور التي تنتج عنها حوادث المرور . المرور ، أن الاسمور الموصلة إلى حوادث المرور .

والسبب و اللغة : عبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما . وبهذا صرح علما اللغة . قال في اللسان ،باب البا فصل السين ١/٨٥٤ : " السبب كل شي يتوصل به إلى غيره " ، وانظر أيضا القاموس المحيط باب البا فصل السين ١/٨١ ، وهو يطلق في اللغة على عدة معان منها : والمغردات جاص ١٨٠ وهو يطلق في اللغة على عدة معان منها : أل

النخل وغيره . و منه قوله تعالى في سورة الحج آية ه ١: \*

إ فليعدد بسبب إلى السما \* انظر المصباح المنير ج ١ ص ٢٦٢٠

الطريق ، لأن المكان المقصود وإن كان الوصول إليه إنما هو بالسير لا بالطريق ، إلا أنه لا بد من الطريق للوصول إليه ، ولذا سمي سببا ، ومنه قوله تعالى في سورة الكهف آية ه ٨: ﴿ فأتبع سببا ﴾ أى طريقا . انظرالسبب عند الا صوليين لعبد العزيز الربيعة ج ١ ص ١٦١٠

تشير الدراسات والتقارير والإحصاءات العامة إلى أن أهم أسباب الحوادث المرورية ترجع في الجملة إلى المخالفات المرورية التالية:

- ولكون السرعة تعتبر السبب الرئيسي في وقوع الحوادث المرورية ولكون السرعة تعتبر السبب الرئيسي في وقوع الحوادث المرورية بإجماع خبرا المرور في العالم فقد فصلت القول في أخطارها ، وسيأتي ذلك بعد الإنتها من ذكر أسباب حوادث المرور إجمالا .
  - ٢ عدم مراعاة سائقي السيارات ومن في حكمهم لحالة الطريسة من صعود ونزول . وما يوجد عليه من تقاطعات وجسور وأنفاق ومنعطفات وكثافة سير ونحو ذلك من العوائق الطبيعية قبال البدع في تغيير سرعات سياراتهم أو اتجاهها .
  - عدم تقيد السائقين والمشاة بمدلول الإشارات والعلامات المرورية
     التي تحدد اتجأه السير ونوباته ،خصوصا في تقاطعات الطرق
     ما ينتج عن ذلك ارتباك الحركة، وحصول الزحام، ووقوع الحوادث.
- السير ببط شديد أو الوقوف في الا ماكن التي تعيق حركة المرور.
  - ه ـ عدم التزام بعض السائقين بقواعد التلاقي والتجاوز والالتفاف
     والدوران وتبديل الطريق أو الدخول إليه أو الخروج منه مسايضع باقي مستعملي الطريق أمام أمر مفاجي الم يسبق الاعلان
     عنه ، وبالتالى حصول الحوادث.
  - ٦ عدم ترك مسافة كافية بين السيارة اللاحقة والسيارة التي تسير أمامها ،مما قد يتسبب في حصول الاصطدام الخلفي للسيارة المتقدمة عند تعرضها لوقوف طارئ.

- γ عدم التزام بعض السائقين بقواعد السلامة أثنا وإيقافه مرات السياراتهم على جوانب الطريق كتنبيه الآخرين بواسطة اليدأو الإشارة الضوئية سايضع السائقين الأخرين أمام أمر مفاج مين الم يسبق الإعلان عنه ومن ثم تورطهم في حوادث المرور.
  - ٨ تحميل السيارة أكثر من الحمولة المقررة لها مما يخل بتوازنه لل ويجعلها عرضة للانقلاب ونحوه عند ممارسة سائقها لحركات السوق واللف والإيقاف ونحوه.
- وقوف في الأماكن السنوعة ،سايشكل عائقا أمام سير السيارات الواقفة أو الانخرى وبالتالي تعرضها للاصطدام بالسيارات الواقفة أو السيارات التي تسير معها أو تقابلها على الطريق .
- عدم التزام المشاة بالسير في الائماكن المقررة لهم أو الائماكن المعدة لعبورهم ما يتسبب في ارتباك السائقين خوفا من صدمهـــم أو دعسهم و بالتالي تعرضهم لحوادث الاصطدام مع السيارات الائخرى ،أو الانقلاب أو الخروج عن الطريق و نحو ذلك .
  - اهمال بعض السائقين لوسائل السلامة والائمان ، وعدم قحصها والتأكد من صلاحيتها وأنها تعمل بصورة جيدة وكفاءة عالية . فيجب على سائق كل مركبة أيا كان نوعها أن يتأكد من صلاحيسة المكابح ( الفرامل ) وأنها تستطيع إيقاف المركبة تحت كافسة الظروف والائحوال . وكذلك يجب أن يتأكد من صلاحية محركها ، وأنوارها وإشاراتها ، ومراياها ، وعداداتها ، وأجهزة القيادة بها ، ومساحاتها ، وغير ذلك ما هو ضرورى لتشفيلها وتسييرها وقيادتها وايقافها حفاظا على سلامته وسلامة الركاب . وسلامة المنتفعيسين وايقافها حفاظا على سلامته وسلامة الركاب . وسلامة المنتفعيسين الآخرين بالطريق .

- ۱۲ قيادة بعض السائقين لمركباتهم وهم تحت تأثير المسكر أو المخدر ونحيوه.
  - ٦٢- قيادة المركبة بمكس اتجاه السير.
  - ١٤ قيادة العركبة إلى الأثمام أو الخلف دون التأكد من خلو الطريق
     وسلامة الإجراء .
    - ه ١- قيادة المركبة بطريقة رضاء.
    - ١٦- الخروج من شارع فرعي أوبناية أوعقار ونحو ذلك إلى الشارع الرئيسي دون التأكد من خلوه من السيارات أو المارة.
    - ١٧ تغيير سرعة المركبة أو اتجاهها فجأة دون التأكد من امكانيــة
       اجرا دلك بلاخطر ،أو دون تنبيه الغير .
      - ١٨- إيقاف محرك السيارة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.
- ١٩ قيادة المركبة من قبل بعض السائقين وهم في حالة صحية سيئة ،
   أو تحت تأثير الإرهاق النفسي أو الجسمي ، أو النوم ، و نحو ذلك .
  - · ٢- الصعود والنزول في الا ماكن الخطرة والمسنوعية .
  - ٢١- تحرك العواشى والدواب تسير على الطرقات دون حراسة من قبدل أصحابها .
    - ٢٢ ترك الأولاد يلعبون في الشوارع المعدة لسير السيارات.

<sup>(</sup>۱) الرعن بالتحريك ؛ الاسترخا<sup>ع</sup> ، والرعونة ؛ الحمق الاسترخا<sup>ع</sup> والا<sup>ع</sup>رضى . والا<sup>ع</sup>رض ؛ الا<sup>ع</sup>هوج في منطقه والا<sup>ع</sup>حمق المسترضى . انظر الصحاح للجوهرى جه ص ۲۱۲۶ ،القاموس المحيط ٢٢٨/٢ بابالنون فصل الرا<sup>ع</sup> .

- ٣٣ قيادة السيارات من قبل بعض الأشخاص دون دراية ومعرفية بأصول القيادة والسلامة.
- ٢٤ قيام بعض الا أفراد أوالشركات بالحفر في الشوارع والطرق دون
   وضع حواجز عليها ،أو ما ينبه إلى وجودها.
  - ٥٦- جهل بعض السائقين بقواعد السير وآدابه.
    - ٢٦- القيادة من قبل صفار السن.
- ۲۷- سو تقدیر وتصرف بعض السائقین عند مشاهدتهم أوتعرضهم لا دنی خطر .
- ١٦٨ إقدام بعض السائقين على تنفيذ إجرائمهين -كالإلتفاف إلى اليمين أو اليسار ،أو الدوران أو الوقوف دون إشعار مستخدمي الطريق بهذا الإجرائعن طريق إصدار الإشارة اللازمة للدلالة على ذلك الإجرائما يضع باقي مستعملي الطريق أمام أدائم فاجئ لم يسبق إخبارهم عنه .
  - ٩ ٢- التفحيط.
  - ٣٠ السير بطريقة حلزونية سواء داخل المدن أو خارجها .

هذه أهم مسببات حوادث العرور التي اقتبستها من نظام العرور ومسلسن (١) الدراسات والنشرات والتقارير والإحصاءات التي أجريت حول هذا الموضوع.

<sup>(</sup>۱) انظرنظام العرور المواد من (۲) إلى (۱۹) وجداول العخالفات ص۲۶-۲۶ ،حوادث العرور أسبابها وطرق الوقاية منها لكرم الله على ص۱۱، ۲۰۰ ، السلوك العزعج الصادرعن السائقين أثناء القيادة (دراسة عيدانية بعدينة مكة ) ص۱۲،۱۲،۱۹، التحقيق الجنائي للمقدم عبد الوهاب بدرالدين ص ۳۳۱. تطور أساليب تنظيم وإدارة العرور للدكتور عبد الجليل السيف ص ۱۳۵.

ولوتأملنا في هذه الائسباب لوجدناها عبارة عن أفعال مضافسة أو منسوبة للشخص المستخدم للطريق سواء كان سائقا أو راكبا أوماشيا، أوغير ذلك، وأن مصدر هذه الائنعال إما تعدى الإنسان و تجاوزه على حق غيره ، وإما تقصيره في تحصيل ما هو مطلوب منه ، أو نيما أوكل إليه حفظه ورعايته.

فالسائق الذي يطلق العنان لسيارته ويتجاوز السرعة المقررة للطريق ،أو يعكس خط السير ،أو يسير في الطريق بطريقة حلزونيها أو يقود سيارته بطريقة رعناء ،أو يوقفها في مواطن الازدحام والشوارع الضيقة دون مبالاة بحقوق الغير ،أو لا يتقيد بمدلولات إشارات المرور وعلاماته و رسومه أو ما شابه هذه الانفعال ، يعتبر معتديا على حسق غيره ،عاصيا لولي الائمر فيما إليه تدبيره وحفظه ورعايته .

والشخص الذى يقود سيارته دون استكمال لوسائل السلامية والائمان فيها ،أو يقودها وهو جاهل بقواعد السير وآدابه ،أو وهميو سكران ،أو نسائم ،أو متعب و نحو ذلك ،أو يقودها وهو لا يحمل رخصية تجيزله السيربها ،وما شابه هذه الائنعال يعتبر مقصرا فيما هو مطلوب منه ،أو موكول إليه حفظه و رعايته ،عاصيا لولي الاثر فيما إليه تدبيره .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإنه لا يصلح إضافة الحكم إلى السيارة أو الطريق أو غيرهما من الجمادات. إذ ليست حلا لذلك مع أنه قد يكون لهذه الاشياء دخل في وقوع الحوادث المرورية ككشرة المطبات الاصطناعية على الطريق ،أو وجود المنحنيات الحادة ، أو التقاطمات المحجوبة ،أو عدم وجود الإنارة الكافية ،أو عدم وجسود

لوحات إرشادية على الطريق ،أوهطول الا مطار بفزارة ،أو وجود غيروم وغياب ما يقصر الرواية ، أوعدم كفاية دواليب السيارة أو مكابحها أو مساحاتها أو أنوارها إلى غير ذلك من العوامل الطبيعية التي تساعد على وقوع الحوادث ، لأن السائق ملزم بعراعاة هذه العوامل والتحرز عنها وملزم أيضا بتفقد سيارته وحفظها أشنا قيادته لها إذ هي مجرد أداة يوجبها حيث يشا ،وفعلها من هذه الحيثية مضاف إليه ،ومطلوب منه الانتباه واليقظة والحذر والا خذ في الحسبان لمثل هذه العوامل. ويستثنى من ذلك العوامل التي ليس في مقد وره تجنبها ،كسقوط الا حجار على السيارة أثنا ورورها تحت الجبال ،أوانفلاق الا نفاق أثنا عبوره على السيارة أثنا ورورها تحت الجبال ،أوانفلاق الا نفاق أثنا عبوره

### القسيم الثانسيس

## بيان الأ خطار الناجمة عن تجاوز السرعة المقررة للطريق

سبق أن ذكرت الا دلة الشرعية التي توجب على قائدى السيارات بمختلف أنواعها التقيد بالسرعة المقررة للطريق وعدم تجاوزها أثناء الكلام على آداب الطريق في الفصل الا ول فلا داعي لذكر ذلك مرة أخرى . وإنما أكتفى في هذا المقام بذكر أهم الا خطار الناجمة عن تجاوز السرعة المقررة للطريق لما لما من تأثير مباشر في وقوع الحوادث المرورية فأقول:

يعتبر خبرا المرور تجاوز السرعة المقررة للطريق أهم سبب ني وقوع الحوادث المرورية الخطيرة التي تو دى بحياة كثير من النساس لكونها تحد من مقدرة السائق على تصريف سيارته والسيطرة عليها خصوصا في الا ماكن التي هي مظنة لوجود الا خطار ،كالمنحنيات والمنعطفات والمنحدرات والتقاطعات ، وأماكن عبور المشاة ونحوذلك . ولتوضيح في الك فإنني سأشير بشي من التفصيل العلمي التطبيقي إلى أهم الا خطار التي يمكن أن تنتج عن المحرعة العالية في الفقرات التالية :

## أولا : الانزلاق الجانبي :

من المعلوم أن لكل منحنى أو منعطف نصف قطر معين و ، أى درجة انحيراف معينة - ومقدار معين من الميل الخارجيي ، ومعامل اجتكاك (١) يختلف مقداره باختلاف سطح الطريق من حيث

<sup>(1)</sup> يقصد بمعامل الاحتكاك: الرقم النسبي الذي يعبر عن صلاحية

الخشونة والملاسة . و مجموع هذه العوامل يحدد مقدار السرعية التي ينبغي عدم تجاوزها ، لكي تجتاز السيارة المنحني أو المنعطيف دون أن تتعرض لانزلاق جانبي .

فلوحدث أن تجاوزت السيارة السرعة المقررة للمنحني أوالمنعطف أثنا التغافها فيه فإن قوة الطرد المركزية ـ وهي قوة طبيعية تعمـــل على دفع السيارة في اتجاه مستقيم ـ تصبح أكبر من قوة الاحتكاك الحاصل بين دواليب السيارة وسطح الطريق ما يعرض دواليب السيارة لانــزلاق جانبي ،وبالتالي منعها من اتباع المنحنى أو المنعطف الذى تسيــر فيه . فإذا لم يتخذ السائق الإجراء الوقائي المناسب لمنع هذا الانزلاق فيه . فإذا لم يتخرج عن الطريق أو تنقلب على الجانب الذى حــدث فإن السيارة قد تخرج عن الطريق أو تنقلب على الجانب الذى حــدث بالانزلاق فيه ،أو تتجه نحو وسط المنحنى بقوة ما يعرضها للاصطــدام بالسيارات القادمة من الجهة المعاكسة ،أو يجعلها تدور حول نفسهـــا بالسيارات القادمة من الجهة المعاكسة ،أو يجعلها تدور حول نفسهـــا ومن ثم الانحراف إلى الخلف.

وهذا النوع من الانزلاق يخلف وراء ه في الفالب علامة تسدل عليه تسمى علامة الانزلاق الجانبي . ومن أهم صفات هذه العلامة أنها تظهر على شكل قوس كما في الشكل رقم (١) ، ولكن انحناء ه يكون أقل من انحناء الطريق .

(۱) للستزادة راجع: Trafic A ecident Investigation Manual, J. S. Baker, p. 282

الطريق لسير السيارات عليه، وهذا الرقم تحدده طبيعة الطريق من حيث كونه مزفتا أو ترابيا وكذلك ما يطرأ عليه من تأثيرات خارجية مثل العطر والتراب والحصى والثلج والجليد ، و نحو ذلك ، ومجموع هذه المو ثرات يحدد الرقم النسبي الذي يمثل صلاحية الطريق للسير عليه ، ويعتبر الطريق صالحا للسير عليه بتقدير جيد إذا كانت نسبة معامل الاحتكاك تبلغ ، ٧ / فأعلى ، ولمعرفة نسب معامل الاحتكاك لائي طريق يمكن مراجعة الجدول رقم (١) .

(١) بداية الانزلال ( شکل رقم <sub>( )</sub>

تكون علامة الانزلاق الجانبي عند بدايته عبارة من خطوط فعن عظوط النقطة (1). أما عند النقطة (ب) فإن خطوط الملاة النقطة (1) في خطوط الملاة تكون أوسع وفي وضع مائل وذلك بسهب أنحرا ف دواليب السيارة إلى الجهة اليسرى . أما في النقطة (ج) فيان عطوط الانزلاق يصبح حساويا لمقدار الجسسز والملامس لسطح الطريق من دواليب السيارة أو في وضع عواز لا ضلاع الدواليب بسبب اكتمال نصف دورة مسن الحراف السيارة .

الفقطة التي يكلفن فيها عرض علامة الانولاق مساويا لعرض الجزء الملامس لسطح الطريق من الدولاب.

(1) نقل من العرجع السابق ص ٢٨٠

۲۳۳/ج-(۱) (جدول رقـــم ۱)

## السرعة (كيلومتر في الساعة ) المطلوبة لإحداث الانزلاق الجانبي

| Γ                                                | طول معامل الاحتكاك                          |              |                |        |                                              |                |          |            |              |            |                  |                  |             |                                                                                                         |                 |              |                                              |                                                |              |                                                 |                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|--------|----------------------------------------------|----------------|----------|------------|--------------|------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <del>                                     </del> | نصف الم جليد ه اسفلت مبدل ، ونظيغ           |              |                |        |                                              |                |          |            |              |            |                  | نصف              |             |                                                                                                         |                 |              |                                              |                                                |              |                                                 |                                                  |
|                                                  | ا قطير الحسنلج مص عصى علم أسفلت ناشف، ونظيف |              |                |        |                                              |                |          |            |              |            |                  |                  |             |                                                                                                         |                 |              |                                              |                                                |              |                                                 |                                                  |
| ļ                                                | _                                           |              |                | يد     |                                              | ,.             |          |            |              |            |                  | <u>ا بب</u>      | وتر         |                                                                                                         |                 |              | <u> </u>                                     |                                                | l            | ر                                               | -11                                              |
| ارد.                                             | ١.                                          | V.,          | -,50           |        | ۵۸,۰                                         | ٠,٨.           | פאי      | ۱,۸.       |              |            | -,00             |                  |             | ا ج                                                                                                     | ,40             | .            | ا ۽                                          | ا.ر.                                           | ر<br>اه.ر    | حی                                              | بال                                              |
| -                                                | *,**                                        | -7.5         |                |        |                                              |                |          |            |              | -          |                  |                  | $\neg$      | $\equiv$                                                                                                |                 |              |                                              |                                                | _            | <u> </u>                                        | ==                                               |
| <b></b>                                          | 44                                          | 77           | 44             | ₹•     | <b>&lt;</b> 9                                | <u> </u>       | 42       | CN)        | -            | 9          | ⟨€               | ۲۲)              | < 1         |                                                                                                         | -               | · †·         | 16                                           | <b>\.</b>                                      | <del> </del> | 1                                               |                                                  |
| 77                                               | 42                                          | !            | ۲,<br>۲۵       | 41     | 77                                           | 46             | ۲١       | <b>₹</b> . | <u>, α</u>   | ۲,         | C7               | (0)              | <u>(t</u>   | ८४                                                                                                      | <del>-</del>    | -            | 17                                           | "                                              | ·            | +                                               |                                                  |
| 10                                               | (L                                          | ((           | ۲,             | 77     | 44                                           | <b>44</b>      | 47       | <b>₹</b> ₹ | <b>71</b>    | <b>マ</b> ナ | 41               | 42               | <u> </u>    | <a td=""  <=""><td>_</td><td><del>-</del></td><td>17</td><td>75</td><td>4</td><td>+</td><td>15</td></a> | _               | <del>-</del> | 17                                           | 75                                             | 4            | +                                               | 15                                               |
| 14                                               | (4                                          | ₹0           | 44             | ۲۷.    | ૧ે૮                                          | ٤.             | 44       | 44         | 47           | ζ0         | 77               | <del>र</del> र । | ٧.          |                                                                                                         |                 | (0)          | <del>\ \ \ \ \</del>                         | 14                                             |              |                                                 | <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del> |
| 20                                               | 0.                                          | ٧,           | 72             | £ &    | χ,                                           | 77             | 41       | [.]        | ۲٩.          | ٧٧         | ۲۰               | ₹٤.              | 45          | ₹.                                                                                                      | _               |              | 77                                           | _                                              | 1 33         | ١,                                              |                                                  |
| 90                                               | 7.0                                         | ٠.           | (4             | 62     | 33                                           | (0             | 18       | 30         | C            | ۲,         | 44               | 77               | 41          | **                                                                                                      |                 | 5 h          |                                              |                                                | - 1          | <del>††</del>                                   | <u> </u>                                         |
| 7                                                | 40                                          | 70           | 70             | ٠٥.    | (4                                           | (4             | ()<br>() | 12         | <u>{</u>     | ()<br>(Y   | 13               | 77               | 4.          | 4.                                                                                                      | 44              | <u> </u>     | <u> </u>                                     | 12                                             | 72           | 11                                              | 22                                               |
| !                                                | ٦.                                          | 24           | 67             | ۵۵     | عرب                                          | 01             | ٥.       | 4.         |              | 10         | ٤٣               | (1               | ۲٦          | _                                                                                                       | <del>رد</del> : |              |                                              | _                                              |              | -                                               | 23                                               |
| 7.0                                              | ٦0                                          | ٦٢.          | ٦.             | 64     | 64                                           | 00             | 70       | 45         |              | ٩٨         | 27               | ξţ               | Ø           |                                                                                                         | 44              | 44           | <b>C k</b>                                   |                                                |              | 11                                              | ۲.                                               |
| 74                                               |                                             |              | 70             | 74     | 73                                           | ٦٠.            | 44       | 63         | 95           | ٥٥         | 14               | Ŷ.               | ۲,e         | ١٤                                                                                                      | 44              | 44           | ۲.                                           | C)                                             | . 10         |                                                 | ٧.                                               |
| * K i                                            | - ;                                         |              | ٧.             | 77     | רר                                           | ٦٢             | ٦٢       | <u> </u>   | ۵٧.          | 64         | ٥٢               |                  | ۷,          | 1 10                                                                                                    | 1<              | ۲٩.          | <del></del>                                  | 24                                             |              | 1                                               | ٤.                                               |
| 74                                               | N 9.                                        |              | 44<br>40       | 5 4    | 4.                                           | 7              | 70       | 74         | <del>"</del> | 76         | 03               |                  |             |                                                                                                         | 90              |              |                                              |                                                |              | <del>   -   -   -   -   -   -   -   -   -</del> | 50                                               |
|                                                  | 11                                          | NU           |                | 44     | 77                                           | 7              | _        | -4-        |              |            | 76               | 64               | 20          | 64                                                                                                      | (N :            | 12           |                                              |                                                |              |                                                 | 00                                               |
| ۹٦                                               | 44                                          | 7.4          | 10             | 74     | N                                            | 7              | ŕ        | -14        |              | 3.6        | 70               | ٦<               |             |                                                                                                         | a c             |              |                                              |                                                |              | :::                                             | ₹.                                               |
| <u> </u>                                         |                                             |              | ۴4             | 2      | ٨٤                                           | 74             | 74       | ~~         | 44           | · ·        | 7~               | 75               | יר          | 07                                                                                                      | 0 €             | ъ.           | 41                                           |                                                | ۱۰ د         | <u>. 11</u>                                     | 30                                               |
| 7-4                                              |                                             |              | 4<             | Vor    | <b>P.4</b>                                   |                | 24       | ~!~        |              | 77         |                  | 74               | 74          | <u>i</u>                                                                                                | 07              | 95           | ۶۲                                           | ٠ ۲                                            | . <          | $\leq \parallel$                                | ٧.                                               |
| \.u                                              |                                             |              |                | 44     | ۹.                                           | 7.4            | 10       |            |              | 47         | 140              | <u> </u>         |             |                                                                                                         | 101             |              | 0                                            | ~                                              | 1 5          | <u> </u>                                        | 70                                               |
| 111                                              | -                                           |              |                | 99     | 9,4                                          | ۸.             | 7.4      |            |              | 77         | Ē                | 1 ~1             | _           |                                                                                                         | ٦.              |              | _                                            | <u>;                                    </u>   |              | - 1                                             | ^.                                               |
| <del></del>                                      |                                             | 1.7          |                | 1.1    | 47                                           | 97             | 94       |            | A4.          | 74         | 74               | 112              |             |                                                                                                         | 1-11            |              |                                              |                                                |              | <u> </u>                                        | ۸٥                                               |
| \c.                                              |                                             |              |                | 1.4    | ١.١                                          | 9.4            | 90       | -          |              |            | 1                | N.A.             | :           |                                                                                                         | 17 <del>4</del> |              | 1                                            | , <u>r</u>                                     |              | <u>دا</u> ا                                     | 90                                               |
| 141                                              | <u>///</u>                                  | 117          | 11.            | ;      | 1-1                                          | <u> </u>       | 4.4      | 91         | 41           | AV         | N.               | 1                | 43          |                                                                                                         | 170             |              |                                              |                                                | <del>.</del> | 0                                               | ١                                                |
| 14.                                              | 16.6                                        | 111          | 110            | 115    | 1.9                                          | 1.7            | 1.0      | ٩٩         | 90           | 95         | ٨٨               | M                | 149         | 7.                                                                                                      | 14.             | 70           | 6.                                           | 4 · 4                                          |              |                                                 | 11.                                              |
| 140                                              | <u> </u>                                    | 161          | \ c.           | 7/4    | 116                                          | <u></u>        | 7.4      | 1.4        | <u> </u>     | 97         | 95               | 7.7              | N           | 7                                                                                                       | 144             | 1            |                                              | 0:4                                            | 9            |                                                 | ١٠.                                              |
|                                                  |                                             |              | 150            | 144    |                                              | 110            | 111      | 1.1        | 1.4          | ١٠         | 1 40             | 1 3              | 17          | \ \N                                                                                                    | 47              | 7,           | 9.                                           | <b>4</b> } •                                   | بربرز        | 9                                               | 14.                                              |
| -:                                               |                                             | 144          |                | 15-4   | 744                                          |                |          | 116        |              | -          | <del></del>      |                  | <del></del> | <del></del>                                                                                             | 140             |              |                                              | _                                              | ٠ ١          | ٠. ا                                            | 15.                                              |
|                                                  |                                             |              | 140            |        | 154                                          | <del> </del> - |          | 117        | ;            | 1.4        | 1.6              | _                | 194         | _                                                                                                       | <u>۱ ۲۰</u>     |              |                                              |                                                |              | ۲۱                                              | 10.                                              |
|                                                  |                                             |              | 150            |        | 141                                          | 141            |          |            |              |            | 1.7              |                  |             | 13                                                                                                      |                 | 141          | <u>-                                    </u> | <u> </u>                                       | 10 1         | ۲۲.                                             | 72.                                              |
| i 1                                              | 1                                           |              |                |        | • • •                                        | •              | ( )      | 1          | 1,55         | 1          | 13.3             | 1                | 1.          | 1 27                                                                                                    |                 | , A\         |                                              |                                                | 72           | (4)                                             | 14.                                              |
| \u.                                              | 176                                         | 100          | 101            | 1      | 1 (4 3                                       | 174            | 1        |            | 1.60         | 1.77       | 1                | 1                | 1.          | \ \                                                                                                     | 1   1           | 1 14         | 17                                           |                                                | <u> </u>     | <u> ५६</u>                                      | 170.                                             |
| 740                                              | ~                                           | 189          | 100            | 40.4   | 127                                          | 1,40           | 720      | 177        | 1,40         | 1          | 110              | 1                | 1.          | <u>. 9/</u>                                                                                             | •               | ; : A:       | <u> </u>                                     | 1.1                                            | 29           | <b>40</b>                                       | 19.                                              |
| Sky!                                             | VVO.                                        | 174          | 178            | 100    | 101                                          | 10.            | 110      | 111.       | 14.          | 167        | 12.66            | 1,72             | 100         | 4 ( )                                                                                                   | 1 . 41          | L N          | <u> </u>                                     | ( <u>)                                    </u> | <u>0-!</u>   | 47                                              | <u> </u>                                         |
| 231                                              | 144                                         | 140          |                | 177    | 1                                            | 107            | 101      | 1          | 1,41         | 1000       | 1,53             | 1:1              | 127         |                                                                                                         | ٦:٠٦            | <u></u>      | $\Box$                                       |                                                | 04           | 7.                                              | ςς.<br>ςξ.                                       |
| 160                                              | <b>747</b> 1                                | 716          | 144            | 146    | 120                                          | 134            | 104      | 100        | 150          | 188        | 140              | ، إ برجه         | 1           | e ia                                                                                                    | ٠. i            | A.           | . 1 .                                        |                                                |              |                                                 |                                                  |
| ( · V                                            | <u> </u>                                    | 710          | 11/            | 1/14   | 111                                          | 174            | 124      | 100        | <u> </u>     | ፤ ኣ ዲጣ     | 114.             |                  | وابرد       | 4:55                                                                                                    | 4.55            | αis.         | ر اپ                                         | N4 "                                           | - i          | 40                                              | 1                                                |
| 100                                              | C-0                                         | / <b>*</b> * | ! <b>\</b> �.• | 100    | 1 \ N-                                       | 140            | 174      | コインチ       | 100          | 101        | 1 . 40           | والمحاد          | س با پ      | 1 ' L C                                                                                                 | e 144-          | - i          | ه عد                                         |                                                | !            | - 4                                             | <u>ب اا</u>                                      |
| CCE                                              | <10                                         | <u>, , o</u> | 1 4            | 114    | ` <b>`                                  </b> | 1 / 1/4        | 144      | 141        | 170          |            |                  |                  |             |                                                                                                         |                 | !            | - 1 -                                        |                                                |              |                                                 | يستنأا                                           |
| * < 5 <                                          | CK!                                         | <b>527</b>   |                | 1 5 11 | 17.0                                         |                | 1        | 110        |              | 1 2        |                  | . !              |             | - 1                                                                                                     | . '             |              |                                              |                                                |              |                                                 | 47.                                              |
|                                                  |                                             |              |                |        |                                              |                |          |            |              |            |                  |                  |             |                                                                                                         |                 |              |                                              |                                                |              |                                                 |                                                  |
|                                                  |                                             |              |                |        |                                              |                |          |            |              |            |                  |                  |             |                                                                                                         |                 |              |                                              |                                                |              |                                                 |                                                  |
| 1 <del></del>                                    | 10 "                                        |              |                |        | + × × ×                                      | +777           | 1/1/     |            |              | .,,,       | 7 64             | 1.4              | o 14        | 7.1                                                                                                     | 1.10            |              | ro:\                                         | · · ·                                          |              | 90                                              |                                                  |
|                                                  | 1.60                                        |              | (1)            | : ~ 20 | 166                                          | 1665           | 120      | 1 < 17     |              | 7.74       | \ <b>,</b> , , a | - ' ' N          | · \         | <u>41 . Y</u>                                                                                           | <u>,, ,</u>     | <u> </u>     |                                              | <u> </u>                                       | - ^/         | 04                                              | ) O\.                                            |

Traffic Accident Investigation : (1)
Manual, J. Stannard Baker, first Edition 1975,
page 253.

و ( الجدول رقم ١ ) السابق يبين الحد الا على للسرعة التسمي ينبغى لسائق السيارة عدم تجاوزها أثناء مروره ني أي منحني (أومنعطف أو دوار) حتى لا يعرضها لانزلاق جانبي . وتقدير السرعة في هـــــذا الجدول مبنى على العلاقة النسبية بين طول نصف قطر المنحنى ومسقدار معامل الاحتكاك لسطح الطريق ، فكلما زاد أحدهما أوكلاهما زاد الحـــد الا على للسرعة وبالعكس . ويُظهر الجدول أيضا مدى تأثر الحسيد الا على للسرعة بمعامل الاحتكاك بالنسبة لمنحنى معين . فلو فرض أن نصف قطر منحنى معين يبلغ خمسين مترا ، فإن الحد الا على للسرعة على هذا المنحنى يمكن أن يرتفع إلى سبعة وثمانين كيلومتر في الساعة إذا كسان سطح الطريق المزفت ناشفا ونظيفا \_أى إذا كان معامل الاحتك \_\_\_اك يساوى ٢٠٢ . . أما اذا كان سطح الطريق مغطا بالجليد .. أي إذا كان المنحنى سينخفض إلى شانية عشر كيلومترفي الساعة ، لأن الجليديجعال الطريق زلقا ما يقلل من قوة الاحتكاك بين دواليب السيارة وسطح الطريق وبالتالى زيادة تعرضها للانزلاق الجانبي ،وارِزا مذا التفاوت الكبير ينبغى لسائق كل سيارة أن يهدئ من سرعة سيارته قبل دخوله في أى منحنى أومنعطف أودوار خصوصا إذاكان حادا أومبللا أورمليا أومنحدرا كى لا يعرضها لخطر الانزلاق الجانبي .

ولوأمكن قياس نصف قطر الاثر (علامة الانزلاق الجانبي) الذي خلفته دواليب السيارة المنزلقة وراعها ،وأمكن أيضا معرفة معامل الاحتكاك لسطح الطريق الذي وقع الانزلاق فيه فإنه يمكن التوصل إلى معرفة السرعة

التقريبية للسيارة المنزلقة جانبيا قبل تورطها في ذلك الانزلاق ،وذلك باستخدام قانون الحركة الجبرى التالي:

## 

حيث يرمز للسرعة التقريبية بالحرف (س)، ويرمز لنصف قطر الاثر بالحرف (ط) ويرمز لمعامل الاحتكاك بالحرف (ع) أما الرقم (١١٢ ر١١) فرقم ثابت يستعمل لإيجاد السرعة مباشرة بوحدة الكيلومتر في الساعة بدلا من إيجادها بالا تدام في الثانية (٢). ولتوضيح هذا القانون ، يحسسن بسي أن أمثل له بعسألة .

أقول : تعرضت سيارة لانزلاق جانبي ؟ فوجد أن طول نصف قطر علامة هذا الانزلاق يساوى ٨٠ مترا ، وقدر معامل الاحتكاك لسطــــ الطريق بـ ١٨٠ ، بضرب هذين الرقمين نحصل على الرقم ٢٦ ، وإيجاد الجذر التربيعي لهذا الرقم نحصل على الرقم ٨ ، وبضرب الرقم ٨ فــي الرقم الثابت قحصل على الرقم ٠٩ ، الذي يمثل السرءة التقريبية للسيارة قبل انزلاقها ، ولمزيد من التوضيح يمكن الرجوع إلى الجدول رقم (١) ،

Traffic Accident Investigation: (1)
Manual, J. Stannard Baker, P. 254.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص٢١٦٠

#### ثانيا \_ زيادة مسافة الوقوف:

قود السيارة بصورة عالية يعتبر من الأعور التي تحد من مقدرة السائق في اتخاذ الاجراء الوقائي المناسب لتفادى الوقوع في الخطر المناجيء حتى ولو أمكن للسائق أن يدركه عند أول وهلة من ظهوره . لأن أقصى ما سيفعله هو أن يلف السيارة يمينا أو شمالا ، أويضغط على مكابحها كي تتوقف عن السير . لكن ذلك لن يجديه كثيرا ، لا نه لن يستطير في تتوقف عن السيارة أو يوقفها بالعجلة المطلهة التي تعكنه من الابتعاد عن الخطر (١) أما كونه لا يستطيع أن يلف السيارة ، فلا ن لفها بشدة وهي الخطر . أما كونه لا يستطيع أن يلف السيارة من الدرلاق جانبي ، أو الاصطدام بالاشياء الثابتة أو المتحركة على الطريق ، أو قسد جانبي ، أو الاصطدام بالاشياء الثابتة أو المتحركة على الطريق ، أو قسد لا يجد متسما لفعل ذلك . وأما كونه لا يستطيع أن يوقفها بالعجلية والمطلوبة التي تعكنه من تفادى الوقوع في الخطر ، فلا ن يوقفها بالعجلية وهي مسرعة ، خصوصا في الظروف الطارئة ، ليس أمرا سهلا كما يظنه كثير من السائقين ، وإنا يعر بثلاث مراحل هي : (٢)

أ م مرحلة إدراك الخطر ( الانتباه ) .

ب\_ مرحلة الاستجابة ( رد الفعال ) .

جـ مرحلة الكبيح.

Traffic Accident Investigation: (1)
Manual, J. Stannard Baker, P. 282,
Charts and Tables for
Stopping Distances of Motor Vehicles,
pub. by Traffic Inst. Northwester Univ.,
Copy right 1971, P-2.

ومعنى إدراك الخطر: إحاطة السائق بصورته إحاطة كاملة عن طريق الحواس ،خصوصا حاسة البصر . ومعنى الاستجابة ، أن يختار السائق الإجراء الوقائي المناسب لدرئه عن الوقوع في الخطر مع البدء في تنفيده عن طريق توجيه أو تحريك بعض أدوات القيادة (١) . ومعنى الكبح الضفط على دواسة المكابح (الفرامل) لإيقاف دواليب السيارة عسدن الدوران كي تتوقف السيارة عن الحركة .

وفي كل مرحلة من هذه المواحل الثلاث تقطع السيارة مسافة معينة السمى الأولى ، مسافة إدراك الخطر أو (الانتباه) وتسمى الثانية : مسافة الاستجابة أو (رد الفعل) ، وتسمى الأخيرة : مسافة الكبيري وذلك لأن السائق يلزمه بعض الوقت للتمكن من إدراك الخطر ، شير اختيار الإجراء الوقائي المناسب الكفيل بابعاده عنه مع البدء في تنفيذه عن طريق الضفط على دواسة المكابح ، ولائن مجرد الضغط على مكابيح عن طريق الضفط على دواسة المكابح ، ولائن مجرد الضغط على مكابيح السيارة وتوقف دواليبها (كفراتها) عن الحركة لا يحقق وقوفها فيري نفس المكان الذي وقع فيه الكبح وإنا يحولها إلى حركة انزلاق ، أو شبه انزلاق على سطح الطريق تنتهي بانتزاع الطاقة الحركية للسيارة وتبديدها في شكل طاقة حرارية بفعل الاحتكاك الواقع بين دواليبها و سطح الطريق .

Charts and Tableo for Stopping Distances: (1) of Motor Vehicles, P.3.

<sup>(</sup>٢) كبعت الدابة ،إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجرى .

الصحاح ج١ ص ٣٩٨٠

<sup>(</sup>٣) حوادث المرور ،أسبابها وطرق الوقاية منها للأستاذ كرم الله على عبد الرحمن ص ٢٩٠٢٥٠

و هذا يمني أن المسافة الكلية التي تقطعها السيارة قبل أن تتوقف نهائيا عن الحركة تساوى مجموع المسافات الثلاث ،

( مسافة الانتباه + مسافة الاستجابة + مسافة الكبح )

ولا تُعمية هذه المسافات وتأثيرها المباشر في وقوع الحوادث المرورية ، وتأثر كل منها بسرعة السيارة ، فسأناقش كل مسافة على حده .

## ١ - مسافة الانتباء (إدراك الخطر):

وهي المسانة التي تقطعها السيارة خلال المدة التي يستغرقها السائق لإدراك الخطر. ويعتمد طولها على مقدار سرعة السيارة . ومقدار المدة التي يستغرقها السائق لإدراك الخطر . وليس هناك مدة معلوسة لإدراك الخطر ، وإنما يختلف طولها باختلاف أحوال السائق وظروف الطريق . فقد تنقص هذه المدة إلى أقل من عشر الثانية ،وذلك فلل على الأحوال التي يكون فيها السائق على درجة كبيرة من اليقظة والحذر والانتباه والتوقع المسبق لما سيحدث في الطريق . وقد تكون أكثر من ذلك بكثير ،وذلك في الا حوال التي يكون فيها السائق مرهقا ، أونعسان ، أو في حالة سكر ،أو مشغول البال و نحو ذلك ،أو تكون الروء يا متعذرة أو قليلة أو محدودة بسبب العوامل الجوية مثل المطر والضباب والفبسار ، أو وجود العوائق الطبيعية على جانبي الطريق مثل الا شجار وما شابسه أو وجود العوائق الطبيعية على جانبي الطريق مثل الا شجار وما شابسه ذلك . وفي مثل هذه الا حوال لا يستبعد أن يقع السائق في الخطر أو يصدم به قبل أن يدركه ( ) . ويكفي من هذا أن نعلم أن السيارة لا بد

Stopping Distances of Motor Vehicles (1) p. 2-3.

أن تقطع مسافة معينة أثناء مرحلة إدراك الخطر . أما مقدار طولم النافرق فلا يمكن معرفته إلا اذا عرفت سرعة السيارة وقدر الزمن الذي استفرقه السائق للإدراك الخطر.

#### ٢ - مسافة الاستجابة ( رد الفعل ):

وهى المسافة التي تقطعها السيارة خلال المدة التي يستفرقها السائق للاستجابة للخطر . ويعتمد طول هذه المسافة على مقدار سرعمة السيارة قبل بدء الضغط على دواسمة المكابح ، ومدى استعداد السائسق المسبق لمواجهة الاعوال الطارئة ،ومدى صعوبة القرار الذي سيتخذه لتفادى الوقوع في الخطر . فإذا كان السائق مستعدا فكريا وعضليا لمواجهة الخطر ، وكان القرار من النوع البسيط الذي لا يتطلب تفكيرا كثيرا ، فإن رد الفعل لدى السائق يكون بسيطا ،ويستفرق في العادة ما بيـــن ربع الثانية إلى نصفها . ومثل هذا الموقف يحدث عندما يقترب السائق من إشارة المرور الخضراء ، فإنه يكون في أغلب الا حوال مستعدا للضفط على مكابح السيارة بمجرد تحول الضوء الا خضر إلى الا صفر . أما إذا كان الموقف أكبثر حرجا بحيث يتطلب من السائق أن يختار قرارا واحدا من بيسن عدة قرارات محتملة ، فإن رد الفعل لديه يكون صعبا ( معقدا) ، ويستفرق في العادة أكثر من ضعفي العدة اللازمة للتفكيرفي الموقف البسيط. ويحدث مثل هذا الموقف عندما يعبر أحد المارة الشارع من أمام السائق ويقف فجأة في طريقه ، فإن عملي السائق حينئذ أن يختار بين أن يلف سيارته إلى جهة اليمين ، أو اليسار ، أو يوقفها بواسطة الضغط الشديد على دواسة المكابح ليتمكن من تجنب الاصطدام به ،أو دعسه (١) . ومثل هذا الفعلل لل يتمكن منه إلا من كان على جانب كبير من اليقظة وبعد النظر والدراية بأصول القيادة السليمة ومنهج المراوغة الصحيح . ولذلك ينبغي لكلل سائق أن يحسن من خبراته وأن يلتزم بأصول القيادة السليمة حتى تكسون قراراته صحيحة وسريعة وبالتالى تقلل مسافة الاستجابة .

ومعأنه يصعب تقدير المدة اللازمة لإدراك الخطر والاستجابية له لاختلاف السائقين في صفات اليقظة والخبرة والمهارة وبعد النظر ونحو ذلك، وكذلك اختلاف أحوال الطريق من حين لآخر من حيث وضوح الرواية وكثافة الحركة المرورية وصلاحية الطريق ونحوذلك ، إلا أن بعض خبيراء السيريقدرون بأن السائق المتيقظ ذا الخبرة والتجربة والمهارة المناسبة يحتاج لمدة ثلاثة أرباع الثانية للاستجابة للخطر ، ويحتاج لمثلها لإدراكه ، وهذا التقدير مبني على أساس تراوح وقت الانتباه بين ثلاثة أثمان الثانية للسائق المتوسط العمر ذى القدر المناسب من الخبرة والتجربة واليقظية وثانية كاملة فلشباب المراهق أو الرجل المسن.

ولو سلمنا بصحة هذا التقدير ، فإن ذلك يعني أن السيارة ستسير مدة ثانية ونصف بسرعتها الأصلية قبل أن يبدأ تأثير الكبيح

<sup>:</sup> يراجع للاستيزادة : Stopping Distances for Motor Vehicles, p.3.

وهو كتاب تعليمي صادر عن معهد المرور التابع لجامعة الشمسال الفربي بالولايات المتحدة الامريكية ،ولا يوجد عليه اسم الموالف.

الله على ص ٢٠٠٠ الرور ،أسبابها وطرق الوقاية سنها لكرم الله على ص ٢٠٠٠ Highway Collision Analysis , by James Morris, Charless Thomas, Springfield, p. 273.

على دواليبها ، أى أن السيارة تقطع خلال هذه المدة مسافة تساوى : السرعة مضروبة في الزمن المذكور .

ولما كان وقت إدراك الخطر (الانتباه) كما بينت سابقا غير محدد بمدة معينة لجواز أن يتشاغل السائق بشيء يصرفه عن النظر إلى الطريق أو الانتباه لما يجرى فوقه من حركة ،كأن يطيل نظره في الاشيه الجميلة الموجودة على حافة الطريق ،أو يتشاغل بالسماع للمذياع ،أو الكلام عبر النهاتف و نحو ذلك ،أو يكون السائق في حالة نفسية سيئة كأن يكون نعسانا أوفي حالة سكر ،فإن المعول عليه لمعرفة المسافة التي تقطعها السيارة قبل الوقوع في الخطر هو المدة التي استفرقها السائق للاستجابة لذلك الخطر بعد إدراكه له.

ولكي لا يستهان بالمسافة التي تقطعها السيارة أثناء مدة الاستجابة ( مسافة رد الفعل ) أقول: لو أن شخصا ساق سيارته بسرعة ستين كيلو مترا في الساعة في أحد شوارع الحارات الضيقة ، ثم فوجي، بطفل يقيف أمام سيارته على بعد عشرة أمتار من مقدمتها ، فإنه سيصدم الطفيل أو يدعسه إذا لم يجد منحرفا قبل أن يضغط على دواسة المكابح \_ أى قبل أن يبدأ تأثير الكبح على دواليب السيارة \_ وذلك لا أن السيارة التي تسير بسرعة ستين كيلومترا في الساعة تقطع أكثر من اثنى عشر مترا في الساعة تقطع المتر من اثنى عشر مترا في الساعة بين كيلومترا في الساعة تقطع أكثر من اثنى عشر مترا في الساعة بين كيلومترا في كيلومترا في الساعة بين كيلومترا في الساعة الساعة المينوم الساعة المينا في كيلومترا في الساعة المينوم المينا في كيلومترا في الساعة المينوم المينوم المينوم المينوم المينوم المينوم المينوم

<sup>(1)</sup> يراجع: Stopping Distances for Motor Vehicles, p.3.
وهو كتاب تعليمي صادر عن معهد المرور التابع لجمامعة الشمال الفربي بالولايات المتحدة الائمريكية.

ثلاثة أرباع الثانية (١) . وهي المدة التي حددها خبرا المرور كعسدل للزمن الذي يستفرقه السائق للاستجابة للخطر. هذا إذا كان السائق للزمن الذي يستفرقه السائق للاستجابة للخطر. هذا إذا كان السائق يتستع بصحة جيدة وقدر مناسب من اليقظة والمهارة ، نماذا لوكان ني حالة نفسية سيئة كأن يكون في حالة سكر مثلا ؟ إن الا مرفي مشل هذه الحالة سيصل إلى مرحلة يستحيل معها الهروب من الوقوع في الحادث ، لا أن الإسكار يو خر الاستجابة العقلية بنسبة عشرين في المائة على أقل تقدير (٢) . ويكفي المرا أن يلقي نظرة على الجدول رقم (٢) ليدرك مدى أهيه المسافة التي تقطعها السيارة خلال مدة الاستجابة ، وتأثرها الواضح بعاملي السرعة والزمن. فكلما زاد أحدهما أو كلاهما ازدادت السافة ، وازداد الخطر الذي يحيق بالسائق وينفيره من الناس . وكلما الخطر .

<sup>(</sup>١) السيارة التي تسير بسرعة ستين كيلوسترا في الساعة تقطع في الدقيقة قلف ستر ، وفي الثانية الواحدة ستةعشر سترا وستة في العشرة من الستر.

<sup>(</sup>٢) التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل للمقدم عبد در الدين ص ٣٣٤.

# ( جـدول رقـم ۲)

مقدار المسافة التي تقطعمها السيارة خلال مدة الاستجابة للخطر بالا <sup>ع</sup>قدام

|                                                  |                                                        |                |             |               | ===           |            |                  |              |            |        |              |              |            |                                              |          |             |               | 1                          |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------|----------|-------------|---------------|----------------------------|------------|
| <b>K</b> -                                       |                                                        | <u> </u>       | <del></del> | اني<br>يز _   | ا لئوا<br>لرم | ) با<br>خد | ھال              | الف<br>->    | رد         | )      | ابة ً        | تجا          | لا ش       | 13                                           | مد       |             |               | السرعة                     | السرمة     |
| 1                                                | - استجابة صعبة استجابة صعبة استجابة سعبة استجابة بسيطة |                |             |               |               |            |                  |              |            |        |              | ָרָ<br>בְּרָ | بر.<br>ه   |                                              |          |             |               |                            |            |
| _                                                | ر استهابة سويغة ع<br>الآران به ا                       |                |             |               |               |            |                  |              |            |        |              | ۱.,          | بالكيلونة  | لعيا                                         |          |             |               |                            |            |
| 1,1                                              | 1                                                      | • 🕟            | 10          | 1,1           | 77            | ١٫ς        | 1,1              | <u>\.</u>    | A          | ٠,٨    | <u>بر. ا</u> | <u></u>      | ەر.        | <u> 1</u> 2                                  | ×        | ٠,٤         | ۱,۰           | 13                         |            |
| 14                                               | , ,,                                                   | ١<             | 11          | 1.            | ۲.            | ٩          | •                | 4            | 1          | 7      | 0            | 1            | ۲          | 7                                            | <        |             | ١             | ٨                          | 0          |
| 150                                              |                                                        | 2 24           | CC          | 61            | 19            | 1          | 17               | 10           | 14         | 15     | <u>\.</u>    | 1            | ٧          | 7                                            | 1        | ۲.          | 1             | 17                         | <b>\.</b>  |
| 7.                                               | 77                                                     | <u>  &lt;•</u> | 44          | 41            | <u>رم</u>     | دم         | 64               | ۹۲           | <٠         | 10     | ١.           | 14           | "          | ٩                                            | 4        | 1           | c             | ૮૬                         | 10         |
| 04                                               |                                                        | 8.4            | 11          | 15            | 47            | 40         | 44               | جي           | رم         | 24     | 61           | 10           | 10         | 10                                           | ٩        | 7           | 4             | 44                         | ς.         |
| 22                                               | 7.0                                                    | 64             | 64          | ٥١            | 20            | •          | ٤,               | 44           | 14         | رم     | <1           | **           | 11         | 10                                           | "        | 4           | 1             | ٤.                         | 60         |
| 144                                              | 4                                                      | 4.             | 77          | <b>~</b> c    | 24            | 94         | 24               | 9            | ٤.         | 40     | ۲۱           | 47           | <b>در</b>  | 14                                           | 14       | 1           | 1             | 11                         | ٣.         |
| 72                                               | 1.4                                                    | , N<           | 1           | YC            | ~4            | ٦٤         | ۲۰               | ره ا         | Ŋ          | O      | 47           | 41           | <          | 67                                           | 10       | ١,          | •             | 03                         | 46         |
| 1.7                                              | 1                                                      | <b>~</b> %     |             | 7.5           | -17           | ٧.         | ٦.               | 93           | 94         | દ્ય    | ٤١.          | ٧.           | <b>c</b> 4 | ď                                            | 10       | ٠,          | ``            | 71                         | ٤.         |
|                                                  |                                                        |                |             | ۹۷            |               |            | 46               | <b>\</b> *\! | اً ده      | أبحه   | وبرأ         | ٠. ا         | ابر        |                                              | _        |             | ٧.            | 45                         |            |
| 146                                              | 140                                                    | 114            | ٧.          | 1.4           | 90            | 44         | Ny.              | યય :         | <b>``</b>  | 4      | . !          | ای           | ا . ـ ـ    |                                              |          |             | •             |                            | <u> 10</u> |
|                                                  |                                                        | -              | 161         | 114           |               | 441        | MA.              | W .          | ٠,         | ۱ ; ۱۸ | 62           | 88           | . 1        |                                              | ا اه     | [           | -             |                            | 0.         |
| 101                                              | 10-                                                    | 151            | 140         | 156           | W.            | 7.7        | 74               | AN .         | 49         | v.  -  | (6)          | أبه          |            | <u>,                                    </u> |          |             |               | ٨٨                         | 90         |
| 141                                              | ۱۳۲                                                    | 105            | 188         | 144           | 166           | ne !       | 1.0              | 90           | N7 .V      |        | <u>.</u>     | -            |            |                                              |          | -           |               |                            | ٦.         |
| No.                                              | رعو ا                                                  | ne!            |             |               |               |            | 114              | <u> </u>     |            | _      |              | <u>.</u>     |            | -                                            | <u> </u> | 19          | 1.            | 1.8                        | 70         |
| 1901                                             | . 101                                                  | 140            | 170.1       | .06           |               | 46         | 161              | •            |            | -      |              | _            | <u>•\</u>  | $\overline{\alpha}$                          | 41       | در!         | ١.            | 414                        | ٧.         |
| <b>SII</b>                                       | ٠.,                                                    | 100            | 147         | · ·           |               | (,         | ردة "ر.<br>يحد أ | -            | 77         | 1 . A  | +            | 7            | 40         | <u> </u>                                     | 77       | 66          | <u>u !</u>    | 14.                        | 40         |
| ces e                                            | .16                                                    | 99             | W           | <b>40</b> ; V | ٠. ١          |            | 144 10           |              | .<br>-   . |        | <del>`</del> | 1            | -1.        |                                              | 10:      | <u>د۲</u> - |               | 164                        | N.         |
|                                                  |                                                        | - 11           | 1111        | VO 1          | 46 l          | • P !      | سة هاي           | يحاً عا      | . او .     | . :    | - 1          | ŀ            |            |                                              |          |             | $\overline{}$ | 142                        | ٨٥         |
| <del>-                                    </del> | <del>``</del>                                          |                |             | 40 1          | W K           | 44 /       | ٠, ١             | 4 1          | 6 841      | N 73   |              |              | 713        | 74 1                                         | (        |             | <u>'Y</u>     | <b>१</b> ६६<br><b>१</b> ०८ | ٩.         |
| ₩ .                                              | <u> </u>                                               | <u> </u>       | و و         | .0            | 11 (          | ~ '        | 71 11            | • 14         | (//        |        | <u></u> ለ    | N 14         | ;   °      | 9                                            | <u> </u> | <u> </u>    | <u>'</u>      |                            | 40         |
|                                                  |                                                        |                |             |               |               |            |                  |              |            |        |              |              | - 10       |                                              |          | ~J. ( )     | /0            | 17.                        | 1.0        |

Stopping Distances of Motor Vehicles, page 7. (1)

### ٣ \_ مسافة الكبح:

سبق أن ذكرت أن مجرد الضغط على دواسة المكابح لا يحقق وقوف السيارة في نفس المكان الذى حدث فيه الكبح ،وإنما يعمل على تهدئة سرعتها شيئا فشيئا حتى تتوقف عن الحركة ،أو يحولها \_إذا كان الكيح شديدا بحيث تتوقف دواليب السيارة عن الدوران \_إلى حركة انؤلاق على سطح الطريق تنتهي بانتزاع الطاقة الحركية للسيارة وتبديدها في شكل طاقمة حرارية بفعل الاحتكاك الحاصل بين الدواليب وسطح الطريق .

ويمكن الاستنتاج من هذا القول بأن مسافة الكبح هي : مقدار المسافة التي تقطعها السيارة خلال مدة الكبح ، أما مقدار طول هـــذه المسافة فيختلف باختلاف العوامل التالية :

- ر سرعة السيارة قبل بدء عملية الكهم.
  - ۲ مستوى انحدار الطريق .
- عدار وزن المركبة بالنسبة لقوة تأثير المكابح على دوران المدواليب
   لائن المركبة التي تجر مركبة أخرى بها جهاز كبح تختلف مسافة
   انزلاقها عن تلك التي تجر مركبة بدون مكابح.
  - ٤ حالة المكابح ( الفرامل ) من حيث صلاحيتها .

<sup>(</sup>١) حوادث المرور ،أسبابها وطرق الوقاية منها لكرم الله على ص ٢٦، طرق بلا دما ً لفو الد الريس ص ٢٦.

- ٦ معامل الاحتكاك على سطح الطريق . وهو المقياس الكبي لدرجة
   ملاسمة أو خشونة أو لزوجة الطريق . فكلما ارتفع معامل الاحتكاك
   قلت مسافة الانزلاق .
  - γ قوة الجسم الذي اصطدمت به السيارة في حالة حدوث تصادم. ت

ولكي تتكون لدينا فكرة عن مسافة الكبح يجدر بنا أن نرجع إلى هذه الا رقام التي ثبتت صحتها بتجارب فعلية أجريت لقياس مقدرة السيارات على الوقوف تحت طروف معينة .

| مسافة الكبح        | سرعة السيارة    |
|--------------------|-----------------|
| بین ه و ۲ أستار    | ٣٠ كلم / الساعة |
| بین ۱۱ و ۲۲ سترا . | ٦٠ كلم / الساعة |
| بين ٤ هو ٦٨ سترا . | وكم / الساعة    |

ولوأنعمنا النظر في هذه الا رقام لرأينا كيف أن مسافة الكبيح تزداد بازدياد سرعة السيارة ،أى أن المسافة التي تحتاجها المكابيح لإيقاف السيارة تزداد بازدياد سرعتها .

وما يجدر ذكره هنا هوأن هذه الا رقام لا تمثل مسافة الكبيح لجميع السيارات ، وإنما حصل عليها باستخدام سيارات ركاب عادية ذات على طرق جيدة مكابح جيدة/ جافة مستوية ، وهي دون شك تزداد ازديادا ملحوظا ضدما

<sup>(</sup>١) طرق بلا دماء لفو اد الريس ص٢٥٠.

يزداد وزن السيارة ،أو عندما تكون الطرق زلقة أو مفطاة بالرمل أو رطبة ، أو عندما تسوع حالة المكابح أو الدواليب أو كليهما .

ومعأن السرعة تعتبر من أهم العوامل المواثرة في زيادة مسافية الكبح عند انزلاق السيارة فوق سطح الطريق ، إلاأن معامل الاحتكال بين دواليب السيارة وسطح الطريق لمه أيضا تأثير كبير في تفيير هذه المسافة . ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المعادلة الجبرية المستخدمة في إيجاد مسافة الانزلاق (ط) التالية :

$$\frac{\zeta_{m}}{\varepsilon \times r} = \frac{1}{2} + \frac{\zeta_{m}}{\varepsilon \times r} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

حيث تزاد مسافة الانزلاق (ط) بزيادة مربع السرعة (س) وتتناقص مع زيادة معامل الاحتكاك (ع) وتزيد مع تناقصها ،. ولتأكيد ذلك بالمثال ، فقد أجريت عدة تجارب على أنواع مختلفة من الطرق فوجد

<sup>(</sup>۱) يرمز لمسافة الانزلاق (مسافة الكبح) بالحرف (ط) ويرمز لمسافة الانزلاق (س) ويرمز لمعامل الاحتكاك بالحرف (ع) لمرعة السيعة المحرف (س) ويرمز لمعامل الاحتكاك بالحرف (ع) أما الرقم (٣٠) فرقم ثابت يمثل تسارع الانجسام بالنسبة للجاذبية الارضية ، والاصل أنه يساوى ٢٢٦٣ قدم في الثانية في الثانية في الثانية من الثانية في الثانية في الثانية في الثانية أيلا أنه اختصر إلى الرقسم (٣٠) من أجل تسهيل العمليات الحسابية لهذه المسافة . المحملة الم

أن مسافة الكبح التي تقطعها سيارة تسير بسرعة ٢٥ ميلا في الساعة على شارع مزفت تساوى مسافة الكبح لنفس السيارة لوكانت تسير على جليد بسرعة لا تتجاوز عشرة أميال في الساعة . ويرجع ذلك إلى أن معاس\_ل الاحتكاك بين دواليب السيارة وسطح الطريق المزفت بيساوى أكثر سين عشرة أمثال معامل الاحتكاك على الجليد.

وللتعرف على النسبة المئوية لمعامل الاحتكاك بين المطاط الذى تصنع منه دواليب السيارات والأسطح المختلفة للطرق يمكن الرجــوع للجدول رقم ٠٠.

جدول رقم (٣) : معامل الاحتكاك بين المطاط وأسطح الطرق

| ٠.      | معامل الاحتكاك  | نوع السطح                |
|---------|-----------------|--------------------------|
|         | ۷۲۱ ۰           | الاسفلت الجاف أو الإسمنت |
|         | ه ۶ د - ۱ ۸ د ۰ | الاسفلت المبلل           |
|         | ۰۷۲۰            | الاسمنت المبلل           |
|         | ه ەر •          | الحبصبى                  |
| ·       | ه هر ۰          | الرمل                    |
| ·       | ه ۲ر ۰          | التراب الجاف             |
| 90<br>1 | / o· - {·       | الترا بالمبلل            |
|         | ه ار ۰          | الثلج                    |
|         | ۲ ٠ر٠           | الجليب                   |

حوادث المرور ، أسبابها وطرق الوقاية منها لكرم الله على ص ٢٦-٢٦ (1)Highway Collision Analysis by: James Collins and Joe Morris, P.64.

نقلا عن حوادث المرور وأسبابها وطرق الوقاية منها ص ٢٧ وكتاب: (٢) - Ditto --

ويتضح من الجدول رقم (٣) أن الاسفلت الجاف والاسمنسست يتمتعان بأعلى معامل للاحتكاك (١٩ر٠) أى أقصر سانة انزلاق ، إلا أن الطريق السفلت يكون في أسوأ حالاته عندما تهطل عليه الا مطار لا ول مرة أو خلال فترات متباعدة . لا ن ذلك يو ورى إلى تكون طبقة من الزيوت والطين على سطح الطريق فيصبح زلقا بسبب انخفاض معامل الاحتكاك فجأة إلى ٥٥ر. وهذا يعني أن سافة الانزلاق توشك أن تتضاعف. أما إذا استمر هطول الامتطار وعملت المجارى بالكفاءة المطلوبة لتصريف المياه أولا بأول ، فقد يرتفع المعامل إلى ١٨ر. ، أما التراب المبلل فيمأتي مباشرة قبل الثلج سن يرتفع المعامل إلى ١٨١٠. ، أما التراب المبلل فيمأتي مباشرة قبل الثلج سن من أخطر الموامل التي تهدد سلامة المرور لا نه يكون طبقة من التراب المبلل فوق سطح الطريق .

ولقد تنبه فقها المسلمين لهذه المشكلة وما يمكن أن ينتج عنها من خطرعلى المارة فمنعوا من تبديد قشور البطيخ في الشوارع ،أو رشها بالما بحيث يخشى منه التزلق والسقوط ، أو إرسال الما من الميازيب المخرجة من الحوائط إلى الطرق الضيقة ،معللين لذلك : بأنه ينجس الثياب ويضيق الطريق ، ومنعوا من ترك مياه المطر والا وحال في الطرق من غير كسح ، وجعلوا إزالة ذلك من الحسبة المامة التي لا يختص بها أحمد ، لكمهم أوجبوا على المحتسب أن يكلف الناس بالقيام بها .

<sup>(</sup>١) حوادث العرور ،أسبابها وطرق الوقاية منها ص ٢٨٠٠

<sup>(</sup>٢) إحيا علوم الدين للإمام الفزالي ج٢ ص ٣٣٩ ، معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الاعوة ص١٣٦٠

وسايجدر ذكره هوأن انزلاق السيارة على الماء يعتبر من أخطــر أنواع الانزلاق التي قد تتعرض لها وتكن خطورته في أن السائق لا يكـتشـفه إلا بعد فوات الاوان. وذلك لائن السيارة تبدو في نظر السائق وكأنهــا تسير بطريقة طبيعية معأن دولابيها الائماميين متوقفان عن الدوران بسبب وجود طبقة خفيفة جدا من الماء على سطح الطريق تعمل على تقليل احتكاكهما بسطح الطريق سا يجعلهما يتحولان من حركة دوران إلى حركة انــزلاق على سطح الطريق. أما الدولابان الخلفيان فلا يتعرضان لهذا الانـزلاق بسبباحتفاظهما بحركة الدوران المتولدة من الماكينة ،ولائن الدولابيــن الامامهما جزأ من الماء . وربما يلاحظ الكثيرون بـن المارة هذا الشهد إلا أنهم في أغلب الاعوال لا يصدقون ما يرون.

وتبدأ مشكلة هذا النوع من الانزلاق عندما يهم السائق بإيقاف سيارته فجأة ، فيجد أن مكابحها لا تعمل بالكفاءة المعهودة ، وذلك لان الجزء الاناسي من المكابح لا يوء ترعلى الدولابين الاناميين لانهما متوقفان أصلا عن الدوران ، مما يجمعل قوة الكبح تنخفض بمقدار النصف ، وبالتالي زيادة مسافة التوقف إلى أكثر من الضعف ، و من الانخطار التي يمكسن أن تنجم عن هذه الزيادة هو تعرض السيارة للاصطدام بالسيارات المتحركة أمامها أو المشاة . أو الانجسام الثابتة على جانبي الطريق . ومما يزيد الانمر خطورة و تمقيدا عند حدوث مثل هذا الانزلاق هو توقف عجلة القيادة عن العمل . وقد أثبتت بعض الدراسات والبحوث التي أجريت حول هذا الموضوع بأن السيارات الصفيرة التي تستخدم ضفطا هوائيا لدواليبها يتسراوح بأن السيارات الصفيرة التي تستخدم ضفطا هوائيا لدواليبها يتسراوح بين ٢ و ٣٠ وحدة ضفط تكون أثثر عرضة لهذا النوع من الانزلاق مسن

غيرها إذا تراوحت سرعاتها بين ٦٠ و ٩٠ كلم في الساعة ، بينما لا تنزلت السيارات الكبيرة التي تستخدم ضفطا هوائيا بين ٥٠ و ٩٠ وحدة ضفط، إلا إذا تراوحت سرعتها بين ٨٠ و ١٠ كلم في الساعة . ولكي يحدث هذا النوع من الانزلاق فقد اثبتت الدراسة وجوب توفر الشروط التالية:

- ١ أن يتراج عنق الما عني نصف سنتيميتر وثلاثة أرباع السنتيميتر.
  - ٢ أن تكون دعسة (٢) الدولاب ملساء أو شبه ملساء بسببالتآكل
     من كثرة الاستعمال.
    - ٣ أن يكون ضفط الهواء داخل الدولاب منخفضا .

ولبيان المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة خلال مرحلة الكبح فقط فقد دونت بعض المصادر هذه المسافة ،موضحة مدى تأثرها بمتفير سرعة السيارة ومعامل الاحتكاك بين د واليب السيارة وسطح الطريق ،وصلاحية المكابح . وقد اخترت من ذلك ما هو مدون في الجدول رقم (٤) ،مضيفا إليه السرعة بالكيلوستر ليتناسب معالنظم القياسية للملكة.

<sup>(</sup>١) حوادث المرور ، أسبابها وطرق الوقاية منها لكرم الله على ،ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) يسمى الجزّ الملامس للا رض من دولا ب السيارة دَعْسَةُ في اصطلاح أهل هذا الزمان ، والدّعْسُ بالفتح ،الا ثر ، يقال : رأيت طريقا دعساً ،أى كثير الا ثار ، والبيد عَاسُ : الطريق الذى لينته المارة . والدعس : الطعن ، و دعست الوعا عشوته ، والميد عَسَ : الرسح ، والمُدعَّسُ : مُخْتَبَـزُ القوم في البادية ، وحيث توضع الملة و يشوى اللحم .

انظر الصحاح للجوهرى ٩٢٨/٣ .

ويمكن التعرف على مدى خطورة السرعة المالية وتأثيرها الكبير في وقوع الحوادث المرورية بالتأمل في هذا الجدول . فالسيارة التي تسير بسرعة أربعين كيلومترا في الساعة على طريق معبد يبلغ معامل احتكاكه سبعين فى المائة "تحتاج لقطع مسافة ثلاثين قدما ( ٩ أمتار ) قبل أن تقف ، هذا إذا فرضأن مكابحها تعمل بكفاءة جيدة ،وأن السائق قد ضغيط على دواسة المكابح بشدة بحيث تتوقف دواليب السيارة عن الدوران وتتحول إلى حركة انزلاق على سطح الطريق . والسيارة التي تسير بسرعة ثمانيسن كيلوسترا في الساعة تقطع مسافة مائة وتسعة عشرقدما ( ٣٦ سترا ) قبل أن تقف عن الحركمة. والسيارة التي تسير بسرعة مائة و" أربعة كيلوسرات تقطع مسافة مائتين وواحد قدم ( ٦١ مترا ) قبل أن تقف . والسيارة التي تسير بسرعة مائة وعشرين كيلومترا في الساعة تقطع مسافة مائتين وثمانية وستين قدما (١٨٣٦) قبل أن تقف نهائيا عن الحركة. من هذه الا مثلة وغيرها يمكن أن يدرك الشخص مدى تأثر مسافة الكبح بازدياد السرعة ،ومن شم زيادة التعرض للوقوع في الخطر خصوصا إذا ظهر فجأة أمام السائق ، وكانت المسافة بينه وبين السيارة أقل من مسافة الكبح التي تحتاجها السيارة للوقوف.

<sup>(</sup>۱) الطريق الذي تبلغ نسبة معامل احتكاكه سبعين في المائة يعتبر طريقا جيدا ومن الطراز الأول وهذا ما تسعى المملكة لتحقيقه وهو المعتمد لدى دوائر الهندسة فيها . (نقل مشافهة عــن بعض مهندسي الطرق).

## ( جدول رقسم ) )

## تفير مسافة الكبح ( بالا تُقدام ) بتغير السرعة ، ومعامل الاحتكاك ، وقوة الكبح

|                                        |              |                | لتوتف        | <br><b>أ</b> و ال | ق ،         | انزلا           |      | مرحل                                                                                                                                                                       | دن.            | ه خلا         | تكاك        | لأح          | ل1   | معا                                     | سط               | متوس           |             | اليرمة الك     | السرعة ب         |
|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|------|-----------------------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
|                                        | ĸ-           |                | ظيف          | <br>، ونه         | جاف         | -               |      |                                                                                                                                                                            | <b>.</b>       | •             | سيا         | <b></b> >    | -→   | ني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <u>ئ</u><br>ئىلچ | ليد<br>—       |             | كاويز          | بالبيل ني الباءة |
| - <b>5</b>                             |              | مو             | <del></del>  | دة -              | ح جه        | -مکا بر<br>هلار |      | .,-,                                                                                                                                                                       |                | ح مق<br>٥٥٠.  |             |              |      |                                         | 1                |                | جنگا<br>مر. | ي الساط        | يالباء           |
| 1                                      | 1            | 1              | 1            | ١                 | 1           | 1               | 1    | \                                                                                                                                                                          | 1              | ς             | ۲           | ς            | ς.   | i                                       | - E              | \<br>\<br>\    | 14          | ^              | 0                |
| 4                                      | ٧.           | ۲.             | 4            | ٩                 | مود         | ٠               | 0    | 0                                                                                                                                                                          | 1              | ۲             | 7           | 7            | ٨    |                                         | 14               | 74             | 7.7         | 17             | <u>\</u>         |
| 7                                      | 4            | ٨              | V            | ٩                 | •           | \.              | "    | "                                                                                                                                                                          | 15             | 11            | 10          | 77           | 4    | <0                                      | 44               | ٧0             | <del></del> | द६             | 10               |
| 7.5                                    | 14           | 18             | 10           | 17                | 14          | V.N             | ١,   | ۷٠.                                                                                                                                                                        | cc             | ٧٤            | وبا         | ٧.           |      |                                         |                  |                |             | 46             | ۲.               |
| 19                                     | <u> </u>     | <u> </u>       | ۲۳           | 48                | 27          | 42              | ۲.   | 46                                                                                                                                                                         |                | 44            | , , ;       | •            |      |                                         |                  |                |             | ٤.             | <b>C</b> 0       |
| 64                                     | ٧.           | :              | 44           | 40                | 74          | ٤.              | ٤٣   | 12                                                                                                                                                                         |                | 00            |             |              |      |                                         |                  |                |             | ٤٨             | ٧.               |
|                                        | <u> </u>     | 12             | 1            | ٩٨                | . 41        | 96              | 46   | 74                                                                                                                                                                         | <u></u>        | 48            | ٨٤          | <u> </u>     | ١٠ς  | *                                       | e.5              | ۷.,            | A\*         | רס             | 40               |
| 71                                     | 04           | <del></del> -  | 09           | 74                | 74          | 41              |      | 74                                                                                                                                                                         | MA.            | Av            | 1.4         | 411          | 184  | 144                                     | (71              | OFF            | 1.74        | 76             | ١.               |
| <b>—</b>                               | 14           | <del>,</del>   | 40           | <u>`</u>          | M           | 4.              | 977  | 1.4                                                                                                                                                                        | 110            | 104           | 140         | 16.          | 179  | <u>&lt; &lt;0</u>                       | 444              | 1/10           | wo.         | 75             | 10               |
|                                        |              |                | 94           |                   | <u> </u>    | 111             | 114  | 141                                                                                                                                                                        | 144            | 101           | 174         | 140          | C.N  | i<br>Kna                                | • • •            |                |             | ۸.             | 0.               |
| - 15                                   |              | : <b>\.</b> \. | 110          | 114               | 150         | 145             | VEL  | 100                                                                                                                                                                        | 174            | NAT.          | e . c       |              | Coc  | ·<br>·                                  |                  | !              |             | ۸۸             | 00               |
| \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. | 1            | , (6)          | : 144        | 10                | ١٠.         | 17.             | 141  | 140                                                                                                                                                                        | ۲.,            | (1) h         | cs.         | (74          | ٧    | ٤.,                                     | ` <u>`</u>       | ! (<           | <u>در</u>   | 97             | 7.               |
| 100                                    | 10           | -//            | 107          | 124               | 147         | 100             | ۲۰۷  | <w< td=""><td>&lt;40</td><td><b>504</b></td><td>&lt; AC</td><td>474</td><td>404</td><td>679</td><td>4.4</td><td>16. 4</td><td><b>EV/4</b></td><td>1.9</td><td>70</td></w<> | <40            | <b>504</b>    | < AC        | 474          | 404  | 679                                     | 4.4              | 16. 4          | <b>EV/4</b> | 1.9            | 70               |
| 156                                    | 134          | 1246           | 111          | 146               | <b>C·</b> ( | 4/2             | CAA  | 107                                                                                                                                                                        | 246            | (94           | 444         | 44           | \$ A | 455                                     |                  |                | ¥134        | 100            | ٧.               |
| <del>  \\ .</del>                      | 1 1 14       | . 194          | 2.V          | . 66.             | 14.6        | 68+             | <1×  | 442                                                                                                                                                                        | 416            | 460           | 44          | 114          | 114  | 750                                     | 444              | NAME OF        | YV.         | 16.            | 70               |
| 146                                    | 1            | <u> </u>       | <u>ं ८५५</u> | : <u>CO1</u>      | 574         | CVE             | 40   | 45%                                                                                                                                                                        | 407            | 414           | 254         | <u>વૈષ્ય</u> | 977  | 111                                     | 100              | TITT           | Ecq.        | <b>\&lt;</b> N | ٨.               |
| 114                                    | (()          | (04            | (7)          | <u> </u>          | 4.1         | 441             | :488 | ۲۷.                                                                                                                                                                        | <u>  (., (</u> | 844           | <b>E</b> M¢ | 940          | 7.5  | المح                                    | 10.1             | <u>&lt;1-7</u> | INV         | 147            | ۸٥               |
| <u> </u>                               | <u>  (4.</u> | 145            | ٠,٠          | 414               | 444         | 44.             | 777  | 210                                                                                                                                                                        | 10.            | 291           | ٠٥٥٠        | ٦            | 440  | ا<br>ز <b>ع</b> ۰۰                      |                  | ev.            | . A4        | 140            | ۹.               |
| 44                                     | 4-1          | 414            | 445          | 404               | 442         | 3.1             | \$4. | 644                                                                                                                                                                        | 1.0            | 954           | 700         | 774          | 1    | إيبي                                    | 10.5             | رس أ           |             | 1000           | 90               |
| 4.4                                    | 444          | 4.,            | 14.4.        | 400               | 1811        | 522             | \$47 | 014                                                                                                                                                                        | 000            | <u> ۱</u> ۹۰۸ | 774         | 461          | NEA  | 1111                                    | 1777             | • * * * * .    | 444         | 171            | ١                |
| 448                                    | 77           | - 4W           | 1 4.4        | 146               | 409         | £4.             | 050  | 070                                                                                                                                                                        | 715            | <u> </u>      | 440         | MY           | 419  | 1100                                    | 114              | 470            | 0 VT6-      | 179            | 1.0              |
|                                        | 1            |                | 1            |                   | 1           |                 |      |                                                                                                                                                                            |                |               | •           |              | •    |                                         |                  |                |             | 144            | 11.              |
| 6.1                                    | 1281         | 190            | <u> </u>     | 019               | 001         | 011             | 74.  | 747                                                                                                                                                                        | الري           | <b>N-</b> 5   | VV          | 1            | tive | <u> </u>                                | <b>CC-</b> 8     | 100            | 14A A       | 140            | 110              |

Charts of Tables for Stopping : 10 No (1)

Distances of Motor Vehicles, page 8.

## كيفية تقدير سرصة السيارة من آثار المكابح (علامة الانزلاق):

عندما تنزلق السيارة على سطح الطريق بسبب توقف دواليبها عن الدوران من شدة الكبح ، فإنها تترك آثارا على سطح الطريق تدل على وقوع الانزلاق . وهذه الآثار عبارة عن طبقات قاتمة سودا اللون ،تحدث نتيجة لتآكل جز يسير من دعسات الدواليب بفعل الحرارة المتولدة مسن الاحتكاك الشديد الواقع بين الدواليب وسطح الطريق . وهذه الآثـــار تسمى آثارالمكابح ،أو علامات الانزلاق .

ولهذه الآثار أهمية بالغة ،يمكن الاستفادة منها عند التحقيق في حوادث المرور ، فهي تبين بشكل قاطع موضع دواليب السيارة على الطريق ، واتجاهها ،وتبين النقطة التي توقفت عندها الدواليب عن الدوران مما يدل على أن السائق قد استخدم المكابح لإيقاف السيارة . وعدم وجود هذه الآثاريدل على أن السائق إما لم يقم باستعمال المكابح أو أنه لــــم يستعملها بقوة كافية بحيث تتوقف الدواليب عن الدوران ،أو أن المكابح ضعيفة ،لا تستطيع إيقاف السيارة في المكان المحدد ،هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإنه يمكن الاستفادة من هذه الآثار في تقدير سرعة السيارة قبل وقوع الحادث ،وذلك عن طريقين:

<sup>(</sup>۱) مذكرات مادة تحقيق حوادث المرور ، اعداد حسنى حسن عياد ص ١٦٥-١٠٠

Traffic Accident Investigation Manual, by: J. Stannard Baker, page (214-216).

ولمعرفة كيفية استخدام الجدول ، يحدد الرتم الذي يمثل نسبة معامل الاحتكاك ، ثم ينظر في العمود الرأسي الذي يتع تحت هذه النسبة ، ويبحث عن العدد الذي يمثل مسافة الانزلاق . وبعد إيجاده ينظر إلى أقصى الجمة اليمنى منه ، ويقرأ العدد الذي يقععلى خطه الأثقي ، تحت عمود السرعة ، وبذلك يحصل على السرعة التقديرية للسيارة قبل بدع عملية الكبح . مثال ذلك ؛ لو بلغت مسافة الانزلاق (٢٩) قدما ، وقد ر معامل الاحتكاك على الطريق بسبعين في المائة ، نأن السرعة التقديرية للسيارة تكون (٥٤) ميلا (أي ٢٢ كيلومترا) . وفي حالة عدم وجود العدد الذي يمثل مسافـة الانزلاق على الجدول ، كأن يكون ٨٦ قدما مثلا فإنه ينظر في نفس عمود النسبة المابقة لمعامل الاحتكاك ، ويبحث عن العددين الذين يقع بينهما هذا العدد ، نيوجد أنه يقع بين العددين (٢٦) و(٢٩). وحينئذ يقال : سرعة السيارة التقديرية كانت بين (٤٦) و(٢١) كيلومترا (أي . ٤ - ٥٤ ميلا).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ص ٢١٦٠

#### $w = o(o \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \sqrt{a})$ ميل في الساعة

حيث يرمز للسرعة التقديرية بالحرف (س) ويرمز لآثار مسافة الكبح (مسافة الانزلاق ) بالحرف (م) ، ويرمز لمعامل الاحتكاك على سطح الطريق بالحرف (ع) . أما الرقم (هره) فرقم ثابت يستعمل لا يجاد السرعة مباشرة بوحدة الميل في الساعة بدلا من وحدة الأقدام في الثانية . فلو فرض أن مسافة الانزلاق بلغت (٩٦) قدما كما في المثال السابق ، وقد رمعامل الاحتكاك بر (٩٠، ) ، فإن الجذر التربيعي لهذين العددين يساوى ثمانية ، وبضر به في العدد الثابت (هره) نجد أن السرعة التقديرية للسيارة تساوى (ه) ) ميلا في الماعة .

و في حالة تقدير السرعة مباشرة بوحدة الكيلومتر فإنه يمكن استخدام قانون الحركة الجبرى التالي:

#### v = 9ره ا $x = \sqrt{\frac{7}{3}}$ کیلومتر فی الساعة

لكن لا بد من قياس آثار مسافة الكبح ( مسافة الانزلاق ) بالا متار بدلا سن الا قدام . فلوقسنا آثار مسافة الانزلاق السابقة بوحدة السرلوجدنيا أن (٩٦) قدما تساوى (٩٦ ) مترا ، وبضرب هذا الرقم في نسبة معامل الاحتكاك نحصل على الرقم (١٥ر٠٠) ، وبأخذ الجذر التربيعي له نحصل على الرقم (٣٥٠) وبضرب هذا الرقم في الرقم الثابت نجد أن السرعية التقديرية للسيارة تبلغ (٧٢) كيلومترا في الساعة ، وهي تعادل ه عيلا في الساعة .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ص٠٦٥٠

#### د لالة تقدير سرعة السيارة:

عندما تُقدر سرعة السيارة من آثار مسافة الكبح (آثار مسافة الانزلاق) فينبغي أن لا يجزم بأن السيارة كانت تسير بتلك السرعة على أقل تقدير إذ يجوز وإنما يظن فقط بأن السيارة كانت تسير بتلك السرعة على أقل تقدير إذ يجوز أن تصطدم السيارة بشي قبل بد الانزلاق ،أوخلاله ،أو في آخره . وفي حال وقوع مثل ذلك فإن القوة المعاكسة المتولدة من الانزلاق لن تكون هي وحدها التي أوقفت السيارة ،وإنما شاركها غيرها في تهدئة سرعتها . وبعنى ذلك : أن السرعة التقديرية التي استنتجت من آثار مسافة الكبح (آثار مسافة الانزلاق ) لا تمثل السرعة الحقيقية للسيارة قبل بد عملية الكبح ،وإنسا تمثل جزا منها فقط . أي أن سرعة السيارة كانت بالتأكيد أكبر من تلك التي قدرت بواسطة قياس مسافة الانزلاق . أما إلى أي مدى كانت سرعة السيارة أكبر من تلك المقدرة ، فإن ذلك يعتمد على مقدار قوة الاصطدام ، السيارة أكبر من تلك المقدرة ، فإن ذلك يعتمد على مقدار قوة الاصطدام ،

وبنا على ذلك ؛ يستطيع المر القول بأن السرعة المقدرة من آثار مسافة الانزلاق لا تمثل السرعة الحقيقية للسيارة قبل بد الانزلاق إلا إذا كانت القوة المعاكسة المتولدة من الانزلاق هي وحدها التي أوقفت السيارة عند آخر نقطة من انزلاقها ، وعند ذلك يمكن القول ؛ بأن السرعة المقدرة تسمثل الحد الا دنى من سرعة السيارة فقط .

الستزادة راجع: الاستزادة راجع: Traffic Accident Investigation Manual, by: j. Stannard Baker, page (216).

#### المسافة الكلية للوقوف:

بعد أن استعرضنا المراحل التي تعربها السيارة قبل أن تتوقف نهائيا عن السير ، وعرفنا دور كل مرحلة في إيقاف السيارة ، وأهميته في تجذب الوقوع في الخطر ، أعود الآن إلى بيان المسافة الكلية للوقوف فأقول؛

هي مجموع ما تقطعه السيارة من لحظة إمكان إدراك الخطسور حتى تتوقف نهائيا عن السير . ومعنى ذلك أنها تساوى مجسوع المسافات الثلاث ( مسافة إدراك الخطر + مسافة الاستجابة + مسافة الكبح ) . وقد سبق أن أوضعت بأن كل من مسافتي الإدراك والاستجابة تتأثران بالزمن الذي يستفرقه السائق في كل منهما ،وأنه كلما كان السائق يقظا وسريعا في تعامله مع الخطر ،كلما قل وقتهما و بالتالي تقل المسافتان ما يجعل المسافة الكلية للوقوف تقل . وليس هناك زمن محدد لكل منهما يمكسن اعتماده ،وإنما يختلف باختلاف السائقين والظروف التي ظهر فيهسا الخطر . وفندما يقدره بعض خبراء السير بثلاثة أرباع الثانية ، فإنسا يقدرونه بذلك لقصد المقارنة والتعرف على مدى أهمية تلك المدة فسي يتخدونه بذلك لقصد المقارنة والتعرف على مدى أهمية تلك المدة فسي جدن الخطر ،ولائ جمهور السائقين من يتمتعون بقدر مناسب من اليقظة والمهارة يستفرقون تلك المدة بالفعل ،إن لم يكن أكثر من ذلك . والقليلون جداً هم الذين يستفرقون أقل من ذلك .

وللتعرف على أقصر العسافات التي يمكن أن تقطعها السيارة قبل أن تتوقف عن السير يمكن الرجوع للجدول رقم (ه) . والسبب في اعتبار العسافات المذكورة في الجدول تعثل أقصر العسافات هو أنها قيد قدرت على انتراضين نظريين يصعب تحقيقهما في جميع الا حوال وهما:

- أـ كون معامل الاحتكاك على الطريق المستوى يبلغ سبعين فـــي المائة ،وهذه نسبة عالية جدا لا توجد إلا على الطرق المعبدة تعبيدا جيدا ،وغير مبللة.
- ب- كون جهاز المكابح يعمل بكفائة تامة (١٠٠٪).

  ومع ذلك فقد يلاحظ السائق أن المسافة التي تقطعه وه سيارته أطول ما كان يتوقع . وذلك لا نه لا يمكن أن يقدرها وه بين الدهشمة والتنفيذ والصوت الذي يسمع عند الانزلاق كم الذي تتوقف عند، عجلة القيادة تماما عن أدائ مهمتها إذ يصبح من الصعب على السائق حينئذ تحويل مسار سيارته إلى جهة اليمين أو اليسار.

<sup>(</sup>١) حوادث المرور ،أسبابها وطرق الوقاية منها لكرم الله على ص٠٣ وللاستزادة يمكن الرجوع الى :

<sup>-</sup> Highway Collision Analysis, by: James Collins, 4 Joe Morris, page 273.

<sup>-</sup> Charto and tables for Stopping Distances of Motor Vehicles, page 8, pub. 1971, by: Traffic Inst. Northwestern University.

جدول رقسم (ه) اقصر مسافة لتوقف سيارة تسير على طريق مسفليت

| کلی <u>ـــــــــة</u><br>ــوف | المسافة ال<br>_ للوق_ | مسافة الكبح<br>(الانزلاق) | مسافية<br>الاستجابة | مسانـــة<br>الانتبـاه | ـــــة     | السرعـــــ |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|
| بالائتار                      | بالأقدام              | بالاقدام                  |                     | <u>٣</u> ثانية        | كلم/ساعة   | ميل/ساعة   |
| ٤                             | 15                    | ١                         | ٥,٥ قدم             | ٥,٥ قدم               | ۸          | 0          |
| ٨                             | CA                    | ٥                         | - 11                | 11                    | \7         | <b>\</b> . |
| : 14                          | ٤٣                    | - 11                      | 17                  | 17                    | <b>८</b> ६ | 10         |
| 19                            | 74                    | 19                        | ۲۲                  | 72                    | 45         | ۲.         |
| < N                           | 94                    | ٧.                        | ςν                  | 64 :                  | ٤.         | 50         |
| 44                            | 1.9                   | ક્ષ                       | <u> </u>            | 44                    | 4.3        | 7          |
| ٤١                            | 141                   | 40                        | 44                  | 49                    | ٥٦         | 40         |
| δ.                            | 172                   | 47                        | . ૧૬                | દ્દ                   | 72         | ٤.         |
| ٥٩                            | 197                   | 97                        | ٥.                  | 0.                    | 70         | 10         |
| 79                            | 554                   | 119                       | ٥٥                  | . 66                  | ٨.         | 0.         |
| M                             | <b>C77</b>            | १५६                       | 71                  | 71                    | ٨٨         | 00         |
| 95                            | ٧.٧                   | /4/                       | 77                  | 77                    | 97         | ٦.         |
| 1.0                           | <b>५</b> ५०           | 1.2                       | 75                  | 45                    | 1.5        | 70         |
| 111                           | 7M                    | ८५५                       | 77                  | 77                    | 110        | ٧.         |
| 141                           | १५८                   | <7^                       | 7/                  | Λζ                    | 10.        | 10         |
| 151                           | 249                   | ५.०                       | ۸Ŋ                  | N                     | 121        | Ä٠         |

## ثالثًا .. الا تُضرار الناجمة عن السرعة المالية :

ومن الا ضرار الناجمة عن السرعة العالية هو أنها تعتبر سببسا مباشرا في انخفاض معامل الاحتكاك على الطريق . وبالتالي زيادة مسافة الوقوف ،أو زيادة احتمال تعرض دواليب السيارة للانفجار ،بسبب ارتفاع درجة حرارة احتكاك الدواليب بسطح الطريق خصوصا إذا كان الجوحارا . فقد أثبتت الدراسات والبحوث أن معامل الاحتكاك ينخفض مع زيادة السرعة حسب النسب المئوية التالية :

جدول رقم (٦)

انخفاض معامل الاحتكاك مع زيادة السرعسة

| النسبة المئوية للانخفيان | السرعة (كلم /الساعة) |
|--------------------------|----------------------|
| * <b>*</b>               | ٦٥                   |
| * Y                      | ٨.                   |
| <b>* 4</b>               | 40                   |
| <i>*</i> 1 1             | 11.                  |
| × 3 €                    | 170                  |
| ≠ 1 A                    | 150                  |

<sup>(1)</sup> حوادث المرور ،أسبابها وطرق الوقاية منها لكرم الله علي ص ٢٨، والاستزادة يعكن مراجعة كتاب:
Highway Collision Analysis, by: James Collins, at Joe Morris, Charles Thomas, SpringfieldIllinois, 1967, page 222-

وبذلك تشكل السرعة العالية مناخا خصبا لوقوع الحوادث المرورية متى تجاوزت الحدود المقررة لها .

ومن أضرار السرعة العالية هو أنها تعتبر عنصرا مفاجئا بالنسبية لمستعملي الطريق ، إذ تضعهم أمام أدا مفاجي لم يسبق لهم العلم به ، وبالتالي يتسبب في ارتباكهم ، أو وضعهم في حالة حرجة جدا بحيث لا يملكون الوقت الكافي لا تخاذ الاجرا المناسب ، الكفيل بابعادهم عسسن الخطر.

## السرعة المأمونية :

يتضح ما تقدم أن هناك علاقة طردية بين السرعة والمسافة الكلية للوقوف . فكلما زادت السرعة زادت المسافة المطلوبة لوقوف السيارة ، وازداد بذلك احتمال الوقوع في الخطر، وكلما انخفضت السرعة انخفضت المسافة المطلوبة للوقوف ، وانخفض بذلك احتمال الوقوع في الخطر، وقد سيبق أن ذكرت بأن السيارة لا تتوقف إلا بعد أن تبدد كل طاقتها المحركية في شكل طاقة حرارية بسبب استعمال المكابح . يضاف إلى ذلك أن الطاقة الحركية للسيارة تساوى نصف كتلة السيارة وما فيها (ك) مضروبا في مربع السرعة ( بلك عن ) ، والكتلة هي : ناتج قسمة الوزن مربع السرعة على الجاذبية الارضية ذات المقدار الثابت، وهذا يعنيأن الكتلة تزداد مع زيادة الوزن .

<sup>(1)</sup> Traffic Accident Investigation Manual, by: James Stannard Baker, p. 282.

<sup>-</sup>Ditto-page 241 + 316. (1)

<sup>(5)</sup> Causes and Prevention of Road Accidents, by John Cohen}
Barbra Perston, Faber & Faber, London, 1968, Page (296).

وعد حدوث التصادم ، يتحول الجزّ المتبقي من الطاقة الحركية إلى قوة مدمرة للمركبة وما فيها وللاجسام الا ُخرى المصدومة . ولهذا يقال: تتناسب الإصابات تناسبا طرديا معمر بع السرعة . أى كلما زادت السرعة زادت نسبة التعرض للإصابات في حال وقوع الحوادث .

ولا يعني ذلك أن البط الشديد هو الوسيلة الوحيدة للنجاة من الوقوع في الحوادث الأنه في كثير من الا حيان يسبب الملل للسائق والمسافر اوهو وإن كان يقلل من عدد الإصابات والوفيات الا أنه قد يو دى إلى تضييع الوقت اوقد لا يقلل من عدد الحوادث في أحيان أخرى (٢) اخصوصا أذا كان السير على طرق سريعة لاعتياد الناس الإسراع على تلك الطرق . ولهذا فإنه ينبغي للسائق أن يبحث عن السرعة المأمونة التي تجنبه ولهذا فإنه ينبغي للسائق أن يبحث عن السرعة المأمونة التي تجنبه الوقوع في الا خطار الم يتبعها وقد يقال والم هي السرعة المأمونة المؤمونة المؤم

وللإجابة على ذلك يمكن القول: بأنها التي تتكيف بما يتناسب مع غروف الطريق وأحواله . أو هي التي تحددها صعوبات السير أو العوائق المحتملة ،كالمنحنيات ،والتقاطعات ،وكثرة المخارج والمداخل ،وكتافة الحركة المرورية ،ومقدار الزلق على الطريق ،ومقدار الروئية التي تتأشر بالظلام والضاب والدخان والائتربة ونحوذلك . (٢) ولهذا ينهغي للسائق

P.283.

Causes and preventation of Road Accidents, by: John (1) Cohen & Banbra perston, Faber, & Faber, London, 1968, p. 296.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ص ٦٣ ، وحوادث المرور ،أسبابها وطرق الوقاية منها لكرم الله على ص ٢٦٠

<sup>(</sup>۲) نظام السرور مادة (۲۱) ص۲۲، وكتاب: Traffic Accident Investigation Manual,

أن يخفض من سرعة السيارة عند الاقتراب من المنحنيات والتقاطعات والا ماكن المحجوبة ، والا ماكن المكتظة بحركة المشاة والسيارات ، ونحو ذلك . وفي كثير من الا وقات قد يتطلب الوضع منه أن يخفض من سرعة الاقتراب حتسى الصفر ، لكي يتكن من الدخول إلى الطريق أو اجتيازه بأمان ، ليس هذا فحسب بل قد يتطلب منه الا مر وجوب الوقوف ، كالوقوف عند الإشارات المرورية الدالة على ذلك سوا كانت مو قتة كالإشارات الضوئية ، أم ثابتة المرورية الدالة على ذلك سوا كانت مو قتة كالإشارات الضوئية ، أم ثابتة

وعندما يعين نظام المرور الحد الأعلى للسرعة ، فليس معنيى ذلك أن السائق له الحرية في أن يسوق سيارته في جميع الأماكن والأوقات بتلك السرعة ، وإنما يجبعليه أن يراعي ظروف الطريق وأحوال السير ، فيخفض من سرعة السيارة عندما يشعر باحتمال وجود الأخطار ، حتى ولوأداه ذلك إلى إيقاف السيارة عن السير لبعض الوقت.

(1)

نص نظام المرور في المواد ( ٢٦- ٢٨) على وجوب تكييف سرعة السير وفقا للصعوبات أوالعوائق المحتملة. وعلى أن تحديد السرعة القصوى لا يعني السائق من واجب تخفيض سرعةالسير، وإيقاف السيارة في كل حالة يمكن أن تسبب حادثا من جراء الظروف المختلفة . كما أوجب عليه أن يخفف سرعة السير إذا ظهر له أن الطريق غير حرة ،أو إذا كانت الروء ية غير واضحة ،أو في المنعطفات والمنحد رات والطرق المزد حمة وعند الاقتراب من رأس مرتفوي مغارق الطرق . وعند ملاقاة أوتجاوز مجموعة من المشاة في حالة السير أو التوقف وإذا ظهر له علامات تدل على رعبب حالة السير أو التوقف وإذا ظهر له علامات تدل على رعبب الحيوانات حين ملاقاتها أوتجاوزها أو الاقتراب منها . كذلك أوجب عليه تخفيض السرعة عن الحد الا تقصى المسموح به إذا كان يقود سيارته في الليل أو عند وجود ضباب أو هطول أمطار غزيرة أوهبوب عواصف رملية . ويظهر بوضوح مدى حرص النظام على السلامة .

وسا يجدر ذكره هوأن نظام المرور في بلدنا قد حدد السرعة القصوى في المادة ( ٢٩) على النحو التالي :

﴿ إِذَا لَمْ تَوْجِدُ إِشَارَةً تَحْدُدُ السَّرِعَةُ القَصُوى التِّي يَجِبُ التَّقِيدُ بَهَا . فلا يَجُوزُ لا تُى مركبة أن تَسير بسرعة تزيد عما يأتي :

- أ ٣٠ كيلومترا داخل حدود المدن للسيارات الكبيرة.
- ب . . . كيلوسرا داخل حدود المدن للسيارات الصفيرة .
  - ج ب y. كيلوسترا خارج المدن للسيارات الكبيرة.
  - د ١٠٠ كيلوسترا خارج المدن للسيارات الصفيرة.

ولإدارات المرور أن تعين حدا آخر للسرعة القصوى والدنيا للسيارات على بعض الطرقات أو بعض أقسامها ﴾ .

فيجب الالتزام بما نصت عليه هذه المادة لأنّ الفرض من وضعمها هو صيانة الا تنفس والا موال من التلف وهذا ما أوجبته الشريعة الإسلامية.

<sup>(</sup>١) نظام المرور ص٢٢٠

## رابعا \_ تأثر مسافة الاتباع بزيادة السرعة :

ينبغي لسائق السيارة أن يترك مسافة كافية بين سيارته والسيارة التي تسير أمام حتى لا يصطدم بعو خرتها إذا ما تعرضت لوقوف مفاجي وأما مقدار هذه المسافة ، فإن الذي يحدده هو السرعة التي تسير بها السيارتان \_الا مامية والخلفية \_. فكلما زادت سرعتهما ينبغي أن تزيد المسافة بينهما . ولتحديد هذه المسافة وفقا للسرعة ، فقد أجرت بعد في المافة بين السيارة (أ) والسيارة (ب) الجهات المعنية بهذا الا مر تجربة عملية بين السيارة (أ) والسيارة (ب) اللتان كانتا تسيران بنفس السرعة . وقد كانت السيارة (أ) تسير خلف السيارة (ب) ، و فجأة انتبه سائق السيارة (أ) للنور الا حمر الخلفي المنبثق من عاكسات السيارة (ب) التي اضطر سائقها للتوقف فجأة . فضفط على من عاكسات السيارة (ب) التي اضطر سائقها للتوقف فجأة . فضفط على مكابح سيارته لإيقافها حمتى لا تصطدم بمو خرة السيارة (ب) ، ولـكن سيارته لن تتوقف إلا بعد قطع مسافة أطول من السيارة (ب) لا نــه سيمر بفترتي إدراك الخطر (الانتباه) والاستجابة (رد الفعـــل) اللتين قد تخطاهما سائق السيارة الا مامية (ب) .

وقد أظهرت التجربة أن السيارة (أ) ستصطدم بمواخرة السيارة (ب) ما لم تكن المسافة بينهما مساوية للفرق المدون في الجدول رقم (1) ، والذي يتزايد طرديا بزيادة السرعة .

## جدول رقم (٦)

أقصر مسافة ينبغي أن تكون بين سيارتين متتابعتين تسيران بنفس السرعة حتى لا يحدث تصادم خلفيي عد التوقف الفجائي.

| ( الفرق ) | أقصرحسانة | مسافة توقف      | مسافـــة<br>توقــف | السرعة   |         |  |  |
|-----------|-----------|-----------------|--------------------|----------|---------|--|--|
| بالائتار  | بالاقدام  | (ب)<br>بالاقدام | . / 1/1            | كلم/ساعة | ميل/ساع |  |  |
| 4         | 10        | 0               | 14                 | 17       | ١.      |  |  |
| <u> </u>  | ۲۷        | ς.              | <b>{√</b>          | 70       | ٠,      |  |  |
| 18        | ٤٥        | ٤٥              | ٩.                 | ٨.}      | ₹.      |  |  |
| <u> </u>  | 1/        | ۸.              | 131                | 71       | ٤٠      |  |  |
| (7)       | 94        | 100             | CIN                | ۸.       | 0.      |  |  |
| 77        | 100       | \ N -           | ٧.٥                | 97       | ٦.      |  |  |
| 177       | 164       | C 94            | ٤                  | 110      | 4.      |  |  |
| 100       | 141       | 7,7             | ٥١.                | \\\\\    | ٨٠      |  |  |
| 79        | <u> </u>  | ٤٠٨.            | 740                | 122      | ٩       |  |  |
| N         | C74       | 0.6             | 7777               | \7.      | \       |  |  |

<sup>:</sup> يراجع: Causes and preventation of Road Accidents, by: John Cohen and Barbara Preston, p. 196.
وموادث المرور ،أسبابها وطرق الوقاية منها لكرم الله على ص٠٢٠.

وقد نصت المادة (٦٢) من نظام المرور على أن يترك السائي الذي يسير خلف سيارة أخرى مسافة كافية بشكل يبنع وقوع أي حيادث عند ظهور منعطف مفاجي، أمام السيارة المتقدمة أو وقوفها بسبب خطر طارى، أو وفقا لإشارة رسمية . ولم يحدد النظام هذه المسافة إلا في حالة واحدة وردت في المادة (٣٣) التي تحظر على السائقين اتبياع مركبات الطوارى، والسير خلفها وهي سائرة لا دا، مهمتها ، وتلزم السائق بأن يترك بين سيارته وبين أي مركبة من مركبات الطوارى، مسافة خمسيسين مترا على الاقل (١) . أما المسافات المعمول بها في مدارس تعليم قيادة السيارات في المملكة فتنص على ترك مسافة طول سيارة واحدة لكل عشرة السيارات في المملكة فتنص على ترك مسافة طول سيارة واحدة لكل عشرة كلم في الساعة من السرعة بين كل سيارتين متتابعتين.

وليستحديد السافات بالا وقام بين السيارات المتتابعة هيو الهدف الذي نرمي إليه ،إنما الهدف إبراز أهمية السرعة في تغيير هذه السافات ، والدور الذي يقوم به السائق في تحديد هذه السافة من خلال ضبطه لسرعة سيارته ، حتى يتجنب الاصطدام بمو خرة السيارة التي تسير أمامه فيما لوتعرضت لوقوف مفاجي . ولا جل ذلك فقد صرح فقها الحنفية والحنابلة أثنا مناقشتهم لاصطدام الراكبين بأنه لوكسان أحدهما يسير بيسن يدى الأخر ، فأدركه الثاني فصدمه ، فماتا أومات أحدهما ، أو ماتت الدابتان ،أو إحداهما ،أن على اللاحق ضمان ما تلف

<sup>(</sup>١) انظر نظام المرور في المملكة العربية السمودية ص١٩،٠٢١.

<sup>(</sup>٢) فن قيادة السيارات بين المعرفة والتطبيق للدكتور عبد الجليل السيف ص . ٤ .

من المقدم من نفس و دابة ومال ، وأن ليس على المقدم شي مما تلف من اللاحق من نفس ودابة ومال ، بل هو هدر ، معللين لذلك ؛ بأن التلف حصل بفعل اللاحق وحده وهو صدمه المقدم .

وما ذكره الفقها عنا ينطبق تماما على هذه المسألة لتحقق مناط الحكم فيها .

ومن خلال الدراسة العملية السابقة لا ضرار السرعة يتبين بوضوح مدى خطورتها على حياة الناس وسلامة المحتلكات العامة والخاصة وأن السائق الذى يتجاوز السرعة المقررة يعتبر متعديا على الحق العام وعاصيا لوليين الا من فيما إليه تدبيره وحفظه . وهذا أمر يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية التي نصت على وجوب المحافظة على الا نفس والا موال ، وطاعة ولي الا مرفي غير معصية الله .

<sup>(</sup>۱) الاختيار جه ص ۹ ع، الفتاوى الخانية مع الهندية جه ص ٤٤٤ حاشية ابن عابدين جه ص ٢٠٥ ، المفنى و الشرح الكبير جه ص ٣٠٠ ص ٣٠٠ ، شرح منتهى الإرادات جه ص ٣٠٠ ، كشاف القناع ح ٢٠٠ ص ١٠٠ ، شرح منتهى الإرادات جه ص ٣٠٠ . ولم أجد في المذاهب الا خرى ما يخالف ما ذهب إليه فقه المسألة .

# الفصل الربع: أسنواع الجنساية في الشربعة الاسسلامية،

#### القصل الرابسيع

## أنواع الجناية في الشريعة الإسلاميـــة

إن الحوادث المرورية بمختلف أنواعها من تصادم ودعس وانقلاب وسقوط وغير ذلك لا تخرج عن كونها أحد أنواع الجنايات في الشريعة الإسلامية ،وذلك لا أن النتيجة الحتمية لا أن حادى مرورى تكون إسا جناية على النفس الإنسانية بإزهاقها أو جناية على الطرق بقطمه أو جرحه أوكسره أو شل حركته ،أو إتلاف للمال كالتلف الحاصل للآلية المشتركة في الحادث المرورى أو غيرها.

ولمعرفة أنواع الجناية المرتكبة في الحادث المرورى ، ومعرفة الشخص المرتكب لها ، ونوع العقاب الواجب تطبيقه عليه ، ينبغين لنا أن معرف أنواع الجنايات في الشريعة الإسلامية ، وهذا ما سأبينه في الماحث التالية :

السحث الا ول و تعريف الجنايات.

السحث الثاني: الجناية على الا بدان.

المبحث الثالث : الجناية على الائموال بإتلافها .

المبحث الرابع : صفات الا تعال الجنائية .

## 

## تعريف الجناي

#### الجنايات في اللفة :

جمع جناية ،وهي مصدر جنى على نفسه وقومه جناية : إذا فعل مكروها أو ذنبا يوا خذبه ، ويقال أيضا : جنى عليه يجنيه جناية \_ بالكسر \_ : أى جره إليه ، وصرح الراغب أن الجناية مستعارة من جنى الشرة كما استعير اجترم، يقال : جنى الشرة يجنيها ،واجتناها ،أى تناولها من شجرتها ، وفي الحديث : (أ ألا لا يجنى جان إلا على نفسه) (٢) والجناية : الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة . (٣)

<sup>(</sup>۱) الراغب الأصفهاني : هو الحسين بن محمد بن المفضل ،أبـــو القاسم الأصفهاني (أو الأصبحاني) المعروف بالراغب: أديب، من الحكاء والعلماء ،وأئمة أهل السنة ،سكن بغداد ،واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي ،توفى سنة ٢٠٥ه . له موا لفات منها: المفردات في غريب القرآن وهو كتاب عظيم القدر جليل النفع ، والذريعة إلى مكارم الشريعة ،وجامع التفاسير وغيرها . بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة للسيوطي ج٢ص ٢٩٢ ،البلغة في تاريخ أئمة أهل اللفة للفيروزآبادى ص٢٩، هدية العارفييين ج١ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذى في سننه ج) ص٣٣٨-٣٣٨ من رواية عمروبن الأحوص وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب الأصفهاني ص ١٠١ ، القاموس المحيط ج ع ٣١٣، تاج العروس لمحمد مرتضى الربيدى ج١٠ ص ٢٥، المصباح المنيرج ١١٢٥٠٠

## الجنايات في الاصطلاح الفقهي :

عرف الفقها الجناية بتعاريف كثيرة منها ما ذكره علا الدين (1) (1) (1) (1) الجناية باسم لفعل محرم حل بمال أونفس ". الحصكفي وغيره حيث قالوا : "((الجناية :اسم لفعل محرم حل بمال أونفس)".

وهذا التعريف عام يسمل كافة الا فعال الواقعة على العال من غصب ونهب وسرقمة وخيانة وإتلاف وغير ذلك ، والا فعال الواقعة على النفيس من قتل وضرب وجرح و زنا وقذف وشرب وغير ذلك من المحرمات . وأعم من هذا التعريف ،التعريف الذى ذكره الحطاب من العالكية حيث قال اللجناية : هو ما يحدث الرجل على نفسه أو غيره مما يضو حالا أو مآلا )(. ) فقد أدخل في مسمى الجناية جميع المحرمات التي تضر في الحال والمسال ، كشرب الخمر ، والزنا والقذف ومحظورات الإحرام وغير ذلك من الا فعال (٤)

<sup>(</sup>۱) علا الدين الحصكة ي: هو محمد بن على بن محمد الحصني الحنقي المعروف بعلا الدين الحصكة ي ، مفتي الحنقية في دمشق كان فقيها أصوليا محدثا نحويا معترفا له بغزارة العلم وسعة الاطلاع ، وللله بدمشق سنة ه١٠٦ه وتوفي بها سنة ٨٨٠ه له عدة مو لفلات منها : الدر المختار شرح تنوير الا بصار ، والدر المنتقى شرح ملتقى الا بحرفي الفقه المختار شرح تنوير الا بصار ، والدر المنتقى شرح ملتقى المحبى ج٤ ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشيته رد المحتار لابين عابدين ج٦ص ٢٢٥ ، وانظر تكلة البحر الرائق ج٨ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ج٦ ص ٢٧٧٠.

(۱) وغيره .

إلا أن الجناية في العرف الفقهي مخصوصة بما يحصل فيه التعدى على الا بدان فقط ، ويوايد ذلك أن متأخرى الحنابلة عرفواالجناية بأنها (التعدى على الا بدان بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة (١٠٠٠).

وهذا التعريف ظاهر في تخصيص الجناية بما يحصل فيه التعدى على الا بدان من فتل أو قطع أو جرح ونحو ذلك. وقد ذكر العدوى (٣) حقيقة الجناية اصطلاحا: إتلاف مكلف فير حربي نفس إنسان معصوم أو عضوه أو اتصالا بجسمه ،أو معنى قائما به ، أو جنينة عمدا ،أو خطأ بتحقيق أو تهمة )). (٤) فقد بين رحمه الله

=== مذهبأبي حنيفة حتى أصبح فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره . ولد بدمشق سنة ١٩٨ه وتوفي بها سنة ١٥٢ه . له مصنفات ورسائل كثيرة منها حاشية رد المحتار على الدر المختار في الفقه . / الفتح المبين في طبقات الاصوليين للمراغي ج٣ص ١٤٨ . الاعلام للزركلي ج٦ص ٢٥٠

(۱) انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار المعروفة بحاشية ابين عابدين جـ7 ص ۲۷ ه٠٠

(٢) كشافالقناع جه ص ٥٠٣ ، شرح منتهى الارادات جه ص ٢٦٧ ، الروض المربع جه ص ٢٥٢ ، دليل الطالب ص ٢٨٩ .

(٣) العدوى: هوعلي بن أحمد بن مكرم الصعيدى العدوى . فقيه مالكي مصرى مكان شيخ الشيوخ في عصره . ولد سنة ١١٦ه، وتوفي بالقاهرة سنة ١١٨ه . له مو لفات منها : حاشية على شرح الخرشي ،وحاشية على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة أبى زيد القيرواني في الفقه .

هدية المارفين ج ص ٢٦٠ ، الا علام للزركلي ج ع ص ٢٦٠٠

(٤) حاشية العدوى بهامش الخرشي جهرص ٢-٣٠٠

أن المراد من الجناية في عرف الفقها "هو إتلاف نفس الإنسان المعصوم غير الحربي والمرتد ونحوها أو قطع عضوه ،أو جرح جسمه أو إذهاب معنسى قائنا به كالعقل والسمع ونحو ذلك ،أو الاعتداء على الجنين ،كل ذلك داخل تحت مفهوم الجناية في الاصطلاح ،ولا يدخل غير ذلك . وكذلك نجد الكثير من الفقها "حينما يتكلمون تحت عنوان الجنايات لا يذكرون تحتهسا إلا ما يقع على الا بدان من أفعال القتل والضرب والجرح ونحو ذلك . ونجد فريقاً آخر يتكلم عن هذه الا فعال تحت عنوان الجراح ناظرين إلى أن الجراحة هي أكثر طرق الزهوق . ونجد فريقاً آخر يو ثر التعبير النظط الدماء . بدلا من لفظ الجنايات عناظرين في ذلك إلى النتيجة الفالية لهذه الجرائم وهي إراقة الدماء ،وإما إلى أن أحكام هذه الجرائم وضعت لحماية الدماء . (٣)

وما دام أن هذا البحث مخصص لبيان أحكام حوادث المرور التي هي في الواقع أغلب جنايات الطريق في هذا العصر في نانني سأتكلم عن الجناية بمفهومها الواسع وهو الجناية على الائبدان والائموال حتى يشمل التلف الحاصل في وسائبط النقل وفيرها من الائموال الائخرى أثناء تعرضها لحوادث المرور ، فإن الفقهاء الذين عرفوا الجناية بأنها كل فعل محرم شرعا سواء وقع على النفس أو المال أو أنها ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره

<sup>(</sup>۱) انظربدائع الصنائع للكاساني جـ ۱ ص ۲۱٦ ، تكملة البحر الرائق جد ص ۳۲۱ ، بلغة السالك لا ترب السالك على الشرح الصغير للصاوى ج٢ ص ٣٥٦ . حاشية البجيرمي على الخطيب ج٤ ص ٩٩ كشاف القناع جه ص ٣٠٠٠ . . . . .

<sup>(</sup>٢) انظرنهاية المحتاج ج٧ ص ٣٣٣ ،مفني المحتاج ج٤ ص ٢٠ ، المفني والشرح الكبير ج٩ ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر مواهب الجليل ج٦ص ٢٣٠ ، الشرح الكبير للدردير وحاشيته جاشية المسماة /الدسوقي ج٤ص ٢٣٧٠.

ما يضر حالا أو مآلا ، إنما قصدوا كل فعل حظره الشارع ومنع منه ، لما فيه من ضر رواقع على حفظ مسما ، ومن ضر رواقع على حفظ مسما ، وهي الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض ، والمال .

وبالنظر إلى هذا الاعتبار نستطيع أن نقسم الجنايات المراد بحثها في هذا الفعل إلى قسمين رئيسيين هما: الجناية على الائبدان ، والجناية على المال بإتلافه . ولكل قسم من هذين القسمين أحكامه الخاصة به سأبينها في المبحثين القادمين من هذا الفصل ثم أعقب ذلك ببيان صفات الاقعال الجنائية في مبحث خاص ، لائن معرفة الائفعال الجنائية وصفاتها والائحكام المترتبة عليها شرعا يسهل علينامعرفة صفات الائفعال الجنائية المرتكة في حوادث المرور وما يترتب عليها من أحكام . والله الموفق .

## المبحث الثانيين

## الجناية على الائبسسدان

الجناية على الا بدان تنقسم إلى ثلاثة أنبوا ع هي :

النوع الأول: الجناية على النفس مطلقا ، ويدخل تحت هذا النوع جميع حسم النوع النفس أى القتل بمختلف أنواعه.

النوع الثاني : الجناية على ما دون النفس . ويدخل تحته جميع الا تعدا المسلم المس

النوع الثالث: الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه. وهو الجناية على ما الجنين لا نُنه يعتبر نفسا من وجه لا نُنه آدمي ، ولا يعتبر نفسا من وجه الله أنه آدمي ، ولا يعتبر نفسا من وجه آخر لا نُنه لم ينفصل عن أمه.

وفيما يلي بيان لهذه الاننواع الثلاثة .

النوع الا ول : الجناية على النفس وأقسامها :

يقصد بالجناية على النفس الا تُفعال المهلكة لها \_أى القتل بمختلف أقسامه.

<sup>(</sup>١) انظريدائع الصنائع للكاساتي ج١٠ ص١٦٦٦٠.

فيهما (قتلى). وقتلت الشيء قتلا : عرفته . والقِتْلة بالكسر: الهيئة . يقال : قتله قِتْلة سوء . والقَتْلة بالفتح : العرة . وقاتله مقاتلة وقتاللا فهو مقاتل بالكسر ، اسم فاعل . والجمع مقاتلون ومقاتلة . والمَقْتَل : بفتح الميم والتاء ـ : الموضع الذي إذا أصيب لا يكاد صاحبه يسلم كالصدغ . وتَقتّل الرجل لحاجته : إذا تأنى لها .

و في الشرع: عرف بعض الحنفية القتل بأنه: (أ فعل من العباد  $\frac{1}{(7)}$ ) تزول به الحياة )).

وعرفه بعض الحنابلة بأنه : (" فعل ما يكون سببا لزهوق النفس (")، وهو مفارقة الروح البدن ):

والتعريفان قريبان من بعض لا أن كلا منهما قد اشتمل على بيان محل القتل وهو الآدمي الحي.

والقتل نوعان : قتل بحق كعقتل الزاني المحصن . وقتل القاتل قصاصا . وقتل بغير حق : وهو كل قتل عدوان .

وقد أجمع (٤) المسلمون على تحريم القتل بفير حتى لقوله تعالى: 

إذه (٥) ، وقوله تعالى: إذ وما إلا بالحق إذا ، وقوله تعالى: إذ وما كان لمو من أن يقتل مو منا إلا خطأ . . إذا . . وقوله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>۱) انظر الصحاح للجوهرى جه ص۱۹۹۷-۱۹۹۹، القاموس المحيسط جع صه ۳۵-۳۵ ، المصباح المنير جع ص۹۰ ع.

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح القدير لـقاضي زاده جـ ١ ص ٢٠٣ ، الفتاوى الهندية جـ ٢ ص ٢٠٠٠ ، الفتاوى الهندية جـ ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) كشاف القناعجه ص٥٠٣٠٠

<sup>(</sup>٤) انظر المفني والشرح الكبير جه ص٣١٨٠

<sup>(</sup>ه) سورة الاسراء آية : ٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء آية : ٩٦.

" لا يحل دم امرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ". وفير ذلك من الا دلة .

## أقسام القتل:

اختلف الفقها ، رحمهم الله في تقسيم القتل إلى أربعة أقوال :

فقسمه الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه وإلى مرتبتين : (٢) عمد وخطأ ، ووافقه على هذا التقسيم ابن حزم من الظاهرية .

وقسمه جمهور الفقها على الشافعية وأكثر الحنابلة و بعض الحنفية على ثلاث مراتب عدد ، وشبه عدد ، وخطأ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الجماعة (أحمد وأصداب الكتبالستة) من حديث عبدالله ابن مسعود ، انظر صحيح البخارى معشرحه فتح البارى ج١٢ ص ٢٠١ ، منتقى الأخبار معشرحـــه نيل الأوطار ج٨ ص ١٦٢٠

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الا موى الغارسي الاصل الا ندلسي القرطبي الظاهرى . ولد بقرطبة سنة ٢٨٦ه . نشأ شافعي المذهب ثم انتقل الى مذهب أهل الظاهر . كان حافظا فقيها أصوليا مجتهدا متوقد الذكاء واسع العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل والعربيسة والآراب والمنطق والشعر مع الصدق والديانة والحشمة والسوارد، ومع طول باعه في فنون كثيرة من العلم إلا أنه أخذ عليه نقيه للقياس وتحسكه بالعموم والبراءة الا صلية ، وانتقاده الشديد لا علم العلم واستخفافه بالكار منهم مما أوغر عليه صدورهم ، فتمالوا على بفضه ، ومضايقته والوشاية به عند ملوكهم ، وقد امتحن وشدد عليه بغضه ، ومضايقته والوشاية به عند ملوكهم ، وقد امتحن وشدد عليه

وقسمه متقدموا الحنفية وأبو الخطاب (١) من الحنابلة الى أربع مراتب، المراتب الثلاث التي ذكرها الجمهور ، وزاد وا مرتبة رابعة وهي : ما جرى مجرى الخطأ .

وقسمه أبوبكر الجصاص ( ٢ ) من الحنفية إلى خمس مراتب عمد ، وشبه عمد ، وخطأ ، وما جرى مجرى الخطأ ، والقتل بالتسبب . وقسد أخذ بهذا التقسيم متأخرو الحنفية وعليه المذهب.

<sup>===</sup> وشرد عن وطنه وأوذى كثيرا . مات سنة ٢٥٦هـ . له مصنفات كثيرة جدا منها كتاب الإحكام في أصول الا حكام والمحلى والملل والنحل . طبقات الحفاظ للذهبي ج٣ ص١١٤٦ - ٥١١١ ، وفيات الا عيان ج١ ص ٢٦٤ ، النجوم الزاهرة جه ص ٢٥٠ ، تهذيـــب التهذيب ج٤ ص ٢٩٥ ، شذرات الذهب ج٣ ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>۱) أبوالخطاب: هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذ اني الأزجي ، أبو الخطاب: شيخ الحنابلة في عصره ، كان فقيها أصوليا إماما علامة ورعا صالحا ) وافر العقل غزير العلم حسن المحاشرة جيد النظم ، ولد ببفداد سنة ٢٦ عد وتوفي بها سنة ، ١٥ هد ، له مصنفات منها : التمهيد في الأصول ، والهداية في الفقه ، والانتصار في المسائل الكبار . أرانجوم الزاهرة جه ص في الفقه ، والانتصار في المسائل الكبار . أرانجوم الزاهرة جه ص ٢١٢ ، شذرات الذهب جه ص ٢٦ ، هدية الغارفين جه ص ١٢٢ ، الأعلام للزركلي جه ص ٢٩١ ، هدية الغارفين جه ص ٢٩١ ،

<sup>(</sup>٢) أبوبكر الجصاص: أحمد بن علي الرازى ،أبوبكر الجصاص . كان إمام الحنفية في عصره ،وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع . كان مشهورا بالزهد . ولد سنة ه . ٣ه وتوفي ببغداد سنة . ٣٩ه . له مصنفات منها : كتاب أحكام القرآن / شذرات الذهب ج٣ ص ٢١، كشف الظنون ج 1 ص . ٢ ، وانظر ترجمته في صدر كستابه أحكام القرآن ج 1 ص ؟ - ه نقلا عن الفوائد البهية في تراجم الحنفية .

<sup>(</sup>٣) انظرفيما تقدم: المدونة للإِمام مالك جرم ص ٣٠٦ ، بدايـة

ولكل فريق وجهة نظره الخاصة في التقسيم الذى اختاره وأدلت الخاصة به . ولما كان التقسيم الثلاثي \_ وهو الذى يجعل القتل شيلاث مراتب ، عد ، وشبه عد ، وخطأ \_ هو التقسيم الاشهر عند أكثر الفقها ، فسأجعله الاسساس في الكلام على أنواع القتل ، وسأشير إلى الا تسام الاخرى التي ذكرها الفقها الاخرون معذكر وجهات نظرهم والرد على ذلك أثناء الكلام على كل مرتبة من هذه المراتب .

## (أ) القتل العميد

## أوصافه عند الفقهاء :

اختلف الفقها عنى وصف القتل العمد الموجب للقود . فعند الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية هو: أن يقصد الجاني من يعلمه الرميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به .

أى هو أن يقصد الفعل العدوان وعين الشخص بما يقتل قطعما - كالسيف والسكين والرمح وما في معنى ذلك ما يحدد فيجرح سواءكان من الحديد أو من غيره كالنحاس والرصاص والذهب والفضة والزجاج والحجمر

<sup>&</sup>quot;=== المجتهد لابن رشد ج٢ ص٢ ٩٢ ، تبصرة الحكام ج٢ ص ٢٣٠ ، نتا الوهاب لا بي زكريا الا نصارى ، نهاية المحتاج ج٢ ص ٢٣٥ ، نتح الوهاب لا بي زكريا الا نصارى ، ح٢ ص ١٢٦ ، المغني والشرح الكبير ج٩ ص ٣٢٠ ، كشاف القناع ، جه ص ١٠٥ ، بدائع الصنائع ج١٠ ص ٢١٦ ، تكملة فتح القدير جه ص ١٠٥ ، تكملة البحر الرائق ج٨ ص ٣٢٧ ، أحكام القرآن ج٨ ص ٣٢٧ ، أحكام القرآن لا بي بكر الجصاص ج٢ ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>۱) انظر الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب مع حاشيته للبجيرمي جع ص ١٠٣ ، شرح منتهى الارادات جه ص ٢٦٧ والعبارة مأخوذة منه ، الروض المربع جه ص ٢٥٣ ، الدر المختار شرح تنوير الابتصار مع حاشيته رد المحتار جه ص ٢٥٨ ، الفتاوى الهندية جه ص ٢ ومابعدها.

والقصبوالخشب أو غالبا ، كأن يضربه بمثقل كبيريقتل مثله في عرف الناس سوا كان من حديد كالمطرقة وصنجة العيزان أو حجر ثقيل أو خشبة كبيرة وما أشبه ذلك. أو يخنقه أو يلقيه في مهلكة أو يحبسه في مكان ويمنعه الطعام والشراب مدة لا يبقى فيها حتى يموت. أو يسقيه سما أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به أو يشجد عليه بما يوجب قتله فيقتل ، ثم يرجع فهرا (١)

وعند أبي حنيفة : هو ما تعمد ضربه بسلاح أوما أجرى مجرى السلاح في تفريق الا جزاء كالمحدد من الخشب والحجر وليطة القصدب والناروما أشبه ذلك .

وهذا يعني أن القتل بالمثقل غير المحدد وما في معناه صا يقتل غالبا لا يعتبر قتل عدد يجببه القود عند أبس حنيفة .

وضد الإمام مالك وأتباعه هو: (أل كل ما عمد به الإنسان إلى آخسر يريد به قتل نفسه من حديدة أو حجر أو خشبة أو غير ذلك ما يقصد إلى القتل ولولطمة أو وكزة إذا كان ذلك على وجه الثائرة والشمسسر والعداوة ) (1) . قال ابن عبد البر (2) : (1 كمل ذلك عمد و فيه القمود

<sup>(</sup>١) انظر روضة الطالبين جه ص١٢٢-١٣٧ ، مفني المحتاج جه ص٣ المفنى والشرح الكبير جه ص٣٢٠-٣٣٠٠

<sup>(</sup>٢) الهداية معشرحه تكملة فتح القدير ج.١ ص ٢٠٥ ،بدائع الصنائع ج.١ ص ٢٠٦٠ ، بدائع الصنائع ج.١ ص ٢٦٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البرص ٨٨٥-٨٨٥، وانظر المدونة ج١٦ ص ٣٠٨٠

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم النمرى القرطبي المالكي ،أبو عمر ، الإمام العلامة الحافظ شيخ علما

عند مالك ،وما كان على وجه الأدّب أوكان على وجه اللعب فسبيله سبيل الخطأ (١) . أى أن القتل العمد عندهم : هو كل فعل عدوان اقترن بفضب أوعداوة أدى لموت المجنى عليه .

هذا محمل ما ذكره الفقها عني أوصاف القتل العمد الذي يجبيه القود . ويمكن التعرف على مزيد من أحكامه عندهم من خلال الكلام علمي أركانه في الفقرة التالية .

#### أركان القتل العمد:

يو خذ من أوصاف القتل العمد التي مر ذكرها وسا ذكره الفقها و في الشروط التي ينبغي توفرها في الجاني والمجنى عليه أن جريمة القتل العمد التي يجب بها القود لا تتحقق إلا إذا توفر فيها ثلاثة أركان

<sup>&</sup>quot;" الأندلس وكبير محدثيها في وقته وأحفظ من كان بها بسنة مأثورة.
وكان إلى جانب إمامته وبراعته في الحديث وعلومه ثقة دينا متبحرا
في الغقه والعربية والأخبار والأنساب. ولد بقرطبة سنة ٢٦٨، ورحل
رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها ، وولي قضاء لشبونة وشنترين
توفي بشاطبه سنة ٢٦٦ه. له مصنفات كثيرة منها : التمهيد لما
في الموطأ من المعاني والمسانيد ، وهو كتاب لم يضع أحد مثله في
طريقه . وكتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار. والاستيعاب
لاسماء الصحابة ، وكتاب جامع بيان العلم ، والكافي في فقه أهسل
المدينة المالكي وغيرها كثير م تذكرة الحفاظ جه ص ١١٢٨،
وفيات الأعيان جه ص ١٦٢٨،

<sup>(</sup>۱) الكافي ص ٨٨ه٠

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية العدوى على هامش شرح الخرشي جم ص ٧٠.

أولا : أن يكون فعل القتل صادرا من مكلف وبغير حق .

ثانيا : أن يكون المجنى عليه آدميا حيا معصوم الدم.

ثالثا : أن يقصد الجانى قتل المجنى عليه .

فالركن الأول :

وهو كون القاتل مكلفا والقتل بغيرحق يخرج فعل الصبيب والمجنون ومن في حكمهما ، فإن فعلهما لا يعتبر قتل عمد لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق ، وعسن النائسيم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ".

وأما القتل بغير حق: وهو الفعل العدوان ، فإنه يخرج بـــه الفعل المقصود به الدفاع عن النفس ، أو المال أو العرض ، فإنه فعل بحــق، وليخرج بذلك فعل الإمام وفعل الولي في الاقتصاص من القاتل. والفعــل الذي فيه شائبة حـق كقتل المرتد والزاني المحصن .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج ٢ ص ١٠٠ من حديث عائشة رضي الله عنها ، وأبو داود في سننه ج ٤ ص ١٤٠ من حديث على ، وحسنه وعائشة ) والترمذى في سننه ج ٢ ص ٣٦٤ من حديث على ، وحسنه وقال: " والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم " ، وابن ماجه في سننه ج ١ ص ٣٥٨ من حديث عائشة ، وأخرجه البخارى معلقا من حديث علي . انظر صحيح البخارى معشرهه فتح البارى ج ٩ ص ٣٨٨ ، حديث على . انظر صحيح البخارى معشرهه فتح البارى ج ٩ ص ٣٨٨ ،

<sup>(</sup>٢) انظرتكملة البحر الرائق جهر ص ٣٢٨ ، الخرشي على خليل جهر ص ٢١ . ٣٢٨ ماك القناع جه ص ٢١ ه.

## وأما الركن الثاني :

وهو كون المقتول آدميا حيا معصوم الدم. فإن الآدمية تخرج قتل الحيوان فإنه لا يعتبر قتلا ، وإنما يعتبر إتلاف حيوان . وأما الحياة : فإنها تخرج الفعل الحاصل على الميت ، فإنه لا يعتبر جريعة قتل عد، لائن الحياة قد زالت عنه قبل ذلك ، وإن كان الجاني يعاقب بسبب استحلاله حرمة الميت.

وتخرج الآدمية والحياة معا : الفعل الواقع على الجنين ، فإنه لا يعتبر قتل عمد ، وذلك لائن الجنين يعتبر نفسا من وجه ولا يعتبر نفسا من وجه آخر ، فيعتبر نفسا من وجه لائنه آدمي ولا يعتبر نفسا من وجه آخر لائنه لم ينفصل عن أمه . فلا يقتص ممن قتل الجنين وإنما يعزر على فعله ويكون عليه غرة مد عبد أو أمه مد .

وأما عصمة الدم: فإنها تخرج الفعل المواقع على غير المعصوم ـ كالحربي والمرتد والزاني المحصن وقاطع الطريق المتحتم قتله والباغيي حال كونه في حالة حرب مع الإمام \_ فإنه لا يعتبر قتل عمد لا أنه مهدر الدم ،أى مباح القتل فإذا قتله آخر لا يعتبر قاتلا ، لا أن قتل المهدد لا يعتبر جريمة من حيث فعل القتل إذ الفعل مباح . لكن يحق للإمام أن يعزر قاتل المهدرين موكول إلى الامام .

. 0 7 8

<sup>(</sup>١) انظر الخرشي على خليل جه ص ٧ ،نهاية المحتاج ج٧ ص ٢٥٠-١٥٠٠

<sup>(</sup>٢) انظربدائع الصنائع ج.١ ص ١٨٦٤ - ٢٨١٥.

<sup>(</sup>٣) انظربدائع الصنائع جـ ١ ص ٦٦٢٦ ، الخرشي على خليل جـ ٨ ص ٣١ ٥ - ٣ - ١ ، مفني المحتاج ج ٢ ص ١٦ ه - ١ ، كشاف القناع ج ٥ ص ٢١ ٥ -

وقد اختلف الفقها عنى أساس العصمة في الشريعة الإسلامية . فعند جمهور الفقها من المالكية والشافعية والحنابلة أساسها الإسلام أو الامان . ويدخل تحت الا مان عقد الجزية والعوادعة والهدنية . وعلى هينا فيعد المسلم والذمي والمستأمن والمهادن معصوما ،إما بسبب الإسلام بالنسبة للعسلم ولوكان في دارالحرب ،أو بسبب الا مان بالنسبة لفير المسلم المعاهد ، فلا تباح دماو هم ولا أموالهم ، ويعاقب قاتلهم على القتل العمسيد إذا تعمد قتلهم .

وعند الحنفية أساس العصمة هو الوجود في دار الإسلام والائمان ، فيعد السلم والذمي والمستأمن معصوم الدم بسبب وجوده في دار الإسلام. أما الحربي أو السلم في دار الحرب فليس معصوما . ولا عقاب على قاتله لكونه في دار الحرب.

ويظهر أثر الخلاف بين الرأيين في قتل السلم في دار الحرب. فعلى رأى الحنفية لا عقاب على من تعمد قتله لا نه غير معصوم. وعلى رأى الجمهور يماقب على قتله لا نه معصوم النفس محقون الدم بإسلامه فقط ولا عبرة بوجوده في دار الحرب.

<sup>(</sup>۱) انظر الخرشي على خليل ج٣ ص ٤ ، مفني المحتاج ج٤ ص ١٤ - ١٥ ، المعني والشرح الكبير ج٩ ص ٣٣٥ ، كشاف القنماع جه ص ١٥٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظرالهدایة معتکملة فتح القدیر ج.١١ص٢١٦-٢١٦، شرح العنایة معتکملة فتح القدیر ج.١١ص ٢١٦-٢١٦، بدائع الصنائع ج.١١ص ٦٢٢-٢١٦، بدائع الصنائع ج.١١ص ٦٢٢٤، ٢٦٢٤،

وما يجدر ذكره هوأن الجمهور يرون أن عصمة الدم درجات. فعصمة دم المسلم أقوى من عصمة دم الذمي ، وعصمة دم الذمي أقوى من عصمة دم الحربي الموء من ، وعصمة الحر المسلم أقوى من عصمة العبد المسلم. وعلى هذا فلو تعمد حسلم قتل كافر أو عبد حسلم فإنه لا يقتل به عندهم.

أما الحنفية فإنهم يرون تساوى أهل دارالإسلام في العصمة ، لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي ، أو المسلم والعبد ما داموا جميعا يسكنون دار الإسلام ، وعلى هذا فلو تعمد مسلم قتل ذمي أو عبد اقتص منه ، بعكس المستأمن وهومن دخل دار الإسلام بأمان مو قت م فإنهم يرون أن عصمته أقل درجة من عصمة المسلم ، ولهذا فلو تعمد مسلم قتله لم يقتص منه عندهم لا ن عقد الاستئمان حقن دمه مو قتا ، لا على سبيل التأبيد ، فأورث هذا شبهة درأت القصاص عن قاتله ، وإنما يعزر لا فتياته على مصلحة الحاكم .

ولكل من الفريقين أدلته الخاصة به ، ليس هذا مكان بسطها لكون هذا البحث مخصصاً لبيان أحكام حوادث المرور ، وليس أحكام القتـــــل الصد.

<sup>(</sup>۱) انظر القوانين الفقهية لابن جزى ص ۲۲۷ ، الخرشي على خليل جلا ص ٣-٤ ، الشرح الكبير للدردير مع حاشيته ج٤ ص ٢٣٨ ، مفنيي المحتاج ج٤ ص ٢١-٢٧ ، كشاف القناع ج ه ص ٢٣٥ - ٢٥٠٠

<sup>(</sup>۲) انظربدائع الصنائع جـ ۱ ص ۱۹۲۵ - ۲۲۸ ؛ الدر المختــار شرح تنویر الا بصار مع حاشیته رد المحتار ج۲ ص ۳۳ ه - ۳۳ ه ، حاشیة رد المحتار علی الدر المختار ج۲ ص ۳۳ ه - ۳۳ ه .

# وأما الركن الثالث :

وهو كون الجاني قد قصد قتل المجنى عليه . فإنه يخرج فعل الا "ب في تأديب ولده إذا ترتبعليه القتل فإنه لا يوجب المواخذة التامة لمدم القصد إلى قتله ، وإنما القصد التأديب ، وكذلك فعل المعلم فيني

ويخرج القتل شبه المحد والقتل الخطأ ، فإن الجاني لا يقصد بن فعله في كل منهما قتل المجنى عليه . ولما كان القصد من أفعال القلب التي لا يمكن الاطلاع عليها حلول الفقها استنباط ضوابط ظاهرة يمكسس بواسطتها معرفة هذا القصد ،إلا أنهم اختلفوا في بيان هذه الضوابسط فالإمام مالك رحمه الله اعتبر مجرد الاعتداء العمد المقرون بغضب أوعداوة والمو دى إلى وفاة المجنى عليه دالا على القتل العمد بصرف النظر عسسن الوسيلة المستعملة في القتل ما دام أنه لم يتعمد الفعل على وجه اللهسب أو التأديب . فهو يكتفي بتعمد الجاني الفعل على وجه المدوان دون أو التأديب . فهو يكتفي بتعمد الجاني الفعل على وجه المدوان دون النظر إلى الآلة المستعملة في القتل ودون النظر إلى القصد مسمن الاعتداء . أى أنه لا يشترط وسيلة معينة للقتل ولا يشترط أن يكون الباني تدفير أنه لا يشترط وسيلة معينة المقتل ولا يشترط أن يكون الفعل الذى أدى لوفاة المجنى عليه قد تم على وجه العدوان . وهذا الرأى يتفق مع وجهة نظره حيث أنه لا يعترف بالقتل شبه العمد ، ولا يرى القتل إلا نوعين فقط عمد وخطأ . فاقتضى منه ذلك أن يعتبر الجاني قاتلا عدا بمجرد توفر قصد

<sup>(</sup>١) انظر الخرشي على خليل ج ٨ ص ٧ ، والسببية وأثرها في أحكام الفقه للدكتور حمزة بن حسين الفعر ص ١١٤٠ مطبوع على آلة كاتبة.

العدوان المقرون بغضب أوعداوة أوما شابه ذلك.

أما الا عبد البوعية والشافعي وأحمد فإنهم يرون أن الاعتداء العمد البوع دى لوفاة المجنى عليه إما أن يكون قتلا عبدا وإما أن يكوو قتلا شبه عبد ، وهم يميزون بين العمد وشبه العمد بالوسيلة المستعملة في القتل ، فاعتبروا أن الوسيلة المستعملة في القتل ضابط مادى يدل علي نية القتل ، لا ننه لا يمكن إثبات هذه النية بدونها ، لا ن النية أمر داخليي يصعب إثباته ، فمن كانت الوسيلة أو الآلة المستعملة في القتل مما يقتبل يصعب إثباته ، فمن كانت الوسيلة أو الآلة المستعملة في القتل مما يقتبل غالبا كان القتل عمدا ، وإن كانت مما لا يقتل غالبا فالقتل شبه عمد في نظرهم .

و في تحديد الوسيلة المستعملة في القتل اختلف هو الا الا عقد القتل، فالإمام أبو حنيفة يخص الآلة التي تقتل غالبا بأن تكون معدة للقتل، والآلة المعدة للقتل عنده هي : كل آلة جارحة أو طاعنة ذات حسد لها مور في الجسم كالسيف والسكين والرمح ،أوما يعمل عمل هذه الاشياء في تفريق الا جزاء كالنار والزجاج والبدقية.

<sup>(</sup>١) انظر المنتقى شرح موطأ الامام مالك للباجي حرى ١٠٠٠، الشرح الكير للدردير مع حاشية الدسوقي جرى ٢٤٢٠.

<sup>(</sup>۲) انظربدائع الصنائع ج.۱ ص ۲۱۱ه-۲۱۱۷ ، الهداية مع شرحها تكملة فتح القدير ج.۱ ص ۲۰۰ ، تكملة البحر الرائق ج ۸ ص ۳۲۷ ، نكملة البحر الرائق ج ۸ ص ۳۲۷ ، مختصر الخرقي مع المغني ج ۹ ص ۳۲۱ ، كشاف القناع ج ۵ ص ۵۰۰۰

واختلفت الرواية عنه في القتل بالحديد الذى لا حد له ،كالعمود وصنجة الميزان وظهر الفأس ونحوذلك فيعتبر قتل عمد في ظاهر الرواية ، (۱) وفي رواية الطحاوى عنه أنه ليس بعمد . فعلى ظاهر الرواية العبرة للحديدنفسه سوا عسرح أو لا ، وعلى رواية الطحاوى العبرة للآلة الجارحة سوا كانت من الحديد أو غيره .

ولا يقف به الا معند هذا الحد ، بل إنه يشترط أن يباشول الجاني فعل القتل لكي يقتص عنه ، وحجته في هذا أن عقوبة القتلل الكي يقتص عنه ، وحجته في هذا أن عقوبة القصاص ، ومعنى القصاص المائلة ، والقصاص في ذاته عقوبة متناهية لا نه قتل بطريق المهاشرة . وهذا يستدعي جناية متناهيات لتتم المائلة ، والجناية لا تتناهى إلا بالعمد المحض ، فيجبأن يباشرالجاني فعل القتل ما دام أن أساس عقوبة القصاص المائلة في الفعل.

الطحاوى: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمية الا ردى الحجرى المصرى الطحاوى ـ نسبة الى قرية طحيا بصعيد مصر ـ الإمام المحدث الفقيه الحافظ . ولد سنة ٢٣٩ ه ، وتلقى العلم على خاله إسماعيل بن يحيى المزني أفقه أصحياب الشافعي . ثم تحول إلى دراسة الفقه الحنفي حينما رأى خاليه يرجع إلى كتبأصحاب أبي حنيفة في كثير من المسائل التي تعترضه فلما اكتملت معرفته بمذهب أبي حنيفة تحول إليه واقتدى به وأصبح من أتباعه . ولم ينعه ذلك من مخالفته في بعض المسائل وترجيح ما ذهب إليه غيره من الا عمة لا أنه لم يكن عقلدا لا بي حنيفة بسل كان مجتهدا . وقد انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر . له مصنفات كثيرة منها : مشكل الآثار ، وشرح معاني الآشار ، والمختصر في الفقه ـ توفي بمصر سنة ٢٦١ ه . تذكرة الحفاظ للذهبيب من ١٨٨ ، النجوم الزاهرة لابن تفرى بردى ج٣ ص ٢٨٠ ،

والإمام أبو حنيفة باشتراطه هذين الشرطين - كون الآلة المستعملة في القتل حادة ، وكون الفعل مباشر - يخرج القتل بالمثقل كالحجر الكبير والسوط الغليظ فإنه لا يعتبر قتل عمد عنده لا نه ليس بالة حادة . ويخرج أيضا القتل بالتسبب ،كالحنق والإغراق في الماء الكثير ، وتقديم الطعام المسموم للمجنى عليه ، وشهادة الزور الموء دية للقتل ، والحبس عنن الطعام والشراب مدة يعوت في مثلها . ونحو ذلك ، فإنه لا يعتبر عمدا محضا يجب القود به لتمكن شبهة العدم فيه لا نه لا يساوى المباشرة من كل وجه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( العمد قود )) . فالعمد من كل وجه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( العمد قود )) .

(۱) أخرجه الزيلعي في نصب الراية ج ٢ ٣ ٣ ٣٠ وذكر بأنه رواه ابن أبي شيبة واسحاق بن راهويه والدارقطني والطبراني وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ولفظ رواية ابن أبي شيبة : قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم : "العمد قود ، إلا أن يعنو ولي المقتول " وزاد في رواية اسحاق : "والخطأ عقل لا قود فيه , وشبه العمد قتيل العصا والحجر، ورعي السهم فيه الدية مفلظة من أسنان الابل ".
ولفظ رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه : قال رسول الله عليه وسلم : إلا من قتل في عميا "، أو رميا " تكون بينهسم بحجادة أه بالسلط عام في من شنا من عليا من عليا مقال مقال مقال مقال الله الله عليه وسلم : إلا من قتل في عميا "، أو رميا " تكون بينهسم بحجادة أه بالسلط عام في من عميا ، في منا من عما المنا مقال مقال مقال الله عليه وسلم . إلا من قتل في عميا ، في منا منا مقال معقل مقال معقل مقال المعقل مقال الله عليه وسلم . إلا من قتل في عميا ، في منا منا مقال معقل مقال المعقل مقال المعقل مقال الله عليه وسلم . إلا من قتل في عميا ، في منا منا مقال مقال مقال منا الله عليه وسلم . إلا من قتل في عميا ، في منا منا مقال مقال معقل مقال من قال مقال منا الله عليه وسلم ، إلا من قتل في عميا ، أو رميا " تكون بينه مقال مقال من قال النا الله عليه وسلم ، إلا من قتل في عميا ، أو رميا " تكون بينه منا الله عليه وسلم ، إلا من قال من قال من قال من قال من قال النا الله عليه وسلم ، إلا من قال من قال من قال من قال من قال من قال النا الله عليه وسلم ، إلا من قال النا الله عليه وسلم ، إلا من قال من قال من قال النا الله عليه وسلم ، إلا من قال النا الله عليه وسلم ، إلا من قال النا الله عليه وسلم ، إلا من قال الله عليه و الله عليه و الله من الله عليه و الله من الله عليه و الله عليه الله عليه و الله عليه اله

صلى الله عليه وسلم : إلا من قتل في عيا "، أو رميا " تكون بينه سم بحجارة أو بالسياط ، أو ضرب بعصا ، فهو خطأ ، وعقله عقل الخطأ ومن قتل عدا فهو قول ، و من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ) انتهمى . وذكر أيضا والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ) انتهمى . وذكر أيضا بأنه رواه الطبراني في معجمه من حديث عروبن حزم و لفظ دية " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ! العمد قود ، والخطأ دية " ولم يبين الزيلعي درجة الحديث . وقد أورد السيوطي في الجامع ولم يبين الزيلعي درجة الحديث . وقد أورد السيوطي في الجامع الصغير معشر حه فيض القدير جاص ٢٩٣ رواية الطبراني الاخيرة وريز للحديث بالتحسين . غير أن الهيشمى في مجمع الزوائد ج ٢ وريز للحديث بالتحسين . غير أن الهيشمى في مجمع الزوائد ج ٢ ابي الفضل ، وهو ضعيف . انتهى .

الذى يجببه القود لا بد أن يكون الفعل فيه فعل مباشرة لا تسبب.

أما الشافعي وأحمد فإنهما لا يشترطان أن تكون آلة القتل حادة ، بل يكفي عندهما أن تكون الآلة ما يقتل غالبا للدلالة على قصد الجانبي تعمد القتل . فالضرب بالمثقل كالحجر الكبير والعمود الفليظ ، واللبت والسندان وعقب الفأس ، وما شابه ذلك إذا أدى لموت المجنى عليمه يعتبر قتل عمد دالا على قصد الجانبي تعمد فعل القتل لان ذلك مسايقتل غالبا . وقد وافقهما أبو يوسف و محمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة في اعتبار القتل قتل عمد إذا كانت الآلمة ما يقتل غالبا . ولولم تكن حادة .

ولم يقتصر الشافعي وأحمد على الآلة التي تقتل غالبا في الدلالية على قصد الجاني بل توسعا في ذلك فاعتبرا كل ما أدى إلى الموت في على قصد الجاني بل توسعا في ذلك فاعتبرا كل ما أدى إلى الموت في عرف الناس قتل عمد . فالضرب بالعصا والسوط والحجر الصفير أو اللكييين باليد في المقتل - كالصدغ والخاصرة والثدى وأصل الا أذن والخصيتيسن يعتبر قتل عمد يدل على قصد الجاني ارتكاب فعل القتل لفلبة الظين أن الموت يقع بمثل ذلك . وكذلك تكرار الضرب بالعصا الصفيرة أو ضرب المجنى عليه وهو في حالة ضعف قوة من مرض أو كبر أو حر مفرط أو برد شديد ونحوه يعتبر قتل عمد يدل على قصد الجاني تعمد القتل عندهما . لا أن تكرار الضرب بالعصا الصفيرة وموالاة ذلك يجعل الآلة قاتلة غالبا ،

<sup>(</sup>۱) انظر بدائع الصنائع جـ١١ ص ١٦١٦ - ١٦١٩ ، تكملة فتح القدير جـ١٥ ص ١٦٠٥ ، الاختيار لتعليل المختار للموصلي جـم ص ٢٣٠٠

ولا يشترط الشافعي وأحمد أن يكون فعل القتل حاصلا بيـــد الجاني مباشرة ،بل يجوز عندهما أن يحصل القتل العمد العــدوان بالتسبب ، فالشخص الذى يحفر بئرا في طريق المجنى عليه ويسترها عـن نظره بقصد إيقاعه فيها يعتبر قاتلا عمدا ما دام أن الفعل يحدث الموت بذاته ،أو ما دام بين الفعل والموت رابطة السببية . وهكذا القول في الصور المشابهة لذلك كتقديم الطعام المسموم للمجنى عليه ،أو إلقائه مسن شاهعق ، أوحبسه عن الطعام والشراب مدة يحوت في مثلها ،أو تكتيفــه في مضيق بحضرة حية أو ثعبان ،أو القائه في نار أوما كثير يفرقـــه في مضيق بحضرة حية أو ثعبان ،أو القائه في نار أوما كثير يفرقـــه ولا يمكنه التخلص منه ،أو الشهادة عليه بما يوجب قتله و نحو ذلك . فإن ارتكاب هذه الا تُعال مما يقتل غالبا . (١)

ومعأن الفقها الثلاثة ـ أبا حنيفة والشافعي وأحمد ـ قد اعتبروا الآلة التي تقتل غالبا ـ معالاختلاف في تحديدها ـ دليلا على توفــر القصد للقتل عندهم إلا أنهم لم يغفلوا قرائن الا حوال وملابسات الجريمة في الدلالة على تعمد القتل ، فلا بد عندهم من معرفة كون القاتل قتـــل المجنى عليه لعداوة سابقة أوفي شجار بينهما ،أو ما شابه ذلك ، و إلا فقد تستممل الآلة التي تقتل غالبا ويكون الفعل خطأ فيما إذا عدمت القرائن الدالة على العمد ، ووجدت قرائن أخر تدل على الخطأ ، كأن يرمى صيدا فيقتل إنسانا .

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الوهاب ج٢ ص ١٢٦-٢٠، ،أسنى المطالب : ج٤ ص ٢- ٤، المفني والشرح الكبير ج٩ ص ٣٢١- ٣٣٣، كشاف القناع جه ص ٥٠٥- المفني والشرح منتهى الارادات ج٣ ص ٢٦٧- ٢٧١ ،الروش المربع ج٣ ص ٣٥٣- ٢٥٦ ،

فاستعمال الآلة التي تقتل غالبا في القتل قرينة تقبل إثبات العكس ، إذ الفعل القاتل واحد ، في الخطأ والعمد ، لكن تختلف درجته في المسئولية باعتبار قرائن الا حوال وملابسات الجريمة .

يصح أن تكون السيارة آلة قتل عد إذا توفر القصد الجنائي.

من الأثور المستجدة في هذا العصر القتل بواسطة استعمال السيارة ، فهل يمكن أن يكون عبدا يجب القصاص به إذا توفر القصد الجنائي لدى الجنائي ، كأن يقصد سائق السيارة مثلا دعس أوصدم شخص مار في الطريق ؟

قبل الاجابة على هذا السوال يجدربي أن أشير إلى أن الحاصل ما تقدم في المسألة السابقة وهي كيفية معرفة القصد الجنائي ،إلى أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى لا يشترط آلة معينة في القتل العمد وإنا يشترط أن يكون فعل القتل قد تم على وجه العدوان . والفعل العمدوان عنده يعرف بواسطة القرائن المحتفة بالجريمة كالغضب والعداوة ونحسو نلك . وإلى أن الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى يشترطان في سي القتل العمد أن تكون الآلة المستعملة فيه مما يقتل غالبا في عرف الناس . وقد وافقهما أبو يوسف و محمد بن الحسن من الحنفية . وإلى أن الإمسام أباحنيفة رحمه الله يشترط أن تكون الآلة حادة إذا كانت معسدة أباحنيفة رحمه الله يشترط أن تكون الآلة حادة إذا كانت معسدة من غير الحديد . أما إذا كانت معدة من الحديد الذي لا حد له ، نإنه يعتبر قتل عبد في رواية الطحاوي

<sup>(</sup>١) انظر السببية وأثرها في أحكام الفقه ص ١٤٠

وبعرض القتل بالسيارة على أقوال الائمة السابقة يظهر بوضوح أنها يصح أن تكون آلة قتل عمد في مذهب مالك إذا توفر القصد الجنائي لدى الجانى لائنه لا يشترط آلة معينة في القتل العمد . فإذا ما تـم الفعل على وجه العدوان بأن قصد سائق السيارة صدم أو دعس المجنى عليه ، فإن القتل يكون عبدا موجبا للقصاص إذا تحققت شروطه وانتفيت موانعه . وسما يو كد ذلك هو أن الخرشي قد صرح بما يشبه ذلك حيث قال في مسألة الدابة المربوطة في الطريق : (\* وكذلك يقتص معن ربط دابة بطريق المسلمين وقصد الاندية لشخص معين فهلك بسبب ذلك . فإذا أمكن أن يكون الفعل الحاصل بواسطة الدابة قتل عدى هذا الوجه الذي صرح به ، فمن باب أولى الفعل الحاصل بواسطة السيارة . وأسل القياس على مذهب الشافعي وأحمد فإنه يصح أن تكون السيارة آلة قتلل عمد ،وذلك لا ننها تطابق الشرط الذي اشترطاه في آلة القتل الممسيد فهما قد اشترطًا أن تكون آلة القتل العمد ما يقتل غالبا ومثلا لذا\_\_\_\_ك بالمثقل كالحجر الكبير و نحوه ، والسيارة مثقل ضخم ، والعرف المعاصير يدل على وقوع القتل غالبا بواسطتها . وأما على مذهب أبى حنيفة فإن القتل بواسطة السيارة يمكن أن يكون عدا إذا باشر الجاني الفع للم قياسا على ظاهر الرواية في الآلة المتخذة من الحديد الذي لا حد له. وبهذا يظهر بوضوح صحة القول بأن السيارة يمكن أن تكون آلة قتل عمد إذا توفر القصد الجنائي لدى الجاني في المذاهب الأوسعة . والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الخرشي على خليل ج٨٠٠ ١

# (ب) \_ القتل شبه العمد

أنكر الإمام مالك رحمه الله تعالى - في المشهور عنه - كون القتل شبه العمد قسما مستقلا بذاته ، وجعله من قسم العمد واستدل على فلك بأنه لا يوجد في كتاب الله إلا القتل العمد والخطأ حيث قال تعالى :

إلا بأنه لا يوجد في كتاب الله إلا القتل العمد والخطأ حيث قال تعالى . وقال يقتل مو منا متعمدا . . وقال تعالى فذكر العمد والخطأ ولم يذكر غيرهما . وبأن كلا من القتل العمد والخطأ معقول المعنى . فالعمد : ما كىلان بقصد . والخطأ ،ما كان بغير قصد . ولا يصح أن يكون بينهما ثالى لعدم صحة القول بوجود القصد و عدم وجوده في آن واحد لكونهما العمد . وقد وافقه ابن حزم الظاهرى في إنكار القتل شبه العمد . فدين . وقد وافقه ابن حزم الظاهرى في إنكار القتل شبه العمد .

وأثبت جمهور الفقها على من الحنفية والشافعية والحنابلة . أن الفتل شبه العمد قسم ستقل بذاته وأن له أحكامه الخاصة به . واستدلوا على إثباته بالسنة . من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((عقل شبه العمد مفلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه )) وقوله صلى الله عليه وسلمانا وسلمانا الله عليه وسلمانا وسلمانا الله عليه وسلمانا المنابع الله عليه وسلمانا الله الله عليه وسلمانا الله عليه وسلمانا الله عليه وسلمانا الله عليه وسلمانا الله عليه والمانا الله عليه وسلمانا الله عليه وسلمانا الله عليه وسلمانا الله عليه وسلمانا الله عليه والمانا الله عليه وسلمانا الله عليه والمانا الله عليه والله على الله عليه والله على الله على

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية : ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النسا • آية ب ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر المنتقى للياجي ج٧ ص ١٠٠ ،بداية المجتهد ج٢ ص ٢٩٨٠

<sup>(</sup>٤) انظر المحلى لابن حزم ج.١ ص٣٤٣٠.

<sup>(</sup>ه) انظرالهداية معشرحها تكلة فتح القدير ج.١ ص ٢٠٣، مفنى المحتاج ج٤ ص٢ ،كشاف القناع جه ص ١٥١٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في سنده ج٦ ص ١٨٦ من حديث عبروبن شميب عن أبيه عن جده مرفوعا . وفي إسناده محمد بن راشيد الدمشقي المكحولي ،تكلم فيه غير واحد ووثقه كثير . انظرتهذيب التهذيب ج٩ ص ٨٥١ - ١٦٠ ، وقال عنه في تقريب التهذيب ص ٨٥١ - ١٦٠ ، وقال عنه في تقريب التهذيب ص ٨٥٤ : "صدوق يهم ورمي بالقدر ".

((ألا إن دية الخطأ شبه العدد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها (() . وبأن عبر وعليا وزيد بن الهت وأبا موسيى الا شعرى والمغيرة رضي الله عنهم قالوا بالقتل شبه العمد

أخرجه الإمام أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجمه بألفاظ متقاربة (1)من حديث ابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم . واللفظ هنا لائبي داود . انظر السند ج٢ ص١٥٢ ١٦٤، ١٦٦٠ ، وسنن أبي داود جه ص ١٨٥ ، وسنن النسائي جهر ص ١٠٥٠ ، وسنن ابن ماجه ج٢ ص ٨٧٧ . وقد رد المالكية وابن حزم الاستدلال بالا عاديث التي تثبت القتل شبه العمد ومنها هذاالحديث ، ووصفوها بأنها أحاديث مضطربة لا تثبت من جهة الاسناد .. انظر بداية المجتهد ج٢ ص ٢٩٨ ، والمحلي لابن حزم ج١٠ ص ٣٧٨ - ٢٠١ . غير أن الشوكاني قال في كتابه نيل الا وطار ج ٨ ص ١٩٠ - ١٩١ : " والحديث الثاني أخرجه أيضا البخاري في التاريخ وساق اختلاف الرواة فيه ، وأخرجه الدارقطني فيسي سننه وساق أيضا فيه الاختلاف ، وقد صححه ابن حبان ، وقال ابن القطان : هو صحيح ولا يضره الاختلاف " . ثم قيال الشوكاني بعد أن ساق كثيرا من الروايات والطرق التي تثبيت القدل شبه العمد: " ولا يخفى أن أحاديث الباب صالحــــه للاحتجاج بهاعلى إثبات قسم ثالث وهوشبه العمد وإيجاب دية مفلظة على فاعله ". وهناك رواية مرجوحة عن الإمام مالك رحسه الله تثبت القول بالقتل شبه العمد . انظر المنتقى للباجي ج٧ ص ١٠٠ ، وقد أجاب الجمهور على الاعتراض على القول بالقتل شبه العمد بأنه غير معدول المعنى ،أنه يمكن أن يكون معدول المعنى ، إذ فيه شبهان ، شبه من العمد وآخر من الخطاً . وفي تفليب جانب العمد إضافة لجانب الخطأ. وفي تفليب

ولا مخالف لهم من الصحابة.

### وصف القتل شبه العمد :

يصف الإمام أبو حنيفة القستل شبه العمد بأنه ،تعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجرى مجراه في تفريق الا جزاء . سواء كان مسما يقتل غالبا كالحجر الكبير ،أو لا كالعصا الصفيرة واللكز باليد ونحسو ذلك .

ويصغه الشافعية والحنابلة وأبويوسف و محمد من الحنفية بأوصاف متقابه مو داها أنه قصد الجناية بما لا يقتل غالبا ،كالضرب بالعصا الخفيفة والحجر الصفير واللكز باليد و نحو ذلك . فلو وقع الضرب في مقتل أو كان المضروب صفيرا أو وقع ني حر أو برد معين على المهلاك أو والى بين الضربات حتى مات المجنى عليه فإن القتل يكون عصدا عندهم ، لا ن مثل ذلك يقتل غالبا في عرف الناس .

وبالتأمل في أوصاف الفريقين نجد أنها تتفق في أن المقصود من القتل شبه العمد أن يتعمد الجاني الاعمتدا، على المجنى عليه دون أن ينصرف قصد، إلى قتله ،إلا أنه ترتب على الاعتدا، قتل المجنى عليه.

<sup>===</sup> جانب الخطأ إضافة لجانب العمد ، وفي كل من الا مري وجود ابتهاد عن العدالة واقتراب من الظلم ، فالا مريد عو إلى وجود قسم ثالث بين العمد والخطأ تحقيقا للعدالة وإنصاف للمتنازعين . انظر كتاب جناية القتل العمد في الشريع في المسريع والإسلامية والقانون الوضعي لنظام الدين عبد الحميد ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>١) انظر بداية المجتهد لابن رشد جرم ص ٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية وشرحها العناية معتكملة فتح القدير ج.١ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر مفني المحتاج ج؟ ص٢ ، فتح الوهاب ج٢ ص١٢٦، الإقناع

ثم اختلفوا في تحديد الآلة التي تدل على همذا القصد \_ أى عدم قصد قتل المجنى عليه \_ فجعلها أبوحنيفة مطلقة في كل آلة ليست بسلاح ولا ما أجرى مجراه في تغريق الأجزاء ،أى أن آلة القتل شبه العمد عنده هي كل آلة ليست معدة للقتل سواء كانت ما يقتل غالبا لثقلها كالحجسر الكبير والعما الفليظة أو لا كالعما الصغيرة واللكز باليد ونحو ذلسك وقد استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : (( ألا إن دية الخطيا شبه العمد ما كان بالسوط والعما ماغة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها ) (( ) . ووجه الاستدلال عنده أنه صلى الله عليه وسلم جعمل قتيل السوط والعما مطلقا شبه عمد من غير تفريق بين العما الغليظة والعما الضغيرة فيها والعما الصغيرة فيها والعما الصغيرة فيها والعما المغيرة فيها والعما المغيرة فيها والعما المغيرة فيها للعمل اللاطلاق الوارد في الحديث . ( )

أما الفريق الثاني ـ وهم الشافعية والحنابلة والصاحبان ـ فإنهم يخصون آلة القتل شبه العمد بالآلة التي لا تقتل غالبا في عرف الناس كالحجر الصغير والعصا الخفيفة لأن معنى العمد فيهما قاصر لا نهمالا يقتلان عادة ويقصد باستعمالهما غير القتل كالتأديب ونحوه. وقالوا بأن العصا المذكورة في الحديث مخصوصة بالعصا الصغيرة . واستدلوا على ذلــــك

<sup>===</sup> في حل الفاظ أبي شجاع مطبوع مع حاشيته البجيرمي ج٢ص ١٠٤ ، كشاف القناع جه ص١٢ه ، شرح منتهى الإرادات ج٣ ص ٢٠١ ، كشاف العناية على الهداية مع تكملة فتح القدير ج١٠ ص

<sup>(</sup>١) تقديم تخريجه في ص٢٩٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر العناية على الهداية ج١١ ص ٢١١ ، الاختيار جه ص٠٠٠

بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودى بين حجرين، وكان فعل ذلك بجارية من الجوارى (١) . فدل على أن الحجر الثقيل وما في حكم كالعصا الفليظة يعتبر آلة قتل عد وليسشبه عد ، فوجب تخصيم العصا الواردة في الحديث بالصفيرة ليكون القتل شبه عد .

ويسمى القتل شبه العمد بخطأ العمد ، وعمد الخطأ ، وخطاً شبه العمد (٣) . والسبب في هذه التسمية هو تردده بين القتلل العمد والقتل الخطأ ، فهويشبه العمد من جهة قصد الفعل ، لأن الجاني يتعمد ضرب المجني عليه ، ويشبه الخطأ من جهة أن الجاني ضرب المجنى عليه ، ويشبه الخطأ من جهة أن الجاني ضرب المجنى عليه بالقتل في الفالب .

# أركان القتل شبه العمد :

يستخلص من أوصاف الفقها \* للقتل شبه العمد أنه لا بد من توفر ثلاثة أركان لقيام هذه الجريمة وهي :

<sup>(</sup>۱) نصالحدیث : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن یهودیا رض رأس جاریة بین حجرین ، فقیل لها من فعل بك هذا ؟ أفلان أو فلان حتى سمي الیهودی فأتي به النبي صلی الله علیه وسلم ، فلم یزل به حتی أقر ، فرض رأسه بالحجارة "صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج۱۲ ص۱۹۸ ، صحیح مسلم ج۳ ص۱۳۰۰

 <sup>(</sup>٢) انظرمفني المحتاج ج٤ص٤ ، كشاف القناع جه ص ١٥، ،
 العناية على الهداية معتكملة فتح القدير ج٠١ ص ٢١٠-٢١١
 الاختيارجه ص ٢٤-٥٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر مفني المحتاج جع ص ع ، شرح منتهى الارادات جع ص ٢٠١٥.

<sup>(</sup>٤) انظربداية المجتهد ج٢ ص ٢٩٨٠

- ١ ارتكاب الجاني لفعل يو دى إلى موت المجنى عليه .
- ٢ كون الجاني قصد مجرد الاعتداء على المجنى عليه لا قتله.
  - ٣ قيام رابطة السببية بين الفعل والموت.

الركـن الا ول: ارتكاب الجاني لفعـل يو عدى إلى موت المجنى عليه .

يشترط لتحقق جريمة القتل شبه الممد أن يرتكب الجانسي فعلا يو وي إلى موت المجنى عليه ،وهذا الفعل إما أن يصدر من الجاني مباشرة ،كأن يضرب المجنى عليه بعصا صغيرة أو يرميه بحجر صغير أو يلكزه بيده في غير مقتل فيموت من ذلك الفعل وإما أن يتسبسب الجاني في فعل القتل دون أن يباشره كأن يضع للمجنى عليه مزلقا فسي الطريق فيسقط فيه فيموت من سقطته . أو كأن يطلبه بسيف مجرد أو بندقية أو مسدس أو ما يخيف فيهرب منه فيتلف في هربه كأن يسقسط من شاهق أو ينخمف به سقف أو يغرق في ما ويحترق في نار أو يسقط على الا رض فيتلف في هربه ،أو يصبح بصفير أو صغيرة وهما فوق مكان على الا رض فيتلف في هربه ،أو يصبح بصفير أو صغيرة وهما فوق مكان عال فيسقطان فيموتان أو يصبح بفافل فيسقط فيسوت أو يذهب عقله . ففي كل هذه الا حوال يعتبر الجاني مسئولا عن القتل شبه العمد عنسد الحنابلة و كثير من فقها الشافعية لا ن هذا النوع من الا فعال لا يقتسل غالبا عند هم .

أما الحنفية فيفرقون بين الا تعال المباشرة والا تعال غيسر المباشرة من الحانيي المباشرة من الحانيي

<sup>(</sup>۱) انظر المفني والشرح الكبير جه ص ۲۷ه - ۲۸ه ، كشاف القناع جه ص ۱۲ه ، مفني المحتاج جه ص ۸۰-۸۲ نهاية المحتاج ج۷ ص ۳۳۰-۳۳۰

مثل الضرب بالعصا والرمي بالحجر الصفيرين واللكز باليدوهكذا. ويعتبرون القتل قتلا بالتسبب إذا كان الفعل فيه غير مباشر من الجاني كأن يصيح بالمجنى عليه فيموت من ذلك وفيه الدية فقط عندهم.

أما الإمام مالك فإنه يعتبر القتل قتل عدد ما دام أن الجانبي تعمد الفعل على وجه العدوان سوا تم القتل عن طريق المباشرة أو السبب لا نه لا يعترف بالقتل شبه العمد - في المشهور عنه - ويرى أنه من قسم العمد .

ولاخلاف بين الفقها ، في أنه يشترط في المجنى عليه أن يكون معصوما لاعتبار الفعل الذي أزهنق روحه قتل شبه عدد ، فإن لم يكون معصوما ، فلا يعتبر الفعل جريعة قتل شبه عدد ، وإنما يمكن اعتبار ما وقلم افتياتاً على سلطة الإمام ، لا نه لا بد من إذنه لقتل مهدر الدم . (٣) المتياتاً على سلطة الإمام ، لا نه لا بد من إذنه لقتل مهدر الدم . الركن الثاني : كون الجاني تعمد الاعتدا على المجنى عليه دون قتله .

يشترط أن تتوافر لدى الجاني نية الاعتداء على المجنى عليه دون أن يقصد قتله. وهذا هو المعيز الرئيسي بين القتل العمد وشبه العمد. ففي القتل العمد يتعمد الجاني إصابة المجنى عليه بقصد قتله.

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية وشرحها العناية معتكملة فتح القدير ج. رص ٢١٠ تكلة البحر الرائق جلا ص ٣٣٠، ٣٣٠ ، الاختيار ج ع ص ١٠٠، بدائع الصنائع ج. ١ ص ٢٦١٨ - ٢٦١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الشرح الكبير مع حاشيته للدسوقي جع ص ٢٤٥-٥٢٥، بلغة السالك لا تُقرب المسالك ج٢ ص ٣٥٦-٣٥٦،

<sup>(</sup>٣) انظر الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي جع ص ٢٣٩، كشاف القناع جه ص ٢٢ه، وانظر ص ٢٨٥ من هذا البحث .

وفي شبه العمد يتعمد الجاني إصابة المجنى عليه دون أن يقصد قتله ،ولما كان القصد الجنائي هو المعيز الرئيسي بين القتل العمد وشبه العمد وكان من الائمور الباطنة التي يصعب التعرف عليها ،لم يجد الفقها ، بدا ســـن استنباط ضوابط ظاهرة تدل على هذا القصد . فنصبوا الآلة أو الوسيلة المستعملة في الاعتدا ، دليلا على هذا القصد . فإن كانت الآلة أوالوسيلة ما يقتل غالبا فالفعل قتل عبد ما لم يثبت الجاني أنه لم يقصد القتل ، أما إذا كانت ما لا يقتل غالبا فالفعل قتل شبه عدد (١) . ولم يتوقسف الفقها على هذا الاستدلال وحده ،بل إنهم يستدلون على هذا القصد بعد الآلة بشهادة الشهود واعتراف الجاني ،وقرائن الائحوال وملا بسات الجريمة .

الركن الثالث: قيام رابطة السببية بين الفعل والموت .

يشترط تحقيق قيام رابطة السببيسة بين الفعل الذى ارتكبه الجاني و النتيجة التي ترتبت على هذا الفعل وهي موت المجنى عليه . أى أن يكون فعل الجاني علة مباشرة لموت المجنى عليه أو أن يكون سببا في علة الموت .

فإذا انعدمت رابطة السببية فلا يسأل الجاني عن جريمة القتل شبه العمد ، وإنما يسأل عن جريمة الضرب أو الجرح .

ويكفي أن يكون اعتداء الجاني هو السبب المباشر في وفاة المجنى عليه حتى ولو تعاونت معه أسباب أخرى في إحداث الوفاة كالاهمال في العلاج أو مرض المجنى عليه أو ضعف صحته أو غير ذلك من الاسباب.

<sup>(</sup>۱) انظربدائع الصنائع ج.۱ ص ۲۱۱۶-۲۱۱۶ ،نهایة المحتاج ج.۲ ص ۲۳۲-۲۳۷ ،کشاف القناع جه ص

<sup>(</sup>٢) انظر التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة ج٢ ص١٠٢٠.

#### 

(۱) الخطأ : نقيض الصواب . وهو العدول عن الجهة و ذلك أضرب أحدها : أن يريد غير ما يحسن إرادته فيفعله . وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان ، يقال خَطِي " يَخْطأُ خِطْأٌ و خِطْاًةً . والخِطُ : الذنب قال تعالى : ﴿ إِن قتلهم كَان خِطْأٌ كبيرا ﴾ أي إثما ، والخاطي " : من تعمد لما لا ينبغي ، قال تعالى ﴿ وإِن كنا لخاطئين ﴾ .

الثاني: أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد. فيقال: أخطأ إخطا فهو مخطى ، وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل ، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . . ) وبقوله: ( من اجتهد فأخطأ فله أجر ) ، وبقوله تعالى: ﴿ ومن قتل مو منا خطأ فتحرير رقبة مو منة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا . . ﴾ والثالث: أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه ، فهذا مخطي في الإرادة ومصيب في الفعل أم مذموم بقصد، وغير محمود على فعله ، وهو المعنى بقول الشاعر :

أردت مساقتي فأجُرَتْ مسرتي وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدرى وجملة الأثمر: أن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال أخطأ ، وإن وقع منه كما أراده يقال: أصاب ، وقد يقال لمن فعل فعلا لا يحسن ، أو إرادة لا تجمل إنه أخطأ ، ولهذا يقال ؛ أصاب الخطأ وأخطأ الغطأ .

انظر المفردات للراغب ص ١٥١ ، الصحاح للجوهرى ج ١ص٠٤٧

(٢) المفنى والشرح الكبير جه ص ٢٣٨٠

وجمه ور الفقها الذين جعلوا القتل ثلاث مراتب . عمد ، وشبه عمد ، وخطأ \_ يرون أن للقتل الخطأ أربع صور :

الصورة الأولى: أن يقع القتل نتيجة للخطأ في الفعل ، كأن يرمى صيدا أو غرضا فيصيب آدميا معصوما لم يقصده .

الصورة الثانية : أن يقع القتل نتيجة للخطأ في ظن الفاعل : كأن يرسيى إنسانا وهو يظن أنه حربي أو مرتد فإذا هو مسلم.

الصورة الثالثة : أن يقع القتل نتيجة لتقصير الفاعل دون أن يقصد الإتيان بالفعل ، كأن ينقلب نائم على آخر فيقتله ، أو يسقط منه شميلي كان يحمله فيقع على آخر فيموت منه .

الصورة الرابعة: أن يقع القتل نتيجة لتسبب الفاعل من غير قصد أو مباشرة منه ، كأن يحفر بئرا في الطريق العام ولا يحتاط في الاسر بوضع غطاء عليها فيسقط فيها أحد المارة ويموت من سقطته. أو يضع في مكان عام حجرا كبيرا ويصطدم به مار فتأتيه منه منيته.

وحصر متقدمو الحنفية القتل الخطأ في الصورتين الا ولى والثانية ، وجعلوا الصورتين الثالثة والرابعة قسما مستقلا ، وسموه بالقتل الذى جسرى مجرى الخطأ . أي أن القتل عندهم ينقسم إلى أربع مراتب عمد وشبه عمد وخطأ وما جرى مجرى الخطاً . . وقد وافقهم على هذا التقسيم بعسف

<sup>(</sup>۱) انظربدائع الصنائع ج.۱ ص ۲۱۲۶ ، تبیین الحقائق ج ۲ ص ۲۶۰ الشرح الکبیر للدردیر مع حاشیة الدسوقی ج ع ص ۲۶۰ المواق علی خلیل ج ۲ ص ۲۶۰ ، نبهایة المحتاج ج ۲ ص ۲۳۷ مفنی المحتاج ج ۶ ص ۶ ، أسنی المطالب ج ۶ ص ۳ ، المفنی والشرح الکبیر ج ۹ ص ۳۳۸ – ۲۶۱ ، كشاف القناع عن متن الاقناع ج ۵ ص ۳ ۱ م ۱۰۰ ۰ ۱۰ ۰

فقها الحنابلة كأبسي الخطاب والعوفق بن قدامة .

وججتهم في ذلك : أن القاتل يتعمد الفعل في القتل الخطأ ولكنه يخطي في الفعل أو القصد . أما النائم الذي ينقلب على إنسان فيقتله ، وحافر البئر وناصب السكين وواضع الحجر تعديا فيو ول إلى إتلاف إنسان ، فإنه لم يقصد الإتيان بالفعل أصلا ، فلم يكن فعله من قبيل القتل الخطأ . ولكن لما شارك القتل الخطأ في الإتلاف ألحق به وجعال حرايا مجراه في الحكم .

و فرق متأخرو الحنفية بين الفعل المباشر وهو القتل الحاصل من فعل النائم والساهي ومن في حكمهما وبين القتل بالتسبب ،كالقتل الحاصل المعاصل بسبب الحفر ووضع الحجر في الطريق وما في معناه. فجعلوا كلل واحد منهما قسما مستقلا . وسموا الا ول بالقتل الذي جرى مجرى الخطأ ، والثاني : القتل بالتسبب . و عللوا لذلك :

بأن القتل الماصل من النائم والساهي هو ني معنى القتلل الخطأ من كل وجه لوجوده لا عن قصد ، ولا أنه قتل عن طريق الباشرة ، فأخذ حكم القتل الخطأ من كل وجه . أما القتل بالتسبب فإنه ليس قتلا في الحقيقة لا أن المتسبب ليس له فعل فيه ، لا أن الفعل إما أن يكون مباشرًا أو متولداً عنه ، وواضع المجر وحافر البئر لم يصدر منه فعل مو شرفي العاثر لا مباشرة ولا تولدا . فلم يكن قاتلا في الحقيقية . فكان القتل

<sup>(</sup>۱) انظر بدائع الصنائع جـ ۲۰۲/۱۰ ، الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة جه ص ٣٢٠ ، المبدع شرح المقنع لابن مفلح ، جـ م ٢٥٢٠

<sup>(</sup>٢) انظربدائع الصنائع ج.١ ص ٢٠٢٤ ،تكلة فتح القدير ج.١ ص ٢٠٢

بالتسبب قسما مستقلا .

وتعزى هذه التفرقة إلى أبي بكر الجصاص حيث قال : " قال أصحابنا : القتل على أنحا وأربعة : عمد وخطأ وشبه عمد ، وما ليـــس يعمد ولا خطأ ولا شبه عمد . فالعمد : ما تعمد ضربه بسلاح مع العلم بحال العقصود به. والخطأ على ضربين . أحدهما ؛ أن يقصد رمي مشرك أوطائر فيصيب مسلما . والثاني : أن يطنه مشركا لا نه في حيز أهل الشرك أو عليه لباسهم . فالا ول خطأ في الفعال والثاني خطأ في القصد . وشبه العمد : ما تعمد ضربه بفير سلاح من ججر أوعصا . . . وأما ما ليس بعمد ولا شبه عمد ولا خطأ فهو قتل الساهي والنائم لان العمد ما قصد إليـــه بعينه ،والخطأ أيضا الفعل فيه مقصود إلا أنه يقع تارة في الفعال وتارة في القصد ، وقتل الساهي غير مقصود أصلا فليس هو في حيز الخطا ولا العمد إلا أن حكم حكم الخطأ في الدية والكفارة " ثم قال: " وقد ألحق بحكم القتل ما ليس بقتل في الحقيقة لا عبدا ولا غير عبد وذا\_\_\_ك نحو واضع الحجر في الطريق إذا عطب به إنسان ، هذا ليس بقاتـــل في الحقيقة إذ ليس له فعل في قتله لأن الفعل منا إما أن يكون ماشرة أو متولدا ، وليس من واضع الحجر وحافر البئر فعل في العاثر بالحجــر والواقع في البئر لا ماشرة ولا متولدا ، فلم يكن قاتلا في الحقيقة ، ولذاك قال أصحابنا أنه لا كفارة عليه ، وكان القياس أن لا تجب عليه الدية ولكنن

<sup>(</sup>۱) انظر أحكام القرآن لا بي بكر الرازى الجصاص جم ص ۲۲۳، الهداية معشرحها تكلة فتح القدير ج.١ ص ٢١٤٠

الفقها استفقون على وجوب الدية فيه " .

وبهذه التفرقة يصبح القتل عند أصحاب هذا القول خمسة (٢) اقسام . عند وشبه عند وخطأ ، وما جرى مجرى الخطأ والقتل بالتسبب .

والغرق عند أصحاب هذا القول \_وهم الحنفية \_بين القت\_ل الخطأ وما جرى الفتل الخطأ وما جرى مجراه ،وبين القتل بالتسبب أن القتل الخطأ وما جرى مجراه تترتب عليهما أحكامهما من وجوب الكفارة والديه وحرمان الميراث والوصية ، بينما القتل بالتسبب لا يجببه إلا الدية فقط . أى أنه لا يوجب الكفارة على القاتل ولا يمنعه من الإرث إن كان وارثا للمجنى عليه ،ولا الوصية إن كان أجنبيا .

ولعل الذي حمل الفقها القائلين بتقسيم الخطأ إلى خسطاً حمض ،وما جرى مجراء ،والقتل بالتسبب هو اختلاف طبيعة الفعل فسي هذه الصور ، ففي صورة القتل الخطأ المحض يتعمد الجاني الفعل ولكنه يخطي في الفعل ،بخلاف الفعل في صورة القتل الذي جرى مجرى الخطأ في القاتل لا يقصد الإتيان بالفعل ولكته يقع منه مباشرة نتيجة لتقصيره أو عدم تحرزه ، ولا جل ذلك أوجبوا عليه الجزاء المترتب على الخطأ المحمض

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لا بي بكر الجصاص جم ص ٢٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية معشرحها تكملة فتح القدير ج.١ ص ٢٥ ، تكملة البحر الرائق ح ٨ ص ٣٢٧٠٠

<sup>(</sup>٣) أَنظُربُداْئُع الصنائع ج ١٠ ص ٢٠٠٢ ، ٢٠٩ ومابعدها ، الاختيار للموصلي ج ٥ ص ٢٦٠

من حيث وجوب الكفارة والدية . ومنعه من الإرث والوصية . أما القتـــل بالتسبب فإن صورة الفعل فيه تختلف عما قبله ، فهو وإن كان الفاعل فيه متعديا بارتكاب الفعل إلا أنه لم يباشر القتل بنفسه ولم يقصده أصلا ، ولا جل ذلك لم يوجبوا عليه الكفارة ، ولم يضعوه من الإرث والوصية .

يقول الكاساني (١) في معرض تعليله لعدم وجوب الكفارة على المتسبب: ﴿ وَلا كَفَارة عليه ، لا نُ وجوبها متعلق بالقتل ساشرة ، والقتل بالتسبب ليس بقتل أصلا حقيقة إلا أنه ألحق بالقتل في حق وجسوب الدية . فبقي في حق وجوب الكفارة على الا صل ، ولا نُ الكفارة في الخطأ المطلق إنما وجبت شكرا لنعمة الحياة بالسلامة عند وجود سبب فوت السلامة ، وذلك بالقتل ، فإذا لم يوجد لم يجبالشكر ﴾ . ويقول في صدم السلامة ، وذلك بالقتل ، فإذا لم يوجد لم يجبالشكر ﴾ . ويقول في صدم منعه من الإرث والوصية : ﴿ وكذا لا يحرم الميراث إن كان وارثا للمجنى عليه ، ولا الوصية إن كان أجنبيا ، لا نُ حرمان الميراث والوصية حكم متعلىق بالقتل . قال النبي عليه الصلاة والسلام : ﴿ لا ميراث لقاتـل ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد علا الدين الكاساني الحنفي ،كان عالما فقيها حتقنا ،له كتاب بدائع الصنائع في سي ترتيب الشرائع ،والسلطان المبين في أصول الدين . توفيل بحلب سنة ٨٨٥ ه . الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ج٢، ص ٤٢٢ ،الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذى في سننه ج٣ ص ٢٨٨ وابن ماجه في سننــه ح٢ ص ٨٨٣ من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : "القاتــل لا يرث " . وقال الترمذى : " هذا حديث لا يصح لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه ، واسحاق بن عبدالله بن أبي فروة \_ أحــد رواة الحديث \_ قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل".

وقال عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لقاتل " . ولم يوجد القتلل تلا عليه الصلاة والسلام . "لا وصية لقاتل " . ولم يوجد القتلل حقيقة الم

ولوأنعمنا النظر في هذه التقسيمات لوجدنا أنها لا تختلسف عن التقسيم الذى اختاره الجمهور من حيث الحكم والجزاء إلا في صورة القتل بالتسبب ، فإن الجمهور لا يفرقون بين هذه الصورة وغيرها من صور القتل الخطأ في الحكم والجزاء ،أما الحنفية فيإنهم يفرقون بين همذه الصورة وغيرها من الصور الا عرى بعدم إيجاب الكفارة فيها على القاتل وبعدم حرمانه من الميراث والوصية ، بينما يوجبون الكفارة عليه ويمنعونه من الميراث والوصية ، بينما يوجبون الكفارة عليه ويمنعونه من الميراث والوصية في صور القتل الخطأ الا خرى ، و من هنا يمكن القول بأن الاختلاف بين التقسيم الثلاثي والتقسيم الرباعي والتقسيم الخماسي

ثم قال: "والعمل على هذا عندأهل الهلم،أن القاتل لا يرث ، كان القتل خطأ أوعدا. وقال بعضهم: إذاكان القتسل خطأ ، فإنه يرث وهو قول مالك" وانظر نصب الراية جه ٢٨٥٠. وأخرجه ابن ماجه في سننه جه ص ٨٨٨ من حديث عروبين وأخرجه أبي قتادة حينما قتل ابنه أن عررضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس لقاتل ميراث". وقد ذكر السيوطي هذه الرواية في الجامع الصغير مع فيض القدير جه ص ٣٨٠ ورمز له بالحسن . وذكر المناوى في فيض القدير جه ص ٣٨٠ بأن النسائي خرجه بلفظ: "ليس عند البر في كتاب الفرائش: " قال الزركشي: قال البن عبد البر في كتاب الفرائض: وإسناده صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة". وانظر نصب الراية جه ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في سننه ج٤ ص ٢٣٦ من حديث علي بن أبي طالبرضي الله عنه بلفظ: "ليس لقاتل وصية "وقال "فيه مبشر ابن عبيد وهو متروك الحديث يضع الحديث " وانظر نصب الراية

ج ٤ ص ٢٠٠٠ (٢) بدائع الصنائع ج٠١ ص ٢٠٥ ومابعدها .

ليعرله أثر إلا في صورة القتل بالتسبب والذي عده متأخروا المنفي قسما مستقلا بذاته أما التقسيمان الثلاثي والرباعي فالخلاف بينهما. نظرى أدى إليه منطق الترتيب والتبويب الأنه لا أثر للخلاف بينهما. يقول المرداوى في معرض التوفيق بين من جعل القتل ثلاثة أقسام وبيسن مسلمان جعل الذي نظر إلى الاعكام المترتبة على القتل جعل الاقسام ثلاثة أوالذي نظر إلى الصور جعلها أربعة في (٢)

وسا يجدر ذكره هوأن عدد الصبي والمجنون يلحق بالقتـــل الخطأ عند الجمهور ، لا نه لا قصد لهما ، وعند الحنفية يلحق بالقتــل بالتسبب في الحكم والجزاء . (٣)

<sup>(</sup>۱) المرداوى: هو علا الدين أبو الحسن على بن سليمان بن أحمد ابن محمد المرداوى السعدى ثم الصالحي الحنبلي الإمام العلامة المحقق شيخ المذهب الحنبلي ، وإمامه ومصححه ومنقحه . ولد سنة ۲۱٪ هـ ببلدة مردا ، ثم خرج منها إلى مدينة الخليسل فأقام بها مدة يتعلم ، ثم قدم دمشق ونزل بالصالحية وجهد في الاشتغال بالعلم فبرع وفضل في فنون من العلوم وانتهت في الاشتغال بالعلم فبرع وفضل في فنون من العلوم وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي . له مصنفات كثيرة منها : الإنصاف في معرفة ألراجح من الخلاف . توفي بدمشق سنة ه ٨٨ ه. شذرات الذهب ج٢ ص ٣٤٠-٢٤٣ ،الضو اللامع جه ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظرالمهذب معشرحه المجموع ج ۱۸ ص ٣٥٠ ، شرح منتهى الارادات ج٣ ص ٢٧٢ ، الهداية معتكملة فتح القدير ج ١٠٠٠ ص ٢٩٨٠

# أساس الخطأ في الشريعة الاسلامية :

يظهر من خلال تتبع أمثلة الخطأ التي ذكرها الفقها ان أساس الخطأ في الشريعة الإسلامية يقوم على أساس الاهمال والتقصير أو عدم المثبت والاحتياط (١)

ويمكن ملاحظة ذلك ما وصفه الفقها المتقدمون من القواعسد التي تحدد مسئولية الجاني في الخطأ . وذلك أثنا اللامهم على حقوق الارتفاق بالطرقات ،وعلى جنايات القستل الخطأ . وعلى جناية البهيمة والجناية عليها ،وعلى الضمان . وتطبيق هذه القواعد نستطيع أن نقول إن شخصا ما أخطأ أولم يخطي .

وسأضرب المثل في ذلك بكلام العلما وفي شروط استعملاً الطريق :

أ \_ القاعدة المطبقة عند الحنفية في هذا الشأن هي :

أن السير في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه "."

وني عبارة أخرى: أن السير والسوق والقود في طريق العامة مأذون فيه بشرط سلامة العاقبة ، فما لم تسلم عاقبته لم يكن مأذونا فيه ،

<sup>(</sup>۱) انظر الاختيار لتعليل المختار جه ص ۲۵ ، تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ج٢ ص ٣٤٦ - ٣٤٧ ، المهذب مع شرحــه المجموع ج ١٩ ص ٥١ - ٢٨ ، أسنى المطالب ج٤ ص ٢٠١ - ١٧٤ ، كشاف القناع ج٤ ص ٣٢١ - ١٣٣ ، ج٢ ص ٦ - ١١ ، التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة ج٢ ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الدر المختار شرح تنوير الا بصار مع حاشية رد المحتار جرم ٢٠٢٥.

فالمتولد منه يكون مضمونا وإلا إذا كان ما لا يمكن الاحتراز عنه ، لا نُ محاولة الاحتراز عنه سد لباب الاستطراق على العامة ولا سبيل إليه .

- ب ـ القاعدة المطبقة عند المالكية:
- " أنما كان على الوجه المباح فلا ضمان فيه وما كان غير مباح فهو يضمن ما تلف به ".

قال مالك رحمه الله: " الا مرالمجمع عليه عندنا في الـــذى يحفر البئرعلى الطريق أويربط الدابة أويضع أشباه هذا على طريت العسلمين أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن بصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصابت في ذلك من جرح أوغيره ، . . وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق العسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غــرم ، ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر ، والدابة ينزل عنها للحاجة فيقفها على الطريق فليس على أحد في هذا غرم " . (٣)

- ج ـ القاعدة المطبقة صد الشافعية هي :
  "الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة ".
  - د ... القاعدة المطبقة عند الحنابلة هي :
- " لكل إنسان حق المرور/ ودابته في الطريق ولوحملة بحطب ونحوه بشرط السلامة من العدوان والضرر الذي يمكن الاحتراز عنه ، فلو عشر برجله في المشي المعتاد إنسان آخر فلا ضمان عليه ،أواصطدم بدابته

 <sup>(</sup>١) انظربدائع الصنائع ج.١ ص ٧٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) المنتقى شرح موطا مالك للباجي جرم ص١١١٠

 <sup>(</sup>٣) موطأ الامام مالك معشرحه المنتقى للباجي جγص٠١١٠٠

<sup>(</sup>٤) مفني المحتاج ج ٤ ص ٥٨ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، أسنـــى المطالب شـروح روض الطالب ج ٤ ص ٢١ ، فتح الوهاب ج٦ ص ٢١ ، فتح الوهاب ج٦ ص ٢١٦ ،

عاقل بصيريراها أوصاح فيها له وهو مستدبر ويجد منحرفا فعتلف بذلك ، أو تلفت ثيابه بما عليها من حطب ونحوه ، لا ضمان عليه ، أما لوكان أعمى أو طفلا أو مجنوبا ، أو لا منحرف له ، أو كان مستدبرا ولم ينبهه فعليه الضمان ". (1)

وقد صاغ بعض فقها التشريع الإسلامي الحديث من مجمعوع كلام العلما وتقسيماتهم قاعدتين عامتين تحكمان مسائل الخطأ بجميع أنواعه وتحدد مسئولية الجاني:

# القاعدة الأولى:

كل فعل مباح شرعا يلحق ضررا بالفيريسال عنه فاعله أو المتسبب فيه إذا كان يمكن التحرز منه ،فإذا كان لا يمكن التحرز منه ،فإذا كان لا يمكن التحرز منه إطلاقا فلا مسئولية . ويعتبر متحرزا إذا لم يهمل أويقصر في الاحتياط والتبصر .

#### القاعدة الثانية :

إذا كان الفعل غير مأذون فيه (غير مباح) شرعا وأتاه الفاعل دون ضرورة ملجئة فهو تعد من غير ضرورة ،وما تولد منه يسال عده الفاعل سواء كان سا يمكن التحرز عنه ،أو سا لا يمكن التحرز عنه .

<sup>(</sup>۱) مجلة الاتحكام الشرعية على المذهب الحنبلي لاتحمد عبدالله القارى ص٢٤٤ مادة (٢٣٤١) ،مرجعه في هذه القاعدة شرح منتهى الارادات ج٢ص ٣٦٤ ،كشاف القناع ج٤ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة ج٢ ص ١٠٥، التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد الخالق النواوى ص٤٥٣ ـ مع بعض التصرف في نقل العبارة.

وقد قرر الدكتور عبد الخالق النواوى بأنه يمكن تطبيق هذه القواعد على حوادث وسائط النقل الحديث من سيارات وغيرها حيث قال: "ومع تطور الحياة وتنوع وسائل الانتاج والمواصلات وغيرها يمكن تطبيق القواعد ذاتها على كل ما جا فيها ، فمن يقود سيارة ويصدم إنسانا فيموت يمكن التمييز بين حالتين :

- أ ـ إذا كان فعله مباحا بأن كان يقود السيارة وهو يحسن قيادتها فلا يسأل عن القتل إلا إذا كان لم يتحرز.
  - ب إذا كان فعله غير مباح بأن كان لا يحسن قيادة السيارة أوسار بسرعة غير عادية فإنه يسأل عن النتيجة تأسيسا علي ارتكاب الفعل غير المباح سوا تحرز أولم يتحرز وما دامت رابطة السببية (١)

### أركان القتل الخطأ:

يشترط توفر ثلاثة أركان لقيام الجناية على النفس خطأ وهي :

- ١ أن يأتي الجاني فعلا يو دى لوفاة المجنى عليه .
  - ٢ أن يقع الفعل خطأ من الجانبي .
- ٢ قيام رابطة السببية بين الخطأ وموت المجنى عليه .

الركين الأول ؛ أن يأتي الجاني فعلا يوادى لوفاة المجنى عليه ،

يشترط لتوفر هذا الركن أن يقع من الجاني أو بسببه فعل يوودى لوفاة المجنى عليه ،ويستوى أن يصدر هذا الفعل من الجانييي قصدا كأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا فيقتله ،أو يقع منه نتيجة لاهماليه

<sup>(</sup>١) التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ص ٢٥٤- ٥٣٥٠

وعدم احتياطه وتحسرزه أوتعديه.

الفعل
ومن صور هذا الاصطدام بشخص أو دعسه أو تزليق الطريق،
مئه وقع فيما المحنى عليه أه القاعم عليه من شفة المناه

أوحفر بئر وقع فيها المجنى عليه أو إلقاء حجر من شرفة المنزل عليين

فمن اصطدم بشي دون أن يقصد إصابته فمات نتيجة لذلك، كان الفاعل مسوولا عن القتل الخمطأ . ومن حفر أُخد ودا أو بئرا في الطريق ولم يتخذ حولها ما يمنع السقوط فيها من سياج و نحوه ، فسقط فيهلا أن الله المان أو حيوان فمات فإنه يعتبر مسوولا عنه لعدم احتياطه وتحرزه .

ومن ألقى ما عنى الطريق أو تشور موز أو بطيخ و نحو ذلــــك فتزلق فيه إنسان أو حيوان فمات أو عطب من تزلقه . فإن الملقي يعتبر مسئولا عن ضمان ما تلف أو عطب بفعله لتعديه على الحق العام ، ولان الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة .

ومن بنى حائطا مائلا إلى الشارع ابتداء فوقع على إنسان فسات ، فإنه يعتبر مسوولا عن ضمانه لتعديه بشفل الشارع عن المارة .

وكما يجوز أن يكون فعل اللتل فعلا إيجابيا كمن يرمى حجرا من شرفة منزله بقصد التخلص منه دون قصد إصابة أحد ، فيصيب أحسب

<sup>(</sup>۱) انظر المثال السابق في أسنى المطالب جع ص ٧١ ، كشاف القناع جع ص ٧٦ ، بدائع الصنائع جد ١ ص ٢٠٠٩ .

<sup>(</sup>٢) انظربدائع الصنائع جـ ١ ص ٢١٩ ، أسنى المطالبج ع ص ٢٧ ، كشاف القناع ج ع ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية معشرحه تكلة فتح القدير ج.١ ص٣٢٦، تبصرة الحكام ج٢ ص٣٤٧ ، نهاية المحتاج ج٧ ص٣٣٩، المفني والشرح الكبير ج٩ ص ٢١٥ ، كشاف القناع ج٤ ص ١٢٥٠

المارة فيقتله ، وكنن يدعس بسيارته شخصا نتيجة قيادته السيارة بسرعة ، يجوز أن يكون تركا كنن يترك حائطه المائل إلى الطريق حتى يسقط على إنسان فيموت (١) ، وكنن يترك مصابيح سيارته مطفأة أثناء سيره ليلا فينتج عن ذلك وقوع تصادم وحدوث أضرار .

ولا يشترط أن تكون وسيلة الموت مادية ،بل يصح أن تكون معنوية أيضا ، فمن صاح على حيوان صيحة مزعجة فمات منها إنسان رعبا أو أزعجه فسقط من مرتفع ومات من سقطته يعتبر قاتلا خطأ فلي الشريعة الاسلامية (٢) ، ومثل ذلك الضرب على بوق السيارة بقصيدا ازعاج الآخرين .

ويشترط في فعل الجاني أن يو دې لوفاة المجنى عليه ،ويستوى أن تكون الوفاة على أثر وقوع الحادث ،أو بعده طالت المدة أو قصرت ، فإن لم يمت المجنى عليه كان الفعل جناية خطأ على ما دون النفس .

وبالإضافة إلى الشروط السابقة يشترط أن يكون المجنى عليه معصوما حتى يمكن مساء لة الجانبي عن القتل الخطأ.

<sup>(</sup>۱) انظر تكلة البحر الرائق جلاص ٢٠٦-٣٠٦ ، تبصرة الحكام جام ٣٤٧ ، مغني المحتاج جاص ٨٦ ، كشاف القناع جام ٠١٢٤٠

انظرتكلةالبحرالرائق ج٨ ص ٣٣٥٠، وقد اختلف المذهب الشافعي في هذه السألة فبعضهم جعل القتل شبه عبد وبعضهم عدد وبعضهم خطأ ، وبعضهم لم يعتبر الفعل نوعا من أنواع القتل . انظرنهاية المحتاج ج٧ ص ٣٣٠–٣٣١ ويعتبر القتل شبه عدد عند الحنابلة ،انظر المفني والشرح الكبير ج٩ ص ١٥١٨٠

<sup>(</sup>٣) انظر فيما تقدم التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة ، ج٢ ص ٨ ٠ ١ - ١ ١ ، التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية ===

# الركن الثاني: الخطأ.

الخطأ هو الركن السيز لجرائم الخطأ ، فإذا انعدم هذا الركن انهارت الجريمة فلا مسوئولية ولا عقاب ، والشريعة الاسلامية تنظر إلى الخطأ على أنه عدم تحرز ، وعدم التحرز يشمل الاهمال وعدم الاحتياط وعدم التيصر والرعونه والتفريط وعدم الانتباه وغير ذلك مما اختلف لفظمه ولمم يخرج معناه عن عدم التحرز .

ومن المسلم به في الشريعة الاسلامية أنه لا عقاب على عدم التحرز في ذاته ، بل يجبأن يوادى عدم التحرز إلى إحداث ضرر للفير ، فإذا لم يحدث ضررا فلا مسواولية ولا عقاب.

وليس معنى هذا أن مخالفة أوامر الشريعة أو القواعد التين تصدرها السلطات العامة لا يعتبر خطأ بل مجرد المخالفة يعتبر خطأ في ذاته ، وترتب عليه مسو ولية المخالفة سوا كان مما يمكن التحر زعنه أو لا ، ولكن يشترط للمسو ولية أن يكون هناك ضرر .

ولا يشترط في الخطأ أن يكون جسيما ، بل يكفي لمسا الة الجاني أن يكون الخطأ يسيرا ما دام قد أصاب المجنى عليه بضرر . لأن عقوبة الخطأ في الشريعة الاسلامية ذات حد واحد لا يجوز انقاصها ولا إيقافها ولا العفو عنها من قبل السلطات العامة . وينبني على هذا أن المجنسي عليه لا يستطيع أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر إذا برأت المحكة

<sup>===</sup> والقانون الوضعي للدكتور عبد الخالق النواوى ص٥٦-٢٥٢-٠٥٥

<sup>(</sup>١) انظريدائع الصنائع جـ ١٠ ص ٢٠٢٧ - ٢٠٤٠.

الشرعية الجاني لمدم حدوث خطأ منه. (١) الركن الثالث: قيام العلاقة السببية بين الخطأ والموت

يشترط أن يكون خطأ الجاني هو السبب في وفاة المجنى عليه حتى يكن حساء لته عن جنايته ، فإذا لم يكن خطأ الجانبي هو السببيب في وفاة المجنى عليه فلا حسواولية ولا عقاب عليه لانعدام رابطة السببين بين الخطأ والموت .

ولا يعنى الجاني من المسوولية الجنائية ما دام أن فعله هــو السبب في إحداث الوفاة حتى ولو ساعدت على الموت عوامل اخرى كسوه علاج المجنى عليه ، أو صفر سنه أو ضعف تكوينه . كذلك يسأل الجاني عن الوفاة ولو اشترك في الخطأ أكثر من شخص بغض النظر عن عــد الإصابات التي تسبب فيها كل واحد ، و فحش هذه الإصابات ما داست الإصابة المنسوبة للجاني مهلكة بذاتها أو ساهمت في إحداث الوفاة .

وتعتبر الرابطة السببية قائمة ما دام أن الموت حدث نتيجة للفعل ، لا فرق في ذلك بين الفعل المباشر كمن دعس أحد المشاة أثناء عبوره للشارع ، وبين الفعل غير المباشر كن حفر بئرا في الشارع عدوانا فجاء السيل ودحرج بجوارها حجرا فعثر المجنى عليه بالحجر فسقط في البئر فمات من سقطته ، ولا فرق في ذلك أيضا بين السبب القريب أو البعيد ما دام أن العرف يعتبر المتسبب سمو ولا عن النتيجة التي أحدثها

<sup>(</sup>۱) نقلا عن التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة جم ص ١٠ ١-١١ ، التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد الخالق النواوى ص ٣٥٧ ، مع بعسف التصرف في العبارة .

فعله . ومعذلك فإن الشريعة الاسلامية لم تسمح بتوالسي الاسماب إلى غير حد ،بل ربطته بالعرف ،فما اعتبره العرف سببا للجناية اعتبرته الشريعة ،وما لم يعتبره لم تعتبره الشريعة .

يقول عد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي الاسلاميي "لكن فقها الشريعة معهذا لا يسمحون بتوالي الائسباب إلى غيرحد، بل يقيدون هذا التوالي بالعرف ، لائن السبب عندهم ما يولد المباشرة توليدا عرفيا ، فما اعتبره العرف سببا للقتل فهو سبب له ولوكيان سببا بعيدا ، وما لم يعتبره سببا للقتل فهوليس سببا له ولو كيان سببا قريبا ". (1)

والسبب في سلوك الفقها فذا المسلك حكا يراه عدالقادر عودة موأنه قريب إلى المدالة وألصق بطبائع الائسيا ، ولو أنه ورب اكتفوا في تحديد رابطة السببية بالفعل المباشر لا دى ذلك إلى خروج كثير من الأفعال التي يعتبرها العقل والعرف قتلا ، ولو أنهم بالفسوا فأخذوا بكل سبب غير مباشر لا دخلوا في دائرة القتل أفهالا كثيرة لا يعتبرها عرف الناس ومنطقهم قتلا . ثم يستطرد ويقول : " ومن أجل ذلك جساء ت نظرية السببية في الشريعة مرنة تتسع لكل ما يتسع له عرف الناس ومنطقهم ، عادلة لا نها تعتبد على شعور الناس بالعبدالة وإحساسهم بها ، ولا أن الناس سواء تقدموا أو تأخروا ، جهلوا أو تعلموا ، لهم عرف يطمئنون إليه ، وعقول لا ترتاح إلا لما تراه عدلا . وهذه النظرية تتمشى مع عرفه معرف وظرهم للعدالة في كل وقت وفي كل ظرف "."

<sup>(</sup>١) التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة جم ص٥٠٠

<sup>(</sup>٢) التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة ج٢ص٥٢ - ٥٠٠

ولا يعتبر فعل الجاني سببا للموت إذا انعدمت الرابط مد السببية بين فعله وموت المجني عليه ، أو إذا كانت قائمة ثم انقطعت بعد ذلك بفعل من شخص آخر ينسب إليه الموت دون فعل الجاني الا ول أو إذا كان في إمكان المجنى عليه أن يدفع أثر الفعل دون شك فامتنع عن دفعه.

ومن أمثلة انعدام الرابطة السببية : شخصان تسابة السيارتيهما في الشارع ، نسبق أحدهما الآخصر ، وأثناء السباق حاول الثاني اللحاق بالأول ولكن سيارته انقلبت نتيجة انفجار أحد دواليبه الأمامية ، مما نتج عن ذلك وفاة السائق ، فتمتبر الرابطة السببية بين فعل السائق الأول وموت السائق الثاني معدومة ، لأنه لا علاقة بين فعل السائق الأول وهوتعديه وتجاوزه السرعة المحددة ، واستخدامه نعل السائق الأول وهوتعديه وتجاوزه السرعة المحددة ، واستخدامه الشارع ميدانا للسباق ، وبين فعل السائق الثاني الذي نتج عنه انقلاب سيارته ثم وفاته ، وقد كان بإمكانه أن يحتاط لنفسه بأن لا يدخيل في سباق معالاخرين . ومن ثم فلا يسأل السائق الاول عن موت السيائق في سباق معالاخرين . ومن ثم فلا يسأل السائق الاول عن موت السيائق

ومن أمثلة انقطاع الرابطة السببية بعد قيامها : أن تصدم سيارة شخصا أثناء عبوره الطريق ، فتلقى به على الا و ن ون أن تقتله ، ثم تعرسيارة أخرى على نفس الموقع الذى سقط فيه المجنى عليه ، فتدصي فيموت من ذلك ، فيكون الدعس من قبل السيارة الثانية هو الفعل المواثر في الوفاة ، وبالتالي يكون سائقها مسئولا عن ضمان المجنى عليه لا أن الدعس المحاصل من سيارته قطع أثر الصدم من قبل السيارة الا ولى ، ولا يكون سائق المعارة الا ولى ، ولا يكون سائق السيارة الا ولى ، ولا يكون سائق السيارة الا ولى . ولا يكون سائق السيارة الا ولى مسئولا إلا عن الجرح فقط .

ومن أمثلة إمكان المجنى عليه أن يدفع أثر الفعل عن نفست أن يلقى شخص شخصا في سا يسير يقدر على التلخص منه فيلبست فيه اختيارا حستى يموت فهدر لا نه المهلك لنفسه بتركها في الما اختيارا مع إمكانية التخلص منه .

<sup>(</sup>١) انظر المثال في كشاف القناع جه ص ٥٠٧٠

### النوع الثاني : الجناية على ما دون النفس :

الجناية على ما دون النفس : هي كل اعتداء على جسد إنسان من قطع عضو وأوكسره ،أو شل حركته ،أو جرح ،أو ضرب ،مع بقاء النفسس على قيد الحياة .

وقد اختلف الفقها ، في تقسيمها على قولين :

والعمد عندهم: هو تعمد الجاني للفعل بقصد المدوان ، كمن ضرب شخصا بحمجر أو غيره بقصد إصابته.

والخطأ : هوما تعمد فيه الجاني الفعل دون قصد العدوان ، كمن يلقى حجرا من نافذة فيصيب رأس إنسان فيوضحه ،أو ما وقع فيسم القعل نتيجة تقصير الجاني دون قصد منه ،كمن ينقلب على نائم فيكسمر ضلعمه . (٣)

ومع أنهم اتفقوا على إنكار شبه العمد فيما دون النفس 6 إلا أنهم اختلفوا في السبب الذي حملهم على ذلك.

(١) انظر الفقه الاسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج٦ ص ٣٣١، التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة ج٦ ص ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظربدائع الصنائع جـ ١ ص ٢٦ ٢ ، العناية على الهداية للبابرتي معتكلة فتح القدير جـ ١ ص ٢٦ ٤ ، تتكلة البحر الرائق ج ٨ ص ٣٣ ٤ ، بداية المجتهد ج٢ ص ٣٠ ٤ ، القوانين الفقهية لابن جزى ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر العناية على الهداية معتكلة فتح القدير ج. ١ ص ٢١٤، الاختيار ج ه ص ٢٥٠ ،بداية المجتهد ج٢ ص ٣٠٤ ، الفقه الاسلامي وأدلته ج٢ ص ٣٠٤ ، التشريع الجنائي الاسلامي ج٢ ص ٢٠٤٠.

فالمالكية أنكروه لانتهم لا يعترفون بالفعل الجنائي شبه العمد أصلا ،سواء وقع في النفسأوفيما دونها ،ويرون أنه لا يكون إلا عمدا.

وأما الحنفية فأنكروه لا نبهم يرون أن ما دون النفس لا يقصصه إتلافه بآلة دون أخرى عادة ، فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد فكان فعل الإتلاف عدا حضا . أى أن ما دون النفس لا يقصد إلا مجرد الاعتداء عليه ، والاعتداء مكن بأى آلة بخلاف إتلاف النفس فلا يكون إلا بآلة خاصة . ولهذا كان توفر قصد الاعتداء كافيا لاعتبار الفعل الجنائسي عدا فيما دون النفس ، ولم يكن هناك حدل لاعتبار شبه العمد .

وقد استدلوا لذلك بما روى عن أنس ابن مالك رضي الله عند أن عنه الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها ، فطلبوا إليهم العنو فأبوا ، والإرش فأبوا إلا القصاص ، واختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ، فقال أنس بن النضر : أتكسر ثنية الربيع ، والذى بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنيتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ريا أنس كتاب الله القصاص ) ، فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ريا أنس كتاب الله القصاص ) ، فرضي القوم فعفوا ، فقال الله كله وسلم : (ريا أنس كتاب الله القصاص ) ، فرضي القوم فعفوا ، فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ريان من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره ).

<sup>(</sup>۱) انظر العناية على الهداية معتكملة فتح القدير ج.١ ص ٢١٤، تكلة البحر الرائق ج ٨ ص ٣٣٤، مجمع الا تنهر في شرح ملتقى الا بحر لداماد أفندى ج٢ ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى معشرحه فتح البارى جه ٥٠ ٣٠٦ ، ج٦١ ص ٢٦٣، منتق المرادي عصويح مسلم ج٣ ص ١٣٠٦ ، سنن أبي داود جع ص ١٩٨ ، منتقى الأخبار النسائي جه ص ٢٦ ، سنن ابن ماجة ج٢ ص ١٨٨ ، منتقى الأخبار معشرحه نيل الا وطار جه ص ١٩٣٠ .

وقالوا في توجيه الحديث: "علمنا أن اللطمة لو أتت على النفس لا توجب القصاص، ورأيناها فيما دون النفس قد أوجبته بحكمه عليه الصلاة والسلام، فثبت بذلك أن ما كان من النفسشبه عمد، فهو عمد فيما دونها، ولا يتصور أن يكون شبه عمد ". (١)

الثاني: يرى فقها الشافعية والتحنابلة في الراجح أن الجناية على ما دون النفس يمكن تقسيمها إلى عد ، وشبه عدد ، وخطأ . (٢)

والعمد عندهم : هوأن يقصد الجانبي ضرب المجنى عليه بما يقضي إلى النتيجة غالبا . كمن ضرب غيره بسكين فقطع اصبعه ،أوحجر له ثقل فأوضحه ،أو بعصا فكسر ذراعه ونحو ذلك .

وشبه العمد : هوأن يقصد ضربه بما لا يفضي إلى النتيجة غالبا . مثل أن يضرب الجاني المجنى عليه بلطمة أو بحجر لا يشج غالبا لصفره فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم.

والخطأ : مثل أن يقصد أن يصيب حائطا بحجر فيصيب رأس (٤) إنسان فيوضحه.

<sup>(1)</sup> تكلة البحر الرائق جهر ص ٣٣٤ ، وانظر مجمع الا أنهر في شرح ملتقى الا أبحرج ص ٦١٢٠

<sup>(</sup>۲) انظر مغني المحتاج ج؟ ص ٢٥ ،أسنى المطالب شرح رُوض الطالب ج؟ ص ٢٣ ،المغني والشرح الكبير جه ص ١٠٠، كشاف القناع جه ص ٢٧ه ، شرح منتهى الارادات جه ص

<sup>(</sup>٣) انظر المفني والشرح الكبير جه ص ١٠ ، مفني المحتاج جه ص ٢٠٠ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) مفني المحتاج ج٤ ص ٢٥٠

وينبني على هذا التقسيم أن القصاص فيما دون النفس لايجب عندهم إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض. أما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما ،وإنما فيهما الإرش مع تفليظه في شبه العمد. قال الشافعي في هذا الشأن: "ما دون النفس مما فيه القصاص كليخ ينظر إذا أصابه بالشيء ،فإن كان الا علب أنه يصنع به مثل ما يصنع بشيء من الحديد في النفس فأصابه فيه ففيه القود ،وإن كان الا علب أنه لا يصنع ذلك إلا قليلا إن كان ،فلا قود فيه ،وفيه المقل ،وهذا على مثال ما يصنع في النفس في إثبات القصاص وتركه وأخذ العقل فيه ". (1)

وهوالراجح في نظرى لا نه كما يجب التثبت من أن الجنايسة في النفس وقمت عبدا بالآلة المعتبرة ومن غير شبهة قبل الإقسسدام على قتل الجاني كذلك يجب التثبت من أن الجناية على الطرف وقمت عبدا بالفمل المعتبر ومن غير شبهة قبل الاقدام على الاقتصاص من طرف الجاني ، لا ن ما دون النفس كالنفس في الحرمة والصيانة وماأستد ل به الحنفية من الحديث على نفي شبه العمد فيما دون النفس مطلقا فهو استدلال في غير محله ، لا ن محل الخلاف ليس في الآلة التي تجرح ، إنما محلسه في إمكان وجود الفعل الجنائي شبه العمد من عدمه ، و غاية ما في الحديث أن دل على أن لطم السن باليد يوجب القصاص إنا نتج عنسه كسر السن أوخله ، ولا ريب أن ذلك يقع غالبا ضد تشاجر النسساس وتلاطمهم بالا يدى . والشافعية والحنابلة لا ينكرون الاختلاف في استعمال الآلة بل يرون أن ضها ما يكون استعماله في النفس شبه عدد ، عمدا في مادونها ألكن هذا لا يعني نفي شبه العمد فيما دون النفس مطلقا .

<sup>(</sup>١) الائم للشافعي ج٦ص ٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر الائم جرَّ ص ٨ ، المفني والشرح الكبير جه ص ١٥،٠ المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ج٨ ص ٣٠٦ وما بعدها .

( تنبيه ): إن أركان الجناية على ما دون النفس سوا ً كانت الجنايـة عدا أو شبه عدد أو خطأ ـ لا تختلف عن أركان الجناية على النفـس ، فلا لزوم لبحث ذلك مرة أخرى .

النوع الثالث : الجناية على الجنين :

الجنين : وصف للحمل ما دام في بطن أمه ، وجمعه ( أجنه )
سمي بذلك لاستتاره ، فإ ن خرج حيا فهو ولد ، وإن خرج ميتا فهو و

(١)
سمقط (١)
، وقد يطلق عليه جنين ، قال ابن حجر في الفتح نقلا عن الباجي:
"الجنين ما ألقته المرأة ما يعرف أنه ولد سوا ً كان ذكرا أم أنثى ما لم
يستهل صارخا ".")

<sup>(</sup>۱) انظر مختار الصحاح مادة (جنن ) ص ۱۱۶ ، المصباح المنير ج۱ ص ۱۱۱ ، المطلع على أبواب المقنع ص ۱۳۸۰

<sup>(</sup>٢) الباجي: هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيـوب التجيبي القرطبي المالكي الحافظ العلامة ذو الفنون . برع في الحديث والفقه والأصول والنظر . أصله من مدينة بطليوس ، ومولده في باجه سنة ٣٠٤ه . رحل إلى الحجاز سنة ٢٦٤ه فحــج وجاور ثلاثة أعوام لابني ذر الهروى ، ثم رحل إلى بغداد وأقــام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه ويعلي الحديث ، وأقام باليوصــل عاما يدرس الفقه والعقليات والحديث وعلله ورجاله ، و في دمشق وحلب مدة . ثم رجع إلى الا تدلس بعد ثلاثة عشر عاما بعلم جم ، فولي القضا ، في بعض أنحائها . له مصنفات كثيرة منها : كتاب المنتقى ، وكتاب المعاني في شرح الموطأ . تو في بالمريــة سنة ٤٧٤ه ه.

الديباج المذهب ص ١٢٠، تذكرة الحفاظ ص ١١٧٨ ، شذرات الذهب جع ص ١٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى ج١٦ ص٢٤٧ ، وانظر نيل الا وطار جل ص٨٥٠ .

والجناية على الجنين تكون بالاعتداء على أمه اعتداء مباشرا أو تسببا بما يود دى إلى انفصاله عن أمه ميتا أو حيا ثم يموت متأثرا بالاعتداء، أو حيا فاقدا لعضو أو منافعه.

ومثال الاعتداء المباشر : ما لوضرب شخص امرأة حاملا على بطنها أوظهرها أوجذبها أودفعها بشدة فألقت جنينها.

ومثال الاعتداء بالتسبب : ما لوحبس شخص امرأة حاملًا بفير طعام وشراب ،أو وضع في طريقها حجرا فتعثرت به ،أو أخافها أو أفزعها فسقط جنينها من جراء ذلك.

×

# أقسام الجناية على الجنيسن

اختلف الفقها على تقسيم الجناية على الجنين على قولين :

### القول الا أو ل:

يرى جمهور الفقها عن الحنفية والشافعية في الراجح والحنابلة أن الجناية على الجنين لا تكون عدا محضا . وإنما هي شبه عد أو خطأ . فهي شبه عد إذا تعمد الجاني الفعل، وخطأ إذا لم يتعمده .

<sup>(</sup>١) انظر الجنايات في الشريعة الاسلامية تأليف الدكتور محمد رشدى محمد اسماعيل ، وانظر التشريع الاسلامي ج٢ ص ٢٩٢٠.

<sup>(</sup>۲) انظرتكلة البحرالرائق جهر ص ۳۹۰ ، حاشية ابن عابدين ج ج م ۲۰۰ ، شرح منتهني المحتاج جه ص ۱۰۰ ، شرح منتهني الارادات جه ص ۳۱۰ ، کشاف القناع جه ۲۰۰ م ۲۰۰

واستدلوا لذلك بالسنة والمعقول:

فمن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بفرة (1) عبد أو أمة ".

وفي رواية عن المفيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن اسسراة

(١) الفرة : بضم الفين وتشديد الرا العبدة أو الا مة . وأصلها البياض في وجه الفرس ، ثم استعملت للدلالة على أول الشي وأكرمه . . قال في الصحاح جرم ٧٦٨ : " غرة كل شدي " : أوله وأكرمه . . والفرة العبد والا مة ".

وأورد صاحب القاموس المحيط ، ج ٢ ص ١٠١ ، بعض ما يستعمل نيه لفظ الفرة نقال: "الفرة بالضم: العبد والا مة و و و السهر ليلة استهلال القمر ، و من الهلال طلعته ، و من الاستنان بياضها وأولها ، و من المتاع خياره ، ومن القوم شريفهم ، و مسن الكرم سرعة بسوقه ، ومن الرجل وجهه ، وكل ما بدا لك من ضو أو صبح فقد بدت غرته ". وقوله في الحديث: "عبد أو أمة "تفسير للفرة ، كأنه عبر عن الجسم كله بالفرة . وقد اختلف في الفتح نقلاعن أو أمة أله للفرة ، قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنويس ، بعض أهل العلم: "قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنويس ، وحكى القاضي عياض الاختلاف ، وقال: التنوين بيان للفسرة ما هي ، وتوجيه الإضافة أن الشي قد يضاف إلى نفسه لكنسه ما هي ، وتوجيه الإضافة أن الشي قد يضاف إلى نفسه لكنسه نادر " . انظر فتح البارى ج ١٢ ص ٢٤٧ ، نيل الا وطار ج ٨

(۲) صحیح البخاری معشرهه فتح الباری ج ۱۲ ص ۲۶۷ ، صحیح مسلم ج۳ ص ۱۳۰۹.

ضربتها ضَرَّتها (1) بعمود فسطاط (٢) فقتلتها وهي حيلى ، فأتيسي فيها النهي صلى الله عليه وسلم ، فقضى فيها على عصبة القاتلة بالديسة في الجنين غرة ، فقال عصبتها : أندى ما لا طعم ولا شر بولا صاح ولا استهل مثل ذلك يُطَلَّ ، فقال : " سجع مثل سجع الا عراب "."

وجه الدلالة من الحديثين ؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عقل الجنين على العاقلة والعاقلة لا تحمل عبدا ، فدل ذلك على أن الجناية على الحنين لا تكون عبدا محضا ، وإنما هي شبه عبد أو خطأ .

وأما المعقول: فلان العمدية لا تتحقق إلا بقصد العدوان على الجنين ،وذلك يتوقف على العلم بوجوده وبحياته ،وذلك بعيد التصور لائنه مكنون في بطن أمه وحتى المظاهر الخارجية كانتفاخ بطن الائم لا يدل على وجود الجنين قطعا ، فقد يكون نتيجة مرض . ولولسلم أنه جنين فلا يعلم أحي هوأم ميت .

#### القول الثاني :

يرى فقها المالكية وبعض الشافعية أن الجناية تكون عمدا إذا

<sup>(</sup>۱) ضرة المرأة : امرأة زوجها . انظر الصحاح للجوهرى ج٢ ص ٢٢٠ منتار الصحاح للرازى ص ٣٢٩٠

<sup>(</sup>٢) الفسطاط : بيتمن شعر، انظر مختار الصحاح مادة (فسط)ص٣٠٥٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده ج؟ ص ه٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٩ ٢ ، ومسلم في صحيحه ج٣ ص ١٣١١ ، وأبو داود في سننه ج ٢ ص ١٩٠ ، والنسائي في سننه ج ٢ ص ١٩٠ ، وانظر منتقى الأخبار معشرحه نيل الا وطار ج٨ ص ٢٥٧٠٠

<sup>(</sup>٤) انظرالعناية على الهداية معتكلة فتح القدير ج.١ ص ٣٠٠ ، تكلة البحر الرائق جهر ص ٣٨٩ ، الاختيار جه ص ٤٤ ، نهاية البحتاج ج٧ ص ١٠٥-١٠٦ ، المفني ج٩ ص ١٠٥-١٠٦ ، المفني ج٩ ص ١٠٥-١٠٦ ، المفني ج٩ ص ١٠٥-١٠٦ ، المفني ج٩

تممد الجاني الفعل ،وخطأ إذا أخطأ في الفعل.

#### أثر الخسسلاف :

يظهر أثر الخلاف في حالتين:

الحالة الا ولي:

إذا تعمد الجاني ضرب العرأة الحامل فنزل الجنين حيا شمم مات، فإن بعض المالكية يوجب القصاص من الجانسي مطلقا ولكن بقسامة ، وبعضهم يوجب الدية في مال الجاني فقط وبقسامة أيضا . وفرق بعضهم فقال إن أدى الفعل إلى الموت غالبا كالضرب على البطن أو الظهر فالقصاص واجب بقسامة ، وإن لم يو د إلى الموت في الغالب كالضرب على اليمد أو الرجل فالدية واجبة في مال الجاني بقسامة ، والقول الاخير هو الراجب في المذهب.

أما جمهور الفقها وإنهم يعتبرون فعل الجاني شبه عدد ،ويوجبون الله على على عاقلته الدية ويوجبون عليه الكفارة .

<sup>(</sup>۱) انظرالتاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل ج٦ص٧٥٦-٢٥٨ ، شرح الخرشي على خليل ج٨ص٣٣-٣٣، الشرح الكبير للدردير مع حاشيته للدسوقي ج٤ص٨٢٦-٢٦٩ ، الشيرح الصغير للدردير مع بلغة السالك ج٢ ص٨٣٨ ، مفني المحتاج ج٤ص٥٠١٠

<sup>(</sup>٢) انظر الكافي لابن عبد البرص ١٠٥٥ ، الخرشي على خليل جرم ٣٣٠، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي جرى ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظرتبيين المقائق ج ٦ ص ١٥٠ ، الاختبار جه ص ١٥ ، حاشية ابن عابدين ج ٦ ص ٨٨٥ ، مفني المحتاج ج ٤ ص ١٠٥ ، المفني ج ٩ ص ١٠٥ . كشاف القناع ج ٦ ص ٢٠٠

#### الحالة الثانية:

إذا انفصل الجنين عن أمه ميتا ، قلا فرق بين العمد وغير العمد في نوع العقوبة ، لأن العقوبة متفق عليها بين الفقها ، في كل الا عوال وهي الفرة \_ عبد أوأمه \_ قيمتها خمس من الإبل ، أى عشر دية الحسرة المسلمة ، أو ما يعاد لها وهو خمسون دينارا ، وإنما يظهر الفرق في صفة العقوبة ، حيث يرى فقها المالكية أن الفرة تجب في مال الجاني إذا كانت الجناية عمدا ، فإن عدل الجاني عن الفرة إلى القيمة ، فيجبأن تكون كانت الجناية عمدا ، فإن عدل الجاني عن الفرة إلى القيمة ، فيجبأن تكون حالة معجلة لا منجمة ، وتكون من النقدين \_ الذهبأ والفضة \_ ولا تكون من الإبل وتكون في ماله مطلقا . وكذا في حمالة الخطأ إلا أن تبلسف على دية الجاني فأكثر ، فتكون حينئذ على العاقلة . كما لو ضرب محوسي مسلمة فأليقت جنينا . (1)

ويرى نقبا الحنفية والشافعية في الا صح أن دية الجنيسين إذا سقط ميتا تكون على العاقلة سوا كانت غرة أو مالا ، تدفع لا وليا الجنين خلال سنة . ووافقهم الحنابلة في حالة واحدة ، وهي ما إذا مات الجنين مع أمه وكانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد . أما لوكان قتل الا م عمدا أو مات الجنين وحده لم تحمله العاقلة عندهم ، وإنما يحمله الجاني في ماله لا نه إذا مات من جناية عمد على أمه فديتها على قاتلها فكذلك ديته لا أن الجناية لا يحمل بعض ديتها الجاني وبعضها غيسره فيكون الجميع على القاتل ،أما إذا مات وحده فلا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ودية الجنين دون الثلث .

<sup>(</sup>١) انظر الخرشي على خليل ج ٨ ص ٣٣ ، خاشية الدسوقي على و

<sup>(</sup>٢) انظرالهداية معشرحها تكملة فتح القدير جـ1 ص ٣٠١، مغني المحتاج ج ع ص ١٠٥، المغني والشرح الكبير ج ٩ ص ١٥٥٠

### الرأى الراجح:

الذى يظهر لي أن الراجح هوما ذهب إليه الجمهور من عدم اعتبار الجناية على الجنين جناية عدد متكاملة إذا تعمد الجاني الفعل وإنسا تعتبر شبه عدد لا فرق في ذلك بين أن يسقط الجنين ميتا أو حيا شميم يبوت وذلك لما ذكرو من تدليل وتعليل .

#### محل الجناية على الجنين وأركانها:

الجناية على الجنين لا تعتبر جناية بحيث تترتب عليها آثارها إلا إذا وقعت في محلها وتكاملت أركانها . فما هو محل الجناية على الجنيسن وما هي أركان الجناية علميه ؟

محل الجناية على الجنين هوجنين بنى الإنسان . أما إسقاط أجنة البهائم فلا يعتبر جناية على جنين وإنا يعتبر جناية على مال .

أما أركان الجناية على الجنين فثلاثة هي :

الركن الأول وانفصال الجنين عن أمه بفعل إنسان مباشرة أو تسببا.

الركن الثاني : اتصال رابطة السببية بين فعل الجاني وسقوط الجنين .

الركن الثالث : عصمة الجنين .

فإذا تكاملت هذه الأثركان اعتبرت الجناية وترتبت عليها آثارها أما إذا تخلفت الاثركان كلها أو بعضها فلا جناية ،وفيما يلي بسلط لما أجمل في هذه الاثركان.

الركن الا ول: انفصال الجنين عن أمه بفعل إنسان مباشرة أوسببا.

لكي يعتبر الجاني مسئولا عن ضمان الجنين فلا بد أن يصدر منه فعل ينتج عنه انفصال الجنين عن أمه سوا كان هذا الفعل مباشرة ـ كأن

يضرب الحامل على بطنها أوظهرها أويجذبها أويدفعها أويلقيها أرضا فيوادى ذلك إلى انفعال الجنين \_ أوتسبها \_ كأن يحبس حاملا بفيرطعام ولا شراب فتسقط جنينها من الجوع والعطش ، أو يخيفها فتسقط جنينها من شدة الخوف ،أويضع في طريقها حجرا فتتعثر بـــه فتسقط جنينها ، ونحوذلك من أفعال السبب والمباشرة .

فإذا لم ينفصل الجنين عن أمه بأن لم يظهر منه شي أبدا في المداهبالا ربعة لا "نه لم يعتبر الجاني مسئولا عن ضمانه عند الفقها في المداهبالا ربعة لا "نه لم يتيقن قتله ولا وجوده . ومثلوا لذلك بعن ضرب حاملا على بطنها أو أعطاها دوا فأزال ما ببطنها من انتفاخ أو أسكن حركة كانت تشعر بها فإن فعله هذا لا يعتبر جناية يبجب به ضمان المجنين ما دام أنه لم يخرج سن بطن أمه لان حكم الجنين لا يثبت إلا بخروجه ولان الحركة يجموز أن تكون لريح في البطن سكئت ولا يجب الضمان بالسلك (١)

وحكي عن الزهرى (٢) أنهيجب على الجاني الفرة ولولم ينفصل

<sup>(</sup>۱) انظر حاشية ابن عابدين ج ٦ ص ٨٨ه ، الخرشي على خليــل ج ٨ ص ٨٨ه ، المغني والشرح الكبير ج ٨ ص ٨٩ه ، المغني والشرح الكبير ج ٩ ص ٥٣٨ - ٥٣٨ .

<sup>(</sup>۲) الزهرى: هو أبوبكر حمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شماب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهرى الفقيه الحافظ المدني ،أحد الائمة الائعلام وعالم الحجاز والشام، روى عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك . وكان يحفظ الفين ومائتي حديث ،نصفها مسند . قال عمر بن عبد العزيز لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهرى . تذكرة الحفاظ جر ص ١٠٨٠ ،تهذيب التهذيب ج ص ٥٤٤٠

الجنين عن أمه لا أن الظاهر أنه قتل الجنين فلزمته الفرة كما لــــو المقطت . (١)

وقد سلك بعض فقها العصر رأيا وسطا فقالوا : إذا أمك وقد سلك بعض فقها العصر رأيا وسطا فقالوا : إذا أمك طبيا القطع بوجود الجنين وموته بفعل الجاني فيجب ضمانه ،معللين لذلك بأن هذا الرأى لا يخالف رأى الفقها في المذاهب الا ربعية لا نهم منعوا الضمان للشك في وجود الجنين ،فإذا زال الشك في وجود الجنين وجسب على الجاني ضمانه .

ولوظهر بعض الجنين من بطن أصه ولم يخرج باقيه ،أو ألقت يدا أو رجلا أو رأسا أو جزء ا من أجزاء الآدمى اعتبر الجاني مسئولا عن ضمان الفرة عند فقها الشافعية والحنابلة لظهور ما يدل على وجرود الجنية حقيقة .

وقال مالك ؛ لا يعتبر الجاني مسئولا عن الجناية على الجنين حتى ينفصل عن أمه انفصالا تاما ، فإذا لم ينفصل أو انفصل بعضه فليس فيه شيئ (٤) ، لائن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الفرة في الجنين الذى ألقته المرأة (٥) . أى الذى انفصل عن أمه انفصالا تاما .

<sup>(</sup>١) انظر المفنى والشرح الكبير جه ص ٣٨ه٠

<sup>(</sup>٢) انظر التشريع الجنائي الاسلاني لعبد القادر عودة ج٢ ص ٩٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظرمفني المحتاج ج٤ص١٠٣ ، المفنى والشرح الكبيـــر ج٩ص٥٩٨٠٠

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الزرقاني ج٤ص ١٨١ ،الخرشى على خليل ج٨ ص٣٣ ،بلغة السالك ج٢ ص٣٦٨٠

<sup>(</sup>٥) انظر الموطأ مع شرحه للزرقاني ج ي ص ١٨٣، ١٨٨٠ .

والراجح أن الجاني يعتبر مسئولا عن ضمان الفرة سوا انفصل الجنين عن أمه انفصالا تاما أو انفصل بعضه لأن غاية ما استدل به هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في الجنين، ومقتضى ذلك أن الدية تجبفيه إذا مات سوا . انفصل عن أمه انفصالا تاما أم لا ، ثم لو فرض أنه قضى بالفرة في جنين انفصل عن أمه انفصالا تاما ، فإن ذلك لا يدل على أن الفرة لا تجب في الجنين الذى انكشف حاله بأن قد مات من غير انفصال كلي .

ويشترط أبو حنيفة ومالك لمسئولية الجاني عن قتل الجنين أن يكون انفصاله قد حدث في حياة الائم ، فإن انفصل عنها بعد موتها فلا يسأل الجاني عن ضمان الفرة إذا انفصل ميتا ، لان موت الائم أحد سببي موته لائنه يختنق بموتها إذ تنفسه بتنفسها ، فلا يجب الضمان بالشك . أما إذا انفصل حيا بعد موت الائم فالجاني حسئول عن ضمان ديته لتحقق موته بفعله . وإذا انفصل بعضه ميتا في حياتها ثم انفصل كله بعد موتها فحكمه حكم انفصاله كله ميتا بعد موتها .

ويرى الشافعية والحنابلة أن الجانبي يعتبر مسئولا عن ضمان الجنين إذا انفصل بعد وفاة أمه أو في حياتها ، وسوا انفصل حيا أو ميتا لا نه تلف بجناية الجانبي ، وعلم ذلك بخروجه فوجبت المسئولية كما لمسوسقط في حياتها ، ولا نه لو سقط حيا ضمنه فكذلك إذا سقط ميتا .

<sup>(</sup>۱) انظرالهدایة مع شرحها تکلة فتح القدیر ج.۱ ص ۳۰۰ ،بدائع الصنائع ج.۱ ص ۸۲۸ ، ۸۲۹ ، حاشیة ابن عابدین جه ص الصنائع ج.۱ ص ۸۲۸ نابدین جه ص ۸۲۹ ، بلفة السالك جه ص ۳۲ ، بلفة السالك جه ص ۳۲ ص ۳۲۹ .

<sup>(</sup>٢) انظرأسني المطالب جه ص ٩٠٠ ، المفني جه ص ٣٨٠ .

والراجح في نظرى أن الجاني يعتبر مسئولا عن ضمان الجنين سواء خرج بعد وفاة أسه أو في حياتها لما ذكر أصحاب هذا القدو من تعليل ولا أنه إذا خرج عنها فقد صار في حكم منزلة نفس ثانيمة ماتت من حراء فعله فيضمنه بالفرة إن سقط ميتا وبالدية إن سقط حيا ثم مات.

الركن الثاني: اتصال رابطة السببية بين فعل الجاني وسقوط الجنين .

تعتبر رابطة السببية متصلة بين نعل الجاني وبين سقيوط الجنين إذا حدث السقوط عقيب فعل الجاني أو ببقاء أمه متألة إلى أن يسقط عنها ،سواء سقط ميتا أوحيا ،وتعتبر متصلة أيضا إذا سقط حيا ثم بقي متألما إلى أن يموت.

ولا يقطع رابطة السببية إلا أحد شيئين :

الأول: أن يتخلل بين فعل الجاني وسقوط الجنين فعيل المراقوى من فعل الجاني في إحداث الإسقاط (٢) . مثاله في المباشرة أن يضرب شخص حاملا فتتألم من الضرب وتنزف دما إيذانا بسقوط الجنين، فيأتي شخص آخر و يبقر بطنها ويقتل الجنين ، فقاتل الجنين في هذه الحالة هو الشخص الثاني الذي بقر بطنها ، لأن فعله أقوى في إحداث الإسقاط أما الا ول فلا يسأل إلا عن فعله وهو ضرب الحامل .

ومثاله في التسبب أن يحبس شخص حاملًا في بيت بفير طعمام ولا شراب ، فيأتي شخص آخر فيضرم النار في البيت فتختنق الحامل وتلقيي

<sup>(</sup>۱) انظرمفني المحتاج ج ٢ ص ١٠٠-١٠١ ،أسنى المطالب ج ٢ ص ١٠٩- ٩ ، المفني ج ٩ ص ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر مغنى المحتاج جه ص ١٠٤ ،أسنى المطالب جه ص ٥٨٠

جنينها ميتا أوحيا ثم يموت ، فالمسئول عن جناية قتل الجنين هو مضرم النار في البيت لأن فعله أقوى في إحداث النتيجة من فعل الحابس . أما الحابس فلا يسأل إلا عن الحبس فقط .

الثاني: أن يتخلل بين فعل الجاني وسقوط الجنين برو كاسل للحامل ،أو أن يعيش الجنين الساقط (1) . مثال ذلك ،إذا ضرب شخص حاملا فتألمت من الضرب حتى كادت أن تلقى جنينها ، ولكنها أسعف تب بالعلاج فبرئت من آثار الضرب وعادت إلى طبيعتها ،وبعد ذلك بفترنا أسقطت جنينها بسبب آخر ، وكذلك لوضرب شخص حاملا فألقت جنينا حيا وعاش هذا الجنين ، فغي هذه الحالات وأمثالها تنقطع رابط عن السببية بين فعل الجاني وبين سقوط الجنين ، ولا يكون الجاني مسئولا عن جناية إسقاط الجنين لتخلل البرى بين الفعل وبين النتيجة في الصورة جناية إسقاط الجنين في الصورة الثانية إذ يترتب على عيشه انتفاء حدوث جناية إسقاط الجنين .

### السركن الثالث :

هو عصمة دم الجنين ، وذلك لإخراج جنين حربية من حربييي ومن في حكم فإن الجاني لا يسأل عن جناية إسقاطه لكونه مهدر الدم. وقد سبق الكلام على العصمة أثما الكلام على جناية القتل العمد .

<sup>(</sup>١) انظرمفني المحتاج ج؟ ص ١٠٣ - ١٠٤ ،أسني المطالبج؟ ص ١٨٩ -

<sup>(</sup>٢) انظرمفني المحتاج حي ص ١٠٣ ،وص ٥٨٥ من هذا البحث.

#### البحث الثاليث

# الجناية على الائموال بإتلافهــــا

الإتلاف إما أن يرد على بني آدم ، وإما أن يرد على الا موال سوا كانت بهاءم أو جمادات . فإن ورد على بني آدم فقد ذكرت أحكامه في السبحث السابق ... أى مبحث الجناية على الا بدان ... وإن ورد على الا موال فإنه يوجب الضمان إذا استجمع سراءط الوجوب . وعلى هذا فالكلام في هذا المبحث يقع في ثلاثة مطالب هي :

العطلب الأثول : تعريف الإتسلاف هيان كونه سببا لوجسوب الضمان.

المطلب الثاني : شروط إيجاب الضمان بالإتلاف .

العطلب الثالث : كيفية الضمان أو ماهيته .

# المطلب الأول

### تعريف الاتلاف وبيان كونه سببا لوجوب الضمان

### الإتلاف في اللفعة :

مأخود من تلف بمعنى هلك . وأتلفه : أفناه . ورجل متلاف: أى كثير الإتلاف لماله.

# وفي الاصطلاح :

هوإخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه مناه (٢) عادة . كتعزيق الثياب ، وتهشيم الزجاج ، وقتل الحيوان ، وقط الشجر و نحو ذلك .

(۱) انظر الصحاح باب الفا و فصل التا جع ص١٣٣٣ ، القاموس المحيط جع ص ١٣٠ ، المصباح المنير مادة (تلف) جا ص٧٦٠

(٢) بدائع الصنائع جه ص ٥٦٤ ، ويلحق بالإتلاف مايساتي:

أ ـ الإنساد ؛ وهو على نوعين ؛

أحدهما : أن يذهب المنفعة المقصودة من الشي كمن قطع يد عبد أو رجل دابة .

الثاني : أن يكون الفساد يسيرا كثقب الثوبونحوذ لك . ب الاستهلاك : وهو إتلاف المال في منفعة الإنسان كأكـل الطعام ، واشعال النارفي الحطب للتدفئة ، و نحو ذلك .

جـ الإهلاك : وهو بمعنى الإتلاف .

ويفرق بين الإتلاف وبين الإهلاك : بأن الإتلاف إنساد بلا منفعة ، والإهلاك قد يكون بمنفعة ، وفي هذا يقول ابن عابدين فين حاشيته ج ؟ ص ٢ · ٥ : " ولا يجوز إهلاك شي من المال بلا انتفاع أصلا ، كفتل الدابة بلا سبب موجب " أما إهلاك الحيسوان

والإتلاف سبب موجب للضمان ، لا "نه اعتدا وإضرار ، والله تعالى يقول : إلى فن اعتدى عليكم العتدى عليكم المعتدى عليكم المعتدى عليكم الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار "(٢) و: " طعام بطعام ، وإنا بإنا "(٣) حينما أهدت بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم إليه طعاما في قصعمة فضربت عائشة رضي الله عنها القصعمة بيدها ، فألقت ما فيها . وإذا وجب الضمان بالفصب فبالإتلاف أولى ، لا "نه اعتدا وإضرار محض (٤)

<sup>===</sup> بالذبح ، أو الاصطياد للانتفاع بلحمه أو بجلده فجائز قطما .

انظر القوانين الفقهية لابن جزى ص ٢١٨ ، نظرية الضمان
في الفقه الاسلامي المام للدكتور محمد فوزى فيض الله ص ٨٦-٨٨٠

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٩٤٠

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه في ص ٢٧

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى في سننه ج ٢ ص ٤٠٦ من حديث أنس رضي الله عنه ولفظه ؛ عن أنس قال ؛ أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيل قال قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها ، فألقت ما فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ " طعام بطعام ،وإنا ، بإنا " ". قال النبي صلى الله عليه وسلم : " طعام بطعام ،وإنا ، بإنا " ". قال النبي ملى الله عليه وسلم : " طعام بطعام ،وإنا ، بإنا " ". قال النبي ملى الله عليه وسلم : " طعام بطعام ،وإنا ، بإنا " . قال النبي منتقى الا خبار معشرحه نيل الا وطار ج ٢ ص ٨٣ : وهو بعضناه لسائر الجماعة إلا مسلما .

<sup>(</sup>٤) انظر بدائع الصنائع جه ص٤٥٤٥ ، القوانين الفقهية ص٢٦٨ مغني المحتاج ج ٢ ص٢٢٧٠ . الفواعد لابن رجب ص٢٠٤٠

ولا فرق بين أن يقع الإتلاف مباشرة بإيصال الآلة بمحل التلف ، أو تسببا بالفعل في محل يفضي إلى تلف غيره عادة ، لأن كل واحسد منهما يقع اعتداء وإضرارا فيوجب الضمان .

كما لا فرق في ضمان إتلاف المال بين العمد والخطأ . ولا بين وجود البلوغ أو التمييز أو عدمه . فالمتلف عمدا أو خطأ ضامن باتفاق الفقها ، في المذاهب الا ربعة ، والكبير أو الصفير أو المجنون أو النائم المتلف ضامن أيضا عند جمهور الفقها .

و فرق المالكية بين الصبي المبيز وغيره ، فيفرم المبيز ما أتلفيه إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال أتبع به . أما غير المبيز فلا شميل عليه في الراجح من المذهب فيما أتلفه من نفس أو مال كالعجماء . وقيل المال هدر والدماء على العاقلة كالمجنون ، وقيل المال في ماله والدم على عاقلته إن بلغ الثلث .

<sup>(</sup>١) انظربدائع الصنائع جه ص ١٥٤٥ ،بداية المجتهد جه ص٢٣٧، مفني المحتاج جه ص ٢٧٧ ،القواعد لابن رجب ص٢٠٤٠

<sup>(</sup>٢) انظر تبيين الحقائق ج ٦ ص ١٣٩ ، القوانين الفقهية ص ٢٦٨ ، مفني المحتاج ج ٢ ص ٢٢٨ ، كشاف القناع ج ٤ ص ١١٦٠.

# المطلب الثانيي

### 

اشترط الفقها ؛ لإيجاب الضمان بسبب الإتلاف شروطا ،نذكرها على سبيل الإيجاز وهي ما يأتي :

إن يكون الشي ً المتلف ما لا .

فلا ضمان بإتلاف الميتة وجلدها والدم والكلب والسرجيين و نحو ذلك مما ليس بمال عرفا وشرعا.

٢ - أن يكون الشيء المتلف متقوماً عند المتلف له.

فلا ضمان بإتلاف خمر أو خنزير لمسلم ، سوا كان المتلف مسلسا أم ذميا لعدم تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم ، إذ لا يباح له الانتفاع بهما شرعا ، فلا قيمة لهما . وهذا بإجماع الفقها . . .

(۱) انظريدائع الصنائع جه ص٥٥٤) ، حاشية الدسوقي جه ص١١٦ ، ٢٤٤ ، مفني الحتاج جهص ٢٨٥ ، كثاف القناع جهص ٢١٦ ،

(٢) المتقوم: هو ما يباح الانتفاع به شرعا من غير حال الاضطرار . انظر نظرية الضمان للدكتور وهبه الزحيلي ص ٥٨ ، وقد نقله عن كتاب شرح مرشد الحيران للائبياني والسنجقلي ج١ص٠٢.

(٣) وكذلك لا ضمان على من أتلف خمور و خنازير غير السلمين إذا أظهروها ، لنقضهم عقد الذمة ، فإن لم يظهروها فعند الحنفية والماليكية يضمنها المتلف مسلما أوغيره - ويلزم المسلم بالقيمة ، وغير المسلم بالمثل - لتعديه عليها ولا نها مال متقوم عند غير المسلمين .

ولا يضمنها المتلف عند الشافعية والحنابلة لا "نه لا قيمة لهـــا كالميتة وسائر الا عيان النجسة ، ولا أنه ما حرم الانتفاع به لـــم يضمن ببدل عنه عند إتلافه , ومن أراد التفصيل ومعرفة الا دلـــة

ولا ضمان عند جمهور الفقها عباتلاف الا صنام وآلات اللهو والفساد كالمزمار والرباب والعود و نحوها من أدوات الموسيقى لعدم تقومها ، إذ أن منفعتها محرمة لا تقابل بشي باعتبارها أدوات لهدو فساد فلا قيمة لها كالميتة .

ولا ضمان أيضا بإتلاف الا موال المباحة التي ليست ملوكة لا حد، كالكلا أن منابته والا مماك في البحار والطير في المهوا لمدم تقومها . إذ التقوم ينبئي على كون الشي عزيز المنال ، وهذا المعنى لا يتحقق إلا بالإحراز والاستيلا .

ولا ضان أيضا بتحريق كتب الفسق والضلال لاشتمالها على الكذب ولإلحاقها ضررا كبيرا بعقيدة الائمة ووحدتها ، فيجب إتلافها وإعدامها ، وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة للمصحف الموحد وهو مصحف عشان - لمّا خافوا على الائمة من الاخستلاف في التلاوة لاختلاف اللهجات وطرائق النطق .

<sup>===</sup> فليرجع إلى المصادر التالية:

الهداية معتكلة فتح القدير جه ص ٢٥٨ ، بداعم الصنائسيم جه ص ٢٥٨ ، حاشية الدسوقي جه ص ٢٠٨ ، حاشية الدسوقي ج ٢٠ ص ٢٠٤ ، فتح العزيز بهامش المجموع ج ٢١ ص ٢٠٨ ، مفني المحتاج ج ٢ ص ٢٨٥ ، المفني والشرح الكبير ج ٥ ص مفني المحتاج ج ٢ ص ٢٨٥ ، المفني والشرح الكبير ج ٥ ص ٢٤٤ - ٢٤٤ ، كشاف القناع ج ٤ ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>۱) انظربدائع الصنائع جه ص ٤٦٠) ، فتح العزيز بهامش المجموع جه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ٢٧٥٠

- ٢ أن يكون الشي المتلف محترما ،أى غير مهدر .
   فلا ضمان في إتلاف أموال المحاربين من أعدا المسلمين لا نعدام
   فائدة التضمين لا نتفا الولاية عليهم .
- إن يكون التلف محققا بشكل دائم .
   فإذا أعيد الشيء المتلف إلى الحالة التي كان عليها قبل إتلافـــه
   كاصلاح المكسور و نحوه فلا ضمان .
  - ه أن يكون المتلف للمال أهلا لوجوب الضمان عليه .

ولا يكون المتلف أهلا لوجوب الضمان عليه إلا إذا كان في الامكان نسبة التلف إلى فعله فليس أهلا لوجوب نسبة التلف إلى فعله فليس أهلا لوجوب الضمان عليه . ويمثل الفقها الهذا الشرط بمالك الدابة إذا انفلتت منه من غير تعد ولا تقصير في حفظها فأتلفت مال إنسان آخر ، فإنه لا يضمن لانً فعل العجما عبارأى هدر ، ولا نه لم يحصل منه فعل له تأثير في وقدوع الإتلاف ( ) . وسيأتي مزيد من الكلام في هذا الموضوع عند الكلام علمي صفات الا فعال الجنائية .

ولا يشترط في الضامن التمييز أو كونه بالفا عاقلا عند غير

<sup>(</sup>۱) انظر تبيين الحقائق ج ٦ ص ١٣٧ ، بدائع الصنائع جه ص ٢٦٤١، ومابعدها . كشاف القناع ج ٤ ص ١١٦٠

<sup>(</sup>٢) انظريدائع الصنائع جه ص ٢١١٥٠

<sup>(</sup>٣) انظر تبيين الحقائق جرم ١٣٧٠٠

<sup>(</sup>٤) انظر المبسوط للسرخسي ج ٢٦ ص ١٨٧ ، بدائع الصنائع ج ٥ ص ١٦٤ ، ج ١٠ ص ٢٠٥ ، التاج والاكليل للمواق بهامش مواهب الجليل ج٦ ص ٣٢٣ ، شرح موطأ مالك للباجي ج ٧ ص ١١٠ مفني المحتاج ج ٤ ص ٢٠٦ ، المفني ج ١٠ ص ٣٥٧ ، الانصاف للمرد اوى ج ٦ ص ٣٣٩ ، المحلى لابن حزم ج ١١ ص ٥ .

ولا تكون حالة الضرورة سببا للاعفاء من الضمان ، فمن اضطر حمال الجوع مثلا لتناول مال الغير ، فإنه يلزمه ضمانه بالرغم من إباحسة التناول حفاظا على النفس من الهلاك ، لأن القاعدة تقول : "الاضطرار لا يسبطل حق الغير "(1) وهذا باتفاق الفقهاء (٢)

ولا يصلح الجهل بكون المال المتلف مال الغير سببا أيضال للتخلص من الضمان فالعلم بمكون المتلف مال الغير ، ليس بشرط لوجوب الضمان ، فمن أتلف مالا ظانا أنه ملكه ، ثم تبين أنه معلوك لغيره ، ضمنه ، لأن الإتلاف واقعة مادية لا يتوقف وجودها على العلم بكون المتلف مال الغير . كل ما في الائمر أن الإتلاف إذا تم مع العلم فيوجب الضمان والإثم الائحروى . وإذا حدث جهلا فيوجب الضمان فقط ، ويرتفع الإشم ، لان الخطأ مرفوع المواخذة شرعا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله الخطأ مرفوع المواخذة شرعا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوزلي عن أمتي الخطأ والنسيان . وما استكرهوا عليه "

<sup>(</sup>١) مجلة الاتحكام العدلية المادة ٣٣ . وانظر معناها في الفروق لا القرافي ج١ ص ١٩٥ ، القواعد لابن رجب ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظربدائع الصنائع جـ ٩ أص ٢٦٤٤ ، الشرح الكبير للدرديرمع حاشيته للدسوقي ج٢ ص ١١٦ ، جـ٤ ص ٥٥٥، مفني المحتاج ج٤ ص ٣٠٨ ، المغني : ١١ ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في سننه ج١ ص ٢٥٩ ، من رواية أبي ذرالغفارى وابن عباس رضي الله عنهم . قال النووى : حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما . انظر شرح الا ربعين النو و يسلم ===

<sup>( \*)</sup> انظر بدائع الصنائع جه ص ٢٤٦٢ .

#### المطلب الثاليث

# 

لا خلاف بين الفقها عني المذاهب الا ربعة أن الواجب بالإتلافات المالية هوضمان المثل إن كان المتلف مثلنا ، وضمان القيمة يوم الإتسلاف فيما لا مثل له ، لا ن ضمان الإتلاف ضمان اعتدا . والاعتدا الم يشرع إلا بالمثل ، قبال تعالى : ﴿ وجزا اسيئة سيئة مثلها ﴾ وقال ﴿ فنن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ (٢) وقال : ﴿ وان عاقبتم فما قبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ . فعند الإمكان يجب العمل بالمشلل المطلق ( وهو المثل صورة ومعنى ) ، لا ن المثل أقرب إلى الاصل التالف ، ولا ن الإلزام به أدل وأتم لجبران الضرر ، ولا ن الواجب في الضمان الاقتراب من الاصل بقدر الإمكان تعويضا للضرر .

لابن دقيق العيد ص١٠٠، جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٢٥٠٠، وقد خرجه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ٣٢٥ – ٣٢٨، وقد خرجه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ٢٥٠ – ٣٢٨، والسيوطي في الاثباء والنظائر ص ١٨٧ – ١٨٨، وذكرا من رواه من أصحاب الحديث وطرقه وما قيل في كل طريق من طعن وسمن ذكرا بأنه خرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني والدارقطني وابن أبي حاتم في تفسيره ، وأبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي في فوائده وابن عدى في الكامل وأبو نعيم في التاريخ وسعيد بسن منصور في سننه والجوزجاني وغيرهم ، ثم قال السيوطي بعد انتهائه من ذكر طرق الحديث : فهذه شواهد قوية تقضي للحديث بالصحة .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية . ٢٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية ٢٦٠.

وعند تعذر الضمان بالمثل يجب المثل المعنوى وهو القيمة ، لانها تقوم مقامه ، ويحصل بها مثله واسمها ينبى عنه.

والمال المثلى : هوما له مثل أو نظير في الا سواق من غيرتفاوت في أجزائه أو وحداته تفاوتا يعتد به في التعامل . أو هوما تماثليت آحاده أو أجزاوه م بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فيرق يعتد به . (٣)

والا موال المثلية أربعة : هي المكيلات والموزونات ، والعدديات المتقاربة وبعض أنواع الذرعيات.

والمكيلات : هي التي تباع بالكيل كالقمح والشعير ، و كبع من السوائل الليّ تباع اليوم باللتر كالبترول والبنزين .

والموزونات : هي التي تباع بالوزن كالسمن والزيت والسكر. والذرعيات : هي التي تباع بالذراع و نحوه كالقطع الكبرى من المنسوجات الصوفية أو القطنية أو الحريرية.

والعدديات: هي التي لا تتفاوت آحادها إلا تفاوتا بسيطسا. كالبيض والجوز، وكالمصنوعات المتماثلة من صنع المعامل كالكووس وصحون الخزف والبلور و نحوها من الدفاتر والا قلام والمطبوعات.

<sup>(</sup>۱) انظر بدائع الصنائع ج ٩ ص ٢٦٤٤ ، القوانين الفقهية ص ٢١٨، مفني المحتاج ج ٢ ص ٢٨٤ ، الاشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٥٦ . كشاف القناع ج ١ وما بعدها ، اعلام الموقعين ج ٢ ص ٢٥ - ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) مجلة الا حكام العدلية مادة ه١٤٠

<sup>(</sup>٣) الفقه الاسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي ج ه ص ٧٢٠٠

<sup>(</sup>٤) انظربدائع الصنائع جه ص ٢٦١) ، الفقه الاسلامي وأدلته جه ص ٢٦١)

والقيس: هوما ليس له نظير أو مثل في السوق ، أو له مشلل ولكن مع التفاوت المعتد به بين وحداته في القيمة أو هو ما تفاوتت أفراده ، فلا يقوم بعضها مقام بعض بلا فرق كالدور والأراضي والا شمار والحيوانات والمفروشات والمخطوطات و نحوها .

وقد قرر الفقها أن القيمة تجب في ثلاث حالات:

- إذا كان الشيء غير مثلي كالحيوانات والدور والمصوغات ، فلك ال واحد منها قيمة تختلف عن الا خرى باختلاف الصفات المبيرة لكل واحد .
  - ٢ إذا كان الشيء خليطا مما هو مثلي بفير جنسه ، كالحنطة مع الشعير.
- ٣ ـ إذا كان الشيء مثلباً ،تعذر وجود مثله . والتعذر إما حقيقي حسي كانقطاع وجود المثل في السوق بعد البحث عنه ، و إن وجـــد في البيوت ،أو حكمي : كأن لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل . أو شرعي : بالنسبة للضامن كالخمر بالنسبة للمسلم يجبعليـــه للذمي ضمان القيمة عند من يقول بذلك وهم فقها الحنفيـــة والمالكية ، و إن كانت الخمر من المثليات ، لا ته يحرم على المسلـم تملكها بالشراء .

<sup>(</sup>١) مجلة الاعكام العدلية مادة ٢١٠٠

<sup>(</sup>٢) الفقه الاسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج ه ص ٧٢٠-٧٢١٠

<sup>(</sup>٣) انظرتبيين الحقائق جه ص ٢٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار للموصلي ج٣ ص ٥ ه ، القوانين الفقهية ص ٢١٧ ، مفني المحتاج ج٢ ص ٢٨١ ، ما المغنى جه ص ٢١١ ، كشاف القناع ج ١ ص ١١٦ ، الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي جه ص ٢٢١ .

### البيحث الرابــــع

# 

استعرضنا في المبحثين السابقين أنواع الجناية الواقعة علي النفس وعلى المنفس وعلى الجنين وعلى الا موال بإتلافها ،وتوصلنا فيهما إلى أنه لا بد أن يصدر من الجاني فعل له تأثير في وقوع الجناية حتى يمكن نسبتها إليه.

و في هذا المبحث سأتكلم على صفات الا فعال الجنائية وذلك للتعرف على أنواعها ودرجاتها ومدى تأثير كل فعل في إحداث الجناية عنداجتماعها في جناية واحدة ، فأقول وبالله التوفيق :

يقسم الفقها الا تعال المتصلة بالجناية إلى ثلاثة أنواع: مباشرة ، وسبب ، وشرط .

ولا بد من التمييز بين هذه الأنعال لععرفة درجة كل فعلل في إحداث الجناية.

#### ١ - المباشــرة :

وهي ما أثر في التلف وحصله. وفي عبارة أخرى : هي إيجاد علة الهلاك (٢) . أى بأن يتصل فعل الإنسان بغيره من غير واسطة ويحدث منه التلف . كما لوجرح إنسان غيره أو ضربه فمات ، ويسمى صاحب هــــذا الفعل مباشر .

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ج ٢٠٠٥

<sup>(</sup>٢) القواعد للعزبن عبد السلام ج ٢ ص ١٣٢٠.

#### ٢ - الســيب:

وهوما أثر في التلف ولم يحصله . أى بأن ترتب عليه التلف ولم يحصله بذاته ، وهو في ذات الوقت علة التلف . كعفر بئر في طريق إنسان أو حيوان بحيث يسقط فيها ويهلك من سقطته . فإن الحفر هيو الذى أدى إلى السقوط في البئر ، ولكن الهلاك لم يحدث بالحفر نفسه وإنها بالسقوط ، فلما كان الحفر هو الذى أدى إلى السقوط ومن ثم إلى الهلاك اعتبر علة الهلاك . ومثل الحفر رمي أو وضعما يلزق الناس فيسسي الطرقات .

(۲) وهو على ثلاث صور :

- أ حسبي: كالأكراه فإنه الذي يحمل المكره على ارتكاب الجناية كمن يأسر ويهدد سائق سيارته بالموت إذا لم يدعس شخصا معين ، فإن الآمر يعتبر متسببا في موت المجنى عليه إذا مات بفعل الدعس لا أنه الذي أكره السائق وألجأه إلى دعس المجني عليه.
- ب سبب شرعي : كشهادة الزور فإنها تحمل القاضي على الحكم بالاعدام ، ولكنها لا توادى إلى الموت بذاتها ، وإنما الذى يوادى إلى هو فعل الجلاد الذى يتولى تنفيذ الحكم.
- ح سبب عرفي : كتقديم الطعام السموم للمجنى عليه فيموت بسببه ، وكحفر البئر وتغطيتها في طريق المجنى عليه بحيث يسقط فيها ويموت من سقطته ، فإن الحفر ليس هو الذي أحدث الوفاة وإنما المذي أحدثها هو السقوط ، ولما كان الحفر هو الذي أدى إلى سقول المجنى عليه في البئر ، كان الحفر علة الوفاة .

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ج ٤ ص ٢٤٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع نفسه جرى ص ٢٤١٠.

ولو أنعمنا النظر في الائمثلة السابقة لوجدنا السبب فيها يشبه المباشرة من وجه ، فكلاهما علة للموت ، لائن الفعل المباشر الموادى للموت يتولد عن السبب ، أى أنه علة للعلة ، وعلة العلة علة .

#### ٢ - الشــرط:

وهو ما لا يو "ثر في التلف ولا يحصله ،بل يحصل التلف عنده بغيره ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه. أى أن وجوده يجعل فعلا آخر متلفا. ولولا وجوده ماكان لهذا الفعل الآخر ذلك التأثير. أى أنه ليس العلية في التلف. ومثاله: أن يلقى إنسان بآخر في بئر حفرها شخص ثاليث بغير غرض الموت لا حد ، فيموت المجنى عليه ، فإن ما أثر في التلف وحصله هو الإلقاء فيها ومصادمتها ،لا حفر البئر ، ولكن الإلقاء والتصادم ما كان يمكن أن يكون له الا ثر الذى حدث وهو الموت لولا وجود البئر.

# وجه حصر الا تُفعال الجنائية في المباشرة والسبب والشرط :

ووجه حصر الا تعال الجنائية في المباشرة والسبب والشرط هو أن الفاعل للقتل مثلا لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يقصد عين المجنى عليه بالفعل أولا . فإن قصده بالفعل المو دى للوفاة بلا واسطة فه المباشرة ، وإن أدى إليها بواسطة فهو السبب ، فإن لم يقصد عين المجنى عليه بالكلية فهو الشرط . (٢)

<sup>(</sup>١) انظرنهاية المحتاج جرم ص ٢٤٠٠

<sup>(</sup>٢) انظرمفني المحتاج جع ص٦.

# مدى مسئولية المهاشر والمتسبب وصاحب الشرط في جناية القتل العمد:

صاحب الشرط لا مسئولية عليه لان الشرط ليم علة للموت ولم يون واليه لا بالذات ولا بالواسطة . أما صاحب المباشرة وصاحب السبب فإن كللا منهما مسئول من فعله ، لانه علة للموت وأدى إليه سوا بالذات في الحالة المباشرة أو بالواسطة في حالة السبب . فيستوى بذلك لدى جمهور الفقها من المالكية والشافعية والحنابلة أن يكون القتل العمد مباشرة أو تسببا ، إذ لا عبرة بالفرق الظاهر بين المباشرة والسبب . وأطلقوا على القتل فلسي الحالة الا وفي الحالة الثانية قتلا بالتسبب.

أما الحنفية فإنهم لا يعتبرون القتل بواسطة فعل السبب قتسل عدد محض يجب القود به ، بل يعتبرونه شبه عدد ، وحجتهم : أن القتل بالتسبب لا يساوى القتل مباشرة ، لأن القتل تسببا قتل معنى لا صورة ، والقتل مباشرة قتل صورة ومعنى ، والجزاء \_ الذى هو القصاص \_ قتل مباشرة ، فافترقا . إلا أن أبا حنيفة استثنى الاكراه على القتل فلم يعتبره قتلا بالتسبب، بل اعتبره قتل مباشرة ، لا نه يجعل المكره آلة المكره ، كأنه أخذه ورمى بسه على المجنى عليه فقتله ، والفعل ينسب لمستعمل الآلة لا للآلة ، فكسان على المجنى عليه فقتله ، والفعل ينسب لمستعمل الآلة لا للآلة ، فكسان قتلا مباشرة عنده لا بالتسبب .

<sup>(</sup>١) انظرنهاية المحتاج ج٢ ص ٢٤٠ ، مفني المحتاج ج٤ ص ٢٠ الخرشي على خليل ج٨ ص ه و المفنى والشرح الكبير جه ص ٣٣٢ ، ٣٣٢ والتشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة ج٢ ص ٣٦ - ٣٦٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع ج.١ ص ٢٦٠٠.

#### تعدد أفعال المباشرة والسبب ومدى تأثر المسئولية الجنائية بذك :

تعرض نقها الشريعة الاسلامية في مواضع كثيرة لبيان مدى تأثير المسئولية الجنائية في الجناية الواحدة أو الجنايات المتعددة إذا تعددت أفعال الباشرة والسبب نيها . فمن المعلوم أن الفعل المرتكب في جنايسة ما يكون إما مباشرة أو تسببا ،أو الاثنين معا . وقد يكون الجاني واحسدا أو أكثر من واحد . وقد يكون أحد الا تفعال أقوى تأثيرا في الجناية مسسن الاخسر ، وقد يغلب فعل المباشرة فعل السبب ،أو العكس ، أو يتعادلان . ولكل حالة من هذه الا تفعال حكمها الخاص . وسأحاول توضيح هسسنه الصور المختلفة مستعينا بما ضربه الفقها عن أمثلة على جناية القسسل العمد .

### أ ـ اجتماع مباشرتين فأكشر .

إذا تعددت أفعال الجاني المباشرة ، فإما أن تكون كلما قاتلة ، أى كل واحد منها يحدث الوفاة بذاته ،وإما أن يكون بعضما قاتلا وبعضما غير قاتل.

فإن كان كل فعل منها يحدث الموت بذاته ، كأن يقطع المجانسي أحشاء المجنى عليه ، ثم يقطع رقبته ، فلا خلاف بين الفقهاء في الاكتفاء بقتل المجاني ، دون النظر إلى تعدد أفعاله المعيتة . فإن كان بعض أفعاله قاتلا وبعضها غير قاتل كأن قطع عضوا من المجنى عليه ثم قتله فقد أختلف الفقهاء في كيفية الاستيفاء من الجاني . فبعضهم اكتفى بقتل المجنى عليه وأدرج جناية القطع تحت جناية القتل ، وبعضهم فصل فقال : إن وقعت جناية القتل بعرجبهسا ، جناية القتل بعد البرء من جناية القطع فإن كل جناية تستقل بعوجبهسا ، فيستحق ولي المقتول قطعه ثم قتله ، وله أن يعذو عن إحداهما و يستوفي

الا خرى ، وإن وقعت جناية القتل قبل البرا من جناية القطع اكتفى بقتــل الجاني على أساس أن القود من القطع دخل في القود من النفس ، وعللــوا لذلك ؛ بعدم استقرار الجناية على الطرف لا أن القاعدة عندهم : أـــــه لا يستوفى من الجراح إلا بعد البرا منها ، وهنا لم يحصل البرا فدخلت جناية القطع في جناية القتل فيجمع بينهما كما في الخطأ . وبعضه جعل الخيار للولي في كل الا حوال ، فله أن يقطع ثم يقتل . وله أن يكتفى بالقتل ، وله أن يعفو عن بعضها ويقتص في البعض الآخر (1)

وما يهمنا في هذه المسألة هوأن الجاني يكون مسئولا في النهاية عن القتل العمد ما دام أن فعله أو أفعاله من شأنها إحداث الموت ، وما دام أنها قد أدت إليه فعلا .

وأما إذا كانت الأنفال المباشرة من أشخاص متعددين وكانوا جميعا من يجب عليهم القصاص فالحكم يختلف باختلاف وقوع الجريمة منهم مجتمعين ،أو وقعت منهم على التعاقب.

فإن وقعت الجريمة منهم وهم مجتمعون . فإما أن يكونوا متمالئين على القتل وإما أن يكونوا غير متمالئين ، فصار للفعل هنا صورتان :

- · وقوع القتل المهاشر على الاجتماع مع التمالو· .
- ٢ وقوع القتل المهاشر على الاجتماع بدون تمالو. .

<sup>(</sup>۱) انظر المواق على خليل ج ٦ ص ٢٥٦ ، الشرح الكبير للدردير ج ع ٢٦٠ ، الاختيار ج ه ص ٢٦٠ ، الاختيار ج ه ص ٢٦٠ ، مفني المحتاج ج ٤ ص ٢٦ ، أسنى المطالب ج ٤ ص ٢٦ ، شرح منتهى الارادات ج ٣ ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة جرم ص ٣٩٠٠

# الصورة الا ولى : وقوع القتل المباشر على الاجتماع مع التمالو ،

لو تواطأ جماعة على قتل شخص واجتمعوا على ذلك ونفذوا جريستهم وهلك المقصيدود فإن للفقها عنى ذلك قولين :

# القول الا أول:

يعتبركل فرد من هو الا مسئولا عن نتيجة القتل . أى مسئولا عن جريمة القتل العمد سوا كان فعله مهلكا بذاته أم لا ، وسوا تساوت أفعالهم في القوة والعدد كأن رموه من شاهق أو ألقوه في نار ، أو تفاوتت كأن ضربه أحدهم بعصا صغيرة ضربة واحدة وضربه آخر بسبوط عشرين ضربة ،أو رماه أحدهم بحجر كبير ،أو جرحه آخر بمحدد ، لا فرق بين أفعالهم ما دام أنهم متمالئون على قتله . ويحق لولي المجنى عليه أن يقتص من جميعهم أو يعف عن بعضهم . وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة .

ويرى المالكية إضافة إلى ذلك وجوب القصاص على جميع المتمالئين ولولم يباشر القتل إلا واحد منهم بشرط أن يكونوا بحيث لو استعين بهــم أعانوا .

و عللوا لذلك : بأنه لولم يشرع القصاص في الجماعة بالواحد لبطلت الحكمة من مشروعية القصاص المنصوص عليها في قوله تعالى ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾ . وبأن الصحابة أجمعوا على قبول فعال عمر رضي الله عنه ، فقد عياة ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر المواق على خليل ج٦ص ٢٤٦، الشرح الكبير للدردير ج٤ص ه٢٦، فتح الوهاب ج٢ ص ١٣٠، اسنى المطالب ج٤ ص ١٩٥ مفني المحتاج : ٤ص ٢٠ حاشية البجيرمي على الخطيب ج٤ص ١٠٨، شرح منتهى الارادات ج٣ص ٢٧٣، كشاف القناع جه ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جع ص ٢٤٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٩ ١٩٠.

روى سعيد بن السيب "أن عبر قتل سبعة من أهل صنعا " قتلوا رجلا "
وقال: " والله لو تمالا عليه أهل صنعا " لقتلتهم " . وروى عن على وابن
عباس رضي الله عنهما معناه ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان كالاجماع
ولا "نها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت على الجماعة كحمصد
القذف .

### القول الثاني :

لا يجب القصاص على المتمالئين جميعا إلا إذا جرح كل واحد منهم عن المجنى عليه جرحا يصلح لازهاق الروح بحيث لو انفرد/الباقين كان قاتلا. ومهذا قال الحنفية .

وما ذهب إليه الجمهور في السألة هو الراجح في نظرى لماذكروه من أن عدم الحكم عليهم بالقصاص جميعا يو دى إلى فوات الا نفس وضياع مقصد الشريعة من المحافظة عليها ، لا نهم لو علموا أنهم لو تمالئوا لم يقتصم منهم أمكنهم تحقيق أغراضهم بواسطة التمالو .

وما تقدم في هذه المسألة يتبين بوضوح أن كل فرد مـــن أفراد الجماعة المتمالئة مسئول عن نتيجة القتل العمد سوا كان الفعل الذي باشره له دخل في إحداث الوفاة أم لا .

<sup>(</sup>۱) انظرمفني المحتاج ج٤ص ٢٠ ، شرح منتهى الارادات جُم ص ٢٧٣ ، كشاف القناع جه ص ١٤ه ، وانظر أثر عبر رضي الله عنه في صحبح البخارى معشرحه فتح البارى ج١٢ ص٢٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح العناية على الهداية معتكملة فتح القدير ج.١ ص ٢٤٥٠.

الصورة الثانية : وقوع القتل الساشر على الاجتماع بدون تمالوا.

لوحصل أن قتلت جماعة شدخصا من غير تمالو ، فإما أن يكون فعل كل واحد منهم قاتلا بمفرده أولا .

فإن كان فعل كل واحد منهم قاتلا بعفرده ، فلا خلاف بين الائمة الاربعة في وجوب القصاص عليهم جميعا سوا وافق اجتماعهم على القتل تواطيو وأم لا ، ولا عبرة بالتفاوت بين الجناة في عدد الجراح و فحشها ، فيستوى في ذلك من يحدث جرحا واحدا ، ومن يحدث عشر جراحات أو أكتسر ، ولا فرق كذلك بين من يكون جرحه أكثر فحشا وبين من يكون جرحه أتل فحشا وبين من يكون جرحه أتل فحشا ما دام أن جرح كل واحد منهم يصلح للقتل لو انفرد بنفسيه ولم يعلم حصول القتل بواحد معين منهم .

وإن كان فعل كل واحد منهم لا يصلح للقتل بمفرده كما لوضر به كل واحد منهم بحجر صفير أو عصا صفيرة ومات من ذلك . ولم يكونوا متفقين على قتله فللعلما ، في ذلك رأيان :

يرى الحنفية والحنابلة والشافعية في الوجه الا صح وبعض المالكية
 في قول مرجوح أنه لا قصاص على أحد منهم وإنما يجبعليهم
 الدية لا نه لم يحصل فعل من أحدهم يوجب القصاص بذاته.

<sup>(</sup>۱) انظربدائع الصنائع جـ۱۰ ص ۲۲۸ ، حاشية ابن عابدين جـ٦ ص٥٥ م ، الشرح الكبير للدردير معحاشيته للدسوقي جـ٤ ص ه ٢٤ ، مفني المحتاج جـ٤ ص ٢٢ ، حاشية البجيرمي جـ٤ ص ١٠٨ ، كشاف القناع جـه ص ١١٥ ، شرح منتهى الارادات جـ٣ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية ابن عابدين ج٦ ص٥٦ه ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٤ ص٥٤٦ ، مغني المحتاج ج٤ ص٢٠ ، أسنى المطالب ج٤ ص٩٢٩ ، كشاف القناع ج٤ ص٩٢٩ ، كشاف القناع ج٥/ص١٤٥٠

٢ - يرى بعض المالكية في القول الراجح وبعض الشافعية في وجه مرجوح
 أنه يجب على كل واحد منهم القصاص كي لا يكون ذلك ذريعــة
 إلى القتل .

ومن هذه الصورة يظهر لنا بوضوح أنه إذا كان فعل كل واحد منهم له دخل في إحداث الوفاة بذاته فإن كل واحد منهم يعتبرمسئولا عن جريمة القتل العمد ،أما إذا كان فعل كل واحد منهم لا يو دى إلى الوفاة بذاته فإن صاحبه لا يعتبر مسئولا عن جريمة القتل العمد ،وإنها يجبعليه الدينة بحصته ،وأما إذا كان كل واحد منهم قاتلا ولم تتميز أفعالهم فلم يعرف الفعل الذى أحدث الوفاة أو أمكن تمييزها ولكن لم يعرف صاحب الفعل الذى أحدث الوفاة ،فإن للفقها عدة أقوال في ذلك أصحها أنه يجب القصاص على جميعهم الوفاة ،فإن للفقها عدة أقوال في ذلك أصحها أنه يجب القصاص على جميعهم الأنه متى وجدت العلة ترتب عليها حكمها .

### وقوع الفعل المباشر على التعاقب :

لوتعاقب عدد من البيناة على قتل شخص فإما أن يكون فعسل بعضهم أقوى بحيث يقطع أثر فعل غيره أو لا . فإن كان فعل بعضهم أقوى بحيث يقطع أثر فعل غيره ، فإما أن يكون فعل الا ول هو الا توى أشرا أو بالعكس . فإن كان فعل الا ول هو الا تموى أثرا م كما لو قطع أحشاء المجنى عليه أو مريشه أو ودجيه شمضرب آخر عنقه م كان هو القاتل لا نه

<sup>(</sup>١) انظر الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي جـ ١٤ص ٢٤٥ ،مفنى المحتاج جـ ١ ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٤٥ ، حاشية البجيرمي ج ٤ ص ١٠٨ ، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ج ٢ ص ٢٦٠ ، حاشية ابن عابدين ج٦ ص ٢٥٥ ، وانظر كذلك السبية وأثرها في أحكام الفقه ص ١٥٨ طبع على الآلة الكاتبة ٢

أوصل المجنى عليه إلى حال لا تبقى معها حياة . ويعزر الثاني وصل المجنى على ميت. أما لوكان فعل الثاني هو الا توى أثرا كما لو قطع الا ول يد المجنى عليه أوشق بطنه ولكن بقيت به حياة مستقرة فجا الثاني وقطع رقبته . كان هو القاتل ، لا نه المفوت للنفس ، و عليه القصاص أما الا ول فإنه يعتبر جارحا وعليه ضمان ما أتلف بالقصاص إن أمكين ذلك أو الدية . وبهذا قال أئمة المذاهب الا ربعة .

أما إذا لم يعرف الفعل الذى أحدث الوفاة \_كما لو تعاقب شخصان على جرح المجنى عليه ، نقطع الأول يده من الكوع ، وقطع الثاني نفس اليد من المرفق فمات ، فإن برأت جراحة الأول قبل قطع الثاني ، فلا خلاف بين الفقها أن القاتل هو الثاني وعليه القصاص . وعلى الأول موجب جرحه . وإن قطعه الثاني قبل البر من القطع الأول فيعتبر الاثنان قاتلان عند الشافعي وأحمد وزفر من الحنفية . وعللوا لذلك : بأنه لـــو استقل نعل كل واحد منهما ومات بعده لوجب عليه القصاص ، فإذا مات بعد فعليهما وجب عليهما القصاص كما لوكان القطعان في يدين ، وبأن القطعي الذي صدر من الثاني لا يعنع حياته بعده فلا يسقط حكم ما قبله ، كما لوكان القطعان في يدين ، وبأن القطعان في يدين ، وبأن القطعان في يدين ، وبأن القطعان أول الذي صدر من الثاني لا يعنع حياته بعده فلا يسقط حكم ما قبله ، كما لوكان القطعان في يدين ، وبأن السراية باعتبار الا لم ، والقطع الأول التصل ألمه بالنفس وتكامل بالثاني ، فكانت السراية مضافة إلى الفعلين ، فوجب القصاص عليهما .

<sup>(</sup>۱) انظرتكلة البحرالرائق جهر ٣٣٦ ،بدائعالصنائع جه ١٠ ص ٢٢٨ ،بدائعالصنائع جه ١٠ ص ٢٢٨ ،بدائعالصنائع جه ١٠ ص ٢٢٨ ، المواق على خليل جهر ص ١٣٨ ، الشرح الكبير لابن ص ١٣-١٣ ، فتح الوهاب جهر ص ١٣٨ ، الشرح الكبير لابن قدامة جهم ٣٣٨ ،شرح منتهى الارادات جهر ٣٣٨٠٠٠

ويرى أبوحنيفة وصاحباه أن القصاص في النفس على الثانسي والا ول عليه موجب فعله وهو القسطع ، وعللوا لذلك: بأن السراية باعتبار الآلام السرادفية التي تتحملها النفس إلى أن يموت ، وقطع اليد من المرفق يمنع وصول الا كم من الكوع إلى النفس ، فكان قطعا للسراية فيقيت السراية مضافة إلى قطع اليد من الكوع فبرئست مضافة إلى قطع اليد من الكوع فبرئست ثم قطع آخريده من المرفق فمات ، بل أولى لا ن القطع الثاني قطع وصول أثر القطع الأ ولى النفس وهو الا كم ، وهو فوق البرا ، إذ البرا يحتمسل الانتقاص ، بخلاف القطع الثاني فإنه لا يحتمل . ثم زوال الا ثر بالبرا يقطع السراية فزواله بالقطع الثاني كان أولى وأحرى .

ويرى مالك أنه إذا قطعه عقيب القطع الا ول فهما قاتلان ، وإن عاش بعد القطع الا ول حتى أكل وشرب ثم مات عقب القطيسيع الثاني مباشرة فالقاتل هو الثاني ، وإن عاش بعدهما حتى أكل وشرب فللا ولياء أن يقسموا على أيهما شاو وا ويقتلوه .

وخلاصة القول في المسألة أن يقال : من أتى بالفصل الا توى فهو (٢) القاتل ،سوا تقدم فعله أو تأخر وعلى البقية موجب أفعالهم.

<sup>(</sup>۱) انظریدائع الصنائع ج.۱ ص ۲۲۲ ، تکلة البحر الرائق ج ۸ ص ۳۳۲ ، المواق علی خلیل ج ۲ ص ۲ ۲ ، الشرح الصفیر وحاشیته بلغة السالك لا ترب المسالك ج ۲ ص ۲ ه ۳ ، آسنی المطاللیب شرح روض الطالب ج ٤ ص ۱ ، مغنی المحتاج ج ٤ ص ۱ ، ۱ مغنی المحتاج ج ص ۱ ، ۱ ، الشرح الكبیر ج ۹ ص ۳۳۷ ، كشاف القناع ج ه ص ۱ ۲ ه ، شرح منتهی الارادات ج ۳ ص ۲۷۲ - ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر السببية وأثرها في أحكام الفقه ص١٥٧٠.

# ب ـ اجتماع سببين عمديين فأكثر:

إذا تسبب اثنان فأكثر في إحداث أفعال قاتلة بإنسان كأن حبسه واحد في منزل بقصد قتله مواهد في منزل بقصد قتله جوعا ، وأشعل آخر النار في المنزل بقصد قتله مرقا ، فإن القواعد السالفة في تطبيق المسئولية في حالة تعدد المباشرة هدي بذاتها التي تطبق في هذه الحالة سوا كانت الا نعال على الاجتماع أو التعاقب وسوا كان هناك تمالو أم لم يكن ، ولا يغير من الحكم أن الفعل في الحالة الا ولى مباشر وفي هذه الحالة تسبب ما دام أن كلا منهما علمة للموت . وقد سبق أن أوضحت أن جمهور الفقها من المالكية والشافعية والحنابلة لا يغرقون بين صاحب الفعل المباشر وصاحب فعل السبب في تحمل كل منهما مسئولية فعله لا ن قعل الماسر وصاحب فعاله بالذات في حالة المباشرة أو أدى إليه بالذات في حالة السبب. (1)

### ج - اجتماع التسبب والمباشرة:

إذا اجتمع فعل السبب والماشرة في جمناية واحدة فلا يخرج الائمر عن واحدة من ثلاث حالات: إما أن يغلب السبب المباشرة، أو العكس ، وإما أن يعتد لا (٢). وتختلف المسئولية الجنائية من حالة إلى حالة ، وهذا ما سأوضحه في النقاط التالية :

<sup>(1)</sup> انظر التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة جم ص ٢٦، التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد الخالق النواوى ص ٢١٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظرنهاية المحتاج ج ٢ ص ٢٤١ ،أسنى المطالب ج ع ص ٢ المواق على خليل ج ٦ ص ٢٤١.

# أولا: أن يفلب السبب الساشرة .

ويكون ذلك إذا لم تكن المباشرة عدوانا . كما لوشهد اثنان فأكثر على شخص يقتل عد ، فحكم القاضي عليه بالقصاص ، ونفذ الحكم فيه ، وبعد ذلك رجع الشهود واعترفوا بأنهم تعمدوا قتله . فالمباشرة هنا وهي قتل المحكوم عليه من قبل القاضي أو الولى ليست عدوانا ، لا نها ناشئة عن السبب وهو شهادة الزور، ولولا هذه الشهادة لما حكم القاضي بقتله ولما نفذ الحكم فيه لذلك فإن السبب وهو الشهادة عيفلب المباشرة وهي قتل المحكوم عليه عني مثل هذه الحالة ومن ثم تكون المسئولية الجنائية على المتسبب وحده.

وقد اختلف الفقها عني نوع العقاب الذي يجب أن يناله الشهود. فالمالكية والشافعية والحنابلة يرون وجوب القصاص على الشهود. واستدلوا على ذلك بما روى عن علي كرم الله وجهه أنه شهد عنده اثنان على رجل بالسرقة فقطعيده ، شم رجعا عن شهادتهما ، فقال علي : «لو أعلم أنكسا تعمدتما لقطعت أيديكما ، وغرسهما دية يده ». ويلى الشهود توصلوا إلى قتله بسبب يقتل غالبا (٢) . فدل قضا علي كرم الله وجهه ، ووجود السبب الذي يقتل غالبا على أن شهادة الزور المتعمدة توجب القصاص على صاحبها . (٣)

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى معلقا في صحيحه معشرحه فتح البارى ج ۱۲ ص ۲۲، و ۱۲، و ۲۲، مورد، والبيهقي في السنن الكبرى ج ٨ ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المواق على خليل جـ ٦/ص ٢٤١ ، نهاية المحتاج جـ ٢ ص ٢٤١ ، ٢٤١ كشاف القناع جه ص ١٥٥ ، شرح منتهى الارادات ج٣ ص ٢٧٠

<sup>(</sup>٢) انظر السببية وأثرها في أحكام الفقه ص ٧٢.

أما الإمام أبوحنيفة و أصحابه فيرون أنه لا قصاص على الشهود وإنما يضمنون الدية . ويعللون لذلك : بأنه لم يوجد القتل مباشرة منهم وإنما بالتسبيب ، والتسبيب لا يوجب القود .

وبالتأمل في القولين نجد أن قول الجمهور بوجوب القصاص على شهود الزور المتعمدين للكذب أصوب لائمور منها :

- ان الشرع أوجبحفظ النفوس وصيانتها وحرم انتها لأحرمتها فسي المات وأحاديث كثيرة منها: قوله تعالى \* ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق \* وقوله تعالى \* . . . من قتل نفسا بغير نفس أو نساد في الا رض فكأنا قتل الناس جميعا و من أحياها فكأنا أحل الناس جميعا . . . \* (٣) . وقوله صلى الله عليه وسلم " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مو من بغير حق . ولا جل ذلك أوجب الشرع قتل الجماعة بالواحد ، وأباح الا كل من الميتة في المخمصة .
  - ۲ أن الشرع لولم يوجب قتل شهود الزور المتعمدين للكذب لاتخذه
     كشير من الناس وسيلة للتشغى والانتقام من خصومهم.
  - آن الحنفية أوجبوا القصاص على المكره على القتل معأنه ليس مباشرا للقتل وإنما هو متسبب بالجائه المكره إلى قتل المجنى عليه ، فكذلك القاضي يعتبر ملجأ في حكمه على شهود الزور بالقصاص بمقتضى أدلة الشرع التي توجب حفظ الا نفس.

<sup>(</sup>١) انظربدائع الصنائع جه ص ٢٠٦٦ - ٢٠٦٧ ، الاختيار ج٢ ص ١٥٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ١٥١٠

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ج٢ص ٨٧٤ قال في الزوائد معسنن ابن ماجه ، : إسناده صحيح ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٥) انظرفيما تقدم السببية وأثرها في أحكام الفقه ص ١٧٢ - ١٧٢.

# ثانيا: أن تغلب الساشرة السبب:

ويكون ذلك إذا تطعت المباشرة أثر السبب ولم تكن ناشئة عنه. كمن ألتى إنسانا من برج عال فتلقاء آخر بسيف فقطع عنقه قبل أن يصبل إلى الا رض ،أو رماه بسهم أو عيار نارى أثنا \* سقوطه وقتله قبل أن يصل إلى الا رض فالمسئولية الجنائية تقع على الثاني \_أى المباشر في رأى جمهور الفقها \* من الحنفية وأكثر الشافعية والحنابلة . وعللوا لذلك : بأن المباشر للقتل هو الذى فوت حياة المجنى عليه قبل أن يصير إلى حال يبسأس فيها من حياته . أما الا ول \_أى المتسبب \_ فأوجبوا عليه التعزير فقط إن لم يفعل ما يوجب ضمانا من قصاص أو إرش ، فإن فعل كما لو قطع رجله شم ألقاه وجب عليه القصاص في الرجل .

أما المالكية فيرون أن المسئولية الجنائية تقع على الاثنين معاد أى المباشر والمتسبب وهذا لباشرت للباشر والمتسبب وهذا لباشرت للقتل ، ولا فرق عندهم بين الفعلين في تحمل المسئولية ما دام أن كلواحد منهما متعمد للقتل العدوان .

ولو أنعمنا النظر في هذه المسألة لوجدنا أن المباشر للقتل قد قطع أثر فعل المتسبب وهو بمنزلة ما لواجتمعت مباشرتان على محسل واحد وكانت إحداهما أقوى من الا خرى بحيث تقطع أثرها ، وفي مشل هذه الحالة يجبأن يضاف الحكم إلى الفعل الا توى الذى قطع أثر غيره . وبنا على ذلك فإن رأى الجمهور في جعل المسئولية الجنائية \_أى القصاص على المباشر دون المتسبب هو الارجح .

<sup>(</sup>۱) انظربدائع الصنائع جـ ۱ ص ۲۱۲ ؛ ، فتح الوهاب جـ م م ۱۲۷ ، انظربدائع الصنائع جـ ه م ۱۲۷ ، شرح منتهى الارادات جـ م ۲۷۶ .

<sup>(</sup>٢) انظر الشرح الكبير للدردير جع ص ٢٤٦ ، شرح المواق على خليل ج ٢ ص ٢٤٦ ، شرح المواق على خليل ج

# ثالثا: أن يعتدل السبب والمباشرة:

ويكون ذلك بتساوى أثرهما في إحداث النتيجة المعنوعة . ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المباشرة ناشئة عن السبب كأن يكره مكلف مكلفا آخر على قتل شخص معين ، بأن يقول له : اقتل فلانا وإلا قتلتك ، ولا يستطيع المكرة مخالفة أمره لتمكنه من تنفيذ تهديده . وقد اختلف الفقها ، في تحديد المسئولية الجنائية في هذه الحالة :

- ا فيرى جمهور الفقها من المالكية والشافعية في الا طهر والحنابلة أن المكره والمكره يشتركان في تحمل المسئولية الجنائية وأن عليهما القصاص وطلوا لذلك : بأن المكره تسبب في قتل المجنى عليهما بما يقتل غالبا ، لا نه الذي حرك دواعي القتل في نفس المكرة ، وحمله على ارتكاب الجريمة بالتهديد والوعيد حتى أقدم عليه قتل المجنى عليه ، ولولاه لما حصل القتل . أما المكرة فلتعمده وبباشرته القتل ظلما وعدوانا للحفاظ على نفسه من الهلاك أشبه ما لوقتله في المجاعة ليأكله . (١)
- أما الا عناف فقد اختلفت آراو هم ، فيرى أبودنيفة ومحمد بأن القصاص يجبعلى المكره وحده ، إن كان القتل عبدا ، ويعزر المكرة . واستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (٢) و بأن المكرة حال القتل آلية للمكرة ، أشبه ما لو ألقاه عليه فقتله ، والفعل يضاف إلى الفاعل

<sup>(</sup>۱) انظرالشرح الكبيرللدردير وحاشيته ج٤ص ٤٤٢ ،نهاية المحتاج ج٢ص ٢٤٥ مغني المحتاج ج٤ص ٩ ، فتح الوهاب ج٤ص ٢٢٥ منتهى الارادات ج٣ص ٢٢٥ مشرح منتهى الارادات ج٣ص ٢٢٥ مشرح منتهى الارادات ج٣ص ٢٢٥ منتهى الارادات ج٣ص ٢٢٥ منتهى الارادات ج٣ص ٢٢٥٠

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص٥٥ ٧.

لا إلى الآلة . ومأنه لا اختيار للمكرَّه حال الإكراه .

وقال زفر : يجب القصاص على المكرة وحده لا نه الذى باشر القتل حقيقة ، والا صل اعتبار الحقيقة لا يجوز العدول عنها إلا بدليل . وقال أبو يوسف : لا قصاص على واحد منهما لا ن الشبهة قد تحققت نرحق حق كل واحد منهما ، أما المكرة فهو محمول على القتل ، وأما المكرة فلعدم المهاشرة . (1)

والرأى الراجح - في نظرى - هوما ذهب إليه الجمهور من اعتبار كل من المكره والمكره مسئولا عن نتيجة القتل العمد ، لما ذكروه من تعليل ولانً فعل الباشرة لم يقطع أثر فعل السببحتى يستقل بالنتيجة لا "نه كان ناتجا عسنه و مكملا له . وكذلك لم يقطع السبب المباشرة ، لان المكر على القتل قد مارسه حقيقة لتخليص نفسه من الموت ، فصار لكل من الفعلين أثر في إحداث النتيجة فوجب عليهما القصاص ، كالشريكين المتعاونيلين على قتل إنسان .

# د \_ تسبب الجاني في فعل قاتل مباشر من المجنى عليه :

لا خلاف بين الفقها، في جواز تسبب الجاني في فعل قاتل مباشر من المجنى عليه كأن يطلبه ببندقية أو مسدس أو سيف مشهر فيركن المجنى عليه إلى الهرب ابتفاء النجاة ، ولكنه يموت أثناء هربه بفعل قاتل مباشر صادر من نفسه ، كأن يتردى في يئر أو يسقط من شاهق فيموت ، أو يقع في شيء من ذلك ولكنه يموت بحر فيفرق أو في نار فيحترق ، أو لا يقع في شيء من ذلك ولكنه يموت

<sup>(</sup>۱) انظر بدائع الصنائع جه ص ۸۸٪ - ۸۸٪ ، العناية على الهداية مع تكلة فتح القدير جه ص ۲۶٪ ، الاختيار جه ص ۱۰٪ .

نتيجة لعوامل نفسية ـ كالخوف الشديد \_ أحدثها فعل الجاني في نفس المجنى عليه أثناء مطاردته له .

ومعأن الغقها، اتفقوا على جواز حصول مثل ذلك إلا أنهم اختلفوا في درجة المسئولية الجنائية التي تلحق المتسبب من جراء ذلك.

- - ٢ ويرى فقها الحنابلة أن المتسبب في كل هذه الا تحول مستول عن 
     ٢ القتل شبه العمد .
  - ۳ ویری فقها الحنفیة أنه لوصاح رجل بآخر فمات فجأة من صحیته
     (۳)
     أنه تجب فیه الدیة فقط .

<sup>(</sup>۱) انظر الخرشى على خليل ج ٨ ص ٩ ، الشرح الكبير للدرد يروحاشيته للدسوقي ج ٤ ص ٤ ٢ ٢ ، بلغة السالك لا ترب المسالك ج ٢ ص ٥ ٣ ٥ ٢ - ٣ ٥ ٧ ٠ ٠ ٠ ٣ ٥ ٠

<sup>(</sup>٢) انظرالمفني والشرح الكبير جه ص ٧٧ه - ٧٨ه٠

<sup>(</sup>٣) انظرتكملة البحرالرائق جهر ص ٣٣٥٠

ويفرق الشافعية بين من يميز وبين من لا يميز كالصبي والمجنون والمعتوه والنائم والموسوس والمصعوق والمذعور والضعيف ، فيرون أن المتسبب مسئول عن القتل شبه العمد إذا كان المجنى عليسه لا تمييزله . وفي قول أنه مسئول عن القتل العمد . أما إذا كان المجنى عليه معيزا أو مكلفا فإنهم يفرقون بين حالتين : حالة ما إذا باشر المجنى عليه قتل نفسه كأن يرمى نفسه بما أو نسا ر أو من سطح أو من شاهق أثنا الهرب وكان يعلم أن ذلك مهلك فإنه لا ضدان على الطالب له لا ن المجنى عليه -الهارب باشر قتل نفسه قصدا ،برميها في المهلك ،والمباشرة مقدمة علي السبب . أما لو وقع المجنى عليه خالهارب - فيما ذُكِر ولم يكسن يعلم أن ذلك مهلك له فيرون أن الطالب مسئول/ضمانه لانه يعلم أن ذلك مهلك له فيرون أن الطالب مسئول/ضمانه لانه له يقصد إهلاك نفسه ، وقد ألجأه إلى الهرب المغضي إلى الهلك (١)

ولوتأملنا آراء الفقهاء في هذه المسألة لوجدنا أن لكل فريق وجهة نظره الخاصة به.

فالمالكية الذين أوجبوا القصاص على الطالب في هذه الصورة إنما أوجبوه عليه لأن فعله تم على جهة العدوان. وهذا يتفق مع قواعدهـــم في أن كل من تعمد الفعل على جهة العدوان ومات المجنى عليه من جراء ذلك الفعل كان القتل عدا سواء كان بمباشرة أو تسبب.

<sup>(</sup>۱) انظر مفني المحتاج ج ٤ ص ٨٠ ـ ٨٢ ، نهاية المحتاج ج ٧ ص ٣٣٠ ـ ٣٣١ ،أسنى المطالب ج ٤ ص ٢٩٠

أما المعنابلة فيرون أن ذلك الفعال ليسمما يقتل غالبا فجعلوا القتل شبه عمد ، لتعمد الجاني للفعال الذي أدى إلى هلاك المجنيي عليه بوسيلة لا تقتل غالبا .

وأما الحنفية فيرون أن هذا النوع من القتل هو من قبيل القتل بالتسبب ، فلم يوجبوا على الجاني شيئا آخر غير الدية .

وأما الشانعية فقد وافقوا الحنابلة في جعل القتل شبه عد إذا كان المجنى عليه غير معيز لا في قدرته على التفكير محدودة وخالفوهم في المعيز فاعتبروه مهدر الدم في هذه الصورة ، وعللوا لذلك : بسأن فعله قطع فعل السبب .

والرأى الراجح - في نظرى - في هذه المسألة هو رأى الحنابلة الذين يجملون القتل شبه عمد وذلك لا عور منها:

- 1 تعمد الجاني للفعل الذي كان سببا في وفاة المجنى عليه .
- عدم وجود الدليل القطعي الدال على نية القتل في نفس الجاني ،
   لا تنه لم يمارس فعل القتل مباشرة بواسطة الآلة . فلعله كان يريد مجرد الإمساك بالهارب أو تخويفه لا قتله . والله أعلم .

# الباب الشاين

أنواع الحوادث للرورية وأحكامها في الشربية الاسلامية

يشتملهناالبابعلى خسة فصول:

الفصل الأول: هذه بسيات أحكام النصادم وأدنواعها. الفصل الثاني: في بيان أحكام حوادث الدعس والصدم الدي يتعمن لها المشاة من فبل الدواب والسيارات والمركبات الأخرى الدي شيرعلى الطسريق.

الفصل المناث: في بيان أحكام حوادث الانقلاب والسقوط وماتثيره السيارات والمركبات الأخرى من غبار وحجسانة أشناء سيرها في المدريق.

الفصل لربع بي بيان أحكام حوادث للروراني تتعرض لها السيارات بسبب الدواسب والمواشي .

الفصل لخامس العقوبات للترتب على حوادث المرود ومخالفاته.

# البا بالثانسي

# في بيان أنواع الحوادث المرورية وأحكامها في الشريعة الإسلامية

وعلى أهم تواعد الارتفاق بالطريق التي وضعها الفقها، وعلى تواعد... وعلى أهم تواعد الارتفاق بالطريق التي وضعها الفقها، وعلى تواعد... السير النظامية التي اقتضى تطور وسائل المواصلات والنقل في هذا العصر وضعها للحفاظ على سلامة الانفس والانوال ، ووقفنا كذلك على أهمم أسباب حوادث المرور التي ينبغي لكل سائر على الطريق تجنبها . شم وقفنا بعد ذلك على آرا الفقها في أنواع الجناية في الشريعة الاسلامية وتبين لنا أنهم نصبوا الآلة المستعملة في القتل للدلالة على نية القاتل للتعييز بين القتل العمد ، وشبه العمد ، والخطأ . وتوصلنا إلى أن السيارة تصلح أن تكون آلة قتل عد إذا توفر القصد الجنائي لدى الجاندي . وأثنا الكلام على القتل الخطأ توصلنا إلى أن للخطأ في الفعل قاعدتين تحكمانه . ووقفنا كذلك على الا فعال المتصلة بالجناية مباشرة ، سبب، شرط ـ وعرفنا مدى تأثير كل فعل في إحداث الجناية .

وسنقف في هذا الباب إن شاء الله تعالى على أنواع الحوادث المرورية وأحكامها في الشريعة الاسلامية. وقد قسمته إلى خمسة فصمول همي :

الغصل الا ول: أحكام حوادث التصادم.

الفصل الثاني: أحكام حموادث الدعس والصدم التي يتعرض لمسا المشاة من قبل الدواب والسيارات والمركبات الأخرى التي تسير على الطرق .

الفصل الثالث: أحكام حوادث الانقلاب والسقوط وماتثيره السيارات والمركبات الا محرى من غبار وحجارة أثنا مسيرها في الطريق .

الفصل الرابع: أحكام حموادث المرور التي تتعرض لها السيمارات بسبب الدواب والمواشي .

الفصل الخامس: العقوبات المترتبة على حوادث المرور ومخالفاته.

الفصل الأول:
حوادث معادث المسادم وأدنواعها.

# الفصـــل الا و ل

# في بيان أحكام حوادث التصادم وأنواعها

### تعريف التصادم:

في اللفة : قال في الصحاح : صَدَمَه صدَّماً : ضربه بجسده .
وصادمه فتصادما واصطدما . وصدمه يصدمه صدما ( ۲ ) . وقال في المصباح : صَدَمَه ( صَدَّماً ) من بابضرب: دَفَعَه . ( ٣ )

وأصل الصدم: ضرب الشيّ الصلب بشيّ مثله. واستعير في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما الصبر عند الصدمة الأولى (٥) للمصيبة الواردة على القلب (٦). ومعناه: أن كل ذي مصيبة آخر أمره الصبر، ولكن الثواب الأعظم إنما يحصل عند حدثها. (٢)

وصدمه بالقول: أسكته، وصدمه أمر: أصابه ، والتصادم: التزاحم والرجلان يعدوان فيتصادمان : أي يصدم هذا ذاك وذاك هذا . والجيشان يتصادمان.

<sup>(</sup>۱) الصحاح للجوهرى بابالميم فصل الصاد جرم ص ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٢) السان العرب لابن منظور باب الميم فصل الصاد جه ١ ص ٢٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) العصباح المنير مادة (صدم) جرا ص٣٣٦٠

<sup>(</sup>٤) لسان العرب جه ١ ص ٢٢٦ ، القاموس المحيط جع ص ١٣٠٨ .

<sup>(</sup>ه) حدیث صحیح ،أخرجه البخاری وسلم وغیرهما من روایة أنس ابن مالك رضي الله عنه ، انظر صحیح البخاری معشرحه فتح الباری ج ص ۱ (۱ ۱ ۱ ۱ ۱ محیح مسلم ح ۲ ص ۲ ۳ ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٦) فتح البارى شرح صحيح البخارى ج٣ ص ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٧) العصباح المنير جر ص ٣٣٦٠

<sup>(</sup>٨) المصباخ المنير جا ص٣٣٦٠

<sup>(</sup>٩) لسان العرب في الموضوع المتقدم جره ١ ص ٢٢٦٠٠

وفي الاصطلاح: لم أقف له على تعريف عند الفقها . ويمكن القول بأنه : ارتطام جسم متحرك بجسم آخر متحرك أو ساكن .

فقولي: ( جسم) ، يشمل ما له جسم سوا ً كان حيا ، كالانسان والحيوان ، أم جمادا ، كالسفن والسيارات والقطارات والعربات والدبابات والطائرات و نحوذ لك .

وقولي: ( متحرك ) يخرج الجسم الساكن ،إذ لا يتصور وقوع تصادم بين جسمين متوقفين عن الحركة .

وقولي: (ساكن) يشمل السكون المواقت ، كوقوف السيارات أو أو العربات لفترة قصيرة ثم استئناف الحركة ، أو السكون الطويل ، كانتصاب أعدة الكهرباء وإشارات المرور على جوانب الطرق .

وحوادث التصادم التي تقع بين السيارات بمختلف أنواعها وأحجامها وأشكالها تعتبر أكثر الحوادث المرورية وقوعا حوذلك لكتافة حركة السير على الطرق ،وكثرة المخالفات المرورية التي يقع فيها المنتفعون بالطرق سواء كانوا سائقين أم راكبين أم شاة حوأخطرها نوعا لما ينجم عنها من هلك عدد كبير من الناس أوإصابتهم بجروح وكسور خطيرة وعاهات مستديمة ،وتلف كثير من الأموال . والمتتبع لحوادث التصادم يجد أنها متنوعة تنوعا كبيرا ، فضها ما يقع بين سيارتين فأكثر ،أوبيس سيارة وآدمي ،أوبين سيارة ودابة ،أوبين سيارة وجسم ثابت ،أوبين إنسان وإنسان ،أوإنسان وحيوان ،أو حيوان وحيوان وحيوان وحيوان وحيوان ، ما إن أي سيارتين مشتركتين في حادث تصادم مشللا يخلو حالهما من أمرين : إما أن تكونا متحركية والا أن تكون إحداهما متحركة والا خرى واقفة ، والمتحركتان إما أن تكونا مأذ ونا لهما بالسير

أولإحداها أولا . وكذلك إما أن تكونا مدبرتين ، أو مقبلتين ، أو إحداها مقبلة والا خرى مدبرة (أى متقابلتين). ثم المتقابلتان ، إما أن تتقابلا بمقدمتيهما ، وإما أن تتقابلا بمقدمة بإحداها وجانب الا خرى . وإذا كانت إحدى المتصادمتين واقفة ، فإما أن يكون مأذونا لها بالوقوف مسن قبل الإمام أونائية أولا . هذا من جهة نوع الحركة التي أدت إلى وقوع التصادم.

ومن جهة أخرى فإن طرفي حادث التصادم (سائقي السيارتين مثلا) ،إما أن يكونا كبيرين ،أو صفيرين ،أو أحدهما كبير والآخر صفير، فإن كانا كبيرين فإما أن يكونا مأذ ونا لهما أو لا حدهما بالقيادة أو لا . وإذا كانا صفيرين أو أحدهما ، فإما أن يقود كل واحد منهما سيارتمه بإذن وليه أو لا . ثم إن المتصادمين لا يخلو حالها من الا مور التالية : إما أن يكونا مخطئين ،أو أحدهما مخطئا والآخر غير مخطي ، وإما أن يكونا غير مخطئين ، وإما ان يكونا متعمدين ،أو أحدهما متعمدا والآخر غير متعمد .

وازا هذا التنوع الكهير في حوادث التصادم ، فإنه يحسين بي دراسة أحكامها في مبحثين :

السحث الأول: في بيان أحكام حوادث التصادم من الناحية المامة .

السحث الثاني: في بيان أنواع حوادث تصادم السيارات.

### المبحــــــث الاءُول

# في أحكام حوادث التصادم من الناحية العامسة

وفيه نتكلم على أحكام حوادث التصادم من حيث الحكم العام \_ أى نوع الجناية \_ عمد ،أوشبه عمد ،أو خطأ ،ونحوذلك ،فأقـــول وبالله تقالى التوفيق :

لو وقع حادث تصادم بين مركبتين (سيارتين) سوا كانتا كبيرتين أو صغيرتين ،أوإحداهما كبيرة كشاحنة والا خرى صغيرة كدراجة أو دباب، أوبين سيارة وماشي ، فمات سائقا السيارتين أو سائق السيارة والماشي ،أو أحدهما أو جرحا ،أو جرح أحدهما ،أو تلفت المركبتان وما فيهما من الانفس والا موال أو إحداهما ،فما نوع الجناية المرتكبة في الحادث وعلى مسسن يجب الضمان وما مقداره ؟

للاجابة على ذلك ينبغي أن نتعرف أولا على ما ذكره فقها المسلمين في مسائل اصطدام الراكبين أو الماشيين أو الراكب والماشي، أو اصطدام السغينتين من أحكام وذلك لمعرفة القواعد والعلل الشرعية التي بنوا عليها أحكام هذه المسائل حتى يمكن الحاق ما استجد من صور التصادم بما يماثلها من الصور التي أبان الفقها وكامها . وما لم يوجد له نظير ، فإنه يمكن بيان حكمه على ضو و الأصول والقواعد والعلل الشرعية اكتمى عمل بيان حكمه على ضو و الأصول والقواعد والعلل الشرعية اكتمى عمل روها . وهذا ما سأقوم به إن شا والله تعالى في المطالمينية .

العطلب الأول: في بيان الأعكام العامة لحوادث اصطدام الراكبين أو العاشين أو الراكب والعاشي .

المطلب الثاني : في بيان الا حكام العامة لحوادث اصطدام السفن.

المطلب الثالث : في بيسان الأحكمام العامة لحموادث اصطدام المطلب الثالث : السيارات وما في حكمها من وسائل النقل والمواصلات المديثية .

# المطلسب الاثول

# الا حكام العامة لحوادث اصطدام الراكبين أوالماشيين أو الراكبوالماشي

لوتصادم حران مكلفان بصيران أوضريران أو أحدهما بصير والآخر ضرير ،سوا كانا راكبين أو ماشيين أو أحدهما راكبا والآخر ماشيا فمات أو مات أحدهما ،أو جرحا ،أو جرح أحدهما ،أو تلفت دابتاهما أو إحداهما ، فلا يخلو الأعر من ثلاثة أحوال :

- ١ أن يقع التصادم بينهما خطأ.
  - ٢ أن يقع التصادم بينهما عمدا.
  - ٣ أن يقع التصادم بينهما قهرا.

وفيما يملي بيان لا حكام هذه الا حوال :

إذا وقع التصادم بين الراكبين أو الماشيين أو الراكب والماشيين خطأ \_ أى من غير قصد \_ كأن كانا أعميين أو غافلين أو في ظلمة \_ فقيد اختلف الفقها وفي الضمان على قولين :

### القول الا ول :

تضمن عاقلة كل منهما دية الآخر في حال موت المتصادميسن أو أحدهما (١) ، ويضمن الراكب في ماله قيمة دابة صاحبه في حالة تلف

<sup>(1)</sup> اذا كانت الجناية خطأ أوشبه عبد ، فإن العاقلة تضمن أيضا إرش ما أصابه من جرح وكسر ونحوه إذا بلغ الإرش المقدار الذي

الدابتين . فإن تساوت قيمة كل من الدابتين تقاصا وسقطتا ، وإن كانت إحداهما أكثر من الا خرى فلصاحبها الزيادة . وإن تلفت إحدى الدابتين فقط فعلى الآخر قيمتها ، وإن نقصت فعليه نقصها . لا فرق في ذلـــك بين كون المتصادمين راكبين أو ماشيين ،أو أحدهما راكبا والآخر ماشيا ، اتفق مركوباهما في الجنس والقوة كفرسين أو بغلين أو حمارين ،أو جمليسن ، أو اختلفا كبعير وفرس و بغل ، ولا فرق كذلك بين كونهما مقبليسن أو مدبرين . وبهذا قال أبوحنيفة وصاحباه ، والمالكية والمنابلة في المعتمد من المذهب . واحتج أصحابهذا القول بمايلي :

تحمله العاقلة . وقد اختلف الفقها وي حد المقدار السند تحمله العاقلة ، فذهب الا حناف إلى أن العاقلة تحمل نصف عشر الدية فما فوق ذلك ، ولا تحمل ما نقص عن نصف العشر بل يكون في مال الجاني ، وذهب المالكية إلى أن العاقلة تحمل ما زاد عن ثلث الدية ولا تحمل الثلث ولا ما نقص عنه . وذهب الشا فعية إلى أن العاقلة تحمل القليل والكثير من دية النفس وما دونها . وذهب الحنابلة إلى أن العاقلة تحمل ثلث الدية فأكثر ولا تحمل ما دون الثلث بل يكون في مال الجاني ، انظر حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٢٤٢ ، الخرشي على خليل ج ٨ ص ٥٥ . مفني المحتاج ج ٢ ص ٥٥ ،

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية وشرحها العناية معتكلة فتح القدير ج. ۱ ص ۲۲۹ الاختيار ج ه ص ٣٢٩ ،بدائع الصنائع ج ۱۰ ص ۲۰۷۶ ،الاختيار ج ه ص ٩٤ ، الدر المختار شرح تنوير الا بصار مع حاشيته رد المحتار ج ح ص ٥٠٠ ،المدونة ج ح ص ٢٤٤ ، التاج والاكليل بهاش مواهب الجليل ج ح ص ٣٤٣ ، الخرشي على خليل ج ل ص ٢٤٣ ، الخرشي على خليل ج الم

- ١ أنه روى عن علي رضي الله عنه أنه أوجب على كل واحد مـــن
   ١ المتصادمين كل الدية.
- ٢ أن كل واحد منهما مات من صدم صاحبه إياه ، وكل ما فعله المحدوم أنه قرب الصدمة لمحل الجنابة فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة.
- ٣ أن موت كل واحد منهما مضاف إلى فعل صاحبه لا إلى فعلهما ، لأن القتل يضاف إلى سبب معظور ، وفعل كل واحد منهما وهو المشي في الطريق مباح في حق نفسه معظور في حق صاحبه إذ هو مقيد بشرط السلامة ، فسقط اعتبار فعله في حق نفسه لكونه مباحا ، فيضاف قتله كله إلى فعل الآخر لكونه معظورا في حمقه . وصار كالماشي مع الحافر ، فإن التلف حصلل بفعلهما وهو الحفر والمشي ، ومع هذا فإن التلف إنما يضاف بفعلهما وهو الحفر والمشي ، ومع هذا فإن التلف إنما يضاف إلى فعل الماشي لا نه معظور أصلا ، لا إلى فعل الماشي لا نه مباح .

<sup>===</sup> بداية المجتهد ج٢ ص ٣١٣ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج٤ ص ٢٦٠ - ٣٦٠ ، شرح منتهي ج١٠ ص ٢٥٩ - ٣٦٠ ، شرح منتهي الارادات ج٣ ص ٣٠١ ، كشاف القناع ج٢ ص ٢٠٠ ٠١٠ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج.١ ص ٥٥. بسنده "عن علي في فارسين اصطدما. فمات أحدهما أنه ضمن الحي للميت". وفي رواية : "عن علي في الفارسين يصطدمان ،قال : يضمن الحي دية الميت ". وذكر ابن حجر في الدراية في تخريم

<sup>(</sup>٢) انظرالمفني ج١٠ص ٥٥٩٠

<sup>(</sup>٣) انظر الاختيار جه ص ٢٩ ، تكملة البحر الرائق جهر ص ١٠٠٠

### القول الثاني:

تضمن الراكب في تركته نصف قيمة دابة صاحبه في حالة هلال الدابتين ويضمن الراكب في تركته نصف قيمة دابة صاحبه في حالة هلال الدابتين أواحداهما ، سواء أكان المتصادمان راكبين أو ماشيين ،أو أحدهما راكبيا والآخر ماشيا ، وسواء اتفق المركوبان قوة وجنسا كفرسين أم لا كفيل وكبش وسواء اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو ، وسواء كانا مقبلين أو مدبرين أو أحدهما مقبلا والآخر مستلقيا ، وسواء أوقهما منكيا والآخر مستلقيا ، وسواء غلبت الدابتان منكين أو مستلقيين أو أحدهما منكيا والآخر مستلقيا ، وسواء غلبت الدابتان الراكبين أم لا . وبهذا قال الشافعية و زفر من المنفية والمنابلة في رواية ليمن المذهب عليها . (٢)

<sup>(</sup>۱) هو أبو الهذيل: زفربن الهذيل بن قيس العنبرى . فقيه ال كبير من أصحاب أبي حنيفة ، جمع بين العلم والعبادة ، وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأى ، وهوقياس الحنفية . وله سنة ١١٠ه ، وتوفي بالبصرة سنة ١٥٨ه.

انظر ميزان الاعتدال للذهبي جرم ٢١ ، شذرات الذهب

<sup>(</sup>٢) انظر الائم للشافعي ج٦ ص ٩١ ، مختصر المزني مع الائم ج٨ ص ١٥٦ ، مفني المحتاج ص ١٥٩ ، مفني المحتاج ج٤ ص ١٥٩ ، بدائع الصنائع ج١٠ ص ٢٠٧٤ ، كشاف القناع ج٦ ص ٩٠ ٠ . ٢ ص ٩٠٠

واحتج أصحاب هذا القول بمايلي :

- إنه روى عن علي رضي الله عنه أنه أوجــبعلى كل من المتصادمين
   نصف الديمة .
- 7 أن كلا من المتصادمين هلك بفعله وفعل صاحبه ، وهو صدمة صاحبه وصدمة نفسه ، فيهدر ما حصل بفعل نفسه و يعتبر ما حصل بفعل بفعل صاحبه ، فيلزم أن يكون على عاقلة كل واحسد منهما نصف دية الآخر كما لو جرح إنسان نفسه وجرحسه أجنبي نمات من ذلك ، فيكون على الا جنبي نصف الديسة . وكما لو حفرا بئرا على قارعة الطريق فانهارت عليهما فإنسه يجبعلى كل واحد منهما نصف دية الآخر ، وكالمنجنيق إذا رجع فقتل أحد الثلاثة الرامين له فإنه يهدر فعل نفسه . (٢) رجع فقتل أحد الثلاثة الرامين له فإنه يهدر فعل نفسه . (تنبيه ) ليس الترجيح مرادا هنا ، وإنها المراد معرفة أقوال الققها وفي حكم المسألة والا دلة والقواعد والعلل الشرعية التي بنوا عليها الحكم .

<sup>(</sup>١) أخرجه الزيلعي في نصب الراية ج ؟ ص ٣٨٦ وقال عني . غريب ، ولم يذكر المصدر الذي يوجد فيه .

<sup>(</sup>٢) انظر المهذب مع المجموع ج ١٩ ص ٢٥ ، مفني المحتاج ج ٤ ص ٨٩ ،أسنى المطالب ج ٤ ص ٢٦ ، الهداية مع تكملية فتح القدير ج ١٠ ص ٣٢٩ ،بدائع الصنائع ج ١٠ ص ٢٧٠ ٤ ، كشاف القناع ج ٦ ص ٩ .

الحالة الثانية : حكم تصادم الراكبين أو الماشيين أو الراكب والماشي المسلم

لوتعمد الراكبان أو الماشيان أو الراكب والماشي أو أحدهما الاصطدام أثنا سيرهما فماتا أو مات أحدهما فقد اختلف الفقها وفيي الحكم على ثلاثة أقوال :

### القول الأول:

يجب على عاقلة كل من المتصادمين عمدا نصف دية الآخر فسي حال وفاتهما . ومهذا قال الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة فرواية ليس عليها المذهب (۱) . غير أن الشافعية ومن وافقهم من الحنابلة اشترطوا في نصف الدية أن يكون مغلظا (۲) . وقد عللوا لذلك بمايلي:

- أن العمد في هذه الحالة يعتبر بمنزلة القتل شبه العمد ،إذ
   الصادم تعمد الصدم ،ولم يتعمد القتل . فوجب على عاقلته نصف الدية . وهذه وجهة نظر الحنفية .
- أن الاصطدام في الغالب لا يفضي إلى الموت ، فلا يتحقق فيمه العمد المحض . ولذلك لا يتعلق به القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر ، وهذه وجمة نظر الشافعية .

<sup>(</sup>۱) انظر الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشيته رد المحتار جرح ص ۱۰۰ مفني المحتاج جرع ص ۹۰ مأسنى المطالبب جرع ص ۹۰ مأسنى المطالبب جرع ص ۹۰ مأسنى المطالبب جرع ص ۹۰ مأسنى المطالب برد ص ۹۳۱۰

<sup>(</sup>٢) انظرمفني المحتاج ج٤ص ٩٠ ، الانصاف ج١٠ ص١٣٦٠

<sup>(</sup>٣) انظررد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ج٦ ص ٠٦٠٥

<sup>(</sup>٤) انظر مفني المحتاج ج٤ ص ٩٠ ،أسنى المطالب ج٤ ص ٧٦٠.

### القول الثاني :

إذا كان الاصطدام يقتل غالبا فالقتل عبد ، لتعمدهما الاصطدام ، ويلزم كلا من المتصادمين في حالة وفاتهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان إن كانا متكافئين بأن كانا ذكرين أو أنشيين مسلمين أوكستابيين أو مجوسين ، ولا شي على عاقلتهما في هذه الحالة لا أن العاقلة لا تحمل العمد . وإن مات أحدهما وحده فعلى صاحبه القصاص أو الدية . وإن لم يكن الصدم يقتل غالبا فالقتل عند عند ، ويلزم عاقلة كل منهما دية الآخر فيسي حالة موتهما . ويلزم كلا منهما في تركته الكفارة وقيمة ما تلف من الآخر من دابة ومال . وبهذا قال الحنابلة في المعتمد من المذهب . (1)

#### القول الثالث :

يرى المالكية بأن أحكام القصاص ثابتة على المتصادمين عمدا سوا ً كانا راكبين أو ماشيين أو مختلفيس . قال الخرشي . " . . إن

<sup>(</sup>۱) انظر شرح منتهى الارادات حدد ص ۳۰۱ ، كشاف القناع ج ٦ ص و المحدير بالذكر أن صاحب المغني اعتبر التصادم عدا من قبيل القتل شبه العمد ، سوا وقع الاصطدام بين راكبين أو ماشين أو راكب وماشي ، انظر المغني مع الشرح الكبيسر ج.١ ص ٣٦٠ ومابعدها .

<sup>(7)</sup> هو أبو عبدالله: محمد بن عبدالله بن علي الخرشي المالكي ،
أول من تولى مشيخة الا وهر - نسبته إلى قرية يقال لها أبوخراش
( من البحيرة ، بمصر ) . كان فقيها عالما بالنحو والتصريف فاضلا ورعا . انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر . ولد سنة . ١ . ١ هو وتوفى بالقاهرة سنة ١ . ١ ١ه . له مو لفات منها الشرح الكبير على متن خليل . انظر ترجمته في مقدمة حاشية الشيخ على العدوى بهامش شرح الخرشي على مختصر خليل ج إ ص ٢ ،

الا علام ج ٢ ص ٢٤٠ .

المكلفين ... إذا قصدا التصادم ... فماتا معا أو أحدهما فأحكام القسود ثابتة بينهما وسواء كانا راكبين أو ماشيين أو مختلفين بصيرين أو ضريرين أو مختلفين ". (١)

ومن أحكام القود على من بقي منهما . ولو كان أحد المتصادمين أما إذا مات أحدهما فالقود على من بقي منهما . ولو كان أحد المتصادمين بالفا والأخر غير بالغ فلا قصاص على غيرالبالغ . ولو أخطأ أحدهما وتعمد الاتخر فالقصاص على المتعمد والدية على عاقلة المخطي . ولو مات المتعمد والمخطي معا فقد قال البساطي: (٢) " دية المخطي في مال المتعمد ودية المتعمد على عاقلة المخطي " . "

<sup>(</sup>١) الخرشي على خليل ج٨ ص١١٠

 <sup>(</sup>٢) هوأبوعدالله: محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن محمد ابن حسن بن غنام البساطي . فقيه مالكي نحوى . ولد فـــي بساط سنة . ٩٦ه ، وانتقل إلى مصر ، فتفقه واشتهر ، ودرس وناب في الحكم . ثم تولى القضائ بالديارالمصرية سنة ٣٦٨ه واستمر . ٢ سنة متوليا لم يعزل منه . له موا لفات منها : المفنى في الفقه ، وشفائ الفليل على مختصر خليل . توفى بالقاهـــرة في الفقه ، وشفائ الفليل على مختصر خليل . توفى بالقاهــرة سنة ٢٥٨ه . شذرات الذهب ج٢ ص ٥٤٢ ، الائعلام للزركلي جه ص ٣٣٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الخرشي على خليل جه ص١٠٠ قال الخرشي: " فإن قلت: المتعمد دمه هدر. قلت: إنما يكون هدرا إذا تحقق أن موت المخطي، من فعله. وهنا ليسكذلك إذ يحتمل أن يكون الموت حصل من فعلهما معا أو من فعل المخطي، وحده أو من فعل المتعمد وحده. وفيه بحث: إذ هذا يقتضي أنه لا يقتصمن المتعمد حيث مات المخطي، وحده ، وليس كذلك ، ولذا كان

ولوجهل حال المتصادمين فلم يدر هل كانا متعمدين أو مخطئين حمل حالهما على العمد لا على الخطأ ، وفائدة ذلك تظهر في مسوت أحدهما أوكلاهما . فإن مات أحدهما فقط اقتص من الحي ، وإن ماتامهما وجباهدار دمهما لفوات محله ، ولا دية حينئذ .

(تنبيه) سيأتي الترجيح أثناء الكلم على تصادم السيارتين عدا.

الحالة الثالثة : حكم تصادم الراكبين قهرا.

غلبة إذا تصادم الراكبان بسبب/دابتيهما لهما ومن غير تفريسط سابق منهما فقد اختلف الفقها على قولين .:
ومال على قولين .:

### القول الائول :

لا ضمان على أحد منهما ،بل الجناية هدر . ويهذا قيال المالكية في القول المرجوح عندهم ،والشافعية في قول مرجوح أيضا ،والحنابلة في الراجح وابن حزم (٢) . وعلل بعضهم لذلك :

(٣) بأنه لا صنعلهما في ذلك ،ولا اختيار فصار كالهلاك بآفة سماوية.

<sup>===</sup> يقرر الشيخ البنوفرى فيما إذا ماتا معا أن دم المخطى عدر لائ قاتله عدا قد قتل ، فهو بمثابة من قتل شخصا عدا ثم قتل ، وأن دم المتعمد فيه الدية على عاقلة المخطي عود كر بعيض أن مثل ذلك ما إذا تصادم بالغ وصبي عمدا وماتا معا من أن دية البالغ على عاقلة الصبي ، ولا دية فيسي الصبي لائن قاتله عمدا قد قتل . انظر الخرشي على خليل جهر ص ١٣-١٢٠

<sup>(</sup>١) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جع ص٢٤٨-٢٤٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر الخرشي على خليل جه ص ١٢ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ؟ ص ٢٥٣ ، روضة الطالبين وعدة المفتين للنووى جه ص ٣٠١ ، كشاف القناع ج٦ ص ٩ ، شرح منتهى الارادات ج٣ص١٠٣، المحلى لابن حزم ج١٠ ص ٥٠٣٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر روضة الطالبين جه ص ٣٣١٠

### القول الثاني :

يجبعليهما الضمان لما تلف من نفس ومال ، لا نم يمكهما ضبط دابتيهما باللجام ونحوه ، والاحتراز من طردهما ، وسهدا قال المالكييية في القول الراجح من المذهب ، والشافعية في المعتمد من المذهب وبعض الحنابلة (١) . إلا أنهم اختلفوا في مقدار الضمان كاختلافهما في مقداره في حالة التصادم خطأ .

( تنبيه ) سيأتي الترجيح أثنا الكلام على تصادم السيارتين عمدا.

Ж

# العطلب الثانسيي

# أحكام حوادث اصطدام السفيين

لواصطدمت سفينتان أثناء مسيرهما في بحر أو نهر ففرقتا وما فيهما أوإحداهما ،فــلا فيهما أوإحداهما وما فيها ،أو انكسرتا فتلف ما فيهما أوإحداهما ،فــلا يخلو الاثمر من الاثحوال التالية : إما أن يكون ملاحي السفينتين فيــر مخطئين بأن وقع التصادم قهرا ومن فير تفريط ولا تعد منهما ،أو يكونا مخطئين بأن وقع التصادم بسبب تفريطهما أو تعديهما ،أو يكون أحــدهما مخطئا والآخر فير مخطي، ،أو يكونا متعمدين للاصطدام ،أو أحدهما متعمدا

<sup>(</sup>۱) انظر التاج والاكليل على هامش مواهب الجليل جرح ص ۲۶۳، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جرى ص ۲۵۳، روضة الطالبين جو ص ۳۳۲، المفني جروم ۳۲۲،

وقد رتب الفقها الكل حالة من هذه الحالات حكما خاصا

### حكم تصادم السفينتين قهرا و

لوتصادمت سفينتان من غير إرادة ملاحيهما ، ومن غير تفريط منهما ، بأن اشتدت الريح ، واضطرمت الا مواج فلم يمكنهما إمساكهما بطرح الا نبود ، ولا بأن يعدل أحدهما عن سمت الا خرى حتى اصطدمتا ففرتتا أو انكسرتا أو إحداهما ، وهلك من فيها من الا نفس والا موال أو بعض ذلك ، فقد اختلف الفقها ، في الحكم على قولين :

### القول الا ول .

(1)

لا ضمان على أحد من الملاحين سوا كانا مالكين للسفينتين أم أجيرين ، وسوا كان المالك نفسا أو مالا . وبهذا قال المالكية والحنا بلية والشافعية في الا طهر من القولين (1) ، وابن حزم الظاهرى ، وعللوا لذلك :

اختلف القائلون بعدم الضمان من الشافعية في موضعه . فمنهم من قال : محل عدم الضمان إذا لم يكن من جهة الملاحين فعل ، بأن كانت السفين واقفة فجاء تالريح فقلعتهما فتصادما ،أما إذا سيراهط ثم جاء ت الريح ففلبتهما فاصطدمتا وجب الضمان قولا واحدا ،معللين لذلك : بأن ابتداء السيركان منهما فلزمهما الضمان كالفارسين . في حين يرى أبو اسحاق وأبو سعيد بأنه لاضمان على الملاحين في الحالتين لا نه لا يمكنهما ضبط الفرس السفينتين في حال الفلبة بخلاف الفارس فإنه يمكه ضبط الفرس باللجام . والمذهب عند المتأخرين على قولهما المهذ بمع المجموع جه ١ ص ٣٠٠ ، روضة الطالبين للندوى جه ص ٣٣٠ ،حواشي الشرواني وابن قاسم العبادى جه ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر المنتقى شرح الموطأ جرا ص ١٩٠٠مواه بالجليل جرص ٢٤٣م،

بأن الملاحين لا يسيران السفينتين بفعلهما ، وإنما تسيسران بتأثير الربح ، فلا يمكنهما ضبطهما في الفالب ، ولا الاحتراز من ذلك ، أشبه ما لونزلت صاعسقة فأحرقت السفينتين. فإن نازعهما أحد في الضمان فالقول قولهما بيمينيهما في أنهما غلبا . وبهذا قال الحنابلة والشافعية معللين لذلك :

بأن الأصُّل براءة ذستهما.

ولوجهل الحال فلم يدر أوقع التصادم بين السفينتين قهرا أم خطأ أم عدا ، حمل عند المالكية على أنه وقعقهرا . قال في الشرح الكبير: " إذا تصادمتا أى السفينتان فتلفتا أو إحداهما وجهل الحال فيحملان على عدم القصد فلا قود ولا ضمان لان حريهما بالريح وليسمن أربابهما ". (3)

<sup>===</sup> التاج والاكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل ج٦ص٣٢٢، الخرشي وحاشيته ج٨ص٢١، الشرح الكبير مع حاشيته ج٤ ص ٢٤٣، ص ٢٤٣٠، المغني والشرح الكبير ج٠١ص٣٦٠، كشاف القناع ج٢ص ١٣٠، اشرح منتهى الارادات ج٢ص ٣٦٠ كشاف القناع ج٢ص ١٣٠، اشرح منتهى الارادات ج٢ص ٣٤٠، الروضة ج٩ ص ٣٣٧، انهاية المحتاج ج٧ص ٣٤٧، امغني المحتاج ج٤ص ٢٤٧، المحلمي

<sup>(</sup>١) نفس المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) انظرمفني المحتاج ج٤ ص ٩٢ ،أسنى المطالب ج٤ ص ٩٩ ، حاشية نهاية المحتاج ح٧ ص ٣٤٧ ،المغني والشرح الكبيرج. ١ ص ٣٦٢ ، كشاف القناع ج٤ ص ١٣٠٠.

 <sup>(</sup>٣) انظرمفني المحتاج ج ٤ ص ٩٢ ، حاشية نهاية المحتاج ج ٧ ص
 (٣) المغني والشرح الكبير ج ١٠ ص ٣٦٢ ، كشاف القناع ح ٤ ص ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير مع حاشيته ج٤ ص ٢٤٨٠.

وقد نسر الدسوقي في حاشيته عدم القصد بالعجز .حيث قال : والحاصل أن السفينتين لا يحملان عند جهل الحـــال على العمد ولا على الخطأ بل على العجز ".

وقد فرق الجمهور بين تصادم الفارسين صين تصادم السفينتين في الحكم في هذه الحالة . فقد رواوا أن الفارسين ملزمان بالضمان وإنوقع التصادم بغلبة دابتيهما ،معللين لذلك : بأنه يمكن كل واحد منهما ضبسمط دابته باللجام ونحوه ،ولان جرى الفرسين من فعلهما ،وهما اللذان أرسلاهما وحركاهما إلى التصادم بخلاف السفينتين فإن كل واحدة منهما لا تجرى إلا بالريح ،وقد يعجز الملاح عن صرف سفينته (٣)

وما ذكره الجمهور من عدم تضمين الملاحين إذا وقع الإصطدام بينهما قهرا هو قول الحنفية فيما يظهر لي ، فإنهم صرحوا في باب الإجارة بأن الملاح لا يضمن إذا غرقت السفينة من موج أوريح أوصدم جبل

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ،كان فقيها عالما بالعربية . له مصنفات منها : الحدود الفقهية ،وحاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل ،وحاشية على مفنيي اللبيب لابن هشام في النحو . توفى بالقاهرة سنة ١٣٠٠هـ هدية العارفين ج٢ ص٧ ه ٢ ،الا علام للزركلي ج٦ ص ١٠٠

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جع ص ٢٤٨٠

<sup>(</sup>٣) انظرالمنتقى ج٧ ص ١١٠ ،السرح الكبير مع حاشيته ج٤ ص ٢٤٨ ، ٢٤٨ ، حاشية العدوى مطبوع بهامش الخرشي ج٨٢٠ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٤ ص ٨٤٢، المهند به المجموع ج٩ ١ ص ٣٠ ،مفني المحتاج ج٤ ص ٩٢٠ ،المفني والشرح الكبير ج٠١ ص٣٦٢٠ .

معللين لذلك أبأنه لا فعل له في ذلك (١) ولا أنهم ذكروا في قاعدة الضان بأن ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه وقالوا: لـــو انفلت الدابة أونفرت من يد صاحبها فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا فإنه لا ضمان عليه ومثل ذلك ما لو جمعت الدابة براكبها ولو سكـــران ، ولم يقدر على ردها فأتلفت إنسانا فإن دمه هدر عندهم . معللين لذلك : بأنه ليس بمسير لها فلا يضاف سيرها إليه .

وعدهم: لواختلف في عدم القدرة على رد الدابة فالقول للخصم والبينة على مدعي العجز ،معللين لذلك : بأن إنكاره لاصلل الخصم الضمان في ضمن الدعوى لا يفيد بعد تحقق سببه .

### القول الثاني :

إن كانت السفينتان وما فيهما ملكا للملاحين المجريين لهما ، فنصف قيمة كل سفينة ونصف قيمة ما فيها مهدر ، ونصف قيمتها ونصف قيمة

<sup>(</sup>۱) انظر الاختيار ج٢ ص ٥ ه ، حاشية رد المحتار على الدرالمختار ج٢ ص ٢٠٥٠ ما لفتاوى الهندية ج٤ ص ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ج.١ ص ٢٠٦٠.

<sup>(</sup>ع) انظر حاشية رد المحتار (حاشية ابن عابدين ) جه ص ٢٠٨٠. وينبغي الاشارة الى أن صاحب كتاب الفقه الاسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلي أحد علما العصر قد أخذ بالقول الذى ذكرته. دون أن يذكر علمة لذلك : (راجع الفقه الاسلامي و أدلت جه ص ٢٧٦).

ما فيها مضمون على صاحب الأخرى . وإن كانتا وديمة أو عارية أو بأجرة أو كانا أجيرين للمالكين ، فيضمن كل منهما نصف قيمة سفينته و نصف قيمة ما فيها . ومهذا قال الشافعية في القول الثاني (1) . وقد عللوا لذلك:

بأن السفينتين في أيديهما ، فما تولد من ذلك كان عليهما فلا ضمانه وإن لم يفرطا ،كالفارسين إذا تصادما وغلبا عليهما الفرسان . ولان كل من ابتدأ الفعل منه فإنه يضمن ذلك الفعل إذا صار جناية وإن كان (٢) بمعونة غيره كما لورس سهما إلى غرض فحمل الربح السهم إلى إنسان وقتله .

# حكم تصادم السفينتين خطأ :

لواصطدمت سفينتان سوا كانتا واتفتين أو مصدتين أو مصدرتين أو مصدرتين ففرقتا وتلف ما فيهما من الا نفس والا موال نتيجة لخط التكبه ملاحاهما كأن ظنا أنهما يجريان على الربح فأخط أو لم يعلم واحد منهما أن بقرب سفينته سفينة أخرى فوقع الاصطدام بفعلهما ، أو وقع نتيجة لتفريطهما بأن قصرا في ضبط السفينتين مع قدرتهما على ذلك ، أو أمكن كل واحد منهما أن يعدل سفينته إلى ناحية أخرى لا صدم معها فلم يفعلا ، أو قاما بتسييرهما في ربح شديدة لا تسير في مثلها السفن ، أو لم يكلا عدتهما من الرجال والآلات كالحبال والمراسي والاخشاب التي يحتاج إليها في حفظ السفن ، فقد اتفق الفقها على وجوب

<sup>(</sup>١) انظر الأم ج٦ ص ٩٦ ، مختصر المزني مع الأم ج ٨ ص ٣٥٤، السهذب مع المجموع ج٩ ١ ص ٣٠٠، روضة الطالبين جه ص٣٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر روضة الطالبين جه ص٣٣٧ ، تكملة المجموع للمطيعي ج٦٦ ص ٢٦-٣١٠

الضمان عليهما ، معللين لذلك : بأن التلف حصل بسبب فعليهما الضمان عليهما ، وتقصيريهما ، غير أنهم اختلفوا في مقدار الضمان الواجب على ك\_\_\_ل واحد منهما على قولين :

## القول الأول :

يضمن كل من الملاحين قيمة سفينة صاحبه وما فيها إن كانامالكين لهما ، فإن تساوت القيمتان تقاصا وسقطتا ، وإن كانت قيمة إحداهما وما فيها أكثر من قيمة الا خرى فلصاحبها الزيادة . وإن غرقت أو تلفت إحداهما فعلى الآخر قيمتها ، وإن نقصت فعليه نقصها . فإن حملا في سفينتيهما ركابا وأموالا كفيرهما سوا عباجرة أم تبرعا فهلك الركاب أو بعضهم و تلفت الا موال ضمنت عاقلة كل منهما ديات من مات في سفينة الآخر إن كان المتوفون أحرارا، وضمن كل منهما في ماله قيمة ما تلف من عبيد وأموال في سفينة صاحبه . فإن هلك المعلاحان أيضا فعلى عاقلة كل منهما ضمان دية الاخر كالفارسين يموتان بالاصطدام . وإن كانت السفينتان لفيرالملاحين وكانا أجيرين للمالك أو أمينيان أوكان المال مال مضارية فتلفت السفينتان وما فيهما فعلى عاقلة كل منهما ضمان ديات من مات في سفينة الاخر

<sup>(</sup>۱) انظر الدرالمختار شرح تنوير الا بصار مع ما شيته ردالمحتار حبر مهرم التاج والاكليك و مهرم الفتاوى الهندية جرح مهرم التاج والاكليك للمواق جرح مهرم الشرح الكبير مع حاشيته جرى مهرم المواق جرح مهرم الشرح الكبير مع ما مهم الموقة الطالبيك و المفتى المحتاج جرى مهرم المغني والشرح الكبير جراح مهرم الفروع لابن مفلح جرح مرح المفنى والشرح الكبير جراح مهرم الفروع لابن مفلح جرح مرح المعلى لابن من المحلى لابن من المحلى لابن من مهرم المدع جرى مرح المهندي المحلى لابن من مهرم المدع جرى مرح م

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع جع ص ١٣١ ، مفني المحتاج جع ص ٩٢ ، الدرالمختار جـ ص ١٦٠ ، الدرالمختار

إن كانوا أحرارا ، ويضمن كل منهما في ماله قيمة المتوفين من العبيد وقيمة التالف من الأعوال في سفينة صاحبه . ولا تقاص هنا لأن من يجبله غير من يجبعليه . ومهذا قال الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وابن حزم . (1) والعلة في ذلك هي عين العلة التي ذكروها في اصطدام الفارسين .

#### القول الثاني:

يضمن كل من الملاحيين نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيم.....ة ما فيها . ويهدر النصف الآخر إن كانت السفينتان وما فيهما ملكا لهما . فإن حملا في سفينتيهما ركابا وأموالا لفيرها سوا بأجرة أم تبرها فهلك الركاب أو بعضهم وتلفت الا موال ضعنت عاقلة كل منهما نصف دي.....ات ركاب سفينته ونصف ديات ركاب سفينة صاحبه إن كانوا أحرارا ، وضم....ن كل منهما في ماله نصف قيمة ما تلف في سفينته ونصف قيمة ما تلف في سفينة صاحبه من عبيد وأموال . فإن هلك الملاحان أيضا فهما كالفارسي....ن صاحبه من عبيد وأموال . فإن هلك الملاحان أيضا فهما كالفارسي....ن يموتان بالاصطدام . أى أنه يلزم عاقلة كل منهما نصف دية الآخر مخففة . وإن كانت السفينتان ملكا لفير الملاحين ، وكانا أجيريين أو أمينيين لـــم يسقط شي من ضمان السفينتين ، بل على كل واحد منهما نصف قيمة كل يسقط شي من ضمان السفينتين ، بل على كل واحد منهما نصف قيمة كل سفينة ، وكل واحد من المالكين مخير بين أن يأخذ جميع قيمة سفينت....

<sup>(</sup>۱) انظرالفتاوی الهندیة ج ۲ ص ۸۸ ،الدر المختار مع حاشیته ج ۲ ص ۸۸ ،الدر المختار مع حاشیته ح ۲ ، ۱۱ مالخرشی علی خلیل ج ۸ ص ۱۲ ،الشرح الکبیر ج ۱۰ ص ۳۲۲ ، ج ۶ ص ۲ ۲ ۲ ،المفنی والشرح الکبیر ج ۱ ص ۳۲۲ ، المقنع وشرحه المبدع ج ه ص ۲۰۰ ،الفروع ج ۲ ص ۲ ،کشاف القناع ج ۶ ص ۱ ۳ ، المحلی ج ۶ ص ۲ ۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر الائم ج٦ص ٩٢ ، المهذب مع المجموع ج٩١ ص٩٩-٠٣، روضة الطالبين ج٩١ ص٣٣٦ ، مفني المحتاج ج٤ص ٩٢.

من أمينه ثم هو يرجع بنصفها على أمين الآخر ، ومين أن يأخذ نصفها منه ونصفها من أمين الآخر . والعلة في ذلك ونصفها من أمين الآخر . وبهذا قال الشافعية في ذلك هي عين العلة التي ذكروها في اصطدام الفارسين خطأ . وهي أن كل واحد منهما حصل التلف بفعله .

وإذا كان أحد الملاحين مخطأ دون الآخر فلا خلاف بين الفقهاء في أن الضمان يقع عليه وحده لتسببه في الإتلاف.

#### حكم تصادم السفينتين عمدا :

لو وقع التصادم بين السغينتين قصدا بأن عمد أحد الملاحين أو أو كلاهما إلى الاصطدام بصاحبه فنتج من جرا دلك غرق السغينتين أو إحداهما وهلاك من فيهما من الا نفس والا موال أو بعض ذلك فقد اختلف الفقها والحكم على ثلاثة أقوال:

## القول الأول:

ذهب المالكية في الراجح إلى وجوب القود مطلقا ، بمعنى أنه إذا مات أحد الملاحين المتصادمين عدا وجب القصاص على من بقي ،سواء وقع التصادم على جهة الله المعلى جهة الإغراق (٣) . وعللوا لذلك :

<sup>(</sup>١) انظر الأم ج٦ ص٩٦، المهذب مع المجموع ج٩١ ص٩٢-٢٠، روضة الطالبين ج٩١، ص٣٦٦، مغني المحتاج ج٤ ص٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الدر المختار مع حاشيته ج٦ ص ٦٦ ، الفتاوى الهندية ج٦ ص ٢٦) ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية للدسوقي ج٤ ص ٢٤٧ ، مفني المحتاج ج٤ ص ٩٢٠ ، كشاف القناع ج٤ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢ ( انظر مواهب الجليل ج٦ص٢١٢ ، الشرح الكبير وحاشيته ج٤ص٢٢٠٠.

بأنه بمنزلة طرح من لا يحسن العوم في البحر فأدى ذلك إلى إغراقه ، وسنزلة ضرب الرجل بالمتقل الذي أدى إلى هلاكه .

ومن صور هذه المسألة ضدهم ما لومات الملاحان معا فقد ذكروا أنه لا قصاص ولا دية لفوات محله.

ولو قصد أحدهما التصادم دون الآخر اقتص من القاصد إن مات غيره. وإن مات القاصد فعلى عاقلة غيره ديته.

ولوتعمد أحدهما الصدم وأخطأ الآخر ومات أحدهما ، فالحكم كمايلي: إن مات السعمد وحده فديته على عاقلة المغطي، وإن كان الميت هو المغطي، اقتص من المتعمد ولية المتعمد على عاقلة المغطي، ... "دية المغطي، في مال المسعمد ودية المسعمد على عاقلة المغطي، ... إذ يحتمل أن يكون من فعلهما معا . أو من فعل المغطي، وحده ، أو من فعل المغطي، وحده ، أو من فعل المعمد وحده ". وقد استثنى من ذلك ما لوتحقق أن مسوت المغطي، كان من فعل المتعمد وحده فقد أهدر دم المتعمد في همذه المخلي، كان من فعل المتعمد وحده فقد أهدر دم المتعمد في همذه المحالة . (٣)

## القول الثاني و

ذهب فقها الشا فعية والحنابلة إلى التغريق بين حالتين :

- أ ـ كون الاصطدام وقعيما يهلك غالبا.
- ب- كون الاصطدام وقع بما لا يهلك غالبا.

<sup>(</sup>١) انظر مواهب الجليل ج٦ ص ٢٤٣ ، الشرح الكبير وهاشيته ج٤ ص ٢٧٤٠

<sup>(</sup>٢) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي جاع ص ٢٤٨-٢٤٨٠

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج؛ ص٢٤٩٠.

# ففي الحالة الا ولى قالوا:

إن تعمد الملاحان الاصطدام بما يعده أهل الخبرة مفضيا إلى الملاك. وتلف بسبب ذلك آدمي محترم ، فعليهما القود بشرطه مسن المكافأة ونحوها (1). وعللوا لذلك:

بأنهما تعمداالقتل بما يقتل فالها /ما لو ألقياه في لجة البحسر يحيث لا يمكنه التخلص ففرق ( ٢ ) هذا إذا كان الميت واحدا . فإن كان القتلى أكثر من ذلك فالحكم عند الشافعية أن يقتص منهما لواحد بالقرعة ، وديات الباقين وضان الا موال والكفارات بعدد من أهلكا من الا حرار والعبيد في مالهما . فلو كان في كل سفينة عشرة أنفس وماتوا معا ،أو جهل الحال ، وجب في مال كل منهما بعد قتلهما لواحد من عشرين بالقرعسة نصف ديات الباقين . فيكون على كل واحد منهما تسميع ديات ونصف . ويلزم كل واحد منهما أيضا نصف قيمة ما في السفينتين لا يهدر منه شي وناك كانتا ملكا لغيرهما . أما لو كانتا وما فيهما ملكا للملاحين فيهدر نصفهما ونصف مدل ما فيهما ، ويلزم كل منهما نصف بدل سفينة صاحبه و نصف بدل ما فيهما ، ويلزم كل منهما نصف بدل سفينة صاحبه و نصف بدل ما فيهما ، ويقى التقاص فيما يشتركان فيه . ( ٣ )

أما نقها الحنابلة نقالوا: لورضي أوليا الهلكى بقتل الملاحين الكتفي بذلك ولوكان عدد القتلى كثيرا . أما لوطلب كل ولي قتلهما بوليه ستقلا من غير مشاركة . قدم الا ول ، فإن لم يعرف أو وقع القتل دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفي فقد وافقوا الشا فعية في القرعة بينهم وتقديم

<sup>(</sup>۱) انظر الروضة جه ص ۳۳٦، أسنى العطالب جه ص ۲۸-۲۹، كشاف القناع جه ص ۱۳۰، شرح منتهى الارادات حم ص ٤٣١٠.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع جع ص١٣٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر الروضة جه ص ٣٣٦ ،مفني المحتاج جه ص ٩٢ ،أسني المطالب جه ص ٧٨ - ٢٩٠٠

من تقع له القرعة ، وإسقاط حق الباقين إلى الديه معللين لذلك بتساوى حقوقهم (١) . وبالنسبة للتلف الحاصل للسفينتين وما فيهما من الائفيس والائموال فقد اعتبروا الملاحين شريكان في الضمان معلليل لذلك : بأن التلف حصل بفعلهما فاشتركا في ضمانه .

فإن لم يكن في السفينتين غير الملاحين ومات أحدهما من جراء الاصطدام فالذى يظهر لي أن نقها الشافعية والحنابلة موافقون لفقها المالكية بأن على الحي القصاص لا نهم صرحوا بأنه لو خرق شخص سفينة عمدا ففرقت بمن فيها من الا نفس والا موال ، وكان الخرق ما يفرقها غالبا أو يهلك من فيها ، فعليه القصاص إن قتل بسبب ذلك من يجب القصاص بقتله لا نه أهلكه بفعله . وعليه ضمان السفينة بما فيها من نفس القصاص بقتله لا نه أهلكه بفعله . وعليه ضمان السفينة بما فيها من نفس ومال . (٢) وكذلك فيما لو تعمد أحدهما الاصطدام دون الآخر فإن عليه القصاص .

فإن مات الملاحان معا من جرا الاصطدام عدا وجب لكل منهما نصف ديته من تركة الآخر ، وبهذا صرح فقها الحنابلة ، معللين لذلك ؛ بأن فعل الصادم في حق نفسه لا يسقط بل يعتد به لأن كلر منهما شارك الآخر في قتل نفسه (ه) . وهو قول الشافعية فيما يظهر لـــــــــــى ،

<sup>(</sup>١) انظر المفنى والشرح الكبير جه ص ٥٠٥٠

<sup>(</sup>٢) انظر الانصاف ج٦ص ٢٥٥ ، كشاف القناع ج٤ ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٣) انظرمفني المحتاج جع ص٩٦، كشاف القناع جع ص٩٣١.

<sup>(</sup>٤) انظرأسني المطالب ج٤ ص ٧٩ ،كشاف القناع ج٦ ص ٥ .

<sup>(</sup>ه) انظر كشاف القناع جع ص ١٣١٠

فإنهم صرحوا في القول الثاني في اصطدام الفارسين عمدا بأنه إذا كان القتل عمدا محضا وجب في مال كل منهما نصف دية الآخر .

## أما في الحمالة الثانية فقالوا:

إن تعمد الملاحان الاصطدام بما لا يهلك غالبا كأن تصادمها بالقرب من الساحل ، وتلف بسبب ذلك بعض الائنفس ، فالقتل شبه عمد ، ويلزم عاقلة كل منهما ديات الائحرار مع التفليظ فيها وتكون قيمها ولين العبيد والكفارات والائموال التالفة في أموالهما (٢) . وقد علل الحنابلة لذلك :

بأنه بمنزلة ما لوألقى شخص آخر في ما قليل ففرق به . "

فإن لم يكن في السفينتين غير الملاحين و مات أحدهما ، فعند الشافعية يلزم عاقلة الحي نصف دية المتوفي مفلظة ، ويلزم كل منهما في ماله نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها من الا موال ويهسدر النصف الآخر ، وهذا بهني على ما ذكروه في اصطدام الفارسين عمدا (؟). أما عند الحنابلة : فيلزم عاقلة الحي دية المتوفي مفلظة ، ويلزمه في ماله ضمان سفينة صاحبه وما فيها من أموال ، بنا على ما ذكروه في اصطسدام الفارسين .

<sup>(</sup>١) انظرالروضة جه ص ٣٣١٠

<sup>(</sup>٢) انظر الروضة ج ٩ ص ٣٣١، مفني المحتاج ج ٢ ص ٩٩، المغنى ج ١ ص ٣٦٠ ، كشاف القناع ج ٢ ص ١٣١٠.

<sup>(</sup>٣) المطركشاف القناع ج، ص١٣١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الروضة جه ص ٣٣١ ومغنى المحتاج جه ص ٩٠٠٠

<sup>(</sup>ه) انظر كشاف القناع جـر ص و .

فإن ماتا معا وجبعلى عاقلة كل منهما نصف دية صاحبه مفلظة ويهدر النصف الاتخر . وبهذا قال الشافعية معللين لذلك : بأن فعل كل منهما معتبر في حق نفسه (۱) . أما عند العنابلة فيلزم عاقلة كل منهما دية الآخر مفلظة ،ويلزم كل منهما في ماله الكفارة .

#### القول الثالث :

اعتبر فقها المعنفية التصادم بين السفينتين كالتصادم بي الفارسين . وبما أنه لا قود على الفارسين عندهم إذا اصطدما عبدا ، فكذلك الا مر في الملاحين . وبهذا يصار إلى الديبة في هذه الحالة لا أن القتل شبه عبد لا عبد . ويكون الضمان على عاقلة كل ملاح ، حيث تحمل الماقلة نصف الديبة لومات الا ثنان . ولومات أحدهما فلا قصاص على الحي عندهم . (١)

<sup>(</sup>١) انظرمفني المحتاج ج٤ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظركشاف القناع جميه ، المغنى جـ ١٠ ص ٢٦٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ج٦ ص ٨٨٠

<sup>(</sup>٤) انظر مواهب الجليل ج٦ص ٢٤٣ ، الشرح الكبير للدرديـــر وكذلك حاشيته للدسوقي ج٤ص ٢٤٧٠.

#### 

# الا تحكام العامة لحوادث اصطدام السيارات وما في حكمها من وسائل النقل والمواصلات الحديث...ة

وقفنا في المطلبين السابقين على أقوال الفقها وي الا حكام العامة لحوادث اصطدام الراكبين أو الماشيين أو الراكب والماشي أو السفينتين ، وفي هذا المطلب سأحاول استنباط الا حكام العامة لحوادث اصطدام السيارات وما في حكمها من وسائل النقل والمواسلات الحديثة في ضو ما ذكره الفقها من قواعد وعلل وأحكام في مسائل اصطدام الراكبيين أو السفينتين ، وفيما يلى بيان ذلك:

#### حكم تصادم سيارتين قهرا:

بنا على ما تقدم ذكره من أقوال الفقها في مسألة تصادم الراكبين أو السفينتين قهرا فإنه لو تصادمت سيارتان من غير إرادة سائقيهما ، وانكسر ومن فير تفريط كل منهما ، كأن انفجر أحد دواليب السيارتين ، وانكسر عمود توازن الأخرى ، فلم يتمكن السائقان من ضبط سيارتيهما ولا بأن يعدل أحدهما سيارته عن خط سير الأخرى حتى اصطدمتا ، فتلفتا وما فيهما من الا نفس والا موال ، أو تلف بعض ذلك فإنه يجب في المسألة أحد قولين :

## القول الا ول :

تضمن عاقلة كل سائق دية الآخر ودية من مات معه من النفوس؛ ويضمن كل سائق في ماله ما تلف من سيارة صاحبه وما تلف فيها من الا موال. أوتضمن عاقلة كل منهما نصف دية الآخر ونصف ديات من مات معه سن

النفوس ، ويضعن كل من السائقين في ماله نصف قيمة ما تلف من سيارة صاحبه ونصف قيمة ما تلف فيها من أموال ، على الخلاف بين أصحاب هذا القول ويأتي تحريره إن شاء الله في مسألة تصادم السيارتين خطئاً. وهذاالقول مبني على ما رآه جمهور الفقها من إلزام الفارسين بالضمان وإن وقع التصادم بفلبة دابتيهما ، لأنهما اللذان أرسلاها وحركاها إلى التصادم أفكذلك الحكم في اصطدام سائقي السيارتين قهرا لا نهما اللذان يقومان بتسيير سيارتيهما وقيادتهما.

## القول الثاني :

لا ضمان على أحد من السائقين سوا كان التالف نفسا أو مالا . وهذا أجيرين ،أو أحدهما أجيرا والآخر مالكا وسوا كان التالف نفسا أو مالا . وهذا القول مبني على ما رآه جمهور الفقها من عدم الزام الملاحين بالضمان في حالة اصطدام سفينتيهما من غير ارادتهما و من غير تفريط منهما . لا نهما لا يسيران السفينتين بفعلهما و إنما تسيران بتأثير الريح فلا يمكنهما في الفالب ولا الاحتراز من ذلك أشبه ما لونزلت صاعقة فأحرقت

<sup>()</sup> يراجع: بدائع الصنائع جـ ١ ص ٢٠٠٧ ، الهداية وشرحه العناية مع تكلة فتح القدير جـ ١ ص ٣٢٩ ، الاختيار جه ص ٢٩ ، الدر المختار شرح تنوير الا بصار مع حاشيته رد المختار جـ ٢ ص ١٠٠٠ المدونة جـ ٢ ص ١٠٠٠ ، التاج والاكليل مع مواهب الجليل جـ ٢ ص ٢٤٣ ، الخرشي جـ ٨ ص ١٢ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي جـ ٢٠٠٠ ، الخرشي جـ ٨ ص ١٢ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي الكبير جـ ١ ص ٢١٣ ، المغنى والشرح حـ ٢٠٠٠ ، شرح منتهى الارادات جـ ٣٠٠٠ ، ويراجع أيضا ص ٢٨٠٠ من هذا البحث.

السنينتين (١) ، وعلى ما ذكره بعض المالكية وبعض الشافعية في قوليسن مرجوحين ، والحنابلة في الراجح وابن حزم من عدم إلزام الراكبين بالضمان في حالة اصطدامهما بسبب غلبة دابتيهما لهما ومن غير تفريط سابق منهما معللين لذلك : بأنه لا صنعلهما في ذلك ولا اختيار فصار كالهلاك بآفة سماوية . (٢) فكذلك السائقان لا يلزمهما الضمان في حال اصطدامهما بسبب علية سيارتيهما لهما لأن ذلك خارج عن مقدورهما . و : \* لا يكلف الله نفسا إلا وسعها \* .

# الرأى الراجح:

الذى يترجح من التخريجين السابقين التخريج الثاني . والذى يقضي بعدم إلزام السائقين ضمان ما تلف في سيارتيهما من الا نفس والاموال أوا اصطدمتا بسبب غلبتهما لهما ومن غير تفريط (٢) سابق منهمسا .

<sup>(</sup>۱) المنتقى شرح الموطأ ج ۸ ص ۱۱۰ ، مواهب الجليل ج ۲ ص ۲۶۳، التاج والاكليل مطبوع بهاش مواهب الجليل ج ۲ ص ۲۶۳، الخرشي وحاشيته ج ۸ ص ۱۲ ، الشرح الكبير مع حاشيته ج ١٥٠ ٢٠٠ ١ الخرشي وحاشيته ج ٨ ص ٢ ٢ ، الشنى المطالب ج ٤ ص ٢٩٠، المفني والشرح الكبير ج ١ ص ٢٦٣ ، كشاف القناع ج ٤ ص ١٣٠، شرح منتهى الارادات ج ٢ ص ٢٦٦ ، كشاف القناع ج ٤ ص ١٣٠، شرح منتهى الارادات ج ٢ ص ٢٦١ ، ويراجع أيضا ص ٢٨٧ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر الخرشي على خلبى ج ٨ ص ١٢ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٥٣ ، روضة الطالبين ج ٩ ص ٣٣١ ، شرح منتهـــى الارادات ج٣ ص ٣٠١ ، المحلى ج ١٠ ص ٥٠٣ ، ويراجع ص ٣٨١ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢٨٦.

<sup>( } )</sup> التفريط السابق من السائق يكون بأمور عدة مثل اهماله في تفقد

وذلك لقوة ما ذكر له من تعليل ، ولكثرة ما يعرض للسيارة من أمور طارئيسة أو أعطال مفاجئة أثناء سيرها على الطريق مع كونها جديدة أو سليسة من العيوب من العيوب من العيوب تتسبب في فقد السائق السيطرة عليها وتورطه في الحادث المرورى . وقد أفتى بذلك سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ (١) رحمه الله حينما قال : " والظاهر أن السيارة أقرب شبها بالسفينة إذ قد يعجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع كالزلق ، ونحوه ، ولو كلف سائت يعجز السائق عن ضبط السيارته هيطلقا ، استقام للناس حال مع السائقين "."

سيارته والتأكد من سلامة أجزائها قبل قيادتها ،أوقيادته لها معطمه بوجود عطمل فني فيها ،أو تجاوزه للسرعة المقسررة ونحو ذلك من الا مور التي تتسبب في فقد السائق السيط\_\_\_رة على سيارته أثنا وقيادته لها . فإنه لوتورط في حادث اصطدام أوانقلاب ونحوه بسبب ذلك فإنه لا يعد عذرا مسقطا للضمان عنه ،بل يلزم بالضمان لما تلف بذلك من نفس ومال لتسبيه. هو: الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن حسن بن شيخ (1)الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، ولد في مدينة الرياض سنة ١٣١١هـ . نشأ في بيت علم و فضل ، عنى بالفقه والأصــول والنحو واللغة وسائر العلوم الشرعية حتى أصبح أحد علماء نجيد الا أنذاذ الذين يرجع إليهم في الفتوى وغيرها . لازم التدريس في المسجد فأفاد كشيرا وتخرج على يديه كشير من العلماء والقضاة . تولى كشيرا من المناصب منها منصب مفتى العملكــة العربية السعودية ورئيس القضاة ، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي والرئيس العام للجامعة الاسلامية . ل\_\_\_ موا لفات وكتب ورسائل وفتاوى تبليغ مجلدات. منها ماجمعيه تلميذه الشيخ عبد الرحس بن قاسم ، توفي في مدينة الرياض يوم الأربعا الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة ١٣٨٩هـ. علماً نجد للشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام جرا ص ٨٨-٩٧٠

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم جه ص ١٥٥٠

 $(\tau)$ 

وأخذت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية. جاء في بحث حوادث السيارات الذي أعدته اللجنة للدورة العاشرة لمجلس هيئة كبارالعلماء قوله: " ومن كان منهما \_أي السائقين المصطدمين \_مفلوا على أمره فلا ضمان عليه إلا إذا كان ذلك بسبب تفريط منه سابق ".

## حكم تصادم السيارتين خطأ:

لو تصادمت سیارتان ( مرکبتان ) سوا کانتا مقبلتین او مدبرتین أو إحداهما مقبلة والا تخرى مدبرة فتلفتا وهلك من فيهما من الا تنفس والا موال أواحداهما ، نتيجة لخطأ ارتكب سائقا السيارتين ، كأن ظنا أن حـــق المرور لهما ، فبان غير ذلك ،أو دخلا مفترق طرق ولم يعلمهم كل واحد منهما أن بقرب سيارته سيارة أخرى فوقع الاصطدام بفعليهما . أو وقع بسبب تفريطهما ، بأن قصرا في ضبط السيارتين مع قد رتهما على ذلك ، أو أمكن كل واحد منهما أن يعدل سيارته إلى ناحمية أخرى من الطريق بحيث لا تصطدم بالا تحرى ، فلم يفعلا ، أو قاما بتسييرها في طقس لا تسير السيارات في مثله ، كأن سيراهما في جومطير أو ملو بالضباب أو التسراب العالق بحيث لا يمكنهما رواية الطريق . أولم يجهزا سيارتيهما بوسائل السلامة من دواليب صالحمة للاستعمال ، ومكابح جيدة ، ومرايات عاكسمة ، وإشارات ضوئية ،وإنارة كافية ،و محرك قوى ،و مقود سليم ،ومساحات صالحة ، ونحو ذلك سا هو ضرورى لسلامة السيارة وركابها أثناء القيادة ، فإنه يمكن القول بوجوب المضمان عليهما عند جميع الفقها عبنا على العلة التي ذكروها في اصطدام الراكبين أو السفينتين خطأ وهي : أن التلف حصل بسبب فعليهما أوتقصيرهما فيحب عليهما الضمان.

<sup>(</sup>١) بحث حوادث السيارات ص١٦

<sup>(</sup>٢) يراجع ص ٢٧٩- ٣٨٧، وص ٢٩٦ من هذا الفصل .

أما مقدار الضمان الواجب على كل منهما فلا يخرج عن أحسد قد وليسن : القول الأول :

يضمن كل من السائقين قيمة سيارة صاحبه وما فيها من أمــوال إن كانا مالكين لهما وما فيهما ، فإن تساوت القيمتان تقاصا وسقطتا ، وإن كانت قيعة إحداهما وما فيها من أموال أكثر من الا خرى فلصاحبها الزيادة . وإن تلفت إحداهما نقط فعلى الآخر قيمتها ، وأين نقصت فعلي..... نقصها . فإن حملا في سيارتيهما ركابا وأموالا لفيرهما سواء بأجـــرة أم تبرعا ، فهلك الركاب أو بعضهم و تلفت الا موال ضمنت عاقلة كــــل منهما ديات من مات في سيارة الآخر إن كان المتوفون أحرارا ، وضمن كل منهما في ماله قيمة ما تلف من عبيد وأموال في سيارة صاحبه . فإن مسات السائقان فعلى عاقلة كل منهما ضعان دية الآخر كالفارسين يبموتيان بالاصطدام . وإن كانت السيارتان لفيرهما وكانا أجيرين للمالك أو أمينين ، أو كان المال المحمول فيهما مال مضاربة فتلقت السيارتان وما فيهمـــا فعلى عاقلة كل منهما ضمان ديات من مات في سيارة الآخر إن كانسوا أحرارا أويضمن كل منهما في ماله قيمة المتوفين من العبيد وقيمة التالف مـــن الائموال في سيارة صاحبه . ولا تقاص هنا لائن من يجبله غير من يجبعليه . وهذا القول مخرج على قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة فيي الراجح وابن حزم في اصطدام الراكبين والسفينتين بناء عليي مايلي :

<sup>(</sup>١) يراجعني هذا ص ٧٧٩ - ٨٣ ٢ ، ٣٩٣ من هذا البَحث.

1 - عدم اعتبار فعل كل منهما في حق نفسه و من هلك معه واعتبار ذلك بالنسبة لصاحبه ومن هلك معه إذا وقع التصادم خطأ بالأن فعل كل منها وهوالمشي في الطريق مباح في حق نفسه محظور في حق صاحبه ، فسقط اعتبار فعله في حق نفسه لكونه مباحا ، فيضاف ضمان ما أصابه و من معه من تلف إلى فعل الآخر لكونه محظورا في حقه ، وصار كالماشي مع الحافر ، فإن التلف عصل بفعلهما وهو الحفر والمشي و ومع هذا فإن التلف إنسا يضاف إلى فعل الماشي لا أنه محظور أصلا ، لا إلى فعل الماشي لا أنسه مباح .

أن كل واحد منهما مات من صدم صاحبه إياه ، وكل ما فعله المصدوم
 أنه قرب الصدمة لمحل الجناية فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة .

٣ - أنه روى عن على رضي الله عنه أنه أوجب على كل من المتصادمين
 كـل الديمة .

## القول الثاني :

يضمن كل من السائقين نصف قيمة سيارة صاحبه ونصف قيمـــــة ما فيها ، ويهدر النصف الآخر إن كانت السيارتان وما فيهما ملكا لهمـــــا.

<sup>(</sup>١) انظرتبيين الحقائق للزيلعي ج٦ص ١٥٠ ، الاختيار جه ص٩٥، الهداية معتكملة فتح القدير ج١٠ ص ٣٢٩ ، تكملة البخرر المهداية معتكملة فتح القدير ج١٠ ص ٣٨٩ ، تكملة البخر

<sup>(</sup>٢) المفني مع الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٥ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) استدل بهذا الا ثر جمهور الحنفية والحنابلة ،انطر الهداية معتكلة فتح القدير ج ١٠ ص ٣٢٩ ، بدائع الصنائع ج ٢٠ ص ٣٢٩ ، المفنى والشرح الكبير ج ١٠ ص ٣٥٩ ،كشاف القناع ج ١٠ ص ٣٢٩ ، وقد تم تخريجه في ص ٣٨٩ من هذا البحرث.

فإن حملا في سيارتيهما ركابا وأموالا لغيوهما سوا عاجرة أم تبرعا فهلك الركاب أوبعضهم وتلفت الاعوال ضنت عاقلة كل منهما نصف ديات ركاب سيارة صاحبه إن كانوا أحرارا ،وضمسن كل منهما في ماله نصف قيمة ما تلف في سيارته ونصف قيمة ما تلف في سيارة صاحبه من عبيد وأموال . فإن هلك السائقان أيضا فهما كالفارسين يموتان بالاصطدام الى أنه يلزم عاقلة كل منهما نصف دية الآخر مخففة وإن كانت السيارتان ملكا لفير السائقين ،وكانا أجيرين أو أمينيين لم يسقط شي من ضمان السيارتين ،بل على كل واحد منهما نصف قيمة كل سيسارة ، وكل واحد من المالكين مخير بين أن يأخذ جميع قيمة سيارته من أمينه شم هو يرجع بنصفها على أمين الآخر ،وبين أن يأخذ نصفها منه ونصفها من أمين الآخر . وهذا القول مخرج على قول الشافعية وزفر من الحنفي من أمين الآخر . وهذا القول مخرج على قول الشافعية وزفر من الحنفي ما مالي :

1 أن كلا من المتصادمين هلك بفعله وفعل صاحبه . وهو صدمة صاحبه وصدمة نفسه ،فيهدر ما قابل فعله وهو النصف ،ويعتبر ماحصل بفعل صاحبه وهو النصف الآخر كما في الاصطدام عدا وكما لوجرح إنسان نفسه وجرحه أجنبي فمات من ذلك ،فيكون على الا جنبي نصف الدية . وكما لوحملر اثنان بئرا على قارعة الطريق فانهارت عليهما فإنه يجب على كل منهما نصف دية الآخر لاشتراكهما في الحفر . وكالمنجنيك إذا رجع فقتل أحد الثلاثة الرامين له ،فإنه يهدر فعل نفسه ،ويعتبر

<sup>(</sup>١) يراجع ص ٨٢ ٧ ، ١٥٥ من هذا البحث .

بفعل غيره لاشتراكهما في الرماية.

٢ - أنه روى عن علي رضي الله عنه أنه أوجب نصف الدية على كل واحمد
 من المتصادمين . وبهذا استدل زفر من الحنفية .

#### المناقشية:

عند النظرفي الأثرلة التي بني عليها القولان السابقان نجمد أنها لا تخلومن مناقشة ، فقد ناقش أصحاب القول الا ول ما استدل به أصحاب القول الثاني بمايلي :

1 - أن القول بأن كل واحد من المتصادمين خطأ هلك بغعله وهدو وفعل صاحبه ، وهو صدمة ناسه ، فيهدر ما قابل فعله وهدو النصف ويعتبر ما حصل بفعل صاحبه وهو النصف الآخر منقوض بتضييس حافر البئر على قارعة الطريق دية الساقط فيها ،مع أن الساقط قد مشى إليهابنفسه ، وبتضمين باني الجدار في الطريق دية الذى اصطدم به فعات مع أن الصادم قد مشى إلى الجدار وصدمه . فدل ذلك على عدم اعتبارفعل الشخص في نفسه في الضمان إذا كان الفعل مباحا - وهو هنا السير فيس الطريق - إذ لواعتبر لهدر نصف دية الساقط في البئر مقا بل مشيه الطريق - إذ لواعتبر لهدر نصف دية الساقط في البئر مقا بل مشيه وسقوطه بثقله فيها ، وهددر نصف دية الصادم للجدار مقابل مشيه إليه

<sup>(</sup>۱) المهذب مع المجموع ج ۱۹ ص ۲۵ ، مفني المحتاج ج ع م ۸۹ أسنى المطالب ج ٤ ص ٧٦ ، الهداية مع تكملة فتح القدير ج ۱۰ ص ۳۲۹ ، بدائع الصنائع ج ۱۰ ص ۳۷۰ ، كشاف القناع ج ٦ ص ۹۰

<sup>(</sup>٢) الهداية مع تكلة فتح القدير ج. ١ ص ٣٢٩ ، ويراجع تخريج هذا الأثر قي ص ٣٨٧ من هذا البعث .

واصطدامه به ولم يقل بذلك أحد .

٢ - أن قياس فعلي المتصادمين خطأ على فعل من جرح نفسيه وجرحه غيره قياس مع الفارق ، لأن فعل كل واحد من المتصادمين خطأ حدوهو المشي في الطريق - مباح بالنسبة للشخص نفسه ، بينما جسرح الإنسان نفسه محظور مطلقا فيعتبر في حق نفسه لائه قاتل له (٢)

٣ - أن القول بأن الميت من المصطدمين مات من فعل نفسه ومن فعل غيره خطأ ، لأن الفعل إنما هو مباشرة الفاصل وما يفعل فيه ، وهو لم يباشره بصدمة غيره في نفسه شيئا ، ولا يختلفون فيمن دفع ظالم يباشره بصدمة غيره في نفسه شيئا ، ولا يختلفون فيمن دفع ظالم إلى ظالم آخر ليقاتله فقتل أحدهما الآخر أن على القاتل منهما القصود أو الدية كلها إن فات القود ببعض العوارض ، وهو قد تسبب في مصوت نفسه بابتداء القتال كما تسبب في موت نفسه في الصدم ولا فرق .

3 - أن الاستدلال بأنه روى عن علي رضي الله عنه أنه أوجب علي عاقلة كل من الفارسين اللذين اصطدما نصف دية الآخر معارض بمثله، فقد روى عنه رضي الله عنه أنه أوجب على كل واحد منهما كل الديسة ، فتعارضت الروايتان فسقط الاستدلال بهما.

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية معشرهها تكملة فتح القدير ج.١ ص ٣٧٩ ،بدائع الصنائع ج.١ ص ٢٠٩ ،العناية على الهداية معتكملة فتح القدير ج.١ ص ٣٢٠ - ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية معتكملة فتح القدير جـ ١٠ ص ٣٣٠ ، العناية علــــى الهداية معتكملة فتح القدير جـ ١٠ ص ٣٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) المحلى لابن حزم جـ١٠ ص ٥٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية معشرهها تكملة فتح القدير ج.١ ص ٣٢٩٠.

ولم يناقش أصحاب القول الثاني ما استدل به أصحاب القول الا ول ،غير أنه يمكن مناقشة أدلتهم بمايلي:

ا ـ أن القول بعدم اعتبار /كل من المتصادمين خطأ في حق نفسه واعتبار ذلك بالنسبة لصاحبه قياسا على عدم اعتبار فعل الساقط في البئر قياس مع الفارق لان كل واحد من المتصادمين مخطي، في فعله لتعديمه على غيو وتسببه في هلاك نفسه وان لم يباشر هوصدم نفسه ،بينما الساقط في البئر إذا لم يعلم بوجودها في طريقه لا يعتبر مخطئا ولا مهلكلا لنفسه وإن باشر المشي الميها والسقوط فيمها ، لان مهاشرته لا عدوان فيها ، وإن باشر المشي اليها والسقوط فيمها ، لان مهاشرته لا عدوان فيها ، وإن المخطي، هو حافر البئر لتعديه على المارة بإحداثه في الطريق ما يضربهم فيتحمل ما نتج عن تعديه وذلك بايجاب الضمان عليه كامسلالما هلك في البئر من نفس ومال.

آن القول بعدم اعتبار فعل الصادم في نفسه إذا تسبب في إلى التنافها خطأ وذلك بتعريضها وتقريبها لياشرة غيره لا دليل عليه ، بل الثابت عكسه ،فيجوز ضد الفقها وكا مرسابقا عند مناقشة صفات الأفعال الجنائية أن يجتمع فعلا السبب والباشرة ويتساويان في الحداث النتيجة المعنوعة وذلك إذا كانت الباشرة ناشئة عن السبب كما في العكره والعكر ((1)). ولا ريبأن الشخص الذي يعرض نفسي ويقربها لفيره لكي يصدمه يعتبر متسببا في إهلاك نفسه لاكراهيات عيره بمباشرة الصدم ،فلولم يخطي بتعريض نفسه وتقريبها من صاحب غيره بمباشرة الصدم ،فلولم يخطي بتعريض نفسه وتقريبها من صاحب

<sup>(</sup>۱) انظر الشرح الكبير للدردير ،وكذلك حاشيقه للدسوقي جع صه ٢٤ ،مغني المحتاج جع صه ٢٤ ،مغني المحتاج جع ص ٢٧٤ . كشاف القناع جه ص ١٧٥ ،شرح منتهى الارادات جع ص ٢٧٤ . وانظر ص ٢٦٥ من هذا البحث .

ما وقع التصادم بينهما .

٣ - أن الاستدلال بما روى عن علي رضي الله عسنه في الا ثريين
 السابقين أنه ضمن الحي من المتصادمين دية الميت لا ينهض للاحتجاج
 به. فقد ذكر ابن حجر أنهما منقطعان.

## الرأى الراجح:

من خلال عرض تولي الفقها وأدلة كل قول وما دار حولها يتحمله كل واحد من المتصادمين خطأ وأدلة كل قول وما دار حولها من نقاش يتبين أن الراجح هوما ذهبإليه أصخاب القول الثاني من تضين عاقلة كل من المتصادمين نصف دية الآخر في حال وفاتهما وتضين كل منهما في ماله نصف قيمة ما تلف من مال الآخر ، سواء وقلما التصادم بين سيارتين أودابتين أو سغينتين و نحو ذلك . و ذلك لقومة التعليل الذي ذكروه وهو اعتبار فعل الصادم في حق نفسه وحق غيره إذا كان مخطئا في فعله فيهدر ما حصل من فعله في حق نفسه وهو النصف ، ويعتبر ما حصل من فعله في حق صاحبه وهو النصف لا نهما شريكان في الفعل وقد اجتمعت مباشرتهما ، وهذا هو الحق ، فليس أحسد الفعلين أولى بالضمان من الآخر ما دام أنه يمكن نسبة الحمادث لكسلا

وما يذهب إليه بعض رجال المرور المختصين بالتحقيق في حوادث المرور في هذا العصر من تمييز أحد الفعلين عن الآخر في الضمان كأن يجعل على أحد السائقين المصطدمين خطأ مثلا سبعين في المائة من الضمان ، وعلى الآخر ثلاثين في المائة أو العكس أو أقل من ذلك أو

أكثر ظنا منهم أن خطأ أحدهما أكثر من الآخم ، وبأنه لا توجد معادلة مكا يسمونها مأو تعليمات محددة الهدف يعرف منها تحديد المسئولية الفردية أوالجماعية في حوادث المرور (()) ، مجانب للصواب من وجهين :

## الوجه الا ول :

تولهم بأنه لا توجد معادلة أو تعليمات محددة الهدف يعرف منها تحديد المسئولية الفردية أوالجماعية في حوادث المرورليس صحيحا، لأن الفقها وحمهم الله قد حددوا كيفية توزيع الضمان على المشتركيين في الحادث ولهم في ذلك رأيان مرذكرهما (٢) ينبني كل منهما على قاعدة محددة.

ترتكز الأولى منهما على مبدأ عدم اعتبار فعل كل من المتصادمين خطأ في حق نفسه. واعتباره بالنسبة لصاحبه بمعنى أن كل واحد منهما يضمن ما وقع في الآخر من تلف . وهذه القاعدة هي المعتمدة عند جمهور الفقها عني تحديد المقدار الذي يجبأن يتحمله كل واحد من المشتركين في الحادث .

أما القاعدة الثانية ... وهي التي اعتمدها فقها الشافعية وسن وافقهم .. فترتكز على مبدأ اعتبار فعل كل من المتصادمين خطأ في حسق نفسه وحق صاحبه ببمعنى أن كل واحدمنهما يضمن نصف ما وقع في صاحبه بغض النظر عن مقدار التلف الذي لحق كل واحد منهما . وقسد رجحت هذه القاعدة لكونها أصح توجيها وأقرب إلى التطبيق في هسدا العصر من المعادلة الأولى .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب تطور أساليب تنظيم وإدارة المرور للدكتور عبدالجليل

السيف ص١٣٧٠. (٢) انظر ص ٣٧٩ و ٣٨٦ من هذا البحث.

#### الوجه الثاني:

طنهم بأن فعل أحد المشتركين في الحادث ألك ير تأثيراً م ..... الآخر في وقوع الحادث، وهذا الائمر ليسله اعتبار في الائفعال الجنائية في الشريعة ، لا نه لا يشترط في الفعلين المشتركين في الجنايــــة عند الفقها وتساويهما في القوة والضعف لعدم انضباطهما فسقط اعتبار تساويهما ووجب إحالة الضمان عليهما جميعا بالتساوى ما دام أنه يمكس إضافة الضمان لكل منهما لوانفرد بالجناية . وسايدل على ذلك ما ذكرته سابقا أثنا الكلام على صفات الا تفعال الجنائية من أنه لا خلاف بيـــن الفقها عنى المذاهب الأربعة من أنه لواشترك اثنان مثلا في قتل إنسان فجرحه أحدهما جرحا والآخر مائة أنهما سواءفي القصاص والديية ما دام أن جرح كل واحد منهما يصلح للقتل لوانفرد بنفسه (١) فكذلك هنا لا عبرة بالتفاوت بين خطأى المصطدمين في القوة والضعف ما دام أن. خطأ كل واحد منهما يصلح أن يكون سببا في وقوع الحادث. وكـم في تعيين الائسباب التي يمكن أن تناط بها أحكام حوادث المرور مسع تطبيق إحدى هاتين القاعدتين في تعيين مقدار الضمان الذي يلـــزم كل مشترك في الحادث وبهذا نسلم من الوقوع في الحرج المتمثل فسي التقدير القائم على الحدس والتخمين الذي ليس له أساس صحيح يمكن الاعتماد عليه.

<sup>(</sup>۱) انظربدائع الصنائع جـ ۱ ص ۲۲۸ ، حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۲ ه م ۲ ه م الشرح الكبير للدردير معحاشيته للدسوقي ج ٤ ص ١٠٨ ه مفني المحتاج ج ٤ ص ٢ ٢ ، حاشية البجيرمي ج ٤ ص ١٠٨ شرح منتهى الارادات ج ٣ ص ٢ ٢ ، كشاف القناع ج ه ص ١٥ ه ، وانظر ص ٣ ٥٠ من هذا البحث .

#### حكم تصادم السيارتين عدا:

لوتعمد سائقا سيارتين الاصطدام أثنا سيرهما فنتج مــن جراء ذلك موت السائقين أو أحدهما أوهلاك من في السيارتين من الا نفس والا موال أوبعض ذلك ، فما الحكم ؟

يظهر مما تقدم من أقوال الفقها وفي اصطدام الراكبين أو السفينتين عمدا أنه يجب في المسألة أحد ثلاثة أقوال :

## القول الا ول

يجبعلى عاقلة كل سائق نصف دية الآخر مفلظة في حـــال وفاتهما . وهذا القول مخرج على ما ذكره فقها الحنفية والشا فعية وبعض الحنابلة في اصطدام الراكبين عدا (۱) . والعلة التي بنوا عليها الحكـم هي :

- إن العمد في هذه الحالة يعتبر بمنزلة القتل شبه العمد ، إذ الصادم تعمد الصدم ولم يتعمد القتل ، فوجب على عاقلته نصف الدية . وهذه وجهة نظر الحنفية .
- ت أن الاصطدام في الفالب لا يفضي إلى الموت ، فلا يتحقق فيه العمد المحض ، ولذلك لا يتعلق به القصاص إذا مات أحدهما
   (٣)
   د ون الآخر . وهذه وجهة نظر الشافعية ومن وافقهم من المنابلة .

<sup>(</sup>۱) انظر الدر المختار مع حاشية رد المحتار ج٦ ص ٦٠٥ ، مفني المحتاج ج٤ ص ٩٠٠ ، الانصاف ج١٠ ص ١٣٦٠ وص ٨١٤ من هذا البحث.

 <sup>(</sup>٢) انظرر و المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) جام ٥٠٠ ويراجع ص ٣٨٤ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظرمفني المحتاج ج ٤ ص ٩٠ ،أسنى المطالب ج ٤ ص ٧٦ ويراجع ص ٣٠ ص ٣٨٠ من هذا البحث .

ويعود السبب الذى حدا بالحنفية إلى تنصيف الدية في القتل الناتج عن التصادم عدا دون الخطأ إلى أن فعل كل من المتصادميسن في حالة الخطأ ، وهو المشي في الطريق أمر حباح ، فلا يعتبر في حسق الضمان بالنسبة إلى نفس الصادم ، لا أنه لواعتبر ذلك لقضي بنصف الدية لمن سقط في بئر في الطريق فما تمن ذلك ، لا أنه لولا حشيه وثقله في نفسه لما سقط في البئر . لكن مشيه بالنسبة إلى غير صعتبر لتقيد المشي فسسي الطريق بشرط السلامة ، فيكون سببا للضمان عند وقوع التلف من جرائه ، بخلاف العمد فليس بعباح لذلك أضيف إليه ما وقع في حق نفسه ، فصار بخلاف العمد فليس بعباح لذلك أضيف إليه ما وقع في حق نفسه ، فصار ما كان بفعله لتعمده الاصطدام ويجب ما حصل بفعل غيره ، فيهدر ما كان بفعله لتعمده الاصطدام ويجب ما حصل بفعل غيره ، فيهدر ما كان بفعله لتعمده الاصطدام ويجب

أما الشافعية ، فالتنصيف في الدية يعود عندهم إلى ماذكروه سابقا من أن كلا من المصطدمين هلك بفعله وفعل صاحبه ، وفعسل كل منهنا هدر في نفسه ، مضمون في حق صاحبه .

وسا يلحق بهذا القول ما لوكان أحد المصطدمين متعمدا والآخر مخطئا ، فلكل حكم من التخفيف والتغليظ عند الشافعية (٢) . أما عند الحنفية فالذى يظهرلي تخريجا على قولهم السابق وقولهم في الخطا ،أنه يجبعلى عاقلة المتعمد دية كاملة لورثة المخطي عدم اعتبارهم فعدل المخطي في حق نفسه في الضمان إذا كان فعله مباحا . ويجب

<sup>(</sup>۱) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق جـ٦ ص ١٥٠، درر الحكام في شرح الاعكام لسلاخسرو جـ٢ ص ١١٢٠

<sup>(</sup>٢) يراجع ص ٨٨٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظرمفني المحتاج جه ص ٩٠ ،اسنى المطالب جه ع ص ٢٦٠.

على عاقلة المخطي، نصف دية المتعمد لاعتبارهم فعل المتعمد في حميق نفسه ،فيهدر ما حصل بفعله في حق نفسه ويعتبر ما حصل بفعل المخطي، قيه.

## القول الثاني :

إن كانت السيارتان سا يقتل غالبا غد أهل الخبرة ,كالشاحنات وسيارات الركاب ونحوذ لك ، وتلف بسبب ذلك آدسي محترم فالقتل عمد . وإن كانتا سا لا يقتل غالبا كالدراجات التي تدار بالا رجل أوعر بات نقل الا ولا د المدفوعة بالا يدى ونحوذ لك ، فالقتل شبه عمد . وهذا القلول مخرج على ما ذكره فقها الشافعية في اصطدام السفينتين عمدا وعلى ما ذكره فقها الحنابلة في اصطدام الراكبين والملاحين عمدا .

فإن قررأهل الخبرة بأن القتل عد محض ، فعن أحكامه فييي المذهبين وجوب القصاص على السائقين بشرطه من المكافأة ونحوه .

فإن كان القتلى أكثر من واحد فالحكم عند الشافعية أن يقتص منهما لواحد بالقرعة ،وديات الباقين وضمان الا موال والكفارات بعدد من أهلكا من الا حرار والعبيد في مالهما . فلوكان في كل سيارة عشر أنفس وماتوا معا أو جهل الحال ،وجب في مال كل منهما بعد قتلهما لواحد من عشرين بالقرعة نصف ديات الباقين . فيكون على كل واحد منهما تسميع ديات وضف . ويلزم كل واحد منهما أيضا نصف قيمة ما في السيارتيمسن

<sup>(</sup>١) يراجع ص٩٧٥٣٨٥٥ هذا البحث لمعرفة المراجع.

<sup>(</sup>٢) انظر الروضة جه ص ٣٣٦ ، كشاف القناع جه ص ١٣٠ ، وص ٧٩٧ من هذا البحث .

لا يهدر منه شيء إذا كانتا ملكا لغيرهما . أما لوكانتا وما فيهما ملك السائقين فيهدر نصفهما ونصف ما فيهما . ويلزم كلا منهما نصف بسدل سيارة صاحبه ونصف بدل ما فيها ، ويقع التقاص فيما يشتركان فيه .

أما فقها الحنابلة فمن أحكام القصاص عندهم أنه لو رضي أوليا الهلكي بقتل السائقين اكتفي بذلك ولوكان عدد القتلى كشيرا . أسا لوطلب كل ولي قتلهما بوليه مستقلا من غير مشاركة ، قدم الا ول ، فإن لم يعرف ،أو وقع القتل دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفي فقد وافقوا الشافعية في القرعة بينهم وتقديم من تقع له القرعة . وإسقاط حسق الباقين إلى الدية معللين لذلك : بتساوى حقوقهم . وبالنسبة للتلف المحاصل للسيارتين وما فيهما من الا نفس والا موال فيعتبر السائقسان شريكان في الضمان لما ذكروه من تعليل في اصطدام الملاحين عمدا ، وهو أن التلف حصل بفعلهما فاشتركا في ضمانه . (٢)

أما لوقرر أهل الخبرة بأن القتل شبه عدد . فمن أحكامه فسي المذهبين تخريجا على ما ذكروه في اصطدام الملاحين عددا ، ولم يكن ما يقتل غالبا ،أنه يلزم عاقلة السائقين ديات الاحرار معالتغليظ (٣)

فإن لم يكن في السيارتين غير السائقين ومات أحدهما ، فعند الشافعية ، يلزم عاقلة الحي نصف دية المتوني مفلظة ، ويلزم كلا منهما

<sup>(</sup>۱) انظر الروضة جه ص ۳۳٦، أسنى المطالب جه ص ٧٦-٢٨ ، و ص ٣٩٧ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) يراجع ص ٣٩٧ من هذا البحث والمفني جه ص ٥٠٥ ، والانصاف جه ص ٥٠٥ ، والانصاف جه ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٣) يراجع ص ١٩٧ من هذا البحث.

في ماله نصف قيمة سيارة صاحبه ونصف قيمة ما فيها من الا موال ويهدر النصف الآخر ، وهذا مبني على ما ذكروه في اصطدام الراكبين عدا . (١) أما عند الحنابلة ، فيلزم عاقلة الحي دية المتوفي ، ويلزمه في ماله ضمان سيارة صاحبه وما فيها من أموال بنا على ما ذكروه في اصطدام الراكبين أيضا . (٢)

فإن مات السائقان مما وجب على عاقلة كل منهما نصف دية صاحبه مفلظة ، ويهدر النصف عند الشافعية لما ذكروه من تعليل في اصطدام الراكبين ، وهو أن فعل كل منهما معتبر في حق نفسه وحق صاحبه أما عند الحنابلة فيلزم عاقلة كل منهما دية التخرلان القتل شبه عدد. القول الثالث:

يجب القصاص مطلقا على من بقي حيا من السائقين . وهذا القول مخرج على ما ذكره فقها المالكية في اصطدام الراكبين أو الملاحين عدا ، فإنهم قالوا بوجوب القصاص مطلقا على من بقي حيا من الراكبين أو الملاحين إذا مات أحدهما ، سوا وقع التصادم بينهما على جهة اللعب أم علي جهة الإغراق بالنسبة للملاحيين . باعتبار أن ذلك بمنزلة طرح من لا يحسن العوم في البحر ، وبمنزلة ضرب الرجل بالمثقل الذي أدى إلى إهلاكه (٥)

<sup>(</sup>١) يراجع ص ٨٤ ٣ من هذا البحث ومفني المحتاج جع ص٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المغني ج٦ص ٣٩٠ وما بعدها ، ويراجع ص ٢٨٥ منهذا البحث .

٣) يراجع ص ٨ ٦ من هذا البحث ومفني المحتاج ج٤ ص٠ ٩
 وأسنى المطالب ج٤ ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٤) يراجع ص ٨٥ ٣ من هذا البحث وكشاف القناع جـ٦ ص٩٠.

<sup>(</sup>ه) انظر مواهب الجليل جرم ٢٤٣٥ ، ماشية الدسوقي على الشريح الكبير جرم ٢٤٢٠ ويراجع أيضا ص ٣٨٥ من هذا البحث .

فكذلك الحال إذا تصادم سائقا السيارتين عدا ، لأن ذلك كفسرب الرجل بالمثقل الذي أدى إلى إهلاكه ، ولا نه يجرى على وفق قاعدتهم في القتل العمد ، فإنهم يكتفون بتعمد الجاني الفعل على وجسسه العدوان دون النظر إلى الآلة المستعملة في القتل ودون النظر إلى القدد من الاعتداء .

## الرأى الراجح :

الذى يظهرلي أن الراجح من التخريجات السابقة التخريج الثاني، وذلك لائد يبيزنوع القتل بنوع وسيلتي النقل والركوب المشتركتين في وذلك لائد يبيزنوع القتل بنوع وسيلتي النقل والركوب المشتركتين في الاصطدام . فإن كانتا سايقتل غالبا كالجملين القويين والسفينتيسين الكبيرتين والسيارتين في زمننا الحاصر ، ووقع الاصطدام عبدا ، وهلك بذلك آدمي محترم وجب القصاص على السائقين إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وإن كانتا ما لا يقتل غالبا كالدابتين الضعيفتين أو القاربين الصغيريين أو الدراجتين اللتين تداران بالا رجل أو عربتي نقل الا ولاد المدفوعتين أو الدراجتين اللتين تداران بالا رجل أو عربتي نقل الا ولاد المدفوعتين بالا يدى فلا يعتبر القتل عبدا محضا ، وإنما شبه عبد لان التصادم بتلك الوساعط لا يقتل في الغالب . ولان ذلك يجرى على وفق قاعدة الجمهور في القتل العمد ، إذ لا يكتفون بمجرد تسعمد الفعل ، وإنما ينظرون إلى الوسيلة المستعملة في القتل ، فإن كانت ما يقتل غالبا في عرف النساس اعتبروا القتل عبدا ، وإن كانت ما لا يقتل غالبا اعتبروه شبه عبد .

#### مسائل تابعة للاصطدام عمدا:

الوتعمد سائقا سيارتين الاصطدام عداولم يكن في سيارتيهما عيرهما ، وهلك أحدهما دون الآخر فالذى يتخرج على قول الجمهور من

المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم في اصطدام السفينتين عمدا أنه يجب القصاص على الحي .

فإن مات السائقان معا فالظا هر من قول المالكية في الملاحيسين يصطدمان عبدا ويموتان معا أنه لا قصاص ولا دية لفوات المحل (٢) أما عند الحنابلة فيبدولي أنه يجب لورثة كل منهما نصف دية صاحبها في تركة الآخر بناء على ما ذكروه من تعليل في اصطدام الملاحين عبدا: وهو أن كلا منهما شارك الاخر في قتل نفسه فلا يسقط فعله بل يعتد به (٣) وهو قول الشافعية فيما يظهر لي لا نهم ذكروا في القول الثاني فيلسي اصطدام الفارسين عبدا بأنه إذا كان القتل عبدا محضا وجب فيليسي مال كل منهما نصف دية الآخر .

٢ - لوتعمد أحد السائقين دون الآخر فالظاهر أنه لا خلاف بيسين الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم في وجوب القصاص على المتعمد إن مات الآخر لا أنهم صرحوا بذلك فيما لوتعمد أحد الملاحيين الاصطدام دون الآخر .

<sup>(</sup>۱) انظرالشرح الكبيروحاشيته جع ص١٤٦- ٢٤٨ ،أسنى المطالب جع ص ٢٩ ،مفني السحتاج جع ص ٩٢ ،كشاف القناع جع ص ١٣٠ ،المحلي ج ١٠ ص ٣٠٥ ،وانصر ص ١٥٢ ، ١٣٠ هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الدسوقي ج٤ص ٢٤٧ ،وص ٣٩٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر كشاف القناع جع ص١٣١ ، وص ٩٦ له من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر الروضة للنووى ج ٩ ص ٣٣١ ، وص ٧٨٤ من هذا البحث .

<sup>(</sup>ه) انظرالشرح الكبير وهاشيته ج ع ص ٢٤٧ ، مفني المحتاج ج ع ص ٢٤٧ ، مفني المحتاج ج ع ص ٩٢٠ ، كثناف القناع ج ٦ ص ٩ ، وص ٩٢٠ من هذا البحث .

٣ - لوتعمد أحد السائقين الصدم وأخطأ الآخر فقد ذكر فقها المالكية في اصطدام الراكبين أو الملاحين : بأنه لوتعمد أحدهما الصدم وأخطأ الآخر ، فإن مات المتعمد وحده فديته على عاقله المخطيء ، وإن كان الميت هو المخطيء اقتص من المتعمد . . وإن ماتا معا فقد قال البساطي : " دية المخطيء في مال المتعمد وديه المتعمد على عاقلة المخطيء . . إذ يحتمل أن يكون القتل ناتجا مسن فعلهما معا ،أو من فعل المخطيء وحده ،أو من فعل المتعمد وحده ". وقد استثنى من ذلك ما لوتحقق أن موت المخطيء كان من فعل المتعمد وحده ".

## ما الحكم فيمالوكان سائقا السيارتين صفيرين ؟

وقفنا فيمامضى على أحكام تصادم السيارتين إذا كان السائقان كبيرين ، فما الحكم لوكانا صبيين ؟

لواصطدمت سيارتان . وكانتا تحت قيادة صبيين ، فلا يخلوالا مراهالين إما أن يكون الصبيان مأذ ونا لهما بقيادة سيارتيهما أو أن لا يكون ماذ ونا لهما وأن كان لهما إذن فهوإما من قبل ولييهما ،أو من قبل رجل أجنبي . ولكل حالة من هذه الحالات حكمها الخاص . وها أنا أوضح حكم كل حالة بناء على ما ورد لها من نظائر في الغقه .

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج) ص ۲۲۹ ، و ص ۸۵ ٣ من هذا البحث .

## حكم تصادم الصبيين إذا قادا سيارتيهما من غير إذن ولييهما :

إذا كان الصبيان المصطدمان قد قاداسيارتيهما بأنفسهما ومن غير إذن ولييهما ، بأن اخذ كل واحد منهما مفتاح سيارته دون علم وليه ، وحصل من جراء التصادم موتهما أو موت أحدهما أوهلاك من في سيارتيهما من أنفس وأموال ،أو بعض ذلك ، فالذى يظهر لبي من أقوال الفقهاء أن حكم اصطدامهما في هذه الحالة كحكم اصطدام السائقين البالفيسن إلا في القصاص ،عند فقهاء المالكية والشافعية فقد صرحوا بذلك في مسألمة اصطدام الصبيين إذا ركبا دابتيهما وسيراهما من غير إذن ولييهما.

قال في التاج والأكليل: "ولوكانا صبيين ـ أى المصطدمان ـ ركبا بأنفسهما أو آركبهما أولياو هما فالحكم فيهما كما في البالفي ـ ن إلا في القصاص ". (١)

وقال في المنهاج وشرحه مفني المحتاج: "وصبيان أو مجنونان أو صبونان أو صبين و مجنون في اصطدامهما ككاملين فيما سبق فيهما و منه التغليظ بناء على أن عمدهما عمد وهو الا صحح إن كانا معيزين هذا إن ركبابأنفسهما، وكذا إن أركبهما وليهما لمصلحتهما وكانا من يضبط المركوب ". (٢)

وعند الحنابلة هما كالبالفين المخطئين في الحكم.

قال في الاقتاع وشرحه كشاف القناع : " وإن ركباً أى الصفيران من عند أنفسهما فكالبالفين المخطئين على كل منهما ما تلف من مال الآخر وعلى عاقلة كل منهما دية الآخر ". (٣)

<sup>(</sup>۱) التاج والاكليل شرح مختصر خليل للمواق بهامش مواهب الجليل جدم ٢٤٣٠٠

<sup>(</sup>٢) مفني المحتاج ج٤ ص ٩٠ (٣) كشاف القناع ج٦ ص ١١٠

وما ذهب إليه الحنابلة من تحميل عاقلة الصبيين المصطدمين دية المتونين إذا قادا مركوبيهما بأنفسهما هو الظاهر من قول الحنفية أيضا لا نهم قد ألزموا عاقلة الصبي بجنايته سوا وقعت الجناية عمدا أوخطأ وألزموا الصبيين بضمان قيمة الإتلافات المالية.

جا • في ملتقى الا بُحر : " وعمد الصبي والمجنون خطأ وديت على عاقلته " (١) وجا • في العناية على الهداية : " وكذلك العبديد والمجنون إذا أتلفا شيئا لزمهما الضمان في الحال ". (٢)

وعلى هذا يمكن القول بأن الخلاف الذى جرى بين الفقها عني مسألة اصطدام البالغين في مقدار الضمان يجرى هنا . فعلى رأى الجمهور منهم: تضمن عاقلة كل من الصبيين دية الآخر وديات من مات معه في سيارته مع التفليظ عند المالكية إذا اصطدما عبدا ويضمن كل منهما في ماله قيمة ما تلف من سيارة صاحبه وقيعة ما تلف فيها من أموال . بناء علي اعتبار فعل كل منهما في حق صاحبه وعدم العتبار فعله في حق نفسه . وعلى رأى الشافعية : تضمن عاقلة كل منهما نصف دية الآخر ونصف ديات من مات معه في سيارته مع التغليظ في الأصح إن كان الصبيان معيزبن وسعمدين للاصطدام باعتبار أن عدهما عمد . ويضمن كل منهما في مالله نصف قيمة ما تلف من سيارة صاحبه و نصف قيمة ما تلف فيها من أموال ، وتدرجحت نطى اعتبار فعل كل منهما في حق نفسه وحق صاحبه . (٣) وقد رجحت بناء على اعتبار فعل كل منهما في حق نفسه وحق صاحبه . (٣)

<sup>(</sup>١) ملتقي الا بُحرمع شرحه مجمع الا نُنهرج ٢ ص ١٦٤٨.

<sup>(</sup>٢) العناية على الهداية معتكملة فتح القديرجه ص٥٥٥٠

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٨٨٦ من هذا البحث .

# حكم تصادم الصبيين فيما لمو أعطاهما رجل أجنبي سيارتين:

لوأن رجل أجنبيا أعطى صبيين لا ولاية له عليهما سيارتينن ، فقاداهما من غير إذن ولييهما ، فتصادما وحصل من جراء ذلك الاصطدام موتهما أو موت أحدهما ،أو تلف السيارتين أوإحداهما فما الحكم ؟

من تتبع أقوال الفقها ، في مسألة تصادم الصبيين يعكن /يخرج في هذه المسألة أحد قولين :

## القول الا ول :

يلزم الرجل الأجنبي بالضمان حتى ولوكان ذلك لعصلحة الصبيين بأن قصد تعليمهما القيادة . وهذا القول مخرج على ما ذكره جمهور الفقها عن ألمالكية وأكثر الشا نعية والحنابلة في مسألة تصادم الصبيين إذا أركبهما رجل أجنبي ، فقد أوجبوا عليه الضمان ، معللين لذلك : بأنه متعد في اركابه لهما . غير أنهم اختلفوا في الجهة التي تتحمل الدية فذهم المالكية وأكثر الشافعية والمعنابلة في وجه مرجوح إلى أنه يجبعلى عاقلة المركب أن تتحمل دية من مات منهما ، ويتحمل المركسب في صالة ما تلف من مالهما بناء على أن القتل خطأ . وذهب العنابلة في الوجه الاشهر الذي عليه المذهب إلى أنه يجبعلى المركب لهمسا في الوجه الأشهر الذي عليه المذهب إلى أنه يجبعلى المركب لهمسا ضمان ديتهما في ماله ، وكذلك ضمان ما تلف من أموالهما أيضا . معللين لذلك : بأنه تعدى في إركابه لهما ، وتصادمهما أثر ركوبهمسا وقعلهما غير معتبر فوجب إضافة القتل إلى من أركبهما . وذهب بعض الشافعية إلى احتمال إحالة الهلاك على الصبيين فيما لو تعمدا الاصطدام وكانا معيزين ومثلهما يضبط الدابة باعتبار أن عدهما عد ، ولائ المباشرة

- وهي الاصطدام - مقدمة على السبب - وهو إركاب الا عنبي لهما .

ويحسن إيراد بعض عبارات الفقها وي هذه المسألة ، فقسد الصبي جا و في تهصرة الحكام لابن فرحون المالكي قوله : ( "تنبيه " في سسن الصبي الذي يضمن من استعمله بفير إذن وليه ،قال مالك فيمن أعطى صبيا ابسن اثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة ليستبقا فيعطب أن ديته على عاقلته وإن كان كبيرا فلا شمي عليه ) ( 7 ) أي أن من أعطى صبيا عمره اثنتا عشرة سنة أو ثلاث عشرة ، دابة يستبق عليها من دون إذن وليه ، فمات الصبي فديت على عاقلة المعطى ، ولوكان كبيرا فلا شي عليه .

وجا ً في أسنى المطالب لا بي يحيى زكريا (٣) الا تصارى الشافعي قوله : " فلو أركبهما أجنبي بغير إذن الولى ولو لمصلحتهما أ

<sup>(</sup>۱) انظرتبصرة الحكام لابن فرحون ج٢ ص ٢٥١ ، روضة الطالبين للنووى ج٩ ص ٣٢٣ ، نهاية المحتاج ج٢ ص ٣٤٥ ، مفنيي المحتاج ج٤ ص ٣٤٥ ، مفني المحتاج ج٤ ص ٢٩١ ، الفروع لابن مفلح ج٢ ص ٨١ ، الانصاف للمرداوى ج١٠ ص ٣٠٨ ، المبدع في شرح المقنع ج ٨ ص ٣٠٣ ، شرح منتهى الارادات ج٣ ص ٣٠٣ کشاف القناع ج٢ ص ١١٠

<sup>(</sup>٢) تبصرة الحكام ج٢ ص ١٥٣٠

<sup>(</sup>٣) هوأبويحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الا تصارى السنيكي القاهرى الشافعي . كان حافظا للحديث ، عالما بالفقه والا صول وللتنسير والقرائات والنحو وغيره من العلوم الا خرى . له تصانيف كثيرة منها : أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، وشرح مختصر المزني في فروع الفقه الشافعي . ولد في سنيكه بمصر سنة ٣٦٨هـ وتوفي بالقاهرة سنة ٢٦٦ هـ ، وقيل سنة ٢٦٥ هـ و انظر شذرات الذهب جهر ص ١٨٢٠ ، ومعجم الموالين لعمر كحالة جه ص ١٨٢٠

فعلى عاقلته ديتاهما ، وعليه قيمة دابتيهما ، لتعديه بذلك \_ فلو\_أركبهما أجنبيان كلٌ واحدًا فعلى عاقلة كل منهما نصف ديتهما وعلى كل نبهما نصف قيمة الدابتين ، لا نه أتلف النصفين متعديا ، وعلى كل منهما ضمان سا أتلفته دابة من أركبه . قال في الا صل \_ أى الروضة \_ قال في الوسيمط للفزالي \_ فلو تعمد الصبي والحالة هذه وقلنا عمده عمد احتمل أن يحال الهلاك عليه لا ن المباشرة مقدمة على السبب . وهذا احتمال حسن والاعتذار عنه تكلف . انتهى \_ ثم قال أبويحيمى \_ وقضية كلام الجمهور أن ضما ن المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان من يضبطان المركوب ، وقضية نص الا م أنهما إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهما ، ويه جمير ما البلقيني (١) أخذا من النص المثار إليه ". (٣)

وجا في كشاف القناع للبهوتي من الحنابلة قوله: "ومن أركب صفيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى الذى أركبهما ديتهمما في ماله ، لا نه متعد بذلك وتصادمها أثر ركوبهما وفعلهما غير معتبر فوجب

<sup>(</sup>۱) البلقيني: هو أبو حفص سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الدين بن عبد الخالق بن مسافر بن محمد البلقيني الكتاني المسقلاني الشافعي ، شيخ الاسلام . كان إماما مجتهدا حافظا للحديث فقيها أصوليا مفسرا نحويا متقنا في علوم كثيرة ، انتهت إليه رئاسة المذهب ، له تصانيف منها: التدريب في فقه الشافعية لم يتمه ، وتصحيح المنهاج ، في الفقه أيضا . ولد في بلقينة من غربي مصرسنة ، ٢٠٢ وتوفي بالقاهرة سنة ه ٨٠٨ ه انظر ذيل تذكرة الحفاظ ص ٢٠٦ - ٢٢٠ ، شذرات الذهب ،

<sup>(</sup>٢) أسنى العطالب جع ص ٧٧.

إذا كان الصبيان سن يحسن قيادة السيارة وضبطها , وقد قاد كل منهما السيارة المعطاة له بنفسه حتى وقع التصادم بينهما ،فيلزم عاقلة كل منهما ضميان دية الآخر ومن مات معه في سيارته ، ويلزم كــــلا منهما ضمان ما تلف من مال الآخسر ، ولا شيء على الا جنسبي الذي أعطاهما السيارتين سواء أمرهما بالقيادة أو ألاموإن لم يكونا من يستطيع قيادة السيارة وضبطها فلا شيئ عليهما ،ولا على عاقلتهما ولا على الذي أعطاهما السيارتين إذا وقع الهلاك بسبب التصادم ، لكن لو توفي أحد الصبيين بسبب آخركأن انقلبت سيارته أوسقط منها أواصطدمت بشيء شابت أوتدهورت دون أن يكون للآخر تأثير في ذلك ، فإن عاقلة الرجل الا جنبي تحسيل ديته ،سواء كان الصبي ممن يحسن القيادة وضبط السيارة أولا. وهدا القول مخرج على ما ذكره فقها الحنفية في مسألة ما لو أركب أجنبي صبيا على دابة وأمره بامساكها أوتسييرها نوطأت شخصا بعد سيرها فإنهم قالوا: لوأن رجلا حمل صبيا على دابةً / بامساكها أو تسييرها ولم يكن له منه سبيل، فسقط عن الدابة ومات كان على عاقلة الذى حمله /سواء كان الصبي ممن يستمسك مثله أو لا ، وسواء سقط بعد ما سارت الدابة أو بعد ذلك ، فإن سير الصبي الدابة بنفسه فوطئت إنسانا فقتلته والصبى ممن يستطي\_\_\_ع الاستمساك عليها وتسييرها فدية القتيل تكون على عاقلة الصبي ولا شـــن

<sup>(</sup>١) انظر كشاف القناع جـ ٦ ص ١١٠

على عاقلة الذى حمله عليها ، معللين لذلك ؛ بأن فعل الصبي وهو تسيير الدابة والإيطاء قد انفصل عن أمر الا جنبي ، فلا ترجع عاقلة الصبي بشيء على عاقلة الآمر ، وبأن الرجل الا جنبي لم يستعمل الصبي في القتل وإنسا استعمله في إمساك الدابة وتسييرها فقط ، فكان بمنزلة ما لوناوله سلاحيا فقتل به أحدا فإن عاقلة الصبي تضمن فعل الصبي ولا ترجع على الا ميني بشيء أما لوكان الصبي سن لا يستطيع تسيير الدابة لصغر سنه ولا الاستعماك عليها فلا ضمان على أحد . معللين لذلك : بأن مسك الصبي للدابة في هذه الحالة بمنزلة الحيال على الدابة ، فلا يضاف التسيير إليه ، وأما الرجل هذه الحالة بمنزلة الحيال على الدابة ، فلا يضاف التسيير إليه ، وأما الرجل الا جنبي فلا ثنه لم يسير الدابة أصلا . وإذا لم يضف سيرها إلى أحسيد

## الرأى الراجح:

اتضح لنا من خلال عرض أقوال الفقهاء أن جمهورهم يرى بأنه يجبعلى المركب للصبيين ضمان جنايتهما لتسببه في وقوعها بحملهما على الركوب من غير إذن وليهما . غير أنهم اختلفوا في الجهة التي تتحصل الدية ،فمنهم من أوجبها على عاقلة الصبيين ،ومنهم من جعلها في مال المركب خاصة ،ومنهم من يرى احتمال إحالة الضمان عليهما في حالة واحدة وهي ما إذا كانا قد قصدا التصادم وكانا مميزين ومثلهما يستطيع

<sup>(</sup>۱) انظرالبسوط ج ۲٦ ص ۱۸۷ ، الهداية وشرحها العنايـــة مطبوع مع تكملة فتح القدير ج ۱۰ ص ۳۳٦ ، مجمعالا تنهـــر ح ٢٠ ص ٦٦٤ ،الاشباء والنظائر ح ٢٠ ص ٣٣٠ ، الاشباء والنظائر لابن نجيم ص ٣٣٠ .

ضبط الدابة . وقد خالف الا عناف الجمهور حينما أعنوا المركب من المسئولية وقالوا بأن الدية إما أن يتحملها عاقلة الصبي في حالة ما إذا كان قيد سير الدابة بنفسه وكان ممن يستطيع إمساكها وتسييرها ، وإما أن تهدر الجناية في حالة ما إذا كان الصبي لا يستطيع إمساك الدابة ولا تسييرها ، معللين لذلك بعدم نسبة فعل الصبي إلى المركب .

والذى أميل إليه هو رأى الجمهور لما ذكروا من تعليل وهو تعدى المركب ،حيث أركب الصبيين من دون إذن وليهما . فهو متسبب في وقوع الحادث ،ومباشرة الصبيين هنا لا عبرة بها لا نها لا تصلح لإضافة الحكم لها ،فيضاف الحكم إلى المتسبب بإذ لولا اركابه لهما لما وقع التصادم .

وليس هناك فرق في نظرى بين من يُركّب صبيا على دابة بقصد حمله على تسييرها وحفظها ، وبين من يعطيه سيارة لقيادتها ، إذ كمل من الفعلين يمكن أن يتسبب في وقوع الحادث ، لذلك أرىأنه يجبتحميل الشخص الذى يعطي سيارته لصبي بقصد قيادتها مسئولية جناية الصبي، سواء كانت الجناية حادث تصادم أوغيره ، وسواء كان الصبي ممن يحسن القيادة أولا .

ويخصوص الجهة التي تتحمل الدية فأرى أنها تجب على عاقلة الرجل الا جنبي لا أن فعله لا يعدو أن يكون من باب التفريط ، فهو مسن الخطأ فتحمله العاقلة.

أما ما ذكره بعض الشافعية من احتمال إحالة الهلاك على الصبي إذا كان قاصدا للجناية وكان ميزا فقد رده بعض متأخرى المذهب منهم ، معللين لذلك : بأن مباشرة الصبي ضعيفة فلا يعول عليها . ويحكن --------

<sup>(</sup>١) انظرمفني المحتاج ج٤ ص ٩١.

رد قولهم هذا أيضا بما ذكر فقها الحسنفية من أن العمدية غير متحققسة في الصبي ، لا أنها تترتب على العلم ، والعلم بالعقل ، والصبي قاصر العقل فأنى يتحقق سنه القصد ، وبأن الصبي مظنة المرحمة ، والعاقل الخاطي الما استحق التخفيف حتى وجبت الديه على العاقلة فالصبي وهو أعذر أولى بالتخفيف.

وأما ما ذكر نقها الحنفية من إعفا المركب من المستولية فيمكن أن يرد عليهم بأن مركب الصبي متعد ، فيضاف المعكم إلى التسبب ، كسا لو حفر إنسان بئرا في الطريعة العام فوقع غيره بنفسه فيها ، فإنه يضمسن لتعديه .

# حكم تصادم الصبيين فيما لو أعطاهما ولياهما سيارتين :

لوأن الصبيين المصطدمين كانا قد أعطاهما ولياهما سيارتين ، فقاداهما حتى تصادما بهما ، فالذى يظهر من أقوال الفقها ، في مسألية تصادم الصبيين إذا أركبهما الولي دابتين أن في تصادمهما بالسيارتيسن غلائة أقوال :

## القول الا ول :

إن كان الوليان قد أعطاياها السيارتين ، وأذنا لهما بالسياقة من أجل تحقيق مصلحة راجحة ، كما إذا أرادا أن يمرناها على القيادة الصحيحة ، وكان الصبيان من يصلحان لهذا الائمر عقليا وبدنيا ، ويستطيع كل منهما السيطرة على السيارة وضبطها ، وكانت السيارتان ما يصلح لقيادة

<sup>(</sup>١) انظر الهداية معشرحه تكلة فتح القدير ج١٠ص ٢٩٩ ، مجمع الأنهر ج٢ ص ٢٤٩٠٠٠

مثلهما ، ولم ينسب إلى الوليين تقصير في ترك من يكون معهما من جرت العادة بإرساله معهما لمرافقتهما وتعليمهما ،والمحافظة عليهما ،وكسان ظن السلامة هوالغالب ،بأن أذنا لهما بالقيادة في مكان واسعلا زحام فيه ولا أخطار ، فالصبيان في الحكم كالبالفين المخطئين \_ أي أنه يجب على كل منهما ضمان ما تلف من مال الآخر وسيارته ، ويجبعلي عاقلــــة كل منهما ضمان دية الآخر ومن مات معه في سيارته ، ولا شيء على الوليين. أما لوانتفى أحد هذه الا موركان كان الصبيان صفيرين جدا بحيث لا يستطيعان القيادة ،أو كانت السيارتان المعطاتان لهما مما لا يستطيعان قيادته، أو قصر الوليان في أمر المحافظة عليهما بأن لم يرسلا معهما مـــن يرافقهما ويعينهما . أوأذنا لهما بالقيادة في مكان لا تتوفر فيه شمروط السلامة . فالضمان في هذا كله على الوليين . وهذا القول مخرج على ما ذكره فقها الحنابلة والشافعية في أصح القولين في مسألة تصادم الصبيين إذا أركبهما الولى حيث قالوا: إن أركبهما ولي لمصلحة كما إذا أراد أن يعرنهما على الركوب وكانا يثبتان بأنفسهما على ما أركبهما عليه ، ويستطيعان ضبط مركوسهما ، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته ،معللين لذلك : بأنه إركاب مأذون فيه فلم يترتب عليه ما يترتب على المتعدى . أما لوكـــان الصبيان لا يثبتان بأنفسهما أولا يصلحان للركوب كأن يكون كل منهما ابن سنة أو سنتين ،أو أركبهما دابة شرسة جموما ،أو أركبهما في محسل لا تتوفر فيه شروط السلامة ،أو قصر في ترك من يكون مصهما من حرت العادة بإرساله معهما ، فالضمان واجبعليه . معللين لذلك : بتقصيره وتعديه ،وبأنه اركاب لا مصلحة فيه .

<sup>(</sup>۱) انظر كشاف القناع ج١ص ١١ ، شرح منتهى الارادات ج٣ص ١١ ، شرح منتهى الارادات ج٣ص ٣٠٦ ، مغني المحتاج وحاشيته ج٧ص ١٤٣ - ٥٤٣ ، مغني المحتاج ج٤ص٩٠ - ٩١٠٠٠ .

# القول الثاني :

يجب الضدان على الولي مطلقا ، وهذا القول مخرج على ماذكره الشافعية في الوجه الآخر حيث قالوا : إن أركبهما الولي تعلق بـــه الضمان . معللين لذلك : بأن في الإركاب خطرا .

يجب الضمان على عاقلتي الصبيين مطلقا ،سوا أذن لهما ولياهما بالقيادة أولا ،وسوا حصل التصادم بينهما قصدا أوخطأ . وهذا القول مخرج على ما ذكره فقهط المالكية حيث قالوا : والحاصل أن الدية على عواقل الصبيان مطلقا ،حصل التصادم قصدا أولا ،ركبا بأنفسهما أم أركبهما أولياو هما . معللين لذلك : بأن فعل الصبيان عدا حكمه كحكم الخطأ . (٢)

وما يجدر ذكره هو أنني لم أعثر على نص صريح للحنفية يوضح رأيهم في هذه المسألة فيما اطلعت عليه من مراجعهم ،لكن يبدو لي أن رأيهم في هذه المسألة هو نفس رأيهم في المسألة السابقة. وذلك بناء على ما نقلته عنهم فيما لوكان المركب للصبي أجنبيا ووطئت الدابة نفسا بعد تسيير الصبي لها ،فقد اعفوا المركب له من المسئولية مطلقا ،وجعلوهما على عاقلة الصبي إذا كان ممن يستطيع إمساك الدابة وتسييرها ،أما إذا

<sup>(</sup>۱) انظر الروضة للنووى جه ص ٣٣٤ ،مفني المحتاج ج؟ ص ١ ،نهاية المحتاج ج؟ ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جع ص٢٤٧٠

لم يكن ممن يستطيع ذلك ، فقد جعلوا الجناية هدرا . معللين لذليك بانفصال فعل الصبى عن فعل المركب في كلا الحاليين.

## الرأى الراجح:

عندما نتأمل الا توال المتقدمة وما ذكر قيها من تعليل نجد أن الراجح في هذه المسألة هو التفصيل فلا نطلق القول با عفاء الولي من المسئولية ، لأن المفروض فيه أن يتخذ الحيطة الكفيلة بالمحافظ ....ة على الصبى ،وذلك كما ذكر أصحاب القول الا ول من إركابه دابة هادئة والتأكد من قدرته على الركوب وما أشبه ذلك ، فعند تفريطه في أخــذ الحيطة ينبغى أن يلزم بالضمان ، وفي حالة عدم تقصيره وأخذه بالاسباب الكفيلة بالمحافظة على سلامة الصبي ، ينتفي الضمان عنه وتتحمل الديه عاقلة الصبي ، وما تلف من مال ففي ماله الخاص . أما لو أعطاه سيارة وأذن له بقيادتها كما في هذه المسألة فاصطدم بسيارة صبى مثله ،أوليم يصطدم بها ، فأرى أن يطبق في حسقه القول الثاني ، والذي يحمل الولى مسئولية الصبى مطلقا إذا هموأذن له في القيادة ،وذلك لما ذكروه مسن تعليل ، وهو كثرة الا خطار ، ولا ن الإذن الذي رتب عليه أصحاب القول الا ول الحكم غير موجود في عصرنا الحاضر ،إذ لا يسمح للصفير بقيادة السيارة مطلقا ، ولا غيره حتى يبلغ ثماني عشرة سنة ، وبعد أن يحصل على دورة تدريب القيادة في أحد معاهد التدريب المختصة في هذا الشأن ويجتازها بنجاح معتوفر الشروط الأخرى التي نص عليها نظام المرور.

<sup>(</sup>۱) انظر المواد (۲-۱۱) من نظام المرور في المملكة العربيــة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩/ تاريــــخ ١٣٩١/١١/٦

### حكم اصطدام المجنونين:

لواصطدم مجنونان أو مجنون وصبي فهما كالصبيين في الحكم . سوا كانا ماشيين ،أو راكبين ،ركبا بأنفسهما ،أو أركبهما ولياهما ،أو أركبهما أجنبي ،هذا ما صرح به فقها الشافعية (١) . ولم أر فسي المذاهب الأخرى ما يخالف ذلك ،بل إنهم صرحوا بأن عمد الصبي والمجنون خطأ ،وتجب فيه الدية على العاقلة . (٢)

## حكم ما لوكان أحد المصطدمين صبيا والآخر كبيرا :

لوكان أحد المصطدمين صبيا والآخر كبيرا فقد اختلف الفقهاء في الحكم ، فقال المالكية : إن كان أحد المصطدمين بالفا والآخر صبيا ، فلا قصاص على الصبي - في العمد - إن مات البالغ ، وعلى عاقلته دية الكبير الميت مطلقا ، سوا ، ركب بنفسه أو أركبه وليه ، أو أركبه رجل أجنبي . وإن مات الصفير فقط ، فالذى يفهم من كلامهم : أن تعمد الكبير الاصطدام يوجب عليه القصاص ، وإن لم يتعمد فعلى عاقلته دية الصبي . (٣)

وقال الحنابلة : إن مات الصفير نقط ضنه الكبير لتلفه بصدمه . وإن مات الكبير نقط فيختلف الحكم باختلاف المركب للصبي ، فإن أركبه أجنبي بدون إذن وليه فعليه الضمان لتعديه في الإركاب ، وإن أركبه وليه لمصلحة ، أو ركب من عند نفسه فكالغ مخطي على ما سبق بيانه .

<sup>(</sup>١) انظرمفني المحتاج جه ص.٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية معتكملة فتح القدير ج.١ ص ٢٩٩ ،مجمع الا نبهر ج٢ ص ٦٤٨ - ٢٤٩ ، القوانين الفقهية ص ٢٢٨، بداية المجتهد ح٢ ص ٢٠٦ ، المغنى والشرح الكبير جه ص ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جع ص ٢٤٧٠

<sup>(</sup>٤) انظر كشاف القناع جـ ٦ ص ١١ ، شرح منتهى الارادات جـ ٣ ص ٣١٢٠٠

وهورأى الشافعية في الأصح قياسا على ما ذكروه في اصطدام الصبيين إذا ركبا بأنفسهما أو أركبهما ولي لمصلحة أو أركبهما رجل أجنبي فقد اعتبروا الصبي كالبالغ الكامل إذا ركب بنفسه أو أركبه وليه لمصلحة .أما لو أركبه أجنبي بدون إذن وليه ولو لمصلحة فإنه يضمن جنايته .

ولم أعثر على نص يوضح رأى الحنفية في هذه المسألة ، لكسن يو خذ من كلامهم في اصطدام الفارسين ، وجناية الصبي ، أنه يجبعلسط عاقلة كل منهما ضمان ديسة الآخر في حال تصادمهما خطأ بشرط أن يكون الصبي من يستطيع إمساك الدابة وتسييرها ، سوا و ركبها بنفسه ، أو أركبه وليه أو رجل أجنبي . أما لو حمله أجنبي على تسييرها ولم يكن من يستطيع تسييرها ولكنها سارت به ، فيعتبر الكبير في هذه الحسالة هدر ، وعلى عاقلته دية الصغير لان الدابة التي تحمل الصغير بمثابة المنفلته . وإن وقع التصادم عمدا فعلى عاقلة الصغير نصف دية الكبيسر بنا على ما ذكروه في تصادم الفارسين عمدا وهو اعتبار فعله في حسق نفسه وحق صاحبه ، فيهدر ما حصل بفعله وهو النصف . وعلى عاقلسة الكبير ديهة الصغير بنا على أن عمد الصبي خطأ . (٢)

#### البرأى الراجح:

عند تأمل أقوال الفقها السابقة نجد أنها مبنية على ما ذكروه سابقا في اصطدام الكبيرين أو الصفيرين ، ولذلك أرى أن الراجح هو التفصيل الآتي :

<sup>(</sup>١) انظرمفني المحتاج ج٤ص٠٩٠

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار ج٢ ص ٦٠٥ ، و ص ٨٤ ٧ من هذا البحث .

إن وقع الاصطدام بين الصغير والكبير خطأ ومات الصغير وحده نظر: فإن ركب الصغير من عند نفسه أو أركبه وليه لمصلحة راجحه ضمنت عاقلة الكبير نصف ديته و هدر النصف الآخر بناء على ما رجحته سابقا في اصطدام الكبيرين خطأ . من اعتبار فعل كل منهما في حتق نفسه وحق صاحبه ، فيعتبر ما قابل فعله في نفسه وهو النصف و يهدر ما قابل فعله في نفسه وهو النصف الآخر .

وإن أركبه وليه لفير مصلحة راجحة أو أركبه رجل أجنبي من غير إذن وليه لم يهدر النصف الآخر من دية الصفير وإنا تضنه عاقلة المركب لتعديه عليه فيعتبر مشاركا للكبير في وقوع الاصطدام.

وإن مات الكبير وحده ، فإن كان الصفير ركب من عند نفسه أو أركبه وليه لمصلحة راجحة ضمنت عاقلة الصغير نصف ديته بناء على اعتبار فعل كل منهما في حق نفسه وحق صاحبه ، ولائن العاقلة تضمن جناية الصغير ، وإن أركبه وليه لغير مصلحة راجحة أو أركبه رجل أجنبي بدون إذن وليه ، لم تضمن عاقلة الصغير نصف دية الكبير ، وإنما تضمنه عاقلة المركب بناء على تعديه على الصغير فيعتبر مشاركا للكبير في حصول التصادم .

وإن وقع التصادم عدا ، فإن كان التصادم ما يقتل غالبيا ومات الصفير ، اقتص من الكبير إذا توفرت شروط القصاص وانتفت موانعه وإن لم يكن ما يقتل غالبا فعلى عاقلة الكبير نصف دية الصغير مفلظة لأن الجناية شبه عدد.

وإن مات الكبير ، فإن ركب الصغير من عند نفسه أو أركبه وليــه لمصلحة راجحة ضمنت عاقلة الصغير نصف دية الكبير بناء على أن عمـــد

الصبي خطأ فتحمله العاقلة . وإن أركبه وليه لفير مصلحة واجحـــة أو أركبه أجنبي من غير إذن وليه ضنت عاقلة المركب نصف دية الكيــر لتعديه على الصغير فيعتبر مشاركا للكبير في وقوع التصادم .

هذا إذا كانت وسيلة الركوب داية . أما مع تبدل الحمال في هذا العصر وحلول السيارة محل الدابة ، فالذي أميل إليه هو أن يساوي الولي بالرجل الا بني في تحمل جناية الصبي إذا أعطاء سيارة لقيادتها ، لان العلة التي رتب عليها أصحاب القول الا ولى وهي الإذن غير موجودة الآن ، لان نظام المرورينص على عدم السماح للصغير بقيادة السيارة مطلقا ، وكذلك الكبير حتى يبلغ ثماني عشرة سنة . والسبب في وضع هذا القيد واضح ، وهو المحافظة على أرواح الصفار . وحماية المجتمع مسن جناياتهم ، لان قيادة السيارة تتطلب مهارة عالية وتفكيرا جيدا يفرق بين النافع والضار والصبي قاصر العقل بطبعه .

# حكم ما لوأعطى رجل لآخر سيارة فتورط بها في حادث اصطدام أوغيره .

لوأعطى رجل سيارته لآخر سوا على سبيل الهبة أو الإعارة أو الإجارة أوغير ذلك ، فتورط بها في حادث اصطدام ، أو انقلاب أودعس ونحو ذلك ، فليس على المعطي فيما يبدو لي شي من الجناية ، سهوا كان المعطى له مصرحا له بالقيادة أو لا ، وسوا كان سن يحسن القيادة أو لا ، ودلك للأدلة التالية :

١ - اتفاق الفقها في المذاهب الأوربعة على أن المتصرف في الدابة يضمن ماجنت بوطئها أوصدمها أو كدمها الافرق في ذلك بين كونه مالكا الوغاصيا الوأجيرا الومستأجرا الومستعيرا الوموصى له بمنفعتها المالكا الوغاصيا الواجيرا الومستأجرا الومستعيرا الوموصى له بمنفعتها المالكا الوعومي له المنفعتها المالكا الم

وهنا المباشرة ليست ناشئة عن السبب لأن المعطى لم يكره المعطى له على ارتكاب الجناية .

وما ذكرته عن الفتها وهنا يتعارض معما جا و المادة (١٩٦) من نظام المرور فقد نصت المادة المذكورة على أنه (إذا سح مالك السيارة لشخص آخر لم يحصل على رخصة قيادة بقيادة سيارته ونتج عن ذلك حادث ما ، يعتبر الاثنان متضامنين في المسئولية المادية . وتستوفي من كل منهما الفرامات المالية المترتبة على الحادث وعلى المخالفات المتلازمة معه ) . وهذا إنما يصح لوكان المعطى له صغيرا كما مرفي المسألة السابقة ،أما إذا كان المعطى له كبيرا فلا يصلح لما ذكر الفقها من أن مباشرة الكبير إذا كان غير مكره تقطع السبب ،فيجب الالتزام بما ذكره الفقها عند تحديد المسئولية الجنائية في الحوادث المرورية التي يكسون أحد طرفي الحادث فيها كبيرا وغير مالك للسيارة .

حكم ما لواصطدمت سيارتان فنتج عن تصادمهما تلف إنسان أومال ليس طرفا في الحادث :

لواصطدمت سيارتان خطأ أوعدا فأصابت إحداهما أو كلاهما إنسانا واقفا على طرف الطريق أو سائرا فيه من جرا اصطدامهما فقتلت ، أو سيارة أخرى ليست طرفا في الحادث فأتلفتها أو أى شي مما له قيمة مالية وجبعلى سائقهما ضمان ما تلف من نفس ومال بالتسمساوى

<sup>(</sup>۱) يجوز للإمام أن يعزر المعطي لمخالفته للنظام. وسيأتي بحشه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) انظر المادة (١٩٦) من نظام المرور في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٢٩ / تاريخ ٦/١١/١٦١ه.

لاشتراكهما في سبب إتلافه ،وذلك بنا على ما ذكره فقها المالكية سن أنه لو اصطدم راكبان فر آحدهما على شخص فنطتلف اصبعه ضمناه ، ومثل ذلك ما لو تجاذب شخصان حبلا فانقطع ، فوقع أحدهما على شي فأتلفه ضمناه . قال في التاج والاكليل: " ولو جذبا حبلا فانقطع فتلفا فكا صطدامهما ،وإن وقع أحدهما على شي فأتلفه ضمناه . . يو يد هذا ما في المدونة والمجموعة : إن اصطدم فرسان فمر أحدهما على صبب فقطع أصبعه ضمناه ". (١)

ولم أجد ما يخالف ذلك عند فقها الحنفية والشافعية والحنابلة.

<sup>(1)</sup> التاج والاكليل للمواق بهامش مواهب الجليل جرم ص ٢٤٣٠

#### الموحث الثانسيين

# أنواع حوادث تصادم السيـــــــارات

وقفنا في المبحث السابق على أحكام حوادث التصادم من الناحية العامة ، وفي هذا المبحث سنقف إن شاء الله تعالى على أحكام أهممم أنواع حوادث تصادم السيارات التي تقع على الطرق .

وقبل الشروع في ذلك يحسن بي أن أشير إلى أن الطرق قير اختلفت عما كانت عليه في الماضي اختلاقا كبيرا ، وذلك بسبب اختراع السيارات والقطارات وآلات النقل والجر الا خرى . فقد أدى ذلك إلى إنساء الطرق والشوارع ذات التصاميم الهندسية الخاصة لتلائم سير السيارات والعربات والقطارات عليها ، وتسهل حركة انتقالها ، وتحد من خطورتها . ومع أن التقنية الحديثة في مجال المواصلات قد أحرزت تقدما عظيما فاق كل تصور ، إلا أنه قد نشأ عن توسع الناس في استعمال السيارات واعتمادهم عليها بشكل كبير في ركوبهم وانتقالهم الكثير من الحـــوادث المرورية التي راح ضحيتها كثير من الخلق والاعموال . فهبت الدول الحديثة في مختلف أنحاء العالم إلى معالجة قضايا السير ومشكلاته ،وذلك عن طريق توسيع الطرق القديمة وإعادة تخطيطها ، والهامة المزيد من الطرق الحديثة ، وابتكار أساليب جديدة في تصميمها وبنائها ،ونصب الإرشادات والإشارات والعلامات المرورية المنظمة للسير عليها ، والدالة على مواقع الخطر فيه\_\_\_ واهتمت بتدريب السائقين والتأكد من صلاحيتهم لقيادة السيارات ....ن حيث السن والصحمة وقوة الإبصار والإدراك والمعرفة . ووضعت الا تنظمه المنظمة للسير والضابطة له ، وجندت الرجال المدرسين - رجال المسرور - لمراقبة الطرق وأحوال السير عليها وتنفيذ النظام ، وضبط المخالفات والموادث المرورية والتحقيق فيها ، وأمدتهم بكل ما يحتاجون إليه من وسائل لكيت يتكنوا من تنفيذ نظام السير على أكمل وجه وأحسن صورة . وأوكليست إليهم توجه السير على الطرق مع تصنيفها إلى فئات حسب احتياج النساس إليها وكتافة المرور عليها . والهدف من ورا و ذلك كله ـ كما نوهت به وسائل الإعلام \_ هو وقاية جميع مستعملي الطرق من التعرض للا خطار مع ضمان الإعلام \_ هو وقاية جميع مستعملي الطرق من التعرض للا خطار مع ضمان استيفا و مقوقهم دون تعد أو تجاوز على حقوق الآخرين . وقد حققيا بلادنا بحمد الله تقدما عظيما في مجال المواصلات وأمن السير عليهسا ، يحق لكل مسلم أن يفاخر به .

والشريعة الإسلامية لا تنكرشيئا يدعو إلى إرساء قواعد الا من والسلامة و تحقيق مصالح الناس وحفظ أرواحهم وأموالهم من التلف ، وتنظيم أحوال سيرهم وانتقالهم على الطرق ، بل تحث على ذلك وتلفذ به فسي أحوال سيرهم وانتقالهم على الطرق ، بل تحث على ذلك وتلفز به فسي أحكامها لا نه يحقق بعض مقاصدها الضرورية في حفظ الا نفس والا موال من التلف ، وتحقيق مصالح الناس ، هذا من جههة .

و من جهة أخرى فإن نظم الارتفاق بالطرق ، ومنها نظام السير عليها ، مهما تغيرت أو تبدلت أو تجددت تعتبر من قبيل الاجتهاد العرفي الذى أقرت به الشريعة الإسلامية و بنت عليه شطرا عظيما من أحكامهـــا ما دام أنه يسير في ضو القواعد الشرعية . يقول الإمام الماوردى : " وإذ اوضع الناس الا شعمة وآلات الا بنية في مسالك الشوارع والا سواق ارتفاقا لينقلوه حالا بعد حال مكنوا ضه إن لم يستضر به المارة ، ومنعوا ضه إن استضروا به ، و هكذا القول في إخراج الا جنحة والا سبطة و مجارى المياه وآبار الحشوش يقر ما لا يضر ويمنع ما ضر ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر وما لم يضر لا نه من

الاجتهاد العرفي دون الشرعي والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع، والاجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف ، ويوضح الفرق بينهما بتمييز ما يسوغ فيه اجتهاد المحتسب سا هو منوع من الاجتهاد فيه ". (1) ويقول الإمام الشاطبسسي في اعتبار شأن العرف و تأثيره في استنباط الا حكام: " العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا ،كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية ،أى سوا كانت مقررة بالدليل شرعا أمرا أو نهيا أو إذنا أم لا "(٢) ، ويقول الإمام السيوطي:

( )

<sup>(</sup>١) الا حكام السلطانية للماوردى ص ٢٨٥٠

<sup>(</sup>٢) الشاطبي: هو أبو اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الفرناطي الشهير بالشاطبي المالكي ،الا "ستاذ العلامة المحقق النظار الفقيه الا "صولي المفسر المحدث الورع الزاهد ،كان من أفراد العلما المحققين الا "ثبات الثقات . له استنباطات جليلة ، وأبحاث شريفة وقواعد محررة محققة . له مصنفات نفيسة منها الموافقات في أصول الفقه سماه عنوان التعريق بأصول التكليف ، وهو كتاب جليل القدر جدا لا نظير له يدل على إمامته وطول باعه في العلوم سيما علم الا "صول \_ "وفي سنة . ٩ ٩ ه .

شجرة النور الزكية ص ٢٣١ ، وانظر ترجمته في مقدمة كتاب الاعتصام.

<sup>(</sup>٣) الموافقات جرم ٠٢٠٠

السيوطي: هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيرى السيوطي الشافعي المسند المحقق المدقق ،صاحب المو فات الفائقة النافعة . كان أعلم أهل زمانه بعلم المديث وفنونه رجالا وغريبا ومتنا وسندا واستنباطا للا حكام صنه . وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث . وكان معحفظه للحديث ومعرفته الواسعة بعلوم

"اعلمأن اعتبار المادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعسد كثرة "() . ويقول أيضا : "قال الفقها" : كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ، ولا في اللغة ، يرجع فيه إلى المعرف "(٢) ويقول القرافي في هذا الصدد : "الا حكام المترتبة على المعوائد تدور معها كيفسا دارت وتبطل معها إذا بطلت . . . وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الا يام فسهما تجدد في المعرف اعتبره ومهما سقط أسقطه ، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جا "ك من غير أهمل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك ، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وافته به دون عرف بلدك والمقسروفي كتبك ، فهذا هو الحق الواضــــح والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد علمـــا والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد علمـــا والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد علمـــا والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد علمـــا والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد علمـــا والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد علمـــا والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد علمـــا والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد علمـــا والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد علمـــا والحود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد علمـــا والحود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد علمـــا والحود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد علمـــا والحود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد علمـــا والحود على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد على المنقولات أبدا ضلال في الديــن وجهل بمقاصد على المنون عرف بدلال في الديــن وجهل بمقاصد على المنون عرف بدلون ع

<sup>===</sup> الشريعة مو رخا أديبا . بليغ عدد مو لفاته أكثر من خمسمائة مو لف منها البرهان في علوم القرآن ، والا شباه والنظائر في نووع الشافعية في الفقه ، والا شباه والنظائر في العربية . ولد سنة ٩ ٨ هـ وتوفي بروضة المقياس على النيل سنة ١ ١٩ه. الضو اللامع ج ٢ ص ٥ ٦ ، شذرات الذهب ج ٨ ص ١٥٠ . الا علام للزركلي ج٣ ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) الا تُشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدرالسابق ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣) القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ابن عبد الله الصنهاجي القرافي . كان إماما عالما حافظا مفوها منطقيا بارعا في الفقه والائصول والتفسير والحديث والعلوم العقلية وعلم الكلام والنحو . انتهت إليه في عهده رياسة المالكية . وهو مصرى المولد والمنشأ والوفاة . توفي سنة ١٨٦ه . له مصنفات كثيرة منها أنوار البروق في أنوا الفروق والتنقيح في أصول الفقه . الديباج المذهب ص ٢٦ ، شجرة النور الزكية ص ١٨٨ ، الاعلام جاص ١٠٠٠

المسلمين والسلف الماضين ".

ويقول الإمام ابن القيم : "ومن أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتبعلى اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل ، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية مسن طبب الناسكلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم بل هذا الطبيب الجاهل وهيذا المنتي الجاهل أضرما يكون على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان". ويقرر الدكتور أحمد أبوسنة بأن الفقها على اختلاف مذاهبهم قد اعتبروا العرف وحمعلوه أصلا يبنى عليه شطر عظيم من أحكام الفقه (٤) . ومسا يدل على عناية الفقها ، بالعرف واعتباره في استنباط الا حكام أنهم وضعوا قواعد أشبه بالضوابط الفقهية . من ذلك قولهم : " العادة محكم . " ، "الثابت بالمرف كالثابت بالنص " ، " لا ينكر تفير الا مكام بتفيرالا وان"

الفروق للقرافي جراص ١٧٦-٧٧٠٠ (1)

ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز (7)الزرعى الدمشقى الملقب بشمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية الفقيه الحنبلي الأصولي المحدث المفسر النحوى الائديب الواعظ، العالم بالخلاف ومذاهب السلف . ولد بدمشق سنة ١٩٦ه . لازم شيخ الاسلام ابن تيميه وأوذى واضطهد وسجن في سبيل نصرة الحق . له مصنفات كثيرة منها : إعلام الموقعين ، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية. توفي بدمشق سنة ٧٥١هـ. الدرر الكامنة ج٣ ص ٢٠٠ ، شذرات الذهب ج٦ ص ١٦٨ ، معجم

المو الفين لعمر كعالة جه ص ١٠٦٠.

اعلام الموقعين جس ص ٨٠. (7)

انظر العرف والعادة للدكتور أحمد أبوسنة ص ٣٠. (()

"المعروف عرفا كالمشروط شرطا" ، "است عمال الناس حجة يعمل بها".
ولم يكتف الفقها "باعتبار العرف في الا عكام ،بل اعتبروا معرفته شرطا
من شروط الاجتهاد . يقول ابن عابدين : " ولهذا قالوا \_أى الفقها "
في شروط الاجتهاد : إنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس ، فكثير مسن
الا عكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله . أولحدوث ضرورة أو
فساد أهل الزمان بحيث لوبقي الحكم على ما كان عليه أو لا للزم منه المشقة
والضرر بالناس ولخالف تواعد الشريعة البنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر
والفساد لبقا العالم على أتم نظام وأحسن إحكام " . ثم يدلل على مسا
ذكر بما حدث من مخالفة مشايخ المذهب لإمامه بقوله : " ولهذا ترى
مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على مسا
كان في زمنه لعلمهم بأنه لوكان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذا مسن

وبعد هذه الإشارة اللطيفة إلى ما حدث من تغير وتطور وتجدد في وسائل المواصلات وما استحدث من قواعد وأنظمة مرورية ، وبيان وجدو بالا خذ بها عند النظر في المخالفات المرورية وحوادث السير باعتبارها ضرورية لتنظيم السير على الطرق وحفظ أرواح الناس وأموالهم ، ولا تنها من الاجتهاد العرفي الذى تحول إلى نظام رسمي إلزامي بإلزام الإسام الا من الاجتهاد العرفي الذى تحول إلى نظام رسمي إلزامي بإلزام الإسام الا من المعمل والسير على وفقه ، وتأكيد ذلك بإيراد بعض أقوال الفقها، في هذا الصدد ، أعود الآن إلى بيان أنواع حوادث تصادم السيارات وأحكامها ، فأقول و بالله التوفيق :

 <sup>(</sup>١) انظر المبسوط ج١٤ ص ١٦ ، رسالة نشر العرف لابن عابدين مـع مجموعة رسائله ج٢ ص ١٦٥ ، مجلة الاتحكام العدلية المواد ٣٦-٥١ .
 (٢) رسالة نشر العرف لابن عابدين مع مجموعة رسائله ج٢ ص ١٢٣ .

إذا وقع حادث تصادم بين سيارتين على طريق ما ، فإما أن تكونا سائرتين قبل وقوع التصادم ، وإما أن تكون إحداهما سائرة والا حرى واقفة . فإن كانتا سائرتين ، فإما أن تكونا سائرتين على طريق واحد ، وإما أن تكونا سائرتين على طريست تكونا سائرتين على طريستين مختلفين ، فإن كانتا سائرتين على طريستين واحد فإما أن تكونا سائرتيسن في اتجاه واحد ، وإما أن تكونا سائرتيسن في اتجاه واحد ، وإما أن تكونا سائرتيسن في اتجاهين مختلفين ، فإما أن يكون أحدهما أهم مسن أن يكون الطريقان متساويين في الا همية وإما أن يكون أحدهما أهم مسن الاخر ، كأن يكون طريقا رئيسيا والاخر فرعيا . فإن كانت إحدى السيارتيسن سائرة والا خرى واقفة ، فإما أن تكون الواقفة متعدية في الوقوف ، أو غير متعدية ، أو يكون وقوفها لا مرطاري . وبحسب تنوع أحوال السير هذه ، تنوعست حوادث التصادم واختلفت في أحكامها مما يستدعي بيان حكم كل حالـة على حده . وهذا ما سأقوم به في المطالب التالية ؛

المطلب الأول: في بيان حكم اصطدام سيارة سائرة بسيارة واقفة.

المطلب الثاني: في بيان حكم اصطدام سيارتين أثنا على طريق واحد وفي اتجاه واحد.

المطلب الثالث: في بيان حكم تصادم سيارتين أثنا • سيرهما على طريق واحد وفي اتجاهين متقابلين .

العطلب الرابع: في بيان حكم الاصطدام الواقع بين سيارتين (شناء سيرهما على طريقين أو شارعين مختلفين .

## العطلـــبالا أو ل

### حكم اصطدام سيارة سائرة بسيارة واقفــة

لواصطدمت سيارة سائرة بسيارة واقفة ، فتلفت السيارتان ومن فيها من الانفس والانموال أوإحداهما ومن فيها من الانفس والانموال أوجرح بعض ركابهما ، فما الحكم ؟

قبل أن أبين الحكم في هذه المسألة يحسن بي أن أوضح رأى الفقها وي مسألة مشابهة لها ،وهي مسألة ما لو اصطدم السائر بالواقف أو القاعد ونحوه ، فأقول وبالله تعالى التوفيق :

لوكان أحد الراكبين أو الماشيين سائرا والآخر واقفا أو قاعدا ، فصدم السائر الواقف أو القاعد ، فماتا أو أحدهما . فلا يخلو الا مرسين حالين : إما أن يكون الواقف أو القاعد متعديا في وقوفه أو قموده أو لا . فإن كان غير متعد ، بأن كان واقفا أو قاعدا في ملكه ، أو في موضع مأذ ون له بالوقوف أو القعبود فيه ، أو في طريق واسع لا يتضرر به المارة ، فعلى عاقلة السائق ضمان دية الواقف أو القاعد . وعليه ضمان ما تلف من الواقف أو القاعد . وعليه ضمان ما تلف من الواقف أو القاعد من دابة ومال ، لا أن التلف حصل بفعله من غير تعد في الوقوف أو القعبود من قبل المصدوم . فإن مات السائر أو تلفت دابته فهدر لتسببه أو القعبود من قبل المصدوم . فإن مات السائر أو تلفت دابته فهدر لتسببه في إتلاف نفسه ودابته ، ولا أن الواقف أو القاعد غير مفرط بالوقوف ، أو القعود في موضعه . وبهذا قال فقها الشافعية والحنابلة في المعتمد من المذهبين .

<sup>(</sup>۱) انظرالمهذب معالمجموع جه ۱ ص ۲٦ ، مفني المحتاج جه ص ١٠ ، أسنى المطالب جه ص ٢٥ ، المفني والشرح الكبيرج. ١ ص ٣٦٠ ، الفروع ج٦ص ٦ ، الانصاف ج. ١ ص ٣٦ ، كشاف القناع ج٦ص ١١ ، شرح منتهى الارادات ج٣ص ٣٠١ وما بعدها .

وقد اشترطوا بأن لا يصدر من الواقف أو القاعد فعل يحمل الراكب أو الماشي على الاصطدام به. فإن وجد منه فعل كأن انحرف فوافق انحرافه صدمة الصادم فماتا أو أحدهما . فهما في الحكم كراكبين أو ماشيين اصطدمها أثناء سيرهما ، لأن التلف حصل بفعلهما . فير أن الشافعية استثنوا حالة واحدة من الانحراف ، وهي ما إذا انحرف الواقف موليا فمات ، فقد جعلوا على عاقلة الصادم دية كاملة ، وصورته أن يكون وجه الواقف إلى المقبل، فلما رآه انحرف موليها ليتنحى عن طريقه فأصابه فمات ، فجميع ديته على عاقلة الصادم لائنه لا فعل له في قتل نفسه ، ودية الصادم هدر . (٢)

وما ذهبإليه نقها الشافعية والحنابلة من تضين السائر ما تلف من الواقف أو القاعد إذا لم يكن متعديا في و قو نه أو قعوده هو رأى فقها الحنفية والمالكية لا نهم ربطوا الضمان في مثل هذه الحالة وماشابهها بعدم الإذن ووجود الضرر حيث ذكروا بأنه : إن كان المكان مسموحا بالوقوف أو القعود أو النوم فيه فلا ضمان على من ارتفق به فيما لو اصطدم أو تعثر به أحد المارة ، وإن لم يكن المكان مسموحا بالوقوف أو القعود فيه ، لحق الضمان من فعل ذلك فيما لو تضرر به أحد المارة لتعديم أما بالتصرف في حق غيره ، أو بالافتيات على الإمام فيما إليه تدبيره ، أو بالافتيات على الإمام فيما إليه تدبيره ، أو بالائن مقيد بشرط السلامة . (٣)

<sup>(</sup>۱) انظرمفني المحتاج ج ٢٥ ص ٨٩ ،أسنى المطالب ج ٢٥ ص ٢٥ ، المفنى والشرح الكبير ج ١٠ ص ٣٦٠ ،كشاف القناع ج ٢٠ ص ١٠

<sup>(</sup>٢) انظر روضة الطالبين وعدة العقتين جه ص ٣٢٧ ، تكملية المجموع للمطيعي ج ١٩ ص ٢٩٩

 <sup>(</sup>٣) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير جـ١٠ ص ٣١٣ ، الموطأ للإمام
 مالك ج٢ ص ٨٦٩ ، تبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلي
 المالك ج٢ ص ٣٤٦ - ٣٤٢٠

ولتأكيد هذا القول ، نورد بعض عبارات الفقها في المذهبين ، فقد قال الطورى من الحنفية : " ولو جعل الإمام موضعا لوقوف الدواب عند باب المسجد ، فلا ضمان فيما يحدث من الوقوف فيه . وكذا إيقاف الدواب في سوق الدواب لا نه مأذون فيه من جهة السلطان ، وكذا إذا أوقفها في طريق متسعة لا يضر وقوفها بالناس فلا يحتاج إلى إذن الامام بخلاف ما إذا كانت غير متسعة ". (٢)

وجاً في الفتاوى العالمكيرية ما يدل على ذلك صراحة حييت قالوا : " ولوأن رجلا قعد على الطريق للبيع ونحوه ، فتعقل به إنسان ، فإن كان قعوده بإذن السلطان لا يضمن ، وإلا فهو ضامن".

وجا في الفتاوى البزازية قولهم : سفينة واقفة في شـــط فجا تسفينة أخرى فأصابت الواقفة ، إن انكسرت الواقفة فالضمان على صاحب الجارية ، وإن انكسرت الجارية لا ضمان على صاحب الواقفة . قال في النوادر : إنما لا يضمن ـصاحب الواقفة لا أن الإمام أذن لا صحاب السفن أن يوقفوا إنما لا يضمن ـصاحب الواقفة لا أن الإمام أذن لا صحاب السفن أن يوقفوا السفن على الشط ، وما كان بإذن الإمام كان مباحا مطلقا غير مقيد بالسلامة ".

<sup>(</sup>۱) الطورى: هو محمد بن حسين بن علي الطورى الحنفي القادرى فقيه حنفي من تصانيفه الفواكه الطورية في الحوادث المصرية . حمع فيه فتاوى السراج الهندى ورتبها وزاد عليها . وله تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق . توفي بعد سنة ١١٣٨ه ، هدية العارفين ج٢ ص ٣١٨ الأعلام للزركلي ح٢ ص ١٠٣٠ .

<sup>(</sup>٢) تكلة البحر الرائق جر ص٠٤٠٧

<sup>(</sup>٣) الفتاوى العالمكيرية معالهندية جرس ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) الفتاوى البزازية معالهندية جه ص ٤٠٧٠

وجاء ني شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك قول الإمام مالك رحمه الله والشارح: " والا مرعندنا ني الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين أن ما صنعم من ذلك \_ يفصل فيه فإن كان \_ ما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين \_ كالضيقة التي لا تحتمل ذلك \_ فهوضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره ، فما كان من ذلك عقله دون ثلمث الدية فهو في ماله خاصة \_ لا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث \_ وما بلغ الثلث في ماله خاصة \_ لا أن العاقلة و \_ إن كان \_ ما صنع من ذلك ما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين \_ كالواسعة المحتملة \_ فلا ضمان عليه في يصنعه على طريق المسلمين \_ كالواسعة المحتملة \_ فلا ضمان عليه في ولا غرم \_ بل هو هدر وعليه يحمل الحديث \_ ( 1 ) ومن ذلك البئليلي يحفرها الرجل للمطر والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها علي يحفرها الرجل للمطر والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها علي الطريق فليس على أحد في هذا غرم \_ لا على الرجل ولا على بيست

وإن كان الواقف أو القاعد متعديا بربأن كان واقفا أو قاعدا في طريق ضيق غير مملوك له نقد اختلف الفقها على الحكم على أقوال: ففي المذهب الحنبلي ثلاثة أوجه :

الأول: لا ضمان على السائر فيما تلف من الواقف أو القاعد على المن نفس ودابة ومال ، لعدم تعدى السائر ، بل على الواقف أو القاعد ضمان

<sup>(</sup>۱) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (جرح الهجما عبار . . ) رواه الإمام مالك في الموطأ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ،انظر الموطأ مع شرح الزرقاني ج ع ص ۱۹۸ وقد خرجاه في الصحيحين انظر صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ج ص ۳۱۲ و صحيح مسلم ج ص ۱۳۳۶ و ٠١٣٣٠

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك جع ص١٩٩٠.

ما تلف من السائر من نفس ودابة ومال ، لتعديهما في الوقوف والقعود ، أشبه ما لو وضع رجل حجرا في الطريق فعثر به إنسان فمات ، فإن الضمان عليه واضع الحجر لتعديه وتسببه في موت العاثر . وقد أخذ بهذا الوجيه ابن قدامة .

الثاني: يضمن السائر ما تلف من الواقف أو القاعد . سوا كان الواقف أو القاعد . سوا كان الواقف أو القاعد في طريق ضيق أو واسع ، وهو ظاهر كلام المخرقي ويمكن أن يملل له بأن التلف حصل بحركة السائر.

الثالث: يهدر الجميع . أما الواقف والقاعد فلتفريطهما وتعديهما في الوقوف والقمود في الطريق الضيق غير المملوك لهما . وأما السائـــر فلحصول الصدم منه ، ولا نه لم يجن عليه أحد . وقد صحح المرداوى همذا الوجهة وذكر أنه المنصوص . وقد أخذ به متأخروا فقهاء

<sup>(</sup>١) انظر المفني والشرح الكبير جـ١٠ ص ٣٦٠ ، الأنصاف جـ١٠ ص ١٠

<sup>(</sup>۲) الغرقي بهوأبوالقاسم عربن العسين بن عبدالله الغرقسي البغدادى العنبلي الإمام العلامة الثقة . وأحد فقها العنابلة الكبار . له مصنفات كثيرة في العذهب لم ينتشر منها إلاالمختصر في الفقه المعروف باسمه لا نه خرج من مدينة السلام (بغداد) لما ظهر فيها سبالصحابة رضوان الله عليهم وأودع كتبه فسي درب سلمان فاحترقت الدار التي كانت فيها ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد ، توفي بدمشق سنة ٢٣٨ه. وفيات الأعيان جاص ٢٩٩ ، طبقات العنابلة ج٢ص ٢٥ ،

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر الخرقي مع المفني ج.١ ص ٣٦٠ الانصاف ج.١ ص ٣٦٠

<sup>(</sup>٤) انظر الانصاف ج.١ ص ٣٦٠

المذهب كالحجاوى (1) والفتوحي . قال في منتهى الإرادات وشرحه : " ولا يضنهما ولا ماأتلف لهما السائر إن كانا بطريق ضيق غير مسلوك لهما لتفريطهما بالوقوف والقعود في الضيق غير المملوك ، ولا يضمنان، أى الواقف والقاعد بطريق ضيق ،لسائر شيئا لحصول الصدم منه "(٤)

## وفي المذهب الشاقمي أربعة أوجه :

<sup>(</sup>۱) الحجاوى: هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى ابن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوى المقدسي الصالح الحنبلي الإمام العلامة مفتي الحنابلة بدمشق . كان إماما بارعا أصوليا فقيما محدثا ورعا . له مو الفات منها الاقناع وزاد المستقنالية بدمشق سنة ٩٦٨ ه .

شذرات الذهب جنرص ٣٢٧ ،هدية العارفين ج٢ ص ٤١١، الا علام للزركلي ج٧ ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) الفتوحي في الدين أبو البقا محمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن النجار الفتوحي الحنبلي ،من كبار فقها الحنابلة ،تبحر في العلوم حتى انتهت إليه الرياسة في مذهبه ،ولي قضا مصر. وكان ذا خلق عظيم مع ورع وتقوى ، له منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ، توفي سنة ٢٢ هه وقيل ٩٧ هه.

شذرات الذهب جمرص ٣٩٠ ، كشف الظنون جم ص ١٨٥٣ ، الا علام للزركلي جم ص ١٨٥٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح منتهى الارادات جه ص ٣٠٢ ، كشاف القناع جه ص ١١٠

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الإرادات ج ٣ ص ٣٠٢٠

غير السلوك ، لأن الطريق للطروق ، والقعود والنوم ليسا من مرافق الطريق ، فمن فعلهما فقد قصر و تعدى و عرض نفسه للهلاك ، بخلاف الصادم لهما أوالعاثر بهما فلا يهدر . وعلى عاقلتهما ديته لعدم تقصيره . أما الواقد فلو عثر أواصطدم به الماشي ، كان دم الماشي مهدرا وعلى عاقلته دية الواقف لأن الوقوف سن مرافق الطريق كالمشي . فقد يحتاج الإنسان إلى الوقوف لتعب أو انتظار رفيق أو سماع كلام و نحو ذلك ، ولا أنه لا حركة سن الواقف إذ الهلاك حصل بحركة الماشي ، فخص بالضمان لتقصيره في عدم الاحتراز . وذكر النووى أن هذا هوالمذهب " وبأنه المنصوص . (1)

الثاني: وجوب دية كل واحد منهما على عاقلة الأخر مطلقا (٢)

لان الصادم قتل الواقف بصدمة هو مفرط فيها ، والمصدوم قتل الصادم بسبب هو مفرط فيه ، وهو وقوفه في الطريق الضيق ، ولم يفرق أصحاب هذا الوجه بين الواقف والقاعد في الحكم (٣)

الثالث: يهدر دم القاعد والنائم والواقف ، وتجب دية الماشي و المائد و النائم والواقف ، وتجب دية الماشي على على عاقلتهم ولم يذكر أصحاب هذا الوجه تعليلا له . ويمكن أن يعلل له بما ذكره أصحاب الوجه الا ول من الحنابلة ، و هو أن الماشي غير متعد في

<sup>(</sup>۱) انظر روضة الطالبين للنووى جه ص ٣٢٦ - ٣٢٧ ، المنهاج للنووى معشرهه مفني المحتاج جه ص ٨٩ ، نهاية المحتاج جه ص ٣٤٢ و أسنى المطالب جه ص ٧٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر روضة الطالبين ج ٦ ص ٣٢٧ ،مغني المحتاج ج٤ ص ٠٨٩

<sup>(</sup>٣) انظر المهذب مع المجموع جـ ١٩ ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٤) انظر روضة الطالبين جه ص٣٢٧ ،مغني المحتاج جه ص٨٩٠

في مشيه ، بخلاف هو الأ فإنهم متعودون في القعود والنوم والوقوف ، أشبه ما لو وضع رجل حجرا في الطريق فعثر به إنسان فمات ، فإن الضمان على واضع الحجر لتعديه وتسببه في موت العاثر .

الرابع: يهدر دم الماشي ، وتجب دية القاعد والنائم والواقف على عاقلته ، لا أن القتل حصل بحركته ، كما لو تردد الا عمى في الطريـــق بلا قائد فأتلف شيئا فإنه يلزمه الضمان.

وقد استثنى الا درعي القائم في طريق واسع أوضيق لفرض فاسد كسرقة أو أذى فقال: هو كالقاعد في ضيق الطريق. أما الماوردى فقد ربط الضمان بالضرر فقال: لوكان الوقوف يضر بالمار كان كالجلوس فقد ربط الضمان بالضرر فقال: لوكان القمود أو الاضطجاع لا يضرهم فكالقيام، فيضمن به دية العائر، وان كان القمود أو الاضطجاع لا يضرهم فكالقيام، فلوعثر الماشي بواقف أو قاعد أو نائم في ملكه ، أو مستحق منفعته فهلكوا أو أحدهم ، فالماشي ضامن ومهدر لا نه قتل نفسه وغيره. (٣)

وما ذكره فقها الحنابلة والشافعية في الا وجه السابقة ينطبق عليه الشرط السابق في حق الواقف في الطريق الواسع ، وهو أن لا يصدر مــن

<sup>(</sup>١) انظر روضة الطالبين جه ص٣٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) الا "ذرعي: هو شهاب الدين أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني الا "ذرعي الشا فعي ، ولد بأذرعات الشام سنة ٨٠٨ هـ تفقه بدمشق قليلا ثم تحول إلى حلب وناب في الحكم ثم تركه و أقبل على الاشتفال بالعلم والتصنيف والتدريس حتى انتهت إليه رياسة العلم بحلب ، وتوفي بها سنة ٣٨٨ هـ له مصنفات منها غنية المحتاج وقوت المحتاج .

الدرر الكامنة جر ص ١٦٥ ، شذرات الذهب جر ص ٢٧٨٠

٣٤٢ عبر ص ٣٤٢ عندي المحتاج جري ص ٨٩٠ عندي المحتاج جري ص ٨٩٠ عندي المطالب جري ص ٠٧٥.

الواقف أو القاعد أو النائم في الطريق الضيق فعل يحمل الماشي على الاصطدام أو التعثربه ، فإن وجد بأن انحرف إلى الماشي لما قرب منه ، فأصابيه في انحرافه فماتا ، فهما كماشيين أو راكبين اصطدما . (١)

أما فقها الحنفية فقد صرحوا بكراهة التصرف في الطريق العامة بشي يضر بالمارة ،أولم يأذن فيه الإمام . ومن ذلك إخراج الجناح وبناء الظلة وحفر البئر ووضع الخشب والاحجار والطين فيه ، ورشه بالماء فوق المعتاد ، والوتوف والقعود فيه ، وأوجبوا على من تصرف بشي من ذلك ضمان ما تلف به . معللين لذلك ؛ بأنه متسبب في التلف متعدد في شفل الطريق . (٢) وألزموا من أوقف دابته فيه بفير عذر ،ضمان ما أتلفته ، معللين لذلك ؛ بأنه متسبب متعد بشفل طريق المسلمين بإيقافها فيه .

ومن شدة حرصهم على بقا الطريق منتوحا أمام حركة السير أنهم قالوا: "لوجع - شخص " الكناسة في الطريق فتعقل بها إنسان كان ضامنا لوجود التعدى بشفله الطريق ". وقالوا أيضا: "لووقيف اسخص - على الطريق لإماطة الالذي ودفع العظالم فعثر به غيره - فإنه - يو جرعلى ذلك ويفرم ".

و مع كراهتهم للتصرف في الطريق بشي عضر المارة وحرصهم على بقائمه مفتوحا أمام السائرين إلا أنهم استثنوا من الضمان ما لمصود على موضع الشي المحدث في الطريق وقد أبصره ،

<sup>(</sup>۱) شرح منتهى الارادات جه ص ٣٠٢ ، روضة الطالبين جه ص ١٠٢ ، روضة الطالبين جه ص ١٠٨ ،

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية معشرهها تكملة فتح القدير جـ١٠ ص ٢٠٧-٣١٣٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر رد المحتار على الدر المختار ج٦ ص ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٤)و(٥) تكلة البحرالرائق جهرص ٤٠١٠

فقالوا في المعتمد من المذهب لا يضمن المحدث . وعللوا لذلك : بأن تعمد المار المرور على الشيء المحدث في الطريق يقطع النسبة إلى الواضع، لأن الواضع متسبب والمار مباشر . فصار صاحب علة ، فلا يعتبر التسبيب معه . (1) ومن أمثلتهم على ذلك قولهم : لو أوقف قصار (٢) حساره في الطريق فعطب به إنسان وهو لا يعلم به ، يضمن القصار لا أنه متعد . وإن تعمد المرور عليه وقد أبصره ، فلا يضمنه القصار ، لا أن المار مختار في فعله وصاحب علة . وبعبارة أخرى لا يضمن موقف الحمار لا أنه متسبب والمار مباشر مختار في فعله ، وفعل المباشرة في هذه الحمال لا أنه متسبب والمار مباشر مختار في فعله ، وفعل المباشرة في هذه الحمالة مقدم علم . .

ومن أمثلتهم أيضا قولهم: لوصب إنسان الما أني الطريق أو رشه بما يجاوز المعتاد فعطب به إنسان أو مال ضمن الصاب أو الراش لا نه متعد . لكن لو تعمد المرور في موضع الصب معلمه بذلك ، لا يضمن الراش ، لا نه هو الذى خاطر بنفسه ، فصار كمن وشب في البئر من جانب إلى جانب فوقع فيها ، بخلاف ما إذا كان يغير علمه بأن كان ليللا أو أعمى . وقيل يضمن مع العلم أيضا إذا رش جميع الطريق لا نه مضطر إلى المرور فيه . وكذلك الحكم في الخشبة الموضوعة في الطريق وفي أخذها جميع الطريق أو بعضه .

<sup>(</sup>۱) انظرتبيين الحقائق للزيلعي ج٦صه١١، تكملة البحر الرائق ح٨ص٣٩٩-٠٠٠٠٠٠

<sup>(</sup>٢) يقال: (قصرت) الثوب (قصرا) بيضته ، المصباح المنير مادة (قصرت) ج٢ ص٥٠٥٠

<sup>(</sup>٣) نصاب الاحتساب للسنامي ص٢٩٧٠.

<sup>(</sup>١) انظرتهيين المقائق ج ٦ ص ١٤٥ ، الهداية معتكملة فتح القدير ج ١٠ص ١٣١٠

وأما فقها المالكية فقالوا ؛ إذا كان الوقوف في الطريق من أجل حاجة كالنزول والركوب بباب المسجد والحمام أو باب الا مير أو السوق أو ما أشبه ذلك ، فلا ضمان على صاحب الدابة فيما أتلفته من نفس ومال. وإن كان الوقوف لفير الحاجة ، كأن يتخذ مربطا في الطريق لدابت فهو ضامن لما أصابته فيه لا نه متعد . واحتجوا بأن الاصل في ذلك كله هو ؛ أنما كان على الوجه المباح فلا ضمان فيه ، وما كان غير مباح فهوضامن لما تلف به . (1) وقد تقدم أنه لا يجوز الوقوف في الطريق فهوضامن لما تلف به . (1) وقد تقدم أنه لا يجوز الوقوف في الطريق الضيق عندهم . قال الخرشي : "لو ربط شخص دابته في طريق المسلمين بقصد الا دية لشخص معين فهلك بسبب ذلك ، اقتص منه ، فإن المسلمين بقصد الا دية " . (1)

وقال ابن حزم الظاهرى: لا يضمن صاحب الدابة جناية دابته إذا أوقفها في مكان من طريق المسلمين ما لم يحملها على الجناية بنفسه ، سوا كان الطريق ضيقا أو واسعا ،أذن الإمام بالوقوف فيه أو لا . وعلل لذلك: بأنه ليس كل مسي ضامنا . فعامل السلاح وبايعه لاضمان على أحد عنهما لعدم مباشرتهما القتال ،مع أن كل واحد عنهما مخالف ظالم ومسي ومعيمن بذلك على قتل الناس ،فكذلك الا مربالنسبة لصاحب الدابة ، لا يضمن جنايتها لعدم مباشرته الجناية بنفسه مع أنه مسسي الدابة على طريق المسلمين .

<sup>(</sup>۱) انظر المنتقى ج٧ ص ١١١ ، المدونة ج٦ ص ٥٤٥ ، تبصرة الحكام ج٢ ص ٢٣٦٠

<sup>(</sup>٢) انظرص ٤٥٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) الخرشي على خليال معشرحه جم ص٠٨٠

<sup>(</sup>٤) انظرالمحلى جا١ص٨٠

هذه أهم آرا الفقها عني مسألة اصطدام السائر بالواقف أو القاعد أو النائم في الطريق ،أو تعثره به وما في حكم ذلك من إيقاف الدابة في الطريق وغيره ،سوا كان معها سائق أو قائد أو راكب أو لا .

والآن أعود لبيان حكم اصطدام سيارة سائرة بأخرى واقفية في ضوء ما تقدم من آراء الفقهاء فأقول وبالله التوفيق ؛

لو اصطدمت سيارة سائرة بأخرى واقفة ، فلا يخلو الا مر من الاحوال التعول التالية : إما أن تكون السيارة الواقفة غير متعدية في وقوفها ، أو متعدية أو كان وقوفها لا مرطارى ، ولكل حالة من هذه الا حوال حكمها الخاص بها ، وهذا ما سأبينه في الفقرات التالية :

حكم اصطدام سيارة سائرة بسيارة غير متعدية في الوقوف .

إذا اصطدمت سيارة سائرة بأخرى واقفة ، وكانت الواقفة غير متعدية في وقوفها ، بأن أوقفها قائدها في ملكه ، أو في حوضع مأذ ون له بالوقوف فيه من قبل الإمام أو نائبه ، أو أوقفها في مكان لا تتضرر به السيارات المارة ، كأن أوقفها على كتف الطريق خارج معر السيارات ، أو على جانب طريق واسع ، ولم يصدر منه فعمل يحمل صاحب السيارة السائرة على الاصطدام بسيارته ، فالذى يظهر لي من أقوال الفقها السابقة في مسألة اصطدام السائر بالواقف ، أنه يجمعه على عاقلة قائد السيارة السائرة ضمسان دية قائد السيارة الواقفة ومن مات معه من الا نفس ، سوا كانوا راكبين في السيارة السائرة أو السيارة الواقفة . وعليه ضمان ما حصل من تلف في السيارة الواقفة وما فيها من أموال . لا ن الصدم حصل بفعله من غيرتعد في السيارة الواقفة وما فيها من أموال . لا ن الصدم حصل بفعله من غيرتعد

أو تلفت سيارته المملوكة له فهدر لتسببه في إتلاف نفسه وسيارته ولأن قائد السيارة الواقفة غير مفرط بالوقوف في موضعه . فإن انحرفت السيارة الواقفة ، فوافق انحرافها صدمة السيارة السائرة ، فهما في الحكم كما لوطدمت سيارتان سائرتان ، وقد تقدم بعض أحكامهما في المبحث السابق ، وسيأتى مزيدا لذلك في المطالب اللاحقة من هذا المبحث.

#### حكم اصطدام سيارة سائرة بسيارة متعدية في الوقوف:

إذا اصطدمت سيارة سائرة بأخرى واقفة ،وكانت الواقفة متعدية في وقوفها ،بأن أوقفها قائدها في ملك غيره بغير إذنه ،أو في مكان غير مأذون بالوقوف فيه ،أو في طريق ضيق يضر بالمارة ، فللفقها وفي مشل هذه المسألة عدة أقوال :

## القول الا و ل :

تضمن عاقلة قائد السيارة الواقفة دية قائد السيارة السائرة ومن مات معه من الا نفس ، ويضمن في ماله ما حصل من تلف في السيارة السائرة وما فيها من أموا ل باعتباراً نه متعد في الوقوف ،أشبه مالو وضع رجل حجرا في الطريق فعثربه إنسان فعات ، فإن الضمان على واضع الحجر لتعديه وتسببه في موت العاثر . ولا يضمن قائد السيارة السائرة شيئا مما تلف في السيارة الواقفة سوا وقع التلف في الا نفس أوالسيارة أو الا موال المنقولة ، لعدم تعديه في سيره . وهذا القول مخرج على ما ذكره فقها الحنابلة في الوجه الا ول ، وفقها الشافعية في الوجسه الثالث من مسألة اصطدام السائر بالواقف أو القاعد أو النائم ، فقد أهدروا دم الواقف والقاعد والنائم ، فقد أهدروا دم الوقف والقاعد والنائم ، فقد أهدروا على عواقلهم ضمان

ديمة الماشي ،معللين لذلك : بعدم تعدى الماشي في السير ، وتعديم في الوقوف والقعود والنوم في الطريق .

وهذا الاحتمال يتمشى أيضا مع قواعد المذهب المالكي لا نبهم منعوا من الوقوف في الطريق الضيق والا ماكن التي فيها ضرر على المارة ، وأوجبوا على من أوقف دابته في تلك المواضع ضمان ما أتلفته ، فكذلك الحال فيمن أوقف سيارته في طريق ضيق من غير عذر يجب عليمه ضمان ما تلف بسببها .

#### القول الثاني :

يضمن قائد السيارة الواقفة ما تلف في السيارة السائرة من نفسس ومال إذا لم يتعمد قائدها المرور على الواقفة ولم يببصرها .أما لوتعمد المرور عليها وقد أبصرها فلا ضمان على قائد الواقفة ،بل الضمان على قائد العسائرة لا نه مباشر مختار لفعله ، وقائد الواقفة متسبب ، والساشر في هذه الحالة مقدم على المتسبب في الضمان ، وهذا القول مخرج على ما نقلته عن الحنفية في المسألة السابقة ، فقد أوجبوا على الواقف في الطريق ضمان على الواقب من العائر به ما لم يتعمد المرور عليه وقد أبصره ، فلا ضمان على الواقسيف حينئذ .

#### القول الثالث:

يضعن قائد السيارة السائرة ما حصل من تلف في السيارة الواقفة ، ويهدر ما حصل من تلف في نفسه واله وسيارته باعتبار أن التلف حصل بفعله وحركة سيارته ، وهذا القول مخرج على ما ذكره فقها الحنابلة في الوجه الزابع في المسألة السابقة فقد أوجبوا

على السائر ضمان ما حصل من تلف في الواقف أو القاعد أو النائم في الطريق معللين لذلك : بأن التلف حصل بحركة سيره.

#### القول الرابع :

تضمن عاقلة قائد كل سيارة دية الآخر ومن مات معه في سيارته مطلقا ، ويضمن كل منهما في ماله ما حصل من تلف في سيارة الآخرر باعتبار أن كل واحد منهما مفرط ، فقائد السيارة السائرة أتلف الواقفية وما فيها بصدمة هو مفرط فيها . وقائد السيارة الواقفة أتلف السائرة وما فيها بسبب هو مفرط فيه ، وهو إيقافه لسيارته في الطريق الضيق . وهمذا القول مخرج على ما ذكره فقها الشافعية في الوجه الثاني من المسألية السابقة .

#### القول الخامس:

يهدر كل منهما ،أما قائد السيارة الواقفة فلتفريطه وتعديب في الوقوف في الطريق الضيق غير المعلوك له . وأما قائد السيارة السائرة في الحصول الصدم بفعله ،ولا "نه لم يجن عليه أحد . وهذا القول مخرج على ما ذكره الحنابلة في الوجه الثالث في مسألة اصطدام السائر بالواقيف أو القاعد .

#### القول السادس:

لا يضعن قائد السيارة الواقفة شيئا من جنايتها ما لم يحملها على الجناية ،سوا أوقفها في طريق ضيق أو واسع ،أذن الإمام بالوقوف فيه أم لا . باعتبار أنه لم يباشر الجناية بنفسه . وهذا القول مخرج عليسى ما نقلته / الظاهرية في حسألة إيقاف الدابة في طريق المسلمين وجنايتها فيه .

إن القول باهدار ما حصل من تلف في السائر سوا ً كان ماشيا أو راكبا ، وتضمينه ما حصل من تلف في الواقف ، سوا كان واقفا على دابتــه أو واقفا على رجليه ،أو قاعدا أو مضطجعا أو نائما ، ومثل هذا القول ما خرج عليه من القول بتضمين قائد السيارة السائرة ما تلف في السيارة الواقف .....ة مع إهدار ما حصل من تلف في نفسه وسيارته ، بحجة أن الصدم حصل بفعسل السائر وحركة دابته أوسيارته ، فيه نظر من جهة أن الجناية قد تلحق الواقف أو القاعد في الطريق أو موقف الدابة أو السيارة فيه بسبب تعديه على الحسق العام ، فإن وقوضه أو قعوده أو نومه أو إيقاضه لدابته أو سيارته في الطريق خصوصا الضيقة منها قد يعطل مرور السائرين فيهاأ ومسدهاعليهم ، ومنن جهة أخرى فإن عدم تضمين الواقف ونحوه ما تلف من السائر يجعل ذلـــك مدعاة لكل إنسان أن يوقف سيارته في أى جزء من الطريق غير آبه بما ينتج عن ذلك من ضرر للسائرين . أما قول من قال بتضمين كل من الواقف والسائر ما تلف من الآخر مطلقا بحجة أن الصادم قتل الواقف بصد ....ة هو مفرط فيها ، والمصدوم قتل الصادم بسبب هو مفرط فيه وهو وقوقه فيي الطريق الضيقة ففيه نظر أيضا من جهة أن التفريط قد يقع من أحدهما ولا يقع من الآخر . كأن يوقف أحدهما سيارته ليلا في منعطف محجوب الرواية بحيث يصعب على سائق الاتخرى تجنب الاصطدام بها لعدم رو يتها من مسافة كافية تتيح له فرصة إبعاد سيارته عن الواقفة إما بلفها عن طريقها أوبايقافها قبل أن تصطدم بها. والعكس صحيــــــ أيضا . فقد يتعدى أحد السائقين بإينقاف سيارته في الطريق الضيقة ، لكن يمكن لقائد الا تحرى أن يتفادى الاصطدام بها بأقل تصرف ممكن ،

كأن يكون في مقدوره لف سيارته عن الواقفة ،أو إيقافها قبل بلوغ موضعها لوجود مسافة كانية تمكنه من رواية الواقفة بوضوح تام . وأما قول مسن قال بإهدار السائر والواقف وما تلف لهما بحجة أن الواقف مفرط ومتعدد في وقوقه ، وأن السائر هوالذي جنى على نفسه لحصول الصدم بفعلــــه وحركة دابته أوسيارته فيرد عليه بما قاله أصحاب هذا القول في الفارسين إذا اصطدما خطأ فقد ضمنوا عاقلة كل فارس دية الآخر ، وضمنوا كل واحمد منهما في صالة ما تلف من الآخر من دابة ومال معللين لذلك : بأن كمل واحد منهما مخطى عنى فعله (١) . فكيف يهدرانهما في هذه المسألة مسع أن كل واحد منهما مخطى وفي فعله وفالواقف في الطريق الضيق مخطيين لتفريطه في الوقوف في مكان غير مأذون له بالوقوف فيه ، والسائر مخط\_\_\_، لصدمه الواقف بحركته وفعله من غير صدور فعل من الواقف . وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من الحنابلة ومن وانقهم من الشافعية من تضميسن الواقف أو القاعد ونحوم في الطريق الضيق غير السلوك ما تلف من السائر من نفس ودابة ومال ، وإهدار ما حصل من تلف فيه ، ومثل هذا القول ما خرج عليه من تضمين قائد السيارة الواقفة في الطريق الضيق ما حصل من تلف في السيارة السائرة وما تلف فيها من الا تُنفس والا موال ، وإهدار ما حصيل من تلف في الواقفة ، فعقبول فيما يبدو لي ، وذلك لما ذكروه من تعليما ، ولان الوقوف أو القمود في الطريق الضيقة ،أو إيقاف الدابة أو السيارة فيه يتنافى مع المقصد الا صلى للطريق وهو المرور فيها ، وقد دا\_\_\_ت الا على النع من الوقوف أو الجلوس في الطرقات خصوصا إذا

<sup>(</sup>۱) شرح منتهى الارادات جـ ۳ ص ۳۰۱ ، و ص ۳۷۹ من المبحث السابق .

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ومسلم وغيرهما وقد سبق تخريجه ص ٥٦٠

<sup>(</sup>٢) قال أهل اللفة : "التعريس" هو نزول القوم في السفر من آخر الليل للنوم والراحة . وقال أبو زيد : هو النزول أى وقت كان من ليلل أو نهر . انظر الصحاح ج ص ص ٩٤٨ ، القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٣٠ ، المصباح المنير ج٢ ص ٢٠١ - ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) نكب عن الطريق ،عدل ومال . انظر المصباح المنير ج٢ ص ٢٦٤٠

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لا بي داود . انظر مسند الإمام أحمد ج٢ ص ٢٣٠. صحيح مسلم ج٣ ص ١٥٢٥ ،سنن أبي داود ج٢ ص ٢٨ ،حديث رقم ٢٥٦٩ .

<sup>(</sup>ه) صحيح مسلم ج٣ ص ١٥٢٦ ، موطأ الامام مالك ج٣ص ٩٧٩ ، قال النووى في شرح هذا الحديث : وهذا أدب من آداب السير والنزول أرشد إليه صلى الله عليه وسلم . لائن الحشرات ودواب الارض مسن ذوات السموم والسباع وغيرها تعشى في الليل على الطرق لسمولتها

لكن لوأضيف إلى هذا القول ما اشترطه نقها الحنفية ومن وانقهم مسسن الشافعية من عدم تعمد السائر المرور على الواقف أو الشي الموضوع في الطريق وقد أبصره لكان أرجح لأن ذلك يقطع نسبة الجناية إلى السائر مطلقا وإن كان هو الذي باشر الصدم ، لا نه في حالة عدم تمكنه من روه ية الواقف لسبب خارج عن مقد وره يصبح غير مختار في فعله ، وفي هذه الحالة يكون الواقف أو القاعد ، أو موقف الدابة أو السيارة أولى بالضمان من السائر سوا كان ماشيا أو راكبا دابة أو سيارة ، لا ن السبب وهو الوقوف فيسسي الطريق - أقوى من المباشرة - وهي الصدم - لا نها ناشئة عنه ، فلولا التمدى في الوقوف ما حصل الصدم .

و في وقتنا الحاضر حددت أماكن لوقوف السيارات في بعض الطرق ومنع في أخرى ، وجعل تقدير المصلحة في ذلك لإدارات المرور في كل مدينة فيجب الالتزام بهذا التحديد لأن القصد منه تحقيق المصلحة العامية ، ومخالفة ذلك يعتبر إضرارا بها ، ثم إن فيه مخالفة لا مريجب امتثاليه وهو أمر الحاكم في غير معصية الله .

<sup>===</sup> ولا تنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه ، وما تجد فيها من رمة ونحوها . فإذا عرس الإنسان على الطريق ربما مر به ما يو نيه ، فينبغي أن يتباعد عن الطريق . انظر صحيح مسلم بشرح النووى ج١٣ ص ٢٩٠

<sup>(</sup>۱) انظر المواد ( ۳۶ ، ۳۵ ) ۸۸-۸۸) من نظام المرور في المملكة المربية السعودية ،كتاب حق الارتفاق ـ رسالة دكتوراه ـ للدكتور سليمان التويجري ص ۳۳۶٠

### المطلب الثانىسي

## حكم اصطدام سيارتين أثناء سيرهما على طريق واحد و في اتجاه واحد

بدأت دوائر المرور في المدن الكبيرة تأخذ بعبدا توحيد اتجاه السير على الطرق لثبوت صلاحيته في تخفيف الازدحام، وفك الاختناقات المرورية على الطرق ، وتقليل حوادث اصطدام السيارات . غير أن ذلك لم يمنع من وقوع بعضها بسبب تعدى سائقي السيارات أو تفريطه وقلة احترازهم وعدم انتباههم ، وكثرة مخالفاتهم لا نظمة المرور. وسأبين في الفقرات التالية أحكام بعض حوادث الاصطدام التي يمكن أن تقع بين سيارتين أثناء سيرهما على طريق واحد وفي اتجاه واحد .

## حكم اصطدام سيارة بسيارة تسير أمامها :

إذا كانت إحدى السيارتين تسير على الطريق سيرا معتادا ، فأدركتها الا خرى من الخلف وصد سها ، فإنه يجب على سائق اللاحق ضمان ما تلف من النفوس والا موال في سيارته والسيارة المصدومة . لا نسم متعد بصدمه لما أمامه ، والا مامية في هذه الحالة بمنزلة الواقفة في متعد بصدمه لما أمامه ، والا مامية في هذه الحالة بمنزلة الواقفة في طريق واسع. (١) وقد أشار إلى هذا الحكم بعض فقها الحنفية والحنابلة حيث ذكروا : بأنه لوكان أحد الراكبين يسير بين يدى الآخر فأدرك الثاني فصدمه فماتت الدابتان أوإحداهما فالضمان على اللاحق ، لا نها

<sup>(</sup>١) انظر بحث حوادث السيارات المعد من قبل اللجنة الدائسية للبحوث العلمية والافتاء ،مطبوع على آلة كاتبة ص٢١.

تلفت بصدمه ، والمصدوم بمنزلة الواقف في مكان مأذون بالوقوف فيه . وإن ماتا أواحدهما فدية السابق على عاقلة اللاحق . ولم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر المذاهب الا خرى ما يخالف هذا القول .

فإن حصل من سائق الائمامية فعل يعتبر سببا في وقوع الحادث كأن يوقف سيارته فجأة أمام اللاحقة أو يرجع بها إلى الخلف أو ينحرف بها إلى مر اللاحقة ليعترض طريقها ، فسيأتي بيان حكم ذلك في الفقرات التالية .

حكم اصطدام السيارة اللاحقة بالسيارة التي وقفت أمامها لا مرطارى و مفاجئ،

<sup>(</sup>۱) انظر الاختيار جه ص ۶ عاشية رد المحتار على الدر المختار ج ۲ ص ۲۰۰ عالمفنى والشرح الكبير ج۱۰ ص ۳۲۰ عكشاف القناع ج ٢ ص ۲۰۰ منتهى الارادات ج ٣ ص ۳۰۱.

<sup>(</sup>٢) انظر تكملة المجموع للمطيعي ج١٩ ص ٢٨- ٢٩.

لعدم تركه مسافة كافية بين سيارته والسيارة التي تسير أمامه تكنه من إدراك الخطر واتخاذ الاجرا المناسب لتفادى الاصطدام به . (١) وإن كانت الإشارة المعطاة يدوية فقط ،نظر فإن كان الوقت ليلا بحيث يتعذر على سائست الصادمة رو ية الإشارة ، فالضمان على سائست المصدومة لتقصيره ، وعدم استعماله للإشارة الضوئية . وإن كان الوقت نهارا ، والجو صحوا بحيست يمكن لسائق السيارة الصادمة إدراك الإشارة اليدوية ، فيحتمل أن يكسون الضمان بينهما . أما سائق المصدومة فلتفريطه في تجهيز سيارته بالإشارات الضوئية اللازمة ، وأما سائق الصادمة فلتقصيره في إدراك الإشارة اليدوية . ويحتمل أن يكون الضمان على سائق الصادمة لتعديه بصدمه لما أماسمه ، ولعدم اتخاذه أقصى درجات اليقظة والاحتياط عن طريق ترك مسافة كافية بين سيارته وبين السيارة التي تسبقه ، يمكنه من خلالها إدراك وقوفهسا المفاجي واتخاذ الاجرا السوقائي المناسب لتجنب الاصطدام بها . (٢)

حكم اصطدام السيارة المتأخرة بالمتقدمة أثنا وتوقفها عن السير لا زدحام الطريق أو لضرورة أخرى .

إذا توقفت السيارة المتقدمة عن السير بسبب ازد حام الطريسق بالسيارات أو المارة ،أو لضرورة أخرى ، كتفير ضو الإشارة المرورية إلى النور الا عمر ،أو للتأكد من خلو الطريق من السيارات المارة قبل دخوله

<sup>(</sup>١١) انظرنظام المرور ،مادة (٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر مادة (٣١) فقرة أ من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.

- كما في الشكل رقم إ - فلهقت بها المتأخرة وصدمتها من الخليف فإن لم يتمكن سائق المتقدمة من إبعاد سيارته عن طريق المتأخرة ، وجب على سائق المتأخرة ضمان ما تلف من الانفس والائوال في سيارته والسيارة المتقدمة ، وذلك لتقصيره في أخذ الحيطة لنفسه ولفيره ، بترك مسافية كافية بين سيارته والسيارة المتقدمة عنها تمكنه من إيقاف سيارته قبيل الاصطدام بها . ولتفريطه في الاستعداد للوقوف ، بتهدئة سرعية سيارته عند الاقتراب من مواضع الازد حام ، والإشارات المرورية الضوئيية ، ومنارق الطرق ولمتقياتها ، لان الوقوف أو تهدئة السرعة في تلك المواضع مأمور به (١) ، والمتقدم مضطر للوقوف هنا وليس في مكنته تفادى الحادث، والمفرط هو المتأخر ، يقول مصطفى الرحستى (٢) في مثل هذا الحكم عندما استثنى من الضمان موقف الدابة في الطريق للازد حيام أو لضرورة أخيرى:



<sup>(</sup>١) انظر المواد (٥٦، ٢٢، ٨٩، ٨٨) من نظام المرور.

<sup>(</sup>٢) الرحمتى: هو أبو البركات مصطفى بن محمد بن محمد بن رحمة الله ابن عبد المحسن الائيوبي الائنصارى الدمشقي المعروف بالرحمش.

" فلو أوقفها للازد حام أو لضرورة أخرى ، ينبغي أنه إن أمكنه العود أو التخلص \_ ضمن \_ واللا فلا \_ يضمن جنايتها لعدم تعديه بشفل الطريق عن المارة \_ ". (١)

## حكم اصطدام سيارة سائرة بسيارة متعطلة في الطريق :

لوتعطلت سيارة في الطريق ولم يستطع سائقها إبعادها عنه لسبب خارج عن مقدوره ، كأن تكون كبيرة ،أو تلقائية الحركة ، فاصطدمت بها سيارة أخرى ، فإن احترز سائق المتعسطلة لنفسه ولغيره ، بأن أضاء نورا أحمرا في موء خرة سيارته أو اشعل الإشارة الومضية ،أو وضع مثلثا أحمر اللون خلف سيارته ، وعلى بعد كاف منها ،لم يضمن ما تلف في السيارة الصادمة لعدم تفريطه ه . وإن لم يحترز بشيء من ذلك نظر ، فإن كان الوقت ليلا ، أو كان الجومظلما أومليدا بالفيوم أو الضباب أو العطر أو العواصف الرملية ، ضمن سائق المتعطلة ما تلف في الصادمة لتغريطه في الاحتياط لنفسه ولغيره ، ولاحتمال عدم روء ية المصدومة من قبل سائق الصادمة . وإن كان

<sup>===</sup> فقيه دمشقي ، من علما \* الحنفية هاجرالي المدينة سنة ١١٨٧ه وحرض في أواخر أيامه فذهب إلى الطائف مستشفيا ، وخزل للحج فمات في جهة \* السيل \* سنة ٢٠٥ه ودفن في مكة . له كتب منها حاشية على مختصر التنوير للعلائي في الفقه ، وشرح الطريق السالك على زيدة المناسك ، و مختصر الشهاب الخفاجي على الشفا وغير ذلك . معجم المو \* لفين لعمر كحالة ج١٢ ص ٢٧٦ ، هديـــة العارفين ج٢ ص ٤٥٤ ، الا علام للزركلي ج٧ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>١) حاشية رد المحتار على الدر المختار ج٥ ص ١٦٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر مادة (٩٤) من نظام المرور ، ومادة (٣٦) من اللائحة المنفذة النفذة النظام المرور.

الوقت نهارا والجوصحوا ،والسيارة المتعطلة واقفة في مكان فسيح بحيث يستطيع قائد الصادمة روا يتها من مسافة بعيدة ،ضمن سائق الصادمـــة ما تلف في الواقفة لمباشرته الصدم معتمكنه من الاحتراز عنه بالانتباء المستمر لما يستجد من أمور على الطريق لا أن السير فيه مقيد بشرط السلامة فيمــا يمكن الاحتراز عنه .

## حكم تصادم سيارتين في حال خرج إحداهما من موقفها الجانبي :

إذا كانتإحدى السيارتين تسير في شارع ذى اتجاه واحد سيرا معتادا ،وأثنا مرورها بأحد المواقف الجانبية عليه ، خرجت إحدى السيارات الواقفة فيه إلى الطريق ،فعادف خروجها مرور السيارة فاصطدستا ، فسإن وتع التصادم بينهما بالقرب من مكان الواقفة حكما في الشكل رقم - ٢ - حيث إن ( من ) تمثل السيارة المارة في الشارع و (ع) تمثل السيارة الخارجة يفا فن مقدمة المارة أوجانبها فالضمان على سائق الخارجة سوا وقع الاصطدام في مقدمة المارة أوجانبها أو مو خرتها ، لا نه المتعدى ،حيث دخل إلى طريق المارة قبل أن يتأكسد من أن الشارع خال من السيارات المارة .



\_شكل رقم - ٢ - : وقوع التصادم أثنا \* خروج إحدى السيارتين من موقفها .

- (۱) انظر الهداية معشرحه تكلة فتح القدير ج.١ ص ٣٢٦ ،مجمع الائهر ج٢ ص ٥٠٦ ،مغني المحتاج ج٤ ص ٢٠٥ ،ونظام المرور مادة (٢٩)
  - (٢) انظر مادة (٣٠ فقرة أ ١٠) من اللائحة المنفذة لنظام المرور.

٤

وإن وقع التصادم بينهما بعد ابتماد الواقفة عن مكان وقوفها بمسافة كافية بمكن من خلالها لسائق البارة روايتها واتخاذ التدابير الكفيلة بصرف سيارته عنها أوإيقافها فلم يفعل حتى وقع التصادم ،كما في الشكل مرقم ٣ - فإنه يجبعليه ضمان ما حصل من تلف في الخارجة لأن السير في الطريق مباح بشرط قيد السلامة فيما يمكن الاحترازعه . وهذا سا يمكن الاحترازعه بمراقبة الطريق وصرف سيارته يمينا أوشالا أوإيقافها قبل أن يصطدم بها (١) . وليسس على سائق السيارة الخارجة شسسي في هذه الحالة لخلو الطريق من السيارات المارة أثناء خروجه من الموقف ودخوله إليه .



- شكل رقم ٣ - : وقوع التصادم بعد خروج إحدى السيارتين مــن موتفها بمسافية كافية .

## حكم تصادم سيارتين في حال تفيير إحداهما اتجاه سيرها:

إذا كانت السيارتان تسيران على طريق واحد وفي اتجـــاه واحد ، ووقع بينهما اصطدام بسبب تغيير إحداهما اتجاه سيرها ، نظر:

<sup>(</sup>١) انظرمادة (٣١ فقرة أ) من اللائحة المنفدة لنظام المرور،

فإن كان سائق السيارة التي غيرت اتجاهها متعد ، بأن كان يسيــر بها في الجهة اليمنى بها في الجهة اليمنى دون أن يتأكد من سلامة اجرائه ،ومن أن المسار الذى ينوى الانحراف إليه خال من السيارات المارة ،فضمان ما حصل من تلف في السيارتين عليه . (انظر الشكل رقم - ) - حيث (س) تمثل السيارة المنحرفة أو التــي غيرت اتجاهها ،و (ع) تمثل الا خرى ) .



- الشكل رقم - ؟ - ؛ وقوع التصادم أثنا الانحراف المفاجي .

وإن كان سائق السيارة التي غيرت اتجاهها غير متمد ، بأن تأكد من إمكان اجرا فلك ، و أعطى الإشارة الضوئية أو اليدوية الدالة على قصده ، واقترب من حافة الطريق اليمني بعسافة كافية تمكنه من الانحراف يعينها ، ثم قام بتهدئة سرعة سيارته من أجل إتهام عملية الانحراف . إلا أن سائق الا خرى تجاهل الإشارة أولم يتتبه لميا أمامه ، واستمر في سيره حتى اصطدم بمو خرة المنحرفة ، فإن عليه ضماك ما تلف في المنحرف....ة

<sup>(</sup>١) انظر مادة (٣١) من اللائحة المنفذة لنظام المرور.

من نفس ومال لتفريطه وقلة احترازه وعدم سماحه لسائق المنحرف...ة باستيفاء حقه في الطريق . انظر الشكل رقم ـ ٥ ـ حيث (س) تمثل السيارة المنحرفة و (ع) تمثل الاخرى).



(الشكل رقم ٥٠٠) : وقوع التصادم بعد انحراف غير مغاجي٠٠

حكم تصادم سيارتين تسيران في اتجاه واحد أثناء تجا وز إحدا هما الأخرى.

إذا كانت السيارتان تسيران على طريق واحد وفي اتجاه واحد ، فأ رادت المتأخرة المتقدمة المتقدمة تجاوز المتقدمة إلا أنها انحر فت إلى طريق فلم إتمام عملية التجاوز فاصطدمت (كا في الشكل رقم - ٦ - حيث تمثل (س) السيارة المتجاوزة و (ع) تمثل السيارة المتجاوزة في السيارة المتجاوزة في السيارة المتجاوزة في السيارة



- شكل رقم ٦ - : الاصطدام على طريق واحدوني اتجاه واحد بسبب الخطأ في عملية التجاوز.

<sup>(</sup>١) انظر المواد (٩) - ١٥) من نظام المرور.

المتجاوزة لتعديه بإما بعدم تركه فراغا جانبيا بين سيارته والسيارة المتجاوزة المتجاوزة المتجاوزة المتجاوزة المتراضه طريقها قبل إتمام عملية التجاوز بإذ يجب عليه أن لا يعود إلى مساره الأصلي إلا بعد تمكنه من رواية السيارة المتجاوزة في المراة الماكسة الداخلية .

وقد أشار القفال (۱) إلى مثل هذا الحكم حينما أفتى بأنه لو تجاوز إنسان حمارا عليه حطب، فمزق الحطب ثياب المتجاوز ، فلا ضمان على سائق الحمار لان المتجاوز هو الذى جنى على نفسه بمروره على الحطب.

<sup>(</sup>۱) القفال : هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ،أبوبكر الشاشي القفال الفارقي ،الملقب فخرالاسلام ،المستظهرى ،شيخ الشافعية بالعراق في عصره . ولد بميافارقين سنة ۲۹ هـ ، ورحل إلى بغداد فتفقه ، وصنف وأفتى وولي تدريس النظامية . له تصانيف منها :

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء يعرف بالمستظهرى ، صنفه للمستظهر بالله ، والمعتمد ، والشافي شرح مختصر العزني ، والفتاوى . توفي ببغداد سنة ، ۲ ، ۵ هـ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكيي

<sup>(</sup>٢) انظرنهاية المحتاج جهرص ٣٩ ،مفني المحتاج جه ص٢٠٦٠.

#### المطلبالثاليث

## حكم تصادم سيارتين أثناء سيرهما على طريق واحد وفي اتجاهين متقابلين

يعتبر حادث التصادم الذي يقع بين سيارتين قادمتين مسنن اتجاهين متقابلين - متعاكسين - من أخطر حوادث التصادم وأكبرها خطورة ، وذلك بسبب قوة الاصطدام التي هي عبارة عن مجموع سرعتسي السيارتين مضروبا في كتلتيهما وما فيهما . وهذا النوع من الاصطدام يسمى في اصطلاح رجال المرور بالاصطدام الرأسي لتقابل السيارتين برأسيهما - مقدمتيهما خند اصطدامهما . وتكمن خطورته في أمرين عامين :

أولهما ؛ أنه يتسبب في دوران السيارتين المصطدمتين بشكل عنيف بحيث تقذفان بركابهما إلى الخارج ما يسبب لهم إصابات جسدية خطيرة . ولعل السبب في دورانهما هوأن الاصطدام لا يحدث عادة في منتصف مقدستيهما ، بل في مكان خارج عنه .

وثانيهما: أنه عند حدوث الاصطدام تفقد كل من السيارتيسن سرعتها بشكل مفاجي، بينما يبقى الركاب في حالة اندفاع بنفسسرعة السيارة قبل وقوع الاصطدام ، مما يو، دى إلى اصطدامهم بأجزاء السيارة الداخلية وزجاجهما الا مامي صدما عنيفا . وهذا ما يسمى بالاصطلام الثانوى . وهو في كثير من الحالات لا يقل خطورة عن الاصطدام الا وللها ينتج عنه من كسور وجروح خطيرة خصوصا في الجزء العلوى من الجسد والركبتين .

<sup>(1)</sup> لا يرتبط وقوع الاصطدام الثانوى بحصول الاصطدام الرأسي فقط، وإنما يمكن أن يحصل في أى نوع آخر من أنواع حوادث التصادم،

وقد أشار الفقها وإلى هذا النوع من الاصطدام دون أن يحددوا مكانا لوقوعه على الطريق . فقال جمهورهم : إذا تقابل الراكبان فاصطدما فماتا أو أحداهما أو تلفت دابتاهما أوإحداهما ،فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر ،وعلى كل منهما ضمان دابة صاحبه . (١) وقال فقها الشافعية : تضمن عاقلة كل منهما نصف دية الآخر ،ويضمن كل منهما في ماله نصف قيمة دية صاحبه . (٢) وقد ذكرت في المبحث السابق وجهة نظر كل فريق ،فلا داعي لذكر ذلك مرة أخرى .

ولعل الذى حدا بالفقها وإلى اعتبار كل واحد منهما مخطئا معاختلافهم في الضمان هو أنه لم يكن للسير على الطريق في زمنهم جهة معينة \_ فيما يبدولي \_ بل كان يجوز لكل شخص سوا كان راكها أو ماشيا أن يسير في أى جهة أو موضع من الطريق . وأن يقابل الاخرين أو يتجاوزهم من أى جهة يراها أيسر له ،أما في زمننا فقد حدد نظام المرور جهة السير

<sup>===</sup> كالاصطدام الخلفي أو الجانبي ، ويمكن كذلك أن يقع بسبب الوقوف المفاجي خصوصا إذا كانت السيارة مسرعة . وللتخفيد ف من آثار الاصطدامات أيا كان نوعها ، فإن خبرا \* السير وأطبيا حوادث المرور يوصون باستعمال أحزمة الائمان من قبل راكبي السيارات ويو \* كدون على ذلك ( انظر كتاب : طرق بلا ما لفوا \* د الريس ص ؟ ه ، الطب الشرعي في خدمة الائمن والعدالة ، للدكتورين صلاح الدين مصطفى مكارم ، وأحمد محمد رشاد ، ص ١٠٠١٠٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر الاختيار جه ص ۹ عاشية رد المحتار على الدر المختمار جه ص ۲۰۵ ، التاج والاكليل جه ص ۲۶ ، المغني والشرح ۱ لكبير جه ص ۲۰۹ ص ۲۰۹ ، كشاف القناع جه ص ۱۰.

<sup>(</sup>٢) انظر الائم للشافعي ج٦ ص ٩١-٩٢ ، روضة الطالبين جه ص٣٣-٣٣٦، نهاية المحتاج ج٧ ص ٣٤٣ ، مفني المحتاج ج٤ ص٩٨٠

<sup>(</sup>٣) انظرص ١٧٩٧

على الطريق ، وكيفية التقابل والتجاوز ، وأوجب على قائدى السيارات معرفة ذلك والعمل به . ومع أن نظام المرور نص على تحديد جهة السير على الطريق المزدوج بالجهة اليمنى ، والتجاوز بالجهة اليمرى ، إلا أنه يمكن

(۱) أوضح الدكتور سليمان التويجرى في رسا لته "حق الارتفاق" ص ٢٢٦ - ٣٢٦ حكم تخصيص الطريق العامة لنوع معين من المرور ، وحكم تحديد جهة السير عليها فقال : " والمرور فيما الطرق العامة يختلف حكم باختلاف ما خصص له الطريق ، فما كان من الطرق مخصصا لنوع من المرور لا يجوز استعمالخ لنوع آخير.

وبيان ذلك أن بعض الطرق مخصص للمشاة فلا يجوز تسيير السيارات فيه ،وبعض الطرق مخصص لسير السيارات الصغيرة فلا يجوز تسيير السيارات الشاحنة والآليات الثقيلة فيه لما ينجم عن ذلك من أضرار بالطريق والمارين فيه . فإن تعبيد الطريت عادة يكون حسب ما خصص له الطريق ،كما أن مرور السيارات فيما خصص لفيرها فيه ازعاج للمختص ،وهذا ضرر فتجب الحيلولة دون وقوعه .

ومن ناحية أخرى ، فإن السير في الطرق وخاصة سير المربات قد يكون له اتجاه معين فلا يجوز مخالفته لما يترتب على ذليك من أضرار ظاهرة كحوادث السير التي تكون سببا في عدد مين الوفيات. وهذا التنظيم والتحديد لنوع المرور مرده إلى جليب المصلحة ودر المفسدة ".

وهذا الذي ذكره الدكتور سليمان هام حدا ، لأن تخصيص الطريق العامة بنوع معين من المرور وتحديد اتجاه السير عليها أصبح أمرا ضروريا لاستيفاء المنفعة الاصلية من الطريق \_ وهي : المرور فيها \_ في هذا العصر . إذ لو ترك لكل شخص حريسة السير في الطريق بالكيفية والوسيلة التي يراها أو يختارها لاختسل

حمل ما ذهبإليه الفقها من تضمين كل من المتصادمين دية الآخر ،أو نصفه نما على الخلاف السابق ،على ما إذا وقع الاصطدام بينهما في وسط الطريق أوعلى الخط الفاصل بين المسارين المتعاكسين كما في الشكرة م - ٧ - باعتبار أن كل واحد منهما مخطي ، إذ يجب عليه عند ملاقاته للآخر أن يلزم الجهة اليمنى من الطريق ،وأن يقترب من حافة المسلا الا يمن للطريق بحيث يترك متسما جانبيا يكفي لمرور الآخر ،أما إذا لم يتيسر له ترك هذا المتسع بسبب وجود عقبة أو مستعملين آخرينن للطريق ،فإنه يجبعليه تهدئة سرعة سيارته ،أو إيقافها عند الضرورة لحين ورود السيارة القادمة من الجهة المقابلة لاتجاه السير . (١)

( شكل رقم -γ ) : وقوع الاصطدام في منتصف الطريق ،أو على الخطف المعلم الفاصل بين الاتجاهين المتعاكسين .

<sup>===</sup> قيد السلامة الذى اشترطه الفقها و لاباحة السسير في الطريق ، ولتعسر استيفا والمنفعة الا صلية حينئذ . فيجب الالتزام بهذا التخصيص والمتحديد لظهور المصلحة فيه ، وانتفا والمفسدة منه .

<sup>(</sup>١) انظر المواد : ( ٢١ - ٢٥ ، ٣٤ ) من نظام المرور ، ومادة (٢٠) من اللائحة المنفذة لمنظام المرور .

## حكم ما لو وقع الاصطدام الرأسي في الجهة المخصصة لسيراحدي السيارتين المتقابلتين :

إذاوقع اصطدام رأسي بين سيارتين تسيران على طريق واحــد وفي اتجاهين متقابلين ، فإما أن يقع الاصطدام بينهما في وسط الطريسة أوفي الجهة المخصصة لسير إحداهما . فإن وقع الاصطدام في وســـط الطريق فقد مرحكمه في الفقرة السابقة هوان وقع في الجهة المخصصــة لسير إحداهما ، فإما أن يصدر من سائق السيارة التي تسير في الجهـــة المخصصة لها فعل يحمل سائق المقبلة على الاصطدام به أو لا . فــإن المخصصة لها فعل يحمل سائق المقبلة على الاصطدام به ، بأن كــان لم يصدر منه فعل يحمل سائق المقبلة على الاصطدام به ، بأن كــان يسير في الجهة المخصصة له من الطريق سيرا نظاميا ، ولم يكن فـــي مقد وره تجنب الاصطدام به كما في الشكل رقم - ٨ - حيث (ع) تمثل السيارة النظامية فليس عليه شي من الضمان لعدم تعديه ، وهو في هذه الميارة بالنسبة للآخر بمنزلة من يسير في ملكه لاختصاصه بجمهة السير.



(شكل رقم ــ ٨ ـ ) : وقوع الاصطدام في الجهة المخصصة لسير السيارة (ع) من غير صدور فعل من قائدها يحمل السيارة (س) على الاصطدام بها .

أما سائق السيارة التي تركت خط سيرها ، وانحرفت إلى خط سير السيارة النظامية فلا يخلو حاله من أمرين ، إما أن ينحرف إلى طريقها بقصد التجاوز، التجاوز لما يسير أمامه أولا . فإن انحرف إلى طريقها من غير قصد التجاوز، بأن كان نائما أو سكرانا أومرهقا أو مشتفلا بشي عن مراقبة الطريق ، أو كان



(شكل رقم - ٩ - ) : وتوع الاصطدام بسبب نوم ،أو سكر ،أوانشفال أحد السائقين.



(شكل رقم ـ ١٠-) ؛ وقوع الاصطدام بسبب انسزلاق إحدى السيارتين في المنحنى بسبب تجاوزها السرعة المقررة .

وإن انحرف إلى طريق المقبلة بقصد التجاوز لما يسير أمامه فوقع الاصطدام ، فإما أن يقع التجاوز في مكان مأذون بالتجاوز في أو لا . فإن وقع في مكان غير مأذون فيه ، كما في المرتفعات والمنخفضات غير المكشوفة ، والمنحنيات الحادة ، والمنحدرات الشديدة أو الزلقهة ،

والجسور المحدية ، وينعطفات الطرق وتقاطماتها ، وعند ميرات المشاة ، أو كانت حركة السيرعلى الجهة المقابلة لا تسمح بالتجاوز ،أو كانست الرو" ية على الطريق غير كافية للتحقق من خلوه من السيارات القادمة سن الجهة المقابلة ، أو كان الخط الفاصل بين المسلكين المتعاكسين مُعلَماً بخط أبيض متصل ، أو كانت المسيارة البراد تجاوزها قد بدأت في مخط أبيض متصل ، أو كانت المسيارة البراد تجاوزها قد بدأت فسسي تجاوز ماثل ،أو كانت تسير بسرعة أكبر من سرعة السيارة المتجاوزة فضمان ما تلف في السيارتين من الا "نفس والا "موال على سائق المتجاوزة لمخالفته نظام السير على الطريق ، وتعديه على حق غيره ، ولان إباحية السير في الطريق مشروط بسلامية العاقبة فيما يمكن الاحتراز عنه . والاحتراز عسسن التجاوز في تلك الا ممكن والا "حوال ممكن ، بل مأمور به لما قد ينتج عنه من أضرار خطيرة (١) . قال تعالى : في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين في . (٢)

وإن حصل التجاوز في مكان مأذ ون فيه ، بأن كان الطريسية مستقيما أوشبه سستقيم ، وخاليا من السيارات القادمة من الجهة المقابلة ، ونحو ذلك ، فلا يخلو الحال من أمرين أيضا : فإما أن يصدر من سائسة المتجاوزة على الاصطدام بالمقبلة أولا . فإن لم يصدر منه فعلل بأن كسان يسسير في المسلك المخصص له

<sup>(</sup>١) انظر المواد (٤٦ - ٥٥) من نظام المرور ومادة (٢٦) من اللائحة المنفذة لنظام المرور.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٩٥٠

سيرا نظاميا ـ كما في الشكل رقم ـ ١١ - ،حيث يمثل (ك) السيسارة التجاوزة ، و (ع) السيارة التجاوزة ، و (ع) السيارة التي تسير في الجهة المخصصة لها ـ فلا ضمان عليه لعدم تعديه ،بل الضمان علي التجاوز لمباشرته الصدم في المسلك المخصص لسير غيره . وإن صدر من سائق المتجاوزة فعل حمل التجاوز على الاصطدام بالمقبلة ،كان زاد في سرعة سيارته أثناء تجاوز الاخر له . أو انحرف بها إلى وسيط الطريق بحيث لم يستطع المتجاوز إتمام علية التجاوز ،ولا تهدئة سرعة الطريق بحيث لم يستطع المتجاوز أتمام علية التجاوز ،ولا تهدئة سرعة سيارته والرجوع بها إلى مسارها الا صلي قسيل وقسوع الاصطدام المسارة والرجوع بها إلى مسارها الا صلي قسيل وقسوع الاصطدام



(شكل رقم - ١١-): وقوع التصادم بسبب تعدى سائق السيارة (س).

- كما في الشكل رقم ١٢ - حيث تمثل (ك) السيارة المتجاورة و (س) السجايزة و (ع) التي تسير في الجهة المخصصة لها ، فإن كـــان



(شكل رقم - ۱ - ): وقوع التصادم بين (س) و (ع) بسببتعدى سائق (ك) حيث زاد في سرعة سيارته وعدل بها إلى منتصف الطريق في الوقت الذي شمرع فيه سائق (س) في التجاوز له .وقد كان عليه أن يمكن سائق (س) من التجاوز وأن لا يلجئه إلى الاصطدام ب (ع) .

الستجاوزُ قد أعلن عن رغبته في التجاوز باستعمال المنبه ( البورى ) أو النور العالي قبل شروعه في التجاوز بوقت كاف ، ولم يصدر من سائق الستجاوزة إشارة تدل على المنعمن التجاوز ، فضمان ما تلف في السيارتين \_ المتجاوزة والمقبلة \_ على سائق المتجاوزة لتسببه في وقوع الاصطدام ومنعه المتجاوز من استيفا عق التجاوز ، إذ يجبعليه في مثل هذه الحالة أن يخفف من سرعة سيارته ويقترب بها من الحافة اليمنى لمسلكه . وإن لم يعلن المتجاوز عن رغبته في التجاوز بإعطاء الإشارة المناسبة ، أو أعلن لكن صدر من سائق المتقدمة عنه \_ السجاوزة \_ إشارة المناسبة ، أو أعلن لكن صدر من سائق للتقدمة عنه \_ السجاوزة \_ إشارة الماعن عن رغبته في التجاوز ، فالضمان علي ـ بوقت كاف ، وأن ينتظر إشارة السعاح له بالتجاوز معن يسير أمامه لاحتمال وجود خطر في الطريق قد لا يكون في مقدوره إدراكه ولا تجنب بالاصطدام به ( ) . والاحتمال عدم علم المتجاوز بشروع من خلفه فسي تجاوزه .

هذا إذا لم يصدر من صائق السيارة التى تسير في الجهسة المخصصة لها فعل يحمل سائق المقبلة على ترك خط سيره والاصطدام به . فإن صدر منه فعل ، كأن ترك خط سيره مسلكه ما المخصص له وانحر ف إلى خط سير ( مسلك ) المقبلة من أجل الخروج من الطريق إلى علا سير ( مسلك ) المقبلة من أجل الخروج من الطريق إلى علا سير ( مسلك ) المقبلة من أجل الخروج من الطريق إلى علا المقبلة من أجل الخروج من الطريق إلى المقبلة من أجل الخروج من الطريق المتبلة المتبلة من أجل الخروج من الطريق المتبلة المتبلة المتبلة من أبيا المتبلة من أبيا المتبلة ا

<sup>(</sup>۱) انظر المواد : ( ۳۱، ۳۰ ) من نظام المرور ، والسواد ( . ) فقرة أ ، ۱ ) ، ۳۶ ، ۶۶ ) من اللائحة المنفسسة ة لنظام المرور.

مفرق جانبي مثلا ، \_كما في الشكل رقم \_ ١٣ \_ حيث تمثل (س) السيارة التي تركت خط سيرها قبل الوصول إلى المفرق ، و (ع) تمثل السيارة التي كانت تسير في الجهة المخصصة لها قبل انحرافها إلى خط سيررالا خرى واصطدامها بها \_ لكته لما سار قليلا في الخط المعاكس لخط سيره شعر باقتراب السيارة المقبلة ،فانحرف راجعا إلى مساره الا صلى في الوقت الذي شرصت فيه المقبلة في انحراف ماثل ، فوقع الاصطدام بينهما في المسار المخصص له . ففي مثل هذا الحادث ينهفي انعام النظر في حدود السروة ملابساته . فإن كان سائق السيارة (ع) ملتزما بالسير في حدود السروة المقررة للطريق قبل وقوع التصادم ، ولم يكن في مقد وره تهدئة سرعة



(شكل رقم - ١٣) : وقوع الاصطدام الرأسي في الجهة المخصصة لسيــر السيارة (س) بسبب تعدى سائقها ،حيث لـــم يلتزم بقواعد تبديل الطريق .

سيارته ولا إيقافها ولا البقاء في مساره الا صلي لضيق الطريق أماسه بسبب مزاحمة السيارة (س) له ، ولا الخروج من الطريق من جانبي الا يمن لوجود خطر آخر مثل وقوف بعض الا شخاص على حافة الطريق اليمنى ، أو وجود منخفض جانبي يخشى من التدهور فيه ، فانحرف إلى الجهة المعاكسة لخط سيره ، بقصد الهروب من السيارة المقبلة ، فليس عليه

شيّ من الضمان لعدم تعديه ، لا أنه يجوز له نظاما في مثل هذه الحالية الانحراف إلى المسلك المعاكس لسيره لتلافي الوقوع في الحادث. أما سائق السيارة (س) فعليه ضمان ما تلف في سيارته والسيارة (ع) من الانتفس والائموال لتسببه في وقدوع الحادث عندما ترك خط سيره المخصص لــه قبل المفرق بمسافة كبيرة ، ودخوله إلى المسار المعاكس لسيره قبل أن يتأكمه من خلوه من السيارات القادمة . وقد كان عليه أن يبقى في مساره المخصص له مع الاقتراب شيئًا فشيئًا من منتصف الطريق ، وخفض سرعة سيارته ، وإعطاء الإشارة الضوئية أواليدوية الدالة على مقصده ، والاستمرار في ذلك حتيى يقترب من محاذاة المفرق الذي ينوى الانعطاف إليه ، فإن رأى خط السير المقابل له خاليا من السيارات المارة انعطف إلى المفرق ، وإلا انتظر حتى يتيقن من خلوه من السيارات . وإن كان في مقدور سائق السيارة (ع) تلافي الاصطدام بالبقاء في مساره المخصص له لاتساعه أمامه ،أو تهدئية سرعة سيارت أو إيقافها أو إنذار سائق المقبلة ، فلم يفعل ،بل انحرف إلى المسار المعاكس لسيره بمجرد مشاهدته للمقبلة تسيرفي اتجاههه، فعليه ضمان ما تلف في السيارتين من الا تنفس والا موال لتعديه بالانحراف إلى مسارغيره من غير ضرورة وسوء تصرفه . ولوثبت تجاوزهما للسرعة المقررة للطريق لاحتمل اشتراكهما في الضمان بصرف النظر عن مكان وقوع الحادث لتعديها.

<sup>(</sup>١) انظر مادة (٢١) من نظام العرور.

<sup>(</sup>٢) انظر المواد ( ٩٩ ، ١٥ ، ٣٥ ) من نظام المرور ، ومادة (٣٠) من اللائحة المنفذة لنظام الطريق .

#### حكم ما لوصدمت سيارة نازلة من عقبة سيارة صاعدة فيها :

لوصدمت سيارة نازلة من عقبة أوجبل عال سيارة صاعدة ، فلابد من النظر في حال سائقيهما ، الإن كان سائق المنحدرة مفرطا ، بأن كـــان قادرا على ضبط سيارته أو العدول بها عن طريق الصاعدة ، فلم يغم ل ، نعليه ضمان ما تلف في الصاعدة ، لا نُ سيارته تنحط على الصاعدة من علو، فيكون ذلك سببا لتلفها. وإن تلفتا جميعا فلا شيء على سائق الصاعدة إلا أن يكون التفريط منه بأن يمكنه العدول بسيارته عن طريق المنحدرة ، وسائق المنحدرة غير قادر ولا مفرط. فيكون الضمان عليه لا أنه المفرط. وإن لم يصدر منهما تفريط وإنما غلبتهما السيارتان فلاضمان على أحد منهما ، لا تنه لا يدخل في وسعما ضبطهما و لا يكلف الله نفسا إلا وسعما \* وهذا القول مخرج على ما ذكره ابن قدامة وبعض فقها الحنابلة في حكم تصادم سفينتين إحداهما منحدرة والأخرى مصعدة ، فإنهم قالوا : إن كانت إحداهما منحدرة والأخرى صاعدة \_ أى إحداهما تسير باتجاه جريــان الما والريح والا خرى بالعكس - فوقع التصادم بينهما ، فعلى صاحب المنحدرة ضمان المصعدة إن كان قادرا على ضبط سفينته أوردها عين الا خرى ،أو أمكنه العدول بها إلى ناحية أخرى فلم يفعل أولم يكسل Tلتها من الحبال والرجال وغيرهما ، الأنها تنحط على المصعدة من علو فيكون ذلك سببا لغرقها ،ولا ضعان في هذه الحالة على قيم الصاعنـــدة لأتنها بمنزلة الواقفة والمنجدرة بمنزلة السائرة فكما أن الضمان يتقرر على قيم السائرة ،كذلك الاثمر في المنحدرة ،ولو غرقتا جميعا فلاشي علم على المصعد وعلى المنحدرقيمة المصعدة أو إرش ما نقصت إن لم تتلف كلها ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٨٦٠

إلا أن يكون التفريط من المصعد بأن يمكنه العدول بسفينته والمنحدر غير قادر ولا مفرط فيكون الضمان على المصعد لا نه المفرط ، وإن لم يكسن من واحد منهما تفريط لكن هاجت ريح أوكان الما شديد الجرية فلم يمكنه ضبطها فلا ضمان عليه لا نه لا يدخل في وسعه ضبطها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ".

¥

### المطلب الرابع

## في حكم الاصطدام الواقع بين سيارتين أثنا عيرهما على طريقين أو شارعين مختلفين .

حينا يقع حادث اصطدام بين سيارتين أثناء سيرهما على طريقين أوشارعين مختلفين فإنه لا يقع في الغالب إلا في مكان مشترك بين هذين الطريقين أو الشارعيين كتقاطعات الطرق وملتقياتها ومفارقها ومداخلهما ومخارجها . فالتقاطع الواقع بيين شارعين مثلا يعتبر منطقة مشتركة بينهما ، لا ننه في حقيقة الا مر يعد جزا من كل واحد منهما ، إذ لا سبيل للسائر على أحدهما حسوا كان راكبا أو ماشيا \_ إذا ما أراد مواصلة سيره علمي ذلك الشارع أو التحول عنه إلى الشارع الاخر إلا بالمرور في ذلك الحير ذلك الشترك . ولتجنب الوقوع في حوادث الصدم والدعس في هذه الا ماكسين المشتركة بين الطرق يجبعلى قائدى السيارات والمركبات الا خرى والمشاة المشتركة بين الطرق يجبعلى قائدى السيارات والمركبات الا خرى والمشاة أن يتأكدوا من خلوها من المارة قبل البدو في اجتيازها ، وأن يلترموا أيضا

<sup>(</sup>۱) المفني والشرح الكبير جـ ۱ ص ٣٦١ - ٣٦٢ ، كشاف القناع جـ ٤ ص ١٣١ - ١٣١٠

بسد لول الإشارات المرورية في حال نصبها فوق هذه الا ماكن \_ فإذا كان الضوا المنبعث منها أحمراً وجب الوقوف في المكان المحدد ، وإذا كان أخضرا وجب الاستمرار في السير ، و إذا كان أصفرا وجب التهبيو الوقوف أو السير حسب لون الإشارة قبل ذلك ، فإن كان أخضرا وجب التهيو اللوقروف وإن كان أحمرا وجب التهيو السير × لظهور المصلحة في ذلك ، وهمين سلامة قاطمي الطريق من مشاة ودواب وسيارات من التلف بالصدم والدعس الفالب وقوعه في تلك الائماكن ،إذ لوترك أمر اجتياز هذه الائماك ن إلى قائدى السيارات والمشاة دون تحديد لاتجاه السير ونوسة المرور فيها لوقع المارون في هذه الأعماكن في المحذور ـ من صدم و دعس وغيرذ لك ـ لأن كل واحد يريد أن يتجاوز المكان ولا علم له بنية الآخر فيحصل الصدام والدعس خصوصا في حال توافق ارادتيهما في الاجتياز لاستحالة شفيل المكان بجسمين قادمين من جهتين مختلفتين في وقت واحد دون حدوث اصطدام بينهما وولكثرة الحوادث المرورية في هذه الا ماكن وما ينجيم عنها من تلف في الا تنفس والا موال فسأبين في الفقرات التالية أحكام حسواد ث الاصطدام بين سيارتين في حال سيرهما على طريقين أوشارعبين مختلفين، فأقول وبالله التوفيسق ب

حكم الاصطدام الحاصل بين سيارتين أثناء مرورهما في أحد تقاطعات الشوارع:

إذا حصل حادث اصطدام بين سيارتين أثناء مرورهما في أحد تقاطعات الشوارع، -كما في الشكل رقم ١٤ - فإما أن يكون المرور في ذلك التقاطع منظما بواسطة رجل المرور أو إشارة المرور الضوئية أو لا .

فإن كان المرور فيه منظما من قبل رجل المرور أو إشارة المسرور الضوئية ، وتجاهل أحد قائدي السيارتين إشارة الوقوف الموجهة له مسن قبل رجل المرور أو الإشارة المرورية - الضوا الأحمر - نوقع الاصطاء ام بين السيارتين بسبب ذلك ، فيجب على عاقلته ضمان ديات من مات من الا "نفس في السيارتين ،ويجبعليه في سالة ضمان ما حصل من تلف في سيارة صاحبه وما فيها من أمتعة . ويهدر ما حصل من تلف في نفسه وسيارته وما فيه \_\_\_\_ من أمتعة إن كانت وما فيها ملكا له ، فإن لم تكن وما فيها من أمتعته ملكا له ضمن ذلك أيضا ، وذلك لتعديه بالمرور في التقاطع في وقت مخصيص لمرور غيره . وقد كان عليه أن يمتثل لإشارة الوقوف الموجهة له من قبل رجل المرور أوإشارة المرور الضوئية لأن هذا التنظيم يحقق مقصدا شرعيها وهو المحافظة على النفوس ولا معصية فيه وقد أمر به ولي الائمر فكان واجـب الطاعة لقوله تعالى ﴿ أَطْيَعُوا اللَّهِ وأَطْيَعُوا الرَّسُولُ وأُولَى الاثَّرُ مَنكُم ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار ". ولا ريبأن الذي يقطع الإشارة المرورية يعتبر عاصيا لولي الائر فيما إليه تدبيره ومضرا بسلامة نفسه وغيره من السالكين للطريق التي هي شرط لاباحة المرور في الطريق

سورة النساء آية و ه. (1)

سبق شخریجه ص ۲ ۳ (T)

عند جميع الفقها، على أن ما ذكر من حكم في هذه الحالة مشروط أيضا بعدم صدور ما يخل بشرط السلامة من قبل قائد السيارة الأخسرى ، فإن صدر منه ما يخل بها كأن لم يلتزم بالسرعة المقررة أو لم يتبع خط السير حسب النظام ،أولم يلتزم جانب الحذر أثنا، مروره بسيارته في التقاطع ،أولم يتخذ الاجراء المناسب لمنع الاصطدام ككبح السيارة أو لفهما يمينا أو شمالا قبل وصولها مكان التصادم فإنه يشارك قائد السيارة الانخرى في الضمان ، لا أن إباحة المرور له في التقاطع في وقت معين للا تعفيه من الضمان في حال ارتكابه ما يخل بشرط السلامة أثناء سروره في التقاطع ، فقد يكون في مقد وره تجنب الاصطدام بالسيارة الانجرى لو لم يخل بذلك الشرط.

فإن لم يكن المرور في التقاطع منظما بواسطة رجل المرور أو إشارة المرور الفوعية ، فإما أن يكون واقعا بين شارعين أحدهما رئيسي والآخر. فرعي وإما أن يكون واقعا بين شارعين ليس لا حدهما ميزة على الآخر.

فإن كان واقعا بين شارعين أحدهما رئيسي والآخر فرعي فعلى عاقلة السائق القادم من الشارع الفرعي ضمان ما تلف في السيارتيسين من الا نفس ، وعليه ضمان قيمة ما تلف في سيارة صاحبه ، مع هدر ما حصل من تلف في نفسه وسيارته إن كانت معلوكة له ، فإن لم تكن معلوكة لسه ضمن ذلك أيضا ، وذلك لعدم احترازه وأخذ الحيطة لنفسه ولفيره سسن المنتفعين بالطريق إذ يجبعليه أن يتأكد من أن التقاطع وما يحيط به من الشارع الرئيسي من جهة القدوم خاليا من السيارات المارة والمشاة والحيوانات و نحو ذلك قبل أن يشرع في اجتياز التقاطع . لكن لو أخسل قائد السيارة المارة في الشارع الرئيسي بشرط السلامة ، كأن لم يضسين قائد السيارة المارة في الشارع الرئيسي بشرط السلامة ، كأن لم يضسين

مصابيح سيارته ليلا أو تجاوز بها حدود السرعة المقررة بحيث فاجأ قائد السيارة الا خرى فاينه يشاركه في الضمان لتفريطه واحتمال كونه قادرا على تجنب الاصطدام لولم يخل بشرط السلامة.

وإن كان التقاطع واقعا بين شارعين ليس لا عددها ميزة علي سيارته الآخر ، فعلى عاقلة كل منهما ضمان دية صاحبه ومن هلك معه في سيارته أو نصفها ، وعلى كل منهما ضمان قيمة ما تلف من سيارة صاحبه وما فيها من متاع أونصف ذلك ، بنا على الخلاف السابق بين الفقها وي تصادم الفارسين ، أو السفينتين خطأ وقد رجحت وجوب تحمل كل منهما نصف ما تلف في سيارة الآخر من الا نفس والا موال هناك وذلك لتغريط كل منهما في سيارة الآخر من الا نفس والا موال هناك وذلك لتغريط كل منهما في الاحتراز لنفسه ولغيره ، فقد كان على كل منهما أن يتأكد من أن التقاطيع وما يحيط به من الشارع الاخر خاليا من السيارات المارة والمشاة والحيوانات قبل أن يشرع في اجتياز التقاطع .

فإن دخل أحدهما التقاطع قبل الآخر نظر؛ فإن لم يصدر منه فعل يحمل صاحبه على الاصطدام به فعلى عاقلة الآخرضان ديته ودية من مات في السيارتين من الركاب وعليه ضمان ما حصل من تلف في سيارة صاحبه وما تلف فيها من أموال ، لأنّ أفضلية المرور في هذه الحالية ليست له وإنا هي لصاحب السيارة التي دخلت التقاطع قبله . (١) وإن صدر منه فعل حمل صاحبه على الاصطدام به كأن أوقف سيارته فيي

<sup>(</sup>١) انظر المادة ( ٧) فقرة أ ) من اللائحة المنفذة لنظام المرور، فقد نصت صراحمة على أن أولوية المرور للمركبة التي دخلت التقاطع فعلا ، إذا لم يكن منظما بواسطة رجل المرور أو بواسطة الإشارة المرورية .

منتصف التقاطع أوبدل اتجاهم فجأة على نحو تسبب في الهاك الآخسر اشتركا في الضان لستعدى كل منهما ، فقد كان على السائق الذى دخل التقاطع أولا أن يستمر في اجتيازه له ،وأن لا يتوقف فيه أو يبدل اتجاه سيره على نحو يتسبب في الهاك صاحبه. أما الآخر فقد كان عليه أن يوقف سيارته قبل الدخول في التقاطع وأن يتأكد من خلوه من السيارات المارة وغيرها قبل الشروع في اجتيازه ، وهذا هو الحق فليس أحسد الفعلين أولى بالضمان من الآخر ما دام أنه يمكن نسبة الحادث لكسلا الفعلين .

حكم الاصطدام الحاصل بين سيارتين أثنا عروج إحداها من طريق ودخولها في آخر:

إذا حصل اصطدام بين سيارتين أثنا \* خروج إحداهــــا من طريق ودخولها في آخر ــ كما في الا شكال ١٦،١٥ و ١٦٠



ـ شكل رقم ١٥- ـ شكل رقم ١٦- ـ شكل رقم ٢٠-

ولم يكن في ملتقى الطريقين إشارة مرور ضوئية تحدد نوبة المرور فيه نظر: فإن لم يصدر من سائق السيارة التي تسير في طريقها ما يخل بشرط السلامة قبل وقوع الحادث ، ولم يكن في مقد وره تجنب الاصطدام بالسيارة الداخلة لقصر المسافة بين السيارتين بحيث يستحيل عليه إيقاف سيارته ،أولفها يمينا أوشمالا عن الا خرى قبل الاصطدام بها ، ضمن سائق السيارة الداخلة ما تلف من الا نفس والا موال في السيارتين وهدر ما حصل من تلف في نفسه وسيارته إن كانت ملكا له ،فإن لم تكن وما فيها ملكا له ضمن ذلك أيضا ،وذلك لتعديه وتسببه في وقوع الحادث ،فقد كان عليه أن يتأكد من أن الطريق الذي ينوى الدخول إليه خاليا من السيارات قبل الشروع في ذلك لا ن حق أفضلية السير في مثل هذه الحالة للسائق الذي يسير في خط مستقيم .

أما لوصدر منه ما يخل بشرط السلامة قبل وقوع الاصطدام ، كأن تجاوز حدود السرعة المقررة ، أو لم يلتزم جانب الحذر والانتباه ، أو لسم يقم باستعمال المكابح لإيقاف سيارت مع كونه قادرا على رو ية الداخلة من مسافة بعيدة تمكنه من ذلك ، فلم يفعل حتى تصادمت السيارتان أمكن القول بتضيينهما على ما مر في تصادم الفارسين أو السفينتين أو السيارتين خطأ ، باعتبار أن كل واحد منهما مفرط . وقد قال صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار" (٢) ولا ريب أن الذي ينتقل بسيارته من طريق إلى آخر قبل أن يتأكد من خلوه من السيارات والمشاة والحيوانات ، أو يقسود سيارته بسرة عالية ولوكان يسيربها في طريق مستقيم من غير احتراز وانتباه لما قد يعترض سبيله من شاة وسيارات وحيوانات يعتبر مضرا بنفسي

<sup>(</sup>١) انظر مادة " ٢٦ " من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩١/ تأريخ ٦/١١/١١هـ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٢١

حكم اصطدام سيارتين في إحدى الساحات الدائرية أثنا التفاف إحداهـا حول مركزها وقدوم الا خرى من أحد الطرق المو دية إليها .

إذا حصل اصطدام بين سيارتين في إحدى المساحات الدائرية أثنا التفاف إحداهما حول مركزها وقدوم الا خرى من أحد الطرق المو دية إليها نظر: فإن لم يكن بالساحة الدائرية إشارة مرور ضوئية تحسد نوبة السير واتجاهه فيها ، ووقع الصدم من قبل السيارة القادمة إلى الدائرة حكا في الشكل رقم ١٨ - فإن سائقها يلزم بالضمان لمباشرت



الصدم ، وعدم مراعاته أفضلية المرور ، فقد كان عليه أن يوقف سيارت.... قبل الدخول إلى ساحة الدائرة ويضبط حركتها ويهدى من سرعتها بحيث يتيح للسيارة التي تدور حول الدائرة فرصة المرور من أمامه أو الخروج من الدائرة لأن أفضلية المرور في مثل هذه الحالة تكسون للذى يدور حول الدائرة.

<sup>(</sup>۱) انظر المادة وه من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٤/ تأريخ ١/١١/١١هـ.

أما لووقع الصدم من قبل السيارة التي تدور حول الدائرة \_ كما في الشكل رقم - ١٩ - فإن سائقها يلزم بالضمان لبباشرته الصدم في وقت ليسله فيه أفضلية المرور، فقد كان عليه أن يراعي حركة سير السيارات القادمة من الجهة اليمنى ،ومن ثم تمكين السيارة المصدوسة من المرور من أمامه لاكتمال دخولها في منحنى الدائرة وشروعها في يالدوران قبل وصوله إلى مكان الاصطدام.



<sup>(</sup>١) انظر المواد ١٥، ٩٥، ١٠٠ من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٤/ تاريخ ٦٠/١١/١١هـ.

# الفصل الثاني:

في بيان أحكام حولدث الدعس والصدم السقي يتعض لها المشاة من فبل الدواب والسيارات والمركبات الأخرى التي شيرعلى الطسريق.

### القصل الثانسي

بيان أحكام حوادث الدعس والصدم التي يتعرض لها المشاة من قبل الدواب والسيارات والمركبات الا تخصيص

تعتبر حوادث الدعس والصدم التي يتعرض لها المشاة في هــذ١ العصر من قبل السيارات والمركبات الأنخرى التي تسير على الطرق من أكشــر وأخطر الحوادث البرورية لما ينجم عنها من هلاك عدد كبير من النــاس أو إصابتهم بجروح وكسور خطيرة وعاهات مستديمة . ولعل أهم أسبابهذه الحوادث يعود إلى ما ذكرته سابقاً من كثرة عدد السيارات التي تسير على الطرق والشوارع وازد حامها ، والسرعة الكبيرة التي تسير بها . وعدم تقيد كشير من السائقين والمشاة بمدلولات الإشارات والعلامات المرورية . واهمال بعض السائقين لدواليب ومكابح سياراتهم وعدم فحصها والتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة وكفاءة عالية وأنها تستطيع إيقاف المركبة تحت كانسة الظروف والاحوال ءوعدم التزام المشاة بالسيرفي الاعماكين المخصصة لمسم أوالا ماكن المعدة لعبورهم ، وترك الا ولاد يلعبون في الشوارع المعسدة لسير السيارات والمركبات الا خرى ، وعدم مراقبة الطريق وما يجرى فيسه من حركة من قبل بعض السائقين والمشاة على حد سوا ، وقيادة بعضهـــم للسيارات دون دراسة ومعرفة بأصول القيادة والسلامة . وتمكين كشير مسن الصفار من قيادة السيارات ، وجور بعض أفراد المشاة للشوارع والطرق دون التأكد من خلوها من السيارات المارة ، إلى غير ذلك من الا سباب التيي سبق التنويه عنها ، ولمعرفة أحكام هذه الحوادث وأنواعها وما يجب فيها

من ضمان وغيره ينهفي أن نعرف أحكام حوادث الدعس والصدم التي بينها الفقها، ،وذلك لمعرفة القواعد والعلل الشرعية التي بنوا عليها أحكام هذه الحوادث ،ثم تخريج أحكام حوادث الدعس والصدم التي يتعرض لهــــا المشاة في هذا العصر عليها، ولتحقيق ذلك فقد قسمت الكلام فـــي هذا الفصل إلى مبحثين :

السحث الأول ؛ في بيان أحكام حوادث الدعس والصدم عند النقها .

السحث الثاني: في بيان أحكام حوادث الدعس والصدم التي يتعرض لها المشاة في هذا العصر من قبسل السيارات والمركبات الا تحدي .

### السِحست الأول

## في بيان أحكام حوادث الدعس والصدم عند الفقهاء

#### و فيه سبعة مطالب:

المطلب الأول : في حكم وط الدابة أو صدمها لإنسان أثنا مسيرها في الطريق العام.

المطلب الثاني : في حكم وط والدابة أو صدمها لإنسان أثناء سيرها في ملك خاص أو ملك الفير .

المطلب الثالث : في حكم نفح الدابة برجلها وذنيها أثناء سيرها في الطريق .

المطلب الرابع : في حكم من حمل على دابته حطبا ونحوه ،ثم سار بما في الطريق فأصابت إنسانا بتلف .

المطلب الخامس : في حكم جناية الدابة بسبب الزيادة في سرعتها .

المطلب السادس : في حكم جناية الدابة بالوط وفيره فيما لونعسها غير المتصرف فيها .

المطلب السابع : في حكم ما لوتعددت الاثيدى على الدابة أثناء جنايتها .

### المطلــــب الا و ل

## في حكم وطُّ الدابة أوصدمها لإنسان أثنا اسيرها في الطريق العـــام

إذا وطئت دابة إنسانا بيدها أو رجلها أو صدحة أو كدحة أو خبطته أثنا سيرها في الطريق العام فقتلته أو أعطبت عضوا من أعضائي أو أتلفت مالا ، وكانت تحت يد سائق أو قائد "أو راكب ، فالحكم في هذه السألة لا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن تقع جناية الدابة نتيجة لعجز المتصرف فيها عن ضبطها وردعها ، وإما أن تقع بسبب تقصير في حفظها ، وإما أن تقع بسبب تقد الحال ؛ وأما أن تقع بسبب تقدير في حفظها ، وإما أن تقع بسبب منه . وفيما يلي بيان لهذه الا حوال ؛ الحال الا ولى : وقوع جناية الوط والصدم نتيجة لعجز المتصرف في الدابة عن ضبطها وردعها .

إذا وقعت جناية الوط والصدم والكدم والخبط نتيجة لعجز المتصرف في الدابة عن ضبطها وردعها كما لوجمعت براكبها أوغلبته على نفسها ولم يقدر على ردها ، ومن غير تغريط سابق منه كأن يعلم أنها صعبة لا تنضبط . فقد اختلف الفقها في وجوب ضمان جنايتها على المتصرف فيها على ثلاثة أقوال :

## القول الا أول:

لا ضمان على المتصرف في الدابة سوا كان قائدا أو سائقها أو راكبا . ويهذا قال فقها الحنفية والحنابلة وابن عبد السيلام من

<sup>(</sup>۱) الكدم: العض، قال في المصباح المنير: "كدم الحمار كدمامن بابي قتل وضرب ؛ عض بأدنى فمه ، وكذلك غيره من الحيوانات " مادة (كدم) ج٢ص ٢٢٥٠

<sup>(</sup>٢) ابن عبد السلام: هو أبو سعيد الأبهري عبد الرحمن بن أحمد

المالكية ،وابن حزم (1) . وعلل بعض الحنفية لذلك : بأن الدابة التسبي لم يقدر المتصرف فيها على ضبطها بمنزلة الدابة المنفلته التي لا يمكن أن يضاف سيرها لا مد .

### القبول الثاني :

يجب على المتصرف في الدابة ضمان جنايتها سوا علبته أم لم تغلبه ، وبهذا قال مالك ، قال في المدونة : (قلت : أرأيت الدابية إذا جمعت براكبها فوطئت إنسانا فعطب أيضمن أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : هوضامن ) . ويسكن أن يعلل لهذا القول : بأن الراكب مقصر بركوب ما لا يقدر على ضبطه وشأنه أن يضبطه .

#### القول الثالث:

فرق الشافعية بين صورتين ،الأولى : إذا غلبت الدابة مسيرهما وانفلتت منه بعد إحكام وأتلفت شيئا . والثانية : إذا كانت يد المتصرف

<sup>===</sup> ابن يزيد بن عبد السلام . الفقيه المالكي . كان شيخا صالحا لا بأس به . وكان يروى عن أبي بكر عبدالله بن طاهر بن حاتم الطائي الابهرى . ترتيب المدارك للقاضي عياض ج ع ص ٢٠٠٣.

<sup>(</sup>۱) انظر الدر المختار شرح تنویر الا بصار ج٦ ص ٦٠٨ ، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج٦ ص ٢٣٦ ، شرح منتهى الارادات ج٦ ص ٢٩٦ ، التاج والاكليل شرح مختصر خليل بهامش مواهب الجليل ج٦ ص ٢٩٦ ، شرح منح الجليل على مختصر خليل لعليش ج٤ ص ٣٥٩ ، المحلى لابن حزم ج١١ ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الدر المختار شرح تنويسر الائمار جرى م ٠٦٠٨.

<sup>(</sup>٣) المدونة الإمام مالك جـ ١٦ ص ٢٤٤٠.

فيها لا تزال مسكة بلجاسها ولكن الدابة غلبته وركبت رأسها. فلم يضمنوه في الصورة الا ولى شيئا ، وجعلوا الجناية هدرا ، معللين لذلك بخروج الدابة من يده ،أما في الصورة الثانية فلهم فيها قولان ، الا طهر منهما أن عليه ضمان جنايتها بالوط وغيره لأن من حقه أن يضبط مركوبـــه أولا يركب ما لا يضبطه . والثاني : لا يضمن لخروج الائمر عن اختياره .

## الرأى الراجح:

الذى يظهر لى أن الراجح هوما ذهب إليه أصحاب القيول الا ول من أنه لا ضمان على المتصرف في الدابة سوا كان سائقا أو قائــــدا أوراكسا إذا غلبته ولم يقدر على منعها من الوط والصدم والكدم والخبط و نحوه إذا لم يكن قد فرط قبل ذلك في حفظها وردعها لأن الليه تعالى يقول: \* لا يكلف الله نفسا إلا وسعبها \*.ولا ريب أن تضعين المتصرف في الدابة ماجنته بعدما غلبته على أمره من غير تفريط من ....ه ولا سبب يمتبر من التكليف بالمحال ، لما عهد في كثير من الدواب كالجمال والخيل والفيلة من القوة والسرعة ما لا يستطيع الإنسان معها منعها مسن الشموس والجموح . وما ذهب إليه الشافعية في الصورة الثانية من أن الضمان يجب في الا طهر على المتصرف في الدابة ما دام مسكا بلجامها بحسجة أن من حسقه ضبط مركوبه أولا يركب ما لا يستطيع ضبطه ،

انظر أسنى العطالب شرح روض الطالب جع ص ١٧٢ ، مغنى (1)المحتاج ج؟ ص ٢٠٥ ،نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج جهر ص ٠٣٦.

قال في المصباح المنير جد ص ٣٢٢ : " شمس الفرس ، يشمس  $(\tau)$ ويشمس أيضا شموسا وشماسا بالكسر واستعصى على راكهمه فهو شيوس ".

يمكن الرد عليه بأنه لا فائدة من وجود اللجام في يد المتصرف في الدابة إذا لم يستطع صرف الدابة عن الجناية ،أشبه ملاح السفينة إذا هاجمست الربح وتلاعبت بسفينته بعد إحكامه لا لاتها ، فإنه لا ينسب إليه تقصيمسر لعدم قدرته على مقاومة الربح.

## حكم الاختلاف في قدرة المتصرف في الدابة على ردها:

لواختلف المتداعيان في قدرة المتصرف في الدابة على ردها ، فادعى الخصم بأن المتصرف في الدابة كان قادرا على ردها ، وأنكر ذلك ، فالقول قول الخصم ، والبيئة على مدعي العجز . قإن أتى بها وقبليت صدق وإلا فلا . لأن إنكاره لاصل الضمان في ضمن الدعوى لا يفيد بعد تحقق سببه ، وبهذا قال الشافعية والرملي (١) من الحنفية .

<sup>(</sup>۱) الرملي: هو خير الدين بن أحمد بن علي ، الا يوبي العليمي الغاروقي: فقيه حنفي باحث ، ولد بالرملة سنة ۹۹۳ هـ ، رحل إلى مصر سنة ۲۰۰۷ ، فحكث في الا وهر ست سنين . وعاد الى مصر سنة ۱۰۰۷ هـ . لـــه الى بلده ، فأفتى ودرس إلى أن توفى سنة ۱۰۸۱ هـ . لــه مو لفات منها : الفتاوى الخيرية ، ومظهر الحقائق ، حاشية علـــى البحر الرائق في فقه الحنفية .

هدية العارفين جدم مه ۱۳ ، الا علام للزركلي جدم ٣٠٧٠.

(٢) انظر حواشي الشرواني على تحقة المحتاج جهم ٣٠٠٠ ، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج جدم ٣٠٠٠ ، حاشية رد المحتار على الدر المختار ، المعروفة بحاشية ابن عابدين جدم ٢٠٠٠ .

الحالتان الثانية والثالثة وهما : وقوع جناية الوط والصدم بسبب تقصير المتصرف في الدابة في حفظها ،أو بسبب منه .

إذا وتمت جناية الوط والصدم والكدم والخبط بسبب تقصير المتصرف في الدابة في حفظها وردعها ،كأن كان نائنا أوغافلا عنها أثنا سيرها ،أولم ينحيها يبينا أوشمالا ،أولم ينبه المجنى عليه ،أو وقعت بسبب منه كأن ضرب الدابة في وجهها أو نخسها ففزعت ،أو جذبه باللجام زيادة على العادة فرمحت برجلها ،فعليه ضمان ما أتلفست أو أصابت . فإن كان التالف آدميا أو عضوا من أعضائه فعلى عاقلته ضمان ديته أو إرشه إنكان ما تحمله العاقلة ،وإن كان التالف مالا أو عضوا من أعضاء الاحمى إرشه أقل ما تحمله العاقلة فعليه ضمانه . وبهذا قال عامة الغقها من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهريسة (١)

ا بأن المرور في طريق المسلمين مأذونا فيه بشرط سلامة العاقبة ، فإذا لم تسلم عاقبته لم يكن مأذونا فيه ، فالمتولد منه يكون مضونا ، إلا إذا كان سا لا يمكن الاحقراز عنه بسد باب الاستطــــراق على العامة ولا سبيل إليه . والوط والصدم والكدم والخبـــط

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية للعرفيناني مع تكملة فتح القدير ج. ١ ص ٣٢٦، ٣٢٥، بدائع الصنائع ج. ١ ص ٢٠٠٦ ، المدونة للامام مالك ج٦ ١ ص ١٤٤ ، المدونة للامام مالك ج٦ ١ ص ١٤٤ ، المنتقى شرح موطأ مالك للباجي ج٧ ص ١١٠ ، حاشية الدسوقــي على السراة ج٧ على السراة ج٧ على السراة ج٧ على السراة ج٧ مد ٢٨٠ ، مختصر المزني بهاش الا م للامام الشافعي جه ص ١٨٠ ، مغني المحتاج ج٤ ص ١٠٠ ، مختصر المفرقي مع المغني لابنقدامة ج١ ص ٢٠٠ ، مختصر المفرقي مع المغني لابنقدامة ج١ ص ٢٠٠ ، الانصاف للمرداوى ج٢ ص ٢٣٦ ، ٢٣٩ ، كشاف ج١ ص ٢٠١ ، ١٨٠ ، المحلى القتاع ج٤ ص ١٠٧ ، شرح منتهى الارادات ج٢ ص ٢٣٩ ، المحلى لابن حزم ج١١ ص ٨٠٠ ، المحلى

في السير والسوق والقود ما يمكن الاحتراز عنه بحفظ الدابة وذود الناس.

أن سير الدابة مضاف إلى المتصرف فيها لا نها كالآلة بين يديه فبإمكانه منعها من الوط والصدم والكدم والخبط ، وسائر أنواع (٢)
 الإيذاء ، فإذا لم يفعل كان اعتداوه ها بمثابة جناية الشخص نفسه .

#### ж

## العطلب الثانسي

# حكم وط الدابة أوصدمها لإنسان أثنا سيرها في ملك خاص أوملك الفير

لم يغرق جمهور الفقها وبين كون جناية الدابة وقعت في طريسة عام أو ملك خاص أو غيره ، لا نهم يعتبرون الحشيخص المرافق للدابية مسوولا عن ضمان جنايتها ما دامت يده عليها ، سوا كانت تسير في طريق عام أو ملك خاص ، أو ملك الغير ، وسوا كان راكبا أو قائدا أو سائقا .

أما فقها الحنفية فيرون أن للمكان الذى وقعت فيه جناية الدابة أثنا سيرها تأثيرا في ضمان جنايتها وعدمه. ولا جل ذلك قسموا الا مكنة إلى ثلاثة أقسام ،الملك الخاص ،وملك الفير ،والطريق العام، ولكل مكان من هذه الا مكنة عندهم أحكامه الخاصة به. وهذا ما سأبينه في الفقرات التالية :

<sup>(</sup>١) انظريدائع الصنائع ج.١ ص ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية للمرفيناني مع نتائج الا تنار جـ ١ ص ٣٢٨ ، الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع على هاش حاشية البجيرسي ج ٢ ص ١٨٩ ، المفني جـ ١ ص ٣٥٨٠

#### ١ - الملك الخاص:

إذا كانت الدابة تسير في ملك صاحبها وكان مرافقا لها ، فإسا أن يكون سائقا لها أو قائدا أو راكبا عليها . فإن كان سائقا لها أو قائدا أو راكبا عليها . فإن كان سائقا لها أو قائدا أو راكبا عليها . فإن كان سائقا لها أو قائدا أو من نفس ومال ، سبوا وقعت الجناية عن طريق وطئهسا أو صدمها أو كدمها أو خبطها أو نفحها أو غيره . معللين لذلك :

بأنه متسبب لاتمال أثر فعله بالمتلف بواسطة فعل مختسار ، ويعنون به الدابة ، والمتسبب إنما يلزم بالضمان إذا كان متعديا ، ولا تعدى هنا لان الدابة تسير في ملكه .

وإن كان راكبا عليها ضمن ما وطئته بيدها أو رجلها نقط . معللين لذلك :

بأنه ساشر للإتلاف ، لأن ثقله وثقل الدابة اتصلا بالمتلف. فكأنهما وطئاه جميعا ، والساشر للجمناية ملزم بالضمان سوا ً كان متعديسا أو لا .

ولم يلزموه ضمان جنايتها بفير الوط ع كالصدم والكدم ، معاليسن لذلك : بأنه متسبب غير متعد . لا نه تصرف في ملكه فلم يتقيد بشمسرط السلامة كما لوحد شخص بئرا في ملكه .

#### ٢ - ملك الغير:

إذا وقعت جناية الدابة في ملك غير صاحبها ، فإما أن يكون مأذ ونا له بالتسيير فيه أو لا . فإن كان الا ول ، فحكمه كحكم الجناية في الملكك الخاص من حيث الضمان وعدمه ، لان الإذن بمنزلة الملك الخاص . وإن كان الثاني ، وقد أدخلها بنفسه ، ضمن ما أتلفته مطلقا ، سوا الله أو سائقا أو قائدا ، معللين لذلك بأنه إما مباشر للجناية بنفسه . (١) وإما متسبب متعد ، (٢) إذ ليس له تسيير الدابة ولا إيقافها في ملك الفير بغير إذنه .

أما لو دخلت الدابة ملك الغير بنفسها ، ولم يكن مرافقا له\_\_\_ا فلا ضمان عليه نيما جنته مطلقا ، معللين لذلك : بأنه غير متسبب ولا ساشر.

## ٣ - الطريق العام:

إذا وقعت جناية الدابة أثنا عسيرها في الطريق العام ، وكان صاحبها معها ، ضمن وطأها وصدمها وكدمها وخبطها باليد. لا نه إما مباشير للجناية ،أو متسبب متعد . (٣)

## الرأى الراجح :

ما ذهب إليه الجمهور من عدم التفريق بين مكان وآخر ،أو بيسن راكب وسائق وقائد هو الرأى الذى أميل إليه ، لأن المعيار في الحكم نسسى

<sup>(</sup>١) وهذا يحدث عندما يكون راكبا.

<sup>(</sup>٢) وهذا يحدث عندما يكون سائقا أو قائدا لها.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح العناية على الهداية للبابرتي مطبوع مع تكملة فتصلح القدير السماة نتائج الأفكار في كشف الرموز والائسرار ج. ١ ص ٥٢٥ ومابعدها ،الدر المختار شرح تنوير الائبصار لمحسد المحصكفي وحاشيته رد المحتار لابن عابدين ج٦ ص ٦٠٣ ، بدائع الصنائع للكاساني ج١٠ ص ٣٠٣ ومابعدها ،الاختيار لتعليل المحتار للموصلي جه ص ٧٤ .

هذه المسألة منبوط بالتقصير أو التعدى ، فإذا ثبت ذلك لزم الضمان من غير تغريق بين مكان وآخر ، أوبين راكب وسائق وقائد ما دام أن الدابة تحت يده وتصرفه ، إذ هو معني بحفظها وردعها عن الجنايسة على الدوام. وقد ذهب إلى هذا الترجيح بعض الفقها المعاصرين .

\*

#### المطلب الثالث

## في حكم نفح الدابة برجلها وذنبها أثناء سيرهافي الطريق

لونفحت (٢) الدابة برجلها أو ذنيها إنسانا أثناء سيرها في الطريق ، فقتلته أو أعطبت عضوا من أعضائه أو جرحته ، فهل يلزم المتصرف فيها من سائق أو قائد أو راكب بضمان هذه الجناية ؟ اختلف الفقها، في ذلك على أربعة أقوال :

## القول الأول :

يضمن المتصرف في الدابة جناية نفحها برجلها وذنهها ما دام حاضرا معها ،سوا وقعت الجناية ليلا أم نهارا ، سائقا كان أو تائسدا أو راكبا ،ودوا وقعت الجناية بسبب منه ،أو وقعت باختيار الدابة \_ أى لم يحملها على ذلك أحد \_ ، وبهذا قال الشافعية والإمام أحمد في

<sup>(</sup>۱) انظر مسئولية الإنسان عن حوادت المحيوان والجباد لابراهيم فاضل يوسف الدبوص ٥١٠.

<sup>(</sup>٢) نفحت الدابة نفحا: ضربت بحافرها. المصباح المنير ج٢ ص٦١٦٠.

# رواية مرجوحة (١) وعللوا لذلك :

- ١ بأن عليه تعهدها وحفظها عن الجناية ما داست تحت يده.
- أن فعل الدابة إذا كان صاحبها معها منسوب إليه وإلا نسبب إليها ،قياسا على الكلب إذا أرسله صاحبه فإن له أكل ما صاده،
   وإن استرسل بنفسه فلا .

## القول الثاني :

لا يضمن المتصرف في الدابة جناية نفحها برجلها ولا ضربها بذنبها أثنا عبيرها في الطريق ،سوا وقعت الجناية بسبب منه ،أو وقعت باختيار الدابة . وبهذا قال أكثر فقها الحنفية (٣) . واحتجوا لذليك

١ - قوله صلى الله عليه وسلم: "الرجل جيار".

<sup>(</sup>۱) انظرنهاية المحتاج جهر و و ،أسنى المطالب شرح روض الطالب جه ص ۱۲۱ ، المفني جهر ص ۲۵۸ ،الانصاف جه ص ۲۳۲ ،

<sup>(</sup>٢) انظر نهاية المحتاج جهر ٣٥ ، حاشية أسنى المطالب للرملسي على هامش أسنى المطالب جه ص ١٧١ ، الاقتاع في حل ألفاظ أبي شجاع على هامش حاشية البجيرمي جه ص ١٨٩ ، المفنسي جه ص ١٨٩ ، المفنسي جه ص ١٨٩ ، المفنسي جه ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية شرح بداية المبتدى معتكملة فتح القدير ج. (ص ٣٢٦ ، بدائع الصنائع ج. ( ص ٢٠٣ ) ، الاختيار جه ص ٢٤ ، البحر الرائق ج ٨ ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في سننه في كتاب الديات باب في الدابة تنفسح برجلها ج٤ص ١٩٦ ، والدارقطني في سننه ج٣ص ١٥٦ ، وهو

- ۲ أن نفح الدابة برجلها ما تعم به البلوى إذ ليس على رجله 1
   ما يمنعها به .
- أن النفح من ضرورات السير بخلاف الوط وما يضاهيه فإنه ليس من ضروراته.

#### القول الثالث:

فرق أصحاب هذا القول بين نفح الدابة بسبب وقع عليها مــن المتصرف فيها ، وبين نفحها باختيارها \_أى من غير سبب خارجي \_ حيث قالوا :

من رواية سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن السيبعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . قـــال الزيلعي في نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ج؛ ٣٨٧٥ نقلا عن الدارقطني : لم يروه غير سفيان بن حسين وهو وهم لم يتابعه عليه أحد ، وخالفه الحفاظ عن الزهرى ، منهم مالك ، و يونس وسفيان بن عيينه ، ومعمر وابن جسريج والزبيدى ، وعقيل ، والليث ابن سعد وغيرهم ، وكلهم رووه عن الزهرى : "العجما عبار ، والبئر جبار ، والمعدن جهار " ولم يذكروا الرجل ، وهو الصواب " انتهى . وقال الخطايي : سفيان بن حسين معروف بسو الحفظ . انظر: نصب الراية جع ص ٣٨٧٠ وقال ابن حزم في المحلى ج١١ص ٢٠: "إسناده مستقيم لاتصال الثقات فيه " ورمز له السيوطي بالصحة . انظر الجامع الصفير معشرحه فيض القدير جع ص ١ ٥٠٠ قلت: والحق ما ذكر رجال الحديث ، فقد ذكروا بأن سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري ، لا نه إنها سمع منه بالموسم. و لا نه كان يروى عنه المقلوبات لأن صحيفة الزهرى اختلطت عليه . انظر: تهذيب التهذيب جع ص١٠٨-١٠٨ ، سيزان الاعتدال جع ص١٦٨-١٦٨٠

(١) انظر بداية الصنائع جـ١٠ ص ٢٠٣٥ ، الهداية معتكملة فتح القدير

ج. اص ٣٢٧. (٢) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير ج. ١ ص ٣٢٦. إن نفحت الدابة المجنى عليه بسبب وقع عليها من المتصرف فيها كأن كبحها بلجامها زيادة على العادة أوضربها أو نخسها ضمن ما أتلفته من نفس و عضو ومال لا أنه المتسبب في جنايتها ،حتى ولو فعل ذلك لمصلحة تدعو إليه .

وإن وقعت النفصة باختيار الدابة -أى لم يحملها على ذلك ... فلا ضمان على المتضرف فيها سوا كان ساغقا أو قائدا أو راكبا لا نه لا يمكنه أن يمنعها من ذلك بعكس الوط فإن باستطاعته أن يجنبها وط ما لا يريد أن تطأه بتصرفه فيها.

وبهذا قال فقها المافكية والحنابلة في الرواية المعتمدة من المذهب والظاهرية (١)

وخص فقها الحنابلة حديث : "الرجل جبار " بحالية النفح من غيرسبب دون الوط بالرجل.

### القول الرابع :

إذا كان المتصرف في الدابة سائقا ضمن النفحة ،أما إذا كمان قائدا أو راكبا فلا يضمن ، صهذا قال بعض الحنفية والقاضي وابن عقيل من

<sup>(</sup>۱) انظرالمدونة ج ۱۱ ص ۱۶۶ ، ۱۲۶۶ ، المنتقى شرح موطأ مالك للباجي ج ۲ ص ۲۳۱ ، كشاف القناع ج ١ ص ۲۳۱ ، كشاف القناع ج ١ ص ۱۲۲ ، كشاف القناع ج ١ ص ۱۲۲ ، المحلى ج ١ ص ٨٠٠

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۶

<sup>(</sup>٣) انظركشاف القناع جه ص ١٢٦٠.

الحنابلة تبعا لرواية عن الإمام أحمد ليس عليها المذهب. وعللو الذلك: بأن النفصة تقع بسرأى عين السائق فيمكنه مراعاة رجل الدابة والاحتراز عن نفحها بخلاف الراكب والقائد لفياب الرجل عنهما. (٢)

#### مناقشة وترجيح

إن قول الحنفية بعدم ضمان المتصرف في الدابة جناية نفحها برجلها علقا يتمارض مع قولهم : " ومن سارعلى الدابة في طريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلاً أو ضربته بيدها أونفرت فصدمته فقتلته كان دليك على الناخس دون الراكب " ( " ) . حيث حملوا الناخس مسو ولية جنايتها للفير بواسطة النفح بالرجل ، ولم يحملوا المتصرف في الدابة مسو ولية نفحها برجلها في حال تسببه في ذلك مع أن كلا من الفعلين كان سببا في حمل الدابة على النفح برجلها . وكذلك فإن إعفا المتصرف في الدابة من تحمل مسو ولي نفحها برجلها للفير مطلقا فيه اهدار لحق المجنى عليه . أما قول الشافعية بتحميل صاحب الدابة مسو ولية جناية نفحها برجلها مطلقا سوا "تسبب في ذلك بتحميل صاحب الدابة مسو ولية جناية نفحها برجلها مطلقا سوا "تسبب في ذلك أم لا ، ففيه نظر من ناحية تعارضه مع الا ثر الذي اعتبر جناية الرجل جبارا . أما القول الذي يجعل السائق مسو ولا عن جناية النفحة دون الراكب والقائد أما القول الذي يجعل السائق وإن كان يرى الرجل ، إلا أنه لا يستطي منه الدابة عن النفح إذ ليس على رجلها ما يمنعها به . هذا من ناحية ، و من ناحية أخرى ، فإن الرو ية و عدمها ليس هي المعول عليها في تحمل السو ولية عن جناية الدابة بواسطة النفح بالرجل والذيب ، إذ لوكان كذلك لما جاز في جناية الدابة بواسطة النفح بالرجل والذيب ، إذ لوكان كذلك لما جاز في جناية الدابة بواسطة النفح بالرجل والذيب ، إذ لوكان كذلك لما جاز في جناية الدابة بواسطة النفح بالرجل والذيب ، إذ لوكان كذلك لما جاز

<sup>(</sup>۱) و (۲) انظر الهداية ،مع تكملة فتح القدير جـ ۱ ص ۳۲۷ ، الانصاف جـ ٦ ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الهداية ،معتكملة فتح القدير ج.١ ص ٣٣٤٠

تحميل القائد مسوولية جناية ما أصابته الدابة بيدها لا نبها غائبة عنه ،إذ القَوْدُ لا يتيسر إلا بالإلتفات إلى الا مام ،ولم يقل بذلك أحد .

ولونظرنا إلى قول المالكيية و من وافقهم من الفقها، ، وهو السندى يقضي بتحمل المتصرف في الدابة مسو ولية جناية النفحة في حال تسببه في ذلك ، وعدم تحمله فيما لو تمت النفحة باختيار الدابة لوجدناه أمسرا مقبولا ، وذلك لما ذكروه من تدليل و تعليل ، ولا أنه القول الذي يجمع بين الا دلة ، من حيث أنه أعمل السبب الذي فيه تعد عند وجوده ، وأعسل الحديث عند عدم وجود السبب، وبهذا يكون نفح الدابة بالرجل جبارا تارة ، وأخرى غير جبار ، والله أعلم .

## المطلب الرابـــــع

| با و نحوه ثم ساربها في الطريق فأصابيت | ته حط    | دأبة | حمل على  | من | فـي حکم |
|---------------------------------------|----------|------|----------|----|---------|
| <u> </u>                              | بتلـــــ | شىيا | إنساناما |    |         |

إذا حمل إنسان على دابته حطبا أو وقر حنطة مثلا ،ثم ساربها في الطريق فقابل آدميا أوأدركه فأصابه الحمل فقتله أوجرحه أو أتلف شيئا من ثيابه أوماله ،فهل يضمن ذلك أم لا ؟

للاجابة على ذلك أقول ، فرق الفقها ، في الحكم بين ثلاث حالات: الأولى : كون الماشي مستقبلا للدابة بصيرا عاقلا .

الثانسية : كون الماشي مستدبرا للدابة .

الثالثة : كون الماشي أعمى أومعصوب العينين أوصفيرا أومجنونا.

فإن كان الماشي مستقبلا للدابة بصيرا عاقلا يجد منحوفا يتحول إليه عن طريق الدابة فلا ضمان على صاحب الدابة فيما أصابه من تلف سواء في نفسه أوشيابه أو أمواله الا خرى التي يحملها ،لتقصيره بعدم الانحراف عن طريق الدابة . فإن لم يجد منحرفا لضيق الطريق ،أو عدم وجود عطفة تريبة يمكنه أن يتنحى إليها ،ضمن صاحب الدابة ما أصابه لتفريطه بعدم إيقاف دابته ،لان السير في الطريق مشروط بسلامة الماقبة ،فما لم تسلم عاقبته يكون مضمونا عليه .

وإن كان الماشي مستدبرا للدابة بأن جانت من خلفه ، فإما أن ينبهه صاحب الدابة أو لا ، فإن نبهه بأن صاح به قائلا الطريق الطريق مثلا ، وسمع ذلك وأمكنه التنحي عن الطريق ، فلم يفعل حتى أصابه ما على الدابة من حمل ، فلا ضمان على صاحب الدابة لتقصير المُنكبة بعدم الانحراف والابتعماد

عن طريق الدابة . فإن لم ينبهه ،أو نبهه ولم يسمع ،أو سمع ولم يحسد منحرفا لضيق الطريق أوعدم وجود عطفة قريبة ،أو وجد لكن لم يتهيساً له التنحي لقصر المدة ، ضمن صاحب الدابة ما أصابه لعدم تقصير الماشي حينئمة .

وإن كان الماشي أعنى أو معصوب العينيين لرمد ونحوه ،أو طفـلا ، أو مجنونا ،ضمن صاحب الدابة ما أصابه من تلف ،سوا كان مستقبلا للدابة أو مستدبرا لها ،لا أنه يمكنه أن يوقف دابته أو يصرفها عن وط أو صدم أو إصابة ما لا يريد ، ولا أن السير في الطريق مشروط بسلامة الماقبة فما لم تسلم عاقبته يكون مضمونا عليه . وبهذا قال فقها الحنفية والشافعية والحنابلة (١) غير أن الحنفية لم يتعرضوا لمسألة الا عنى والصغير والمجنون ،وإنها تعرض لها فقها الشافعية والحنابلة . وما يجدر ذكره أن بعض الشافعيسة المحقول المائلة ، وما يجدر ذكره أن بعض الشافعيسة والمحفير والمجنون من حيث وجوب ضمان ما أصابه فيما لوكان سائرا أو واقفـــا في الطريق فتعرض للإصابة من قبل الدابة وما تحمله . (٢)

<sup>(</sup>۱) انظرتكلة البحر الرائق جم ص ۲۰۶ ، الفتاوى الهندية ج٦ ص ٥٥، الفتاوى الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية ج٦ ص ٢٠٠٠ ، مجمع الضمانات للبفدادى ص ١٩٠ ، مغني المحتاج ج٤ ص ١٢٠، ٢٠٠٠ نهاية المحتاج ج٨ ص ٣٩، ٣٩ ، كشاف القناع ج٤ ص ١٢٩ ، شرح منتهى الارادات ج٢ ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٢) انظرنهاية المحتاج ج٨ص ٠٣٨

## حكم ما لو اختلف صاحب الدابة والماشي في التنبيه وعد ــه :

لواختلف صاحب الدابة والماشي في التنبيه وعدمه ، فادعمى ماحب الدابة بأنه نبه الماشي ، وأنكر الماشي ذلك ، صدق الماشي ، لتحقق وجود التلف المقتضي للضمان ، ولائن الأصل عدم التنبيه . وبهذا قال الشافعية في الظاهر (1) . قال في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ، ولواختلفا في التنبيه وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب لا نه وجد ما حصل به التلف المقتضي للضمان ، والا صل عدم التنبيه ".

<sup>(</sup>١) و (٢) انظر حاشية الشبراملسي على هامش نهاية المحتاج جهر ص ٠٣٨.

#### المطلب الخامسس

## في حكم جناية الدابة بسبب الزيادة في سرعتها عن المعتباد

فرق الفقها بين جناية الدابة بسبب الركض الشديد والمشي المعتاد انقالوا: لوركض شخص دابته ركضا شديدا أثنا سيره بها في طريق أو في مجمع الناس أو في وحل فضربت بحافرها حصاة أو نواة أو حجرا كبيرا ،أوشبه ذلك فأصاب عين إنسان ففقاها ،أو مال فأتلفه ، أو عثرت فسقطت على آدمي أو مال فأتلفته ،أو سقط ما عليها من نفس ومال فتلف أوعبطب فعلى مركض الدابة ضمان ما تلف ،أو أصيب من جرا \* ذلك ،لتعديه ،بتعنيف الدابة ،

وإن مشي بها مشيا معتادا ،أوركضها ركفا معتادا ،وكان الموضع موضع ركض ،فأثارت نجارا أو حجرا صفيرا فأصاب إنسانا في عينه أوبدنه ،أو مالا ،فلا ضمان عليه فيما تلف بذلك من نفس وعضو ومال لعدم تعديد، ولا نه لا يمكنه الاحتراز عن مثل ذلك لا ن سير الدابة لا يخلوعنه . وبهذا قال الحنفية والمالكية والشافعية (1) . قال في المنهاج وشرحه مفني المحتاج : " ويحترز راكب الدابة عما لا يعتاد فعله لمه كركض شديد في وحل ، يفتح الحا ، فإن خالف ضمن ما تولد منه لتعديه . وفي معنى الركسيف في الوحل الركض في مجتمع الناس ، . . . واحترز بالركض الشديد عن المشي المعتاد فيه فلا يضمن ما يحدث منه ، فلو ركضها كالعادة ركضا و محسلا

<sup>(</sup>۱) انظر المبسوط ج ۲۱ ص ۱۸۹ ،بدائع الصنائع ج ۱۰ ص ۲۰۰۶ ، تكلة البحر الرائق ج ٨ ص ٢٠٠۶ ،مجمع الا نهر ج ۲ ص ٢٦٠، المدونة ج ١١ ص ٢٩٠٤ ، تبصرة الحكام لابن فرحون ،على هامش فتح العلي المالك ج ٢ ص ٢٥٠ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ٢٠٠٠ نهاية المحتاج ج ٢ ص ٣٠٥٠ ،أسنى المطالب ج ٤ ص ٢٥٠٠.

وطارت حصاة لعين إنسان لم يضمن "(1) . وقال في ملتقى الا بمر وشرحه مجمع الا نهر: " فإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقاً ،أى كل واحد ما ذكر ،عينا فذهب ضواوها أوأنسد ثوبا لا يضمن \_ أى راكب الدابة \_ لا نه لا يمكنه التحرز عنه فإن سير الدابة لا يعرى عنه ،وإن كان حجرا كبيرا ضمن لا نه ما يستطاع الاحتناع عنه فسير الدواب ينفك عنه ،وإنما يكون لخرق منه في السير "(٢)

وقال في المدونة: "قلت أرأيت إن استأجرته يحمل لي صبيسا صغيرا سلوكا، إلى موضع من المواضع، وأسلمته إليه فساق الدابة فعثرت من سوقه . فسقط الصبي فمات، قال : لا شيء عليه ، إلا أن يكون ساقها سوقا عنيفا لا يكون مثل سوق الناس ."

حكم جناية الدابة الصعبة الشرسة إذا سيرها صاحبها أو أطلقها في الا سواق والشوارع:

لوركبإنسان دابة صعبة شرسة ،رموحا ،عضوضا ،لا تنضبط بالكبح وغيره ثم ساربها في الائسواق والشوارع ،أو أطلقها فيها ،فوطئت آدميل أوصدمته أوعدضته أو رفسته أو أتلفت مالا ،وجبعليه ضمان ما أتلفل من نفس ومال لتقصيره و تغريطه بذلك . و مثل ذلك ما لوسير الإبل أو البقر أو الفنم غير مقطورة في الائسواق . وبهذا قال الشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>١) مفني المحتاج ج٤ ص ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٢) مجمع الا تنهر في شرح ملتقى الا بحر للشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندى ج٢ص ٦٦٠٠

<sup>(</sup>٣) المدونة للإمام مالك جررص ٩٧٠.

<sup>(</sup>۶) انظر روضة الطالبين وعدة المفتين للنووى ج.١ ص ١٩٨ ، مفنى المحتاج ج٤ ص ٣٨ ،أسنى المطالب شرح روض الطالب ج٤ ص ١٩٢ ،كشاف القناع ج٤ ص ١٢٦،١٢٥ .

### التطلب السيادس

(1)

## في حكم جناية الدابة بالوط وغيره فيما لو نخسُها غيرالمتصرف فيها

سبق أن ذكرت بأنه لا خلاف بين الفقها و في أن المتصرف في الدابة يضمن جناية دابته إذا قصر في حفظها أو تسبب في جنايتها ،لكن لو نخسها رجل أجنبي أو ضربها فنفحت برجلها ،أو نفرت فصد منت أو وطئت إنسانا فقتلته ،أو أصابته بجروح أو كسور ،أو أتلفت مالا ،فمن يضمن جنايته الناخس أو المتصرف فيها ؟

قبل الاجابة على ذلك ، ينهغي أن نعلم أن الدابة المنخوسة أو المضروبة ،إما أن يكون عليها راكب أو لا ، فإن كان عليها راكب ، فإما أن يكون في موضع أذن له بالسير يكون سائرا أو واقفا . والسير والوقوف ،إما أن يكون في موضع أذن له بالسير أو الوقوف فيه . أو الوقوف فيه ، وإما أن يكون في موضع لم يو° ذن له بالسير أو الوقوف فيه . والناخص أو الضارب لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون نخس أو ضرب بغير أمر الراكب أو بأمره ، والدابة المنخوسة أو المضروبة إذا أتلفت شيئا فإما أن يكون بواسطة النفح بالمرجل ،أو بالصدم أو بالوط ، فإن لم يكن على الدابة راكب ، فإما أن يكون لها سائق وقائد أو أحدها أو لا يكون . وسا قبل من تعدد لا حوال الدابة في مسألة الراكب يمكن أن يضاف إلى مسألة السائق والقائد أو أحدها ، فلا داعي للتكرار .

وقد تباينت أنظار الفقها \* في الحكم في هذه المسألة تبعا لاختـلاف الا حوال المذكورة ، ومن خلال تتبعي لآرا \* الفقها \* ظهر لي أن فيها ثلاثة أقوال !

<sup>(</sup>١) نخس الدابة (نخسا) من بابقتل ، طعنه بعود أوغيره فهاج . والفاعل (نخاس) مبالفة ،انظر المصباح المنير ج٢ص ٩٦ ٥٠ .

### القول الا و ل:

لونخس رجل أجنبي دابة أوضربها ،ومعها راكب أوسائق أوقائد ، فما نشأ عنها من إتلاف فضانه على الناخس وحده ،سواء أذن له المتصرف في الدابة بالنخس أو الضرب أولم يأذن ،وسواء كانت الدابة سائرة أو واقفة ،وسواء كان موضع سيرها أووقوفها مأذونا بالسير أو الوقوف فيه أو لا . ومهذا قال المالكية والحنابلة . وعللوا لذلك :

بأن الناخس متسبب ، فيضمن جنايتها . (١) القول الثاني :

فرق نقبا الشافعية بين كون النخس حدث بغير إذن من معها أو بإذنه . فقال أكمثرهم في أوجه القولين : إن نخس الدابة شخص بغير إذن الراكب فضان إتلافها على الناخس .

وقال بعضهم في غير الأوجه: الضمان عليهما " " أى الناخس والراكب ولم أقف على حجتهم لهذا القول ،غير أن بعض الفقها المعاصرين استنبط لهم حجة فقال: " ولا شك أن ذلك مبني على أن كل واحد منهما متسبب متعد في تسبيبه ، فالناخس متعد والراكب متعد أيضا لا نه فرط في

<sup>(</sup>۱) انظر تبصرة الحكام ج ۲ ص ه ۳۵ ، بلغة السالك لا توب المسالك للصاوى ج ٢ ص ٩٠٥ ، المبدع جه ص ١٢٨ ، كشاف القناع ج ٢ ص ١٢٦ ، شرح منتهى الارادات ج ٢ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) قوله (على الناخس) أى ولوكان صغيرا ،ميزاكان أوغير مميز ، لأنَّ ما كان من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المسيز وغيره. انظر: "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج جه ص ٢٠٣ ،حاشية الشبراملسي على هامش نهاية المحتاج جه ص ٣٦.

 <sup>(</sup>٣) مفني المحتاج ج٤ص ٢٠٤ ، نهاية المحتاج ج٨ص ٣٦ ، تحقة المحتاج بشرح المنهاج على هامش حاشيتي الشرواني وابن القاسم جه ص ٢٠٣ ،
 الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع على هامش حاشية البجيرمي ج٤ ص ١٨٩ ، ١٩٠ .

حفظ دابته إذ كان عليه أن يحتاط ويحفظ دابته من عبث العابثين ، وحيث لم يفعل كان مفرطا متساهلا فيما يمكن الاحتراز عنه ، لذلك وجب عليه الضمان مثل ما يجب على الناخس ". (١)

هذا إذا نخسها بغير إذن من معها سوا كان راكبا أو سائقيا أو قائدا.

أما لونخسها بإذن من معها فقال أكثرهم في أوجه القولين : الضمار على الآذن وحده سيما إذا كانت الدابة رموها بطبعها ، وعللوا لذلك : بأنه الحامل على النخس فيجبعليه الضمان .

وقال بعضهم في غير الأوجه: الضمان عليهما (٢) \_ أى الناخسس والآذن \_ ولم يذكروا لذلك حجة . ولعل التعليل السابق المستنبط يصلح للتعليل لهذا القول .

#### القول الثالث :

يرى فقها الحنفية أن الحكم يختلف باختلاف الا حوال السابقة التي ذكرتها في أول المسألة ، فقالوا .

أ \_ إن نخس الدابة بفيرإذن الراكب فنفحت برجلها ،أونفرت فصدمت إنسانا فقتلته على فور النخسة فالضمان على الناخس لا على الراكب، سوا، كان الراكب سائرا أو واقفا ، وسوا، كان في سيره أو وقوفه فيما أذن له

<sup>(</sup>١) فقه عمر بن الخطاب للدكتور رويعي بن راجح الرحيلي ج٢ ص٠٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر مغني المحتاج ج ؟ ص ٢٠٠ ، تحفة المحتاج على هامش حاشيتي الشرواني وابن القاسم ج ٩ ص ٢٠٣ ، أسنى المطالب شرح روض الطالب ج ٤ ص ١٩٢ ، الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع على هامش البجير مي ح ٤ ص ١٩٠ ، ١٨٩ ، حاشية الشبراملسي على هامش نهاية المحتاج ح ٨ ص ١٩٠ ، ٢٠٠

بالسيرنيه أو الوقوف ،أو فيما لم يو° ذن . واحتجوا لذلك بالا را\_\_ة التالية .

ا - روى عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن الناخس دون الراكسب،
 وكذا روى عن ابن مسعود رضي الله عنه مثل ما روى عن عمر . وكان ذلك
 بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف الإنكار من أحد فيكون إجماعا .

(۱) انظربدائع الصنائع للكاساني ج١٠ ص ٢٢٥ ، الهداية معتكملة فتح القدير ج١٠ ص ٣٣٥ ، الفتاوى الهندية ج٦ ص ١٥٠.

(٢) أورد الزيلعي رحمه الله الأثر المروى عن عدر وابن مسعود رضي الله عنهما ، وقال بعد أن ذكره : إنه غريب . انظر نصب الراية ج ع ص ٣٨٨ . غير أن ابن حجر صرح في الدراية لتخريج أحاديب الهداية ج٢ ص ٣٨٨ بأنه لم يجد أثر عدر بن الخطاب رضي الله عنه قلت: أثر ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق من رواية معمر عن عبد الرحمن قال : نخس رجل دابسة عن عبد الرحمن عن قاسم بن عبد الرحمن قال : نخس رجل دابسة عليها رجل فنفحت إنسانا فجرحته ، فأتوا سلمان بن ربيعة فقال : يفرم الراكب. فأتوا ابن مسعود فقال : يفرم الراكب.

انظر المصنف لعبد الرزاق جه ص ٢٦، ٢٣، وتم الا ثر ١٧٨٢٠ الما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلعل مما يستأنس به له أنه رضي الله عنه أمر بصلب يهوديا نخس بامرأة حمارها ليصرعها فلم تصرع . فقد روى وكيع وغيره: أن يهوديا نخس بامرأة مسن المسلمين حمارها تم جبذها فحال بينه وبينها عوف بن مالها فصدقت فضر به ، فأتى عمر ، فذكر ذلك له ، فدعا عمر بالمرأة فسألها فصدقت عوف بن مالك . فأمر به عمر فصلب .

انظر أخبار القضاة لوكيع ج٣ ص ١٥ ،سنن البيهة ي ج٩ ص ٢٠١ ، أحكام أهل الذمة لابن القيم ج٢ ص ٣٩١ ، كنز العمال ح٢ ، ص ٣٩١ ، كنز العمال ح٢ ، ص ٣٩١ ، كنز العمال ح٢ ، ص ٣٩٩ ، قال الدكتور رويعي بن راجح الرحيلي في كتابه فقه عمر ح٢ ص ٢٩١ ، ٢٤ فلعل عمر رضي الله عنه جعل نخسه للدابة

٢ - أن الراكب والمركوب مد فوعان بد فع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده.

جناية موجبة لنقض العهد لا نه أراد أن يكشف عورة السلمة ويريد أن يصرعها ، فلا أقل من أن يكون نخس الدابة موجبا للضمان عنده رضي الله عنه ، وهو ما نسبه بعض الفقها واليه كما مر " . وكان قسد ذكر قبل ذلك : " بأن إيراد الفقها والا ثير صحيح لما صحع نيه دليل على تصحيحهم له لا نه لوكان غير صحيح لما صحح أن يحتجوا به ، ولا أن يذكروه في كتبهم من غيربيان لضعفه . . . في ابن حجر رحمه الله عدم وجوده لا يدل على عدم صحته وثبوته وإنما يدل على عدم علمه به فقط ، و عدم العلم بالحديث أو الا ثر ليس دليلا على عدم ثبوته ". قلت : لم يكن تضيين ناخسس الدابة مذهب عر وابن مسعود رضي الله عنهما وحدها ، فقد قال الدابة مذهب عر وابن مسعود رضي الله عنهما وحدها ، فقد قال بذلك على بن أبي طالب رضي الله عنه وشريح والشعبي رحمهما الله . انظر مصنف عبد الرزاق جه ص ٣٢٤ ، أثر رقم ١٧٨٧٢ ،

1) قال البابرشي في العناية على الهداية مع تكملة فتح القدير ج. ١ ص ٢٤٤ " فإن قيل القياسيقتضي أن يكون الضمان على الراكب لكو نه مباشرا وإن لم يكن متعديا لأنّ التعدى ليس من شرطـــه، فإن لم يختص به فلا أقل من الشركة. فالجواب : أن القياس يترك بالا ثر ، وفيه أثر عمر وابن مسعود رضي الله عنهما . . ولانّ الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس لانّ فعل الراكب قد انتقــل إلى الدابة لانّ الوثبة المهلكة إنما كانت من الدابة فكــان الراكب مضطرا في حركته ، وفعل الدابة قد انتقل إلى الناخس لكونه الحامل لها على ذلك ملجئا ، فكان الناخس بمنزلة الدافع للدابة والراكب معا على ما فعل بالدابة ، والمدفوع إلى الشي، وإن كان مباشرا لا يعتبر مباشرا كما في الاكراه الكامل ، فلا يجب عليه جــزا،

٣ - أن الناخس متعد في تسهيمه و الراكب غير متعد في فعله ،
 فيترجح جمانب الناخس في التقديم لتعديه .

واستثنى بعضهم من ذلك ما لوحدث النخس والراكب واقفا علي طريق العامة ، فأوجب الضمان على الراكب والناخس نصفين ،بحجة أن الراكب متعد في الإيقاف ، لا نه أوقف دابته في مكان سنوع من الوقوف فيه. وهو طريق العامة ، والناخس متعد في فعله لا نه نخس الدابة بفير إذن الراكب ، فيكون الضمان عليهما نصفين .

وأجيب عن هذا الاستثناء : بأن الراكب الواقف على طريسيق العامة وإن كان متعديا فربسي الوقوف على طريق العامسية إلا أنه ليس بمتعد في التعدى (١) ، فأشبه الدافع مدع الحافر.

<sup>===</sup> المباشرة إن فرض مباشرا ولا التسبب أيضا ، لا نه يعتمد التعدى وهو مفقود . فإن قيل علما بال النفحة أوجبت الضمان على الناخس دون الراكب والسائق أيضا عند أكثر المشايخ \_رحمهم الله \_ بعض مشايخ الحنفية \_وهي ما لا يمكن التحرز عنها ٢ فالجواب أنها لا توجب على السائق إذا كان بالإذن وها هنا بلا إذن ، فلو نخس وهسو مأذون كان سائلةا ، وإ مكان التحرز إنما يمكن في حق غير المتعدى، وغير المأذون بذلك متعد فلا يعتبر .

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية معتكملة فتح القدير ج.١ ص ٣٣٤ ،بدائع الصنائع ج.١ ص ٢٤٢١٠

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية معتكملة فتح القدير ج.١ ص ٣٣٤.

 <sup>(</sup>٣) أى ليس بمتعد في فعل الإتلاف إذا لم يكن الحاصل للدابة عليلى
 الإتلاف حقيقة .

<sup>(</sup>٤) أى متعد في فعل الاتلاف إن هو الحامل للدابة على الإتلاف حقيقة حينما نخسها بدون إذن الراكب.

<sup>(</sup>٥) لان الحافر متسبب بحفر البئر في الطريق ، والدافع مهاشر للجناية إذ

هذا إذا كان التلف قد حصل بواسطية النفح أو الصدم.

أما لوحدث الإتلاف بواسطة الوط ، فلم يذكر هذا في ظاهـــر الرواية ، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله أن الضما ن عليهما نصفان ،بحجة أن التلف حصل بثقل الراكب و وط الدابة ، والوط مضاف إلى الناخس لا نه كالسائق لها مع الراكب ، فيضمنان ما وطئته نصفين لا ن فعل كل واحد منهما سيب لوجوب الضمان .

هذا إذا تحس الدابة شخص بغير أمر الراكب.

ب - أما لو نخسبها شخص بأمر الراكب ، فإن كان الراكب سائرا فيما أذن له بالسير فيه كأن كان يسير في ملكه أو طريق المسلمين ، أو واقفا فيما أذن له بالوقوف فيه . كأن وقف في ملك نفسه ،أو في سوق الخيل أو في غيره من المواضع التي أذن الإمام بالوقوف فيها ، فنفهست الدابسة برجلها إنسانا فقتلته فلا ضمان على الناخس ولا على الراكب ، بحجسة أن الراكب أمر الناخس بما يملكه بنفسه فصح أمره به فصار كأنه نخس الدابة بنفسه فنغمت .

واحتجاجهم منا سني على تولهم السابق في تفح الدابة برجل أثنا سيرها أووقوفها في موضع أذن بالسير أو الو توف فيه ، كالطريق حيث لا يرون الضمان على أحد في نفحها برجلها أو ذنبها في هذه المواضع .

<sup>===</sup> هوالذى دفع المقتول إلى البئر فيضمن وحده. انظر فيما مر ، بدائع الصنائع جـ ١ ص ٢٢٦٠ .

<sup>(</sup>١) انظر الهداية وشرحها العناية معتكلة فتح القدير ج.١ ص ٣٣٥، بدائع الصنائع ج.١ ص ٢٢٦٥٠

وإن كان الراكب سائرا أو واقفا في موضع لم يأذن له بالسير أو الوقوف فيه - كملك الفير ، أو طريق المسلمين - فنفحت الدابة برجلها ، فالضمان على الراكب والناخس نصفان . كذا ذكر في ظاهرالرواية . وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله : أن الضمان على الراكب وحده ، ووجهه أن الناخس لما نخس الدابة بإذن الراكب انتقل فعله إليه ، فكان كما لو فعل النخس بنفسه فيجب الضمان عليه وحده .

ووجه ظاهر الرواية ؛ أن الناخس والراكب اشتركا في سبب وجــوب الضمان . أما الناخس فلوجود سبب القتل منه على سبيل التعدى . وأمــا الراكب فلائه صاربالا مر بالنخس فاخساً ، والنفحة المتولدة من نخسه فــي هذه المواضع مضمونه عليه إلا أنه لا كفارة عليهما لحصول القتل بالتسبــب لا المباشرة .

هذا إذا كانت الجناية قد وقعت بفعل نفح الدابة برجلها . فأما إذا صدمت ، فإن كان الراكب سائرا أو واقفا في ملك نفسه ، فلا ضمان عليهما ، لأن فعل النخس مضاف إلى الراكب لحصوله بأمره ، والصدمة في الملك غير مضمونة على الراكب سوا كان سائرا أو واقفا .

وإن كان سيره أو وقوف في طريق المسلمين ،أو في ملك الفير ، فالضمان عليهما نصفان لأن الصدمة مضمونة على الراكب إذا كان في طريق المسلمين واقفا كان أو سائرا ، وكذا ملك الفير ،

هذا إذا وقعت الجناية بواسطة النفح أو الصدم ، فأما إذا وطئت الدابة إنسانا فقتلته فالضمان على الراكب والناخس نصفان ، سوا كلان والدابة إنسائرا أو واقفا في أى موضع ، فيما أذن له فيه أو لم يو و ن . بحجة أنهما اشتركا في سبب القتل لحصول القتل بثقل الراكب والدابة ، و فعل الناخس. هذا إذا كان مع الدابة المنخوسة راكب.

فأما إذا لم يكن عليها راكب ، فإن لم يكن لها سائق ولا قائد ونخسها إنسان فما أصابت من شيء على فور النخسة فضمانه على الناخس وحده ، في أى موضع كانت الدابة لا نه سبب الإتلاف بالنخس ، وهو متعد في التسبيب فما تولد منه يكون مضمونا عليه .

وإن كان مع الدابة سائق أو قائد فنغسها شخص بفير أمره فنفحت أو نفرت فصد مت أو وطئت إنسانا فقتلته ، فالضمان على الناخس وحده ، لا على السائق أو القائد ، في أى موضع كانت الدابة ، بحجة أن الناخس مع السائق أو القائد كالدافع مع الحافر . لا نه بالنخس كأنه دفع الدابة على غيره .

وكذلك الحكم لوكان مع الدابة سائق وقائد فنخسها شخص بفير إذن واحد منهما . أى أن الضمان على الناخس لا عليهما في أى موضع كان ، لائن الناخس متعمد ، كالدافع للدابة ، ولا تعمد من السائق والقائد .

وإن كان مع الدابة سائق أو قائد ، فأمر شخصا بنخس الدابة فصد مت أونفحت برجلها إنسانا فقتلته ، فإن كان سوقه أو قوده فيما أذن له بالسوق أوالقود فيه ، فلا ضمان على الناخس ، لأن فعله يضاف إلى الآمر ، والآمر ليس بمتعد في ذلك لا نه يسير الدابة أو يوقفها فيما أذن له بالسير أو الوقوف فيه ، وإن كان سوقه أو قوده فيما لم يو أذن له بذلك مان كان في ملك الغير مفلى قياس ظاهر الرواية : الضمان على الناخس وعلى السائق أو القائد نصفان . أما على قياسما ذكره ابن رستم عن أبي يوسف ، فالضمان يقع على السائق أو القائد خاصة .

هذا إذا نفحت الدابة ،أو صدمت ،فإن وطئت إنسانا فقتلته فهمو على الاختلاف المذكور سوا كان سوقه أو قوده فيما أذن له بالسوق أوالقود فيما أذن له بالسوق أوالقود فيما أذن له بالسوق أوالقود فيما أدن الوطأة مضمونة على كل حال أدن الوطأة الوطأة مضمونة على كل حال أدن الوطأة مضمونة على كل حال أدن الوطأة ال

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع جـ ١٠ / ٢٣٧١ - ٢٧٢٩ .

## الراجـــج :

الذى يظهرلي أن الا ترب من أقوال الفقها السابقة هو القول الذى يفرق بين حالتين :

الا ولى : وقوع النخس بغير إذن المتصرف في الدابة .

والثانية : وقوع النخس بإذن.

فيحمل الناخس مسوولية جناية الدابة في الحالة الا ولى ، ولا يحمله مسوولية جنايتها في الحالة الثانية .

وذلك لما ذكره أصحاب هذا القول من تعليل . ولان الناخس في الحالة الا ولى متعديا في الفعل ، حاملا للدابة على الجناية حقيقة لاتصال أثر فعله بجنايتها ، حتى لوفرض أن المتصرف في الدابة تعدى في الفعل في هذه الحالة بأن سير الدابة أو أوقفها في موضع غير مأذ ون بالسير أو الوقوف فيه ، فإن الناخس لا يزال مسوولا عن جناية الدابة لا أن فعله أخص من فعل المتصرف في الدابة ، كالشخص الذى حل رباط حيوان وحرضه آخر فجنى ، فضمان جنايته على المحرض لا أن سببه أخص .

أما في الحالة الثانية: وهو وقوع النخس بإذن المتصرف في الدابة لاتصال فإن الناخس وإن كان فعله أخص من فعل المتصرف في جناية الدابة لاتصال أثر فعله بجنايتها ، إلا أنه لا يضمن ، لأنّ الأذن بالنخس هو الذي حسل الناخس على الفعل ، فتقع عليه المسوولية كالمكرة ، ولا نه يجبعليه أن يحتاط ويحفظ دابته وأن لا يسمح لا حد بأن يعبث بها ،سوا كان سائرا أو واقفا ، وسوا كان السير أو الوقوف فيه أولا ،

<sup>(</sup>١) انظرشرح الستهي جه ص ١٦٦٠.

راكبا كان أوسائقها أوقائدا ،وحيث لم يفعل كان مفرطا متساهلا فيمايمكن الاحتراز والابتعاد عنه ،لذلك وجب الضمان عليه وحده. والله أعلم.

### حكم رفس الدابة للناخس :

لورفست الدابة الناخس فقتلته ، فدمه هدر ، وبهذا صرح فقهساء الحنفية والشافعية . وعلل فقها الائحناف لذلك :

بأن الناخس هلك من جناية نفسه ،وجناية الإنسان على نفسه هدر. وما ذكره فقها الحنفية والشافعية في هذه المسألة هوالذى يقتضيه المذهب (٢) عند المالكية والحنابلة ،فإنهم حملوا الناخس جناية الدابة المنخوسة مطلقا .

مسألة : في حكم ما لونخس شخص الدابة فألقت براكبها فمات.

صرح فقها الحنفية بأنه لونخس شخص دابة فوثبت والقت الراكب فقتلته ، فالناخس ضامن ، لحصول التلف بسبب هو متعد فيه \_ وهو النخس بغير إذن الراكب فيضمن ما تولد منه ، فيإن لم تلق الراكب ولكنها جمحت به فما أصابت في فورها ذلك فعلى الناخس لأن فعله وقع سببا للهلاك ، وهو متعد في التسبيب.

وهو الذى يقتضيه القول في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي ، لعموم ما صرحوا به من تضمين الناخس جناية الدابة في حال نخسه لها بغير إذن الراكب.

<sup>(1)</sup> انظربدائع الصنائع جـ ١٠ ص ٢٢٦٦ ، الهداية معتكملة فتح القدير جـ ١ ص ٣٣٥ ماشية أسنى المطالب ج٤ ص ١٧٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظربدائع الصنائعج.١ ص ٢٢٦٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر ص٥٥٥ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) انظربدائع الصنائع جـ ١٠ ص ٢٢٦٤ ، الهداية معتكملة فتح القدير جـ ١٠ ص ٢٣٥٠

## المطلب السابيع

## في حكم ما لوتعددت الاثيدى على الدابة أثناء جنايتهــا

وتفنا فيما حض على رأى الفقها عندما تقوم الدابة بفعل يوانى الآخرين وهي تحت سيطرة شخص واحد سوائكان راكبا أو قائدا أو سائقا. وتبين لنا بأن من بيده الدابة من هوالا يتحمل ضمان جناية فعله وحده.

و نوضح فيما يلي وجهة نظرهم عندما تتعدد الائيدى على الدابية وقت حدوث الجناية . كأن يترادفها اثنان فأكثر ،أو يركبها واحد ويقودها أو يسوقها آخر ،أو تكون تحت سيطرة راكب وسائق وقائد في آن واحد . فعلى من تقع المسواولية في كل حالة من هذه الحالات ؟

للإجابة على ذلك أقول: فرق الفقها في الحكم بين هذه الحالات جميعا سا يتطلب بيان كل حالة على حده وهذا ما سأقوم بتوضيحه فيما يلي: الحالة الا ولى : حكم جناية الدابة عندمايتراد فها اثنان فأكثر:

إذا وطئت الدابة بيدها أو رجلها إنسانا فقتلته أو أتلفت عضوا من أعضائه ،أوشيئا من ماله ،وكان يترادفها اثنان ،فهل يختص الضمان بالمقدم منهما أم الرديف أم الاثنان معاكم

اختلف الفقها على ذلك على ثلاثة أقوال .

### القول الا ول :

أن العقدم منهما يختص بالضمان دون الرديف . وبهذا قيال جمهور الفقهاء من العالكيسة والحنابلة والشافعيسة في أصبيح

- الوجهين . وعللوا لذلك :
- ر بأن العقدم متصرف في الدابة ويقدر على كفها لا نه الماسك بزمامها .
   ٢ أن فعلها منسو بإليه .

وقد استثنى كل فريق من هو الا الفقها وعن الحالات من هذا العموم ،حيث جعل بعضم الضمان على المقدم والرديف نصفين في بعض الحالات ، وأعنى بعضهم المقدم من الضمان في حالات أخرى . وسأبين فيما يلي الحالات التي استثناها الفقها .

أ \_ إذا كان الرديف هو المتسبب في جناية الدابة ،بأن نخسها أو ضربها بشي فوطئت إنسانا فقتلته دون أن يتمكن المقدم من ردعها ، فالضمان على الرديف وحده لا نه المتسبب في جنايتها ،أما لوكان في مقدور المقدم أن يمنعها من الجناية فلم يفعل ، فالضمان يكون عليهما ، لاشتراكهما في السبب ، وجهذا قال المالكية .

ب \_ إذا كان المقدم صفيرا أو مريضا ونحوهما كالا عمى ،وكسان الرديف هوالمتصرف في الدابة فالضمان عليه وحده دون المقدم . ومهذا

<sup>(</sup>۱) انظرالمدونة ج ۱۱/ص ؟ ؟ ؟ ، المنتقى ج ۷ ص ۱۱ ، تبصرة الحكام ج ۲ ص ۳۵۳ ، المغني والشرح الكبير ج ۱۰ / ص ۳۵۹ ، والانصاف ج ۲ ص ۲۳۸ ، كشاف القناع ج ۱۲۱ ، نهاية المحتراج ج ۸ /ص ۳۳ ، حاشية أسنى المطالب للشيخ أحمد الرملي علي هامن أسنى المطالب شرح روض الطالب ج ؟ ص ۱۲۲ ، حاشية البجيرس ج ٤ ص ۱۸۹ ، حاشيا

<sup>(</sup>٢) انظر تبصرة الحكام ج ٢ ص ٣٥٣ ،كشاف القناع ج ٤ ص ١٢٢، حاشية أسنى المطالب للرملي ج ٤ ص ١٧٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظرنهاية المحتاج ج ٨ ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر المدونة ج ١٦/ص ٤٤٤ ، المنتقى ج٧ ص ١٦٠ ، تبصرة الحكام ج٢ ص ٣٥٣ ٠

قال الشافعية والحنابلة.

ج - لوركب اثنان في عدلين على جنبي الدابة ، فالضمان يلزمهما بالتساوى ومهذا قال المالكية والشافعية وزاد الشافعية : ولوركب ثالث بينها على ظهر الدابة ، فالضمان أثلاثا في الا رجح .

ر \_ إذا اشترك الراكبان في التصرف في الدابة اشتركا في ضمان جنايتها لاشتراكهما في التصرف . وبهذا قال الحنابلة . (٣)

#### القول الثاني :

أن الضمان يلزم المقدم والرديف بالتساوى ، وبهذا قال الحنفيسة والشافعية في الوجه الآخر . وقد علل الحنفية لذلك : بأن تقلهما على الدابة ، والدابة آلة لهما ، فكانا قاتلين بطريق الباشرة . وعلل الشافعية لذلك : بأن اليد على الدابة للمقدم والرديف . (1)

<sup>(</sup>١) انظر العفني مع الشرح جـ١٠ ص ٢٥٩ ، حاشية البجيرسي ج) ص١٨٩٠

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج) ص ٣٥٨ ، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ج ٨ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر كشاف القناع ج ٤ ص ١٢٢٠.

<sup>())</sup> انظربدائع الصنائع جـ ١ ص ٢٠٣٥ ، الاقناع في حل ألفاظ أبـــي شجاع والبجيرمي ج؛ ص ١٨٩ ، مفني المحتاج ج؛ ص ٢٠٤، وقد اعتبر الخطيب الشربيني هذا القول أوجه من القول السابق .

<sup>(</sup>٥) انظريدائع الصنائع جـ١٠ ص ٢٠٢٧٠ .

<sup>(</sup>٦) انظرمفني المحتاج ج٣ ص٢٠٤٠

#### القول الثالث :

أن الضمان يلزم من كان ماسكا بالعنان سواء كان المقدم أو الرديف ، فإن أعان كل واحد منهما الآخر اشتركا في الضمان. وبهذا قال الظاهرية. الراجــــ :

الذى يظهر لي أن الراجح هوما ذهب إليه جمهور الفقها، بن جملهم الضمان على العقدم إذا لم يتسبب الرديف في جناية الدابة . وذلك لما ذكسروه من تعليل ، ولائن العقدم في العالمة يكون معسكا بلجام الدابة لتمكنه من روئية المكان الذى تسلكه الدابة فيستطيع أن يتصرف فيها ويعنعها عن الجناية . إلا إذا كان العقدم صغيرا أو عاجزا عن التصرف في الدابية فإن الضمان يكون على الرديف لا نتقال السوئولية إليه . ولا يبعد قبول فإن الضمان يكون على الرديف لا نتقال السوئولية إليه . ولا يبعد قبول الظاهرية عن قول الجمهور في المقيقة لا نهم جعلوا المعسك بالعنان مسوئولا عن جناية الدابة ، وهو ما يقصده الجمهور . ويمكن أن يرد على الحنفية والشافعية في القول الآخر ، بأن السبب قد يغلب المباشرة في كثير مسسن والشافعية في القول الآخر ، بأن السبب قد يغلب المباشرة في كثير مسسن

<sup>(</sup>١) انظرالمحلى جرارص٠٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر مسوولية الإنسان عن حوادث الحيوان والجماد ص ٧٤.

الحالة الثانية : حكم جناية الدابة عندما تكون تحت يد سائق وقائد .

إذا كانت الدابة تحت يد سائق وقائد في آن واحد ، وجنت الدابة جناية مضمونة ، فالضمان عليهما بالتساوى . وبهذا قال جمهور الفقها من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

بسأنه لوانفرد كل واحد منهما بالتصرف في الدابة ضمن إتلافها فكذلك إذا اجتمعا لزمهما الضمان لوقوع الدابة تحت سيطرتهما.

وقالت الظاهرية : إن كان القائد ماسكا بالرسن أو الخطام عند وقوع الجناية ، فإنه يلزم بالضمان على ما مشت عليه الدابة لا نه الحامل لها على المشي . وإن لم يكن ما سكا بالرسن أو المقال ، فلا ضمان عليه البتة لا نه لم يتول شيئا ولا باشر فيما أتلف من نفس أو مال أصلا وقد قال عليه الصلاة والسلام : " المجما جبار" . وأما السائق ، فإن حمل الدابة على الجناية بضرب أو نخس أو زجر فعليه الضمان فيما أتلفت ، وإن لم يحملها على شسي فلا ضمان عليه ، لا نه لم يباشر الجناية ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " المجما جبار" .

والذى يظهرلي أن الراجح هوما ذهب إليه الجمهور من تحميل السائق والقائد الضمان بالتساوى ،وذلك لما ذكروه من تعليل، ولا أن الدابة تسير بسيرها ،فهي كالآلة لكل واحد منهما ،فوجب اشتراكهما في ضمان جنايتها (٣)

 <sup>(</sup>١) انظر الهداية معتكملة فتح القدير ج١٠ ص٣٦٨ ، المدوئة ج١٦
 ص٧٤٤ ، الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع مع البجيرسي ج٤ ص ١٨٨
 المغني مع الشرح الكبير ج١٠ ص ٣٥٩ ، كشاف القناع ج٤ ص ١٢٦-١٢٧٠

<sup>(</sup>٢) انظركشاف القناعج؛ ص ١٢٧ ، اسنى المطالب ج؛ ص ١٧١٠

<sup>(</sup>٣) انظر المحلى لاين حزم جر ١ ص ٨ ·

الحالة الثالثة: حكم جناية الدابة عندما تكون تحت سيطرة قائد وسائق وراكب.

إذا كانت الدابة تحت يد سائق وقائد ومصهما راكب أو مع أحد هما ، فوطئت الدابة إنسانا فقتلته ،أو اعطبت عضوا من أعضائه ،أو أتلفت شيئا مسن ماله ، فقد اختلف الفقها وفي الحكم على أربعة أقوال ؛

### القول الا ول .

يلزم الراكب بالضمان وحده ، وسهذا قال بعض فقها الحنفية في رأى لهم صححه الزيلمي وفيره ، والشافعية في القول المعتمد من المذهب والحنابلة في رواية مرجوحه . وقال به أيضا المالكية بشرط أن يحصل من الراكب فعل يكون سببا في جناية الدابة مع عدم معاونة السائق والقائد له في ذلك الفعل .

وقد علل بعض الحنفية لذلك : بأن الراكب مباشر ، والسائق والقائد متسببان ، وإضافة الجناية إلى المباشرة أولى من إضافتها إلى المتسبب .

وعلل الشافعية لذلك : بأن استيلا الراكب على الدابة أقوى مــن غيره إذ اليد له خاصة .

<sup>(</sup>۱) انظرتبيين الحقائق ج٢ص٠٥١ ،الدر المختار شرح تنوير الا بصار مع حاشيته ج٢ص٠٠٦ ، المدونة ج٢١ ص٢٤) ، حاشية الدسوقي ج٤ص٨٥٦ ، تبصرة الحكام ج٢ص٢٠٣ ،الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع مع البجيرس ج٤ص ١٨٩ ، مغني المحتاج ج٤ض٤٠٠ ، مشية الشرواني على التحفة ج٩ص٢٠٠ ، المغني مع الشرح الكيير ج٠١ ص٢٠٩ ، المغني مع الشرح الكيير

<sup>(</sup>٢) انظرالهداية معتكملة فتح القدير جـ ١٠ ص ٣٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية البجيرمي جع ص ١٨٩ ، أسنى المطالب ع ص ١٧١٠

#### القول الثاني :

يلزم الجميع بالضمان . وبهذا قال أكثر العنفية ، والحنابلة في الرواية المعتمدة من المذهب ، وبعض الشافعية في قول مرجوح (١) . وقال به أيضا المالكية بشرط أن يصدر من كل واحد منهم فعل يكون سببا في جنايتها (٢)

وعلل الحنفية لذلك : بأنهلو انفرد كل واحد منهم بالتصرف في الدابة ، انفرد بالضمان ، فإذا اجتمع معفيره منهم شا ركمه في الضمان لاشتراكهــم في التصرف فيها .

#### القول الثالث :

إن اجتمع الثلاثة ولم يحصل من الراكب فعل تسبب في جناية الوط، فالضمان على السائق والقائد . وبهذا قال المالكية . معللين لذلك: بأن جناية الوط "تحصل بمقتضى السوق والقود ولا صنع للراكب في ذلك إذا كان مسكا عن الفعل.

<sup>(</sup>۱) انظرالهداية وشرحها العناية مع تكملة فتح القدير ج. و ٣٢٨ ص ١٠٥ ، تكملة البحر حاشية رد المحتار على الدرالمختار ج ٦ ص ١٠٥ ، تكملة البحر الرائق ج ٨ ص ١٠٥ ، الفتاوى الهندية ج ٦ ص ١٠٥ ، الانصاف ج ٦ ص ٢٠٥ ، الاقناع في حل الفاظ ج ٢ ص ٢٠٠ ، الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع مع البجيرمي ج ٤ ص ١٨٩ ، مفني المحتاج ج ١/٥ ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤ ص ٣٥٨، تبصرة الحكام ج٢ ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار ج ٦ ص ٦٠٥ ، كشاف القناع ج٤ ص ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٤) انظر المدونة ج ١٦ ص ٢٤٧ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤ ص ٣٥٨٠٠

<sup>(</sup>ه) انظرالمنتقى للباجي جه ص ١٠٧٠

هذا إذا حصلت الجناية بالوط \* . أما لموحصلت بالكدم أوالنفح من غير تهييج أحد فقد قال أشهب في الموازية والمجموعة : "أحقه مالضمان السائق إن كان سوقه يذهرها بزجر أو ضرب أو نخس ، وكذلك الراكب لو ضربها برجله فكدست ، وكذلك القائد لو أنهرها فإنه يضمن فعلى هذا إنما يبقى أن يكون السائق أحقهم بالضمان إذا لم تكن جناياتهما يقترن بها تجديد شي من قبل أحدهم . إلا أن للسائق حكم ذلك بمان يحضره لها بقربه منها وحركة مشيه خلفها "... قال الباجي : " وهذا نوع من الجناية مخالف لجنايتها بالوط على شي " تبلغه ، لا ن جنايتها على ما تط عليه هو مقتضى السوق والقود وسبب الراكب فلا يحتاج في ذلك إلى تجديد سبب لا ن سببه موجود . وأما أن تكدم أو تنفيح فليس ذلك بمقتضى الا سببه موجود . وأما أن تكدم أو تنفيح فليس ذلك بمقتضى الا أسباب الموجودة منهم ، وإنما هو مقتضى ما تجدد من ضرب أو زجر أو نخس ، فإذا عرى من ذلك فقد قال أشهب في الكتابين : لا يضمن أحدهما شيئا من ذلك قاله ربيعة ." (٢)

<sup>(</sup>۱) ربيعة : هوأبوعثمان ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء ،المدني، إمام حافظ فقيه مجتهد من الثقات ، قال ابن الماجشون : مارأيت أحدا أحفظ للسنة من ربيعة ، وكان صاحب الفتوى في المدينية وبه تفقه الإمام مالك ، كان بصيرا بالرأى ولهذا قيل له ربيعة الرأى سمع أنسا وابن المسيب وأدرك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم مات بالهاشمية مدينة بناها السفاح بالانهار سنة ١٣٦ه. ويوم مات قال مالك : نهبت حلاوة الفقه .

تذكرة الحفاظ جر ص ١٤٨ ، تهذيب التهذيب جرم ص ٢٥٨ ، شذرات الذهب جرص ١٩٤٠

<sup>(</sup>٢) المنتقى ج ٩ ص ١٠٧٠

#### القول الرابع:

يلزم القائد بالضمان وحده . وهذا احتمال ذكره صاحب المفتسى من الحنابلة . معللا لذلك : بأنه لا حكم للراكب مع القائد .

# مناقشة وترجسيح

أجاب بعض الفقها عن استدلال أصحاب الرأى الا ول وهدو قولهم : أن الراكب مباشر ، والسائق والقائد متسببان ، وإضافة الجنايية إلى السبب عن إضافتها إلى المتسبب عبأن المتسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان السبب شيئا لا يعمل بانفراد ، في الإتلاف كما في الحفر مع الإلقا ، فإن الحفر لا يعمل بانفراد ، شيئا بدون الإلقا ، وأما إذا كمان السبب يعمل بانفراد ، شيئا بدون الإلقا ، وأما إذا كمان السبب يعمل بانفراد ، فيشتركان في الضمان ، وهذا منه ، فإن السوق \_ أو القود حتلف وإن لم يكن على الدابة راكب بخلاف الحفر فإنه ليس بمتلف بلا إلقا ، وعند الإلقا وجد التلف بهما ، فأضيف إلى آخرهما . (٢)

والذى أراه هو أن نجمع بين آرا الفقها عقد ما يحتمله المقام فنقول: إذا ثبت تسبب أحدهم في جناية الدابة ،ولم يعاونه أحد ، فإنه يلزم بضمان جنايتها لإمكان نسبة الفعل إليه ،لا فرق بين أن يكون راكبا أو قائدا أو سائقا . أما لو حصلت الجناية بدون تسبب أحد منهم بانفراده ، فالضمان يقع على الجميع بالتساوى ، لا نه لو انفرد كل واحد منهم بالتصرف في الدابة لحقه ضمان جنايتها ، فكذلك يضمنون عند اجتماعهم لاشتراكهم في التصرف فيها .

<sup>(</sup>١) انظر المفنى والشرح الكبيرج، ١٠ ص٥٥٩ ، الانصاف ج٦ص٥٣٩٠

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار ج٦ ص٥٦٠٥

# المبحث الثانييي

في بيان أحكام حوادث الدوس والصدم التي يتعرض لهاالمشاة من قبل السيارات والمركبات الا عرى التي تسير على الطــــرق

سبق في المبحث السابق أن بينت أحكام حوادث الوط والصدم والعض والنفح والخبط التي يتعرض لها المشاة من قبل الدواب أثناا سيرها في الشوارع والطرق والائسواق ،أو الائملاك الخاصة أو أملاك الفير عند نقها الاسلام، وفي هذا المبحث سأبين بمشيئة الله وتوفيقه أحكام حوادث الدعس والصدم التي يتعرض لها المشاة في هذا العصر من قبل السيارات والمركبات الاخرى التي تسير على الطرق والشوارع في ضوا مابينه الفقها من علل وقواعد أثنا تناولهم لا حكام هذه الحوادث ،وسيتناول الكلام في هذا المبحث المطالب التالية :

المطلب الأول: حكم ما لوساق شخص سيارته في الطريق المام فدعس أوصدم بها أحد المشاة.

المطلب الثاني : حكم ما لوشرع إنسان في سياقة سيارته دون أن يتغقد ما تحتما وما أمامها وما ورا ها فدعس بها شخصيا

المطلب الثالث : حكم ما لوكان المدعوس طفلا أو مجنونا أو أعمى .

المطلب الرابع : حكم الهارب الخائف إذا دعس أوصدم بسيارته أحـــد المشاة .

# المطلسب الائول

في بيان حكم ما لو ساق شخص سيارته في الطريق العـــام فدعم أوصدم بها أحمد المشـــــــــاة

إذا ساق شخص سيارته في الطريق العام فد مس أو صدم بها إنسانا يمشي في الطريق ، فقتله أو كسره أو جرحه أو أعطب عضوا من أعضائه أو أتلف ثيابه أو شيئا من أمواله التي معه ، فلا يخلو الا مرمن أربعه أحوال : إما أن يقع الحادث بسبب تفريط السائق أو تعديه وحده ، وإما أن يقع بسبب تقريط بمسا وحده ، وإما أن يقع بسبب تقريط بمسا أو تعديهما ، وإما أن يقع بسبب عجز السائق عن ضبط وكبح و تصريب في سيارته ، وفيما يلي بيان لهذه الا حوال .

الحال الأولى : وقوع الدعس أو الصدم بسبب تفريط السائق أو تعديه وحده .

إذا وقع حادث الدعس أو الصدم بسبب تغريط أو تعدى السائق وحده، كأن قصر في ضبط سيارته أو كبحها ،أو لم يحسن قيادتها بصرفها يمين أو شمالا عن الماشي أو لم يراقب الطريق وما يجرى فيه من حركة مرور وعبور ، أولم ينهه الماشي كي يتنحى عن الطريق ، أو نبهه ولم يسمع ،أو سمع وللم يجد منحرفا لضيق الطريق أو عدم وجود عطفة قريبة ،أو وجد ولكن لم يتهيأ له التنحي لقصر المدة بين التنبيه والتنحي ، أو لم يتفقد آلات سيارته مسن مكابح ود واليب وفيرها من وسائل السلامة الا خرى قبل قيادتها ،أو لم يلتزم خط سيره حسب النظام بأن انحرف بسيارته إلى طريق الماشي ،أو عكى و تهدئة خط السير ،أو لم يلتزم بمدلول الإشارات والعلامات المرورية من توقيف و تهدئة في السير أو تغيير اتجاه و نحوذ لك ،أو لم يلتزم بحدود السرعة المقررة حسب

نظام المرور وأحوال السيرني موضع الحادث من كنافة مرور وزحام ورو" ية و نحو ذلك ، أو كان يسوق سيارته وهو تحت تأثير الارهاق الجسمي أو النفسيي ، أو النوم ،أو السكر ، أو غير ذلك من الا مور التي لا يستطيع سعها السيطرة على السيارة ، وجبعليه ضمان ما نتج عن الحادث من تلف ، فإن كان التالف نفسا فعلى عاقلته ضمان ديته ،وعليه الكفارة ،وإن كان مالا فضمان في ماله ،وإن كان التالف عضوا من أعضا الارسي نظر به فإن كان إرشب أقل ما تحمله الماقلة فعلى السائق ضمانه في ماله أيضا وإلا فعلى الماقلة . وهذا الحكم مبنى على ما قرره عامة الفقها من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية (۱) في مسألة وقوع جناية الوط والصدم يسبب تقصير والحنابلة والظاهرية أن مسألة وقوع جناية الوط والصدم يسبب تقصير ما أتلفته الدابة في حفظها ، أو تسببه في جنايتها ،من وجوب تضينه ما أتلفته الدابة من نفس ومال إذا قصر في حفظها ،أو تسبب في جنايتها ،بجامع التقصير من نفس ومال إذا قصر في حفظها أو تسبب في جنايتها ،بجامع التقصير والتمدى في كل منهما .

<sup>(</sup>۱) انظرالهداية معتكملة فتح القدير ج.١ ص ٣٦٥ - ٣٢٦ ،بدائع الصنائع ج.١ ص ٢٠٠ ،المدونة للامام مالك ج٦١ ص ١٤٤ ، المنتقى شرح موطأ مالك للباجي ج٧ ص ١١٠ ، حاشية الدسوقسي على الشرح الكبير ج ١ ص ٣٦٧ ،حاشية العدوى على الرسالية ج١ ص ٢٨٣ ، مختصر المزني بهامش الاثم للشافعي ج ٥ ص ١٨٠ ، مغني المحتاج ج ١ ص ٢٠٠ ،مختصر الخرقي مع المغني لابن قداة ج٠١ ص ٢٠٨ ، الانصاف للمرداوى ج ٦ ص ٢٣٦ ، كشاف ج٠١ ص ٢٠٨ ، المحلى ج٠١ ص ٢٠٨ ، اشرح منتهى الارادات ج ٢ ص ٢٩٤ ،المحلى القناع ج ١ ص ٢٠٢ ، شرح منتهى الارادات ج ٢ ص ٢٩٤ ،المحلى لابن حزم ج ١١ ص ٨ ، وانظر ص ٥٠٠ من هذا البحث .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن القاعدة المرورية الشرعيسة تنص على أن السير في طريق المسلمين مأذون فيه شرعا بشرط سلاسة العاقبة ، فما لم تسلم عاقبته لم يكن مأذونا فيه ، فالمتولد منه يكون مضمونا إلا إذا كان مما لا يمكن الاحتراز عنه "(!) ولا ريب أن دعس الماشسسي أو صدصه بسبب تفريط أواهمال من قبل صاحب السيارة أوأى مركبة أخسرى تسير على الطريق مما يمكن الاحتراز عنه بضبط آلاتها وكبحها وتصريفها وقيادتها وفق ما تقتضيه أصول القيادة السليمة وقواعد المرور وآدابه . كالدابة فإن منعها من الوط والصدم والكدم والخبط أثنا "سيرها في الطريست وغيره ممكن بحفظها وتنبيه الناس . وكذلك فإن سير السيارة مضاف إلى ساعقها لا نها مجرد آلة بين يديه يديرها كيفا شاء ، فيإمكانه في الا حوال العاديسة منعها من الدعس والصدم وسائر أنواع الإيذا " . فإذا لم يفعل كانت جنايتها بمثابة جنايته نفسه .

ولوثبت أن السائق تعمد دعس المجنى عليه أوصدمه فإن عليه القصاص ، لماثبت من أن السيارة تصلح أن تكون آلة قتل عمد عند جميع الفقها . (٢)

<sup>1)</sup> يدائع الصنائع ج.١ ص ٢٠٤٤ مع بعض التصرف.

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التوضيح يمكن مراجعة ص ٩٧٠ من هذا البحث .

الحال الثانية: وقوع حادث الدعس أو الصدم بسبب تقصير الماشي نفسه .

إذا وقع حادث الدعس أو الصدم بسبب تقصير الماشي كأن تفرق أمام السيارة مع كونه بصيرا عاقلا ، يرى السيارة أو عبر الطريسية دون أن يتأكد من خلوه من السيارات أوعبر الطريق في وقت أو مكان ليس مخصصا المشاة وسارعلى طريق السيارات أوعبر الطريق في وقت أو مكان ليس مخصطا لعبور المشاة ، أوقطع إشارة المرور ، أولم يتنح عن طريق السيارة بعد أن نبهه سائقها بواسطة المنبه (البورى) مع كونه قادرا على ذلك ، فلا ضمسان على سائق السيارة فيما أصاب الماشي ولا كفارة إن كان ملتزما السرعسة المقررة ومتبعا خط السير حسب النظام، ولم يصدر منه ما يخل بشرط السلامة وعمل ما في وسعه لتجنب الاصطدام بالماشي أو دعسه ، لقوله تعاليسي : ولا تلقوا بأيد يكم إلى التهلكة \* (١) ، وقوله على الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار" (٢) . ولا ريب أن الذي يعبر الطريق المعد لسير السيارات من غير أن يتأكد من خلوه منها أو يقفز نجأة أمام السيارة مع كونه بصيرا عاقلا يراها أو يسمع صوت المنه فلا يبتعد عن طريقها . أو يعبر الطريق أثنا النهات الفوه الا عمر من الإشارة المرورية ، يعتبر مهلكا لنفسه ، ضرا بها البعات الفوه الأولي الا مرفيعا إليه تدبيره ، مخلا بقيد السلا مسة

<sup>(</sup>١) سنرة البقرة ١٩٥٠

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه انظر ص ۲۱

<sup>(</sup>٣) جاء في نظام المرور ، بأن على المشاة أن يسيروا على الا رصفة المعدة لهم ، وأن يتقيد وا بالإشارات التي تعين الا ماكن المخصصة لا جتيازهم وأن يتأكدوا من عدم وجود خطر ما عند اجتيازهم للطريق ، انظر مادة ٢٩ من نظام المرور في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٢٩ / تاريخ ٢ / ١١/١١/١ه

الذي يعتبر شرطا لجواز السير في الطريق عند عامة الفقها، (١) . ويمكن أن يقاس ما ذكرته في هذه السألة على ما ذكره فقها الحنفية والشافعية والحنابلة من أن الماشي لوكان مستقبلا للدابة بصيرا عاقلا يجد منحرف يتحول إليه . أوكان مستدبرا لها ونهمه صاحب الدابة بأن قال الطريق الطريق مثلا ، وسمع ذلك وأمكنه التنحي عن الطريق فلم يفعل حتى أصابه ما على الدابة من حطب ونحوه ،أنه لا ضمان على صاحب الدابسة فيما أصاب الماشي من تلف سوا في نفسه أو أمواله لتقصيره بعدم الانحراف عن طريق الدابة . (٢) بجامح التقصير في كل منهما .

الحالة الثالثة: وقوع الدعس أو الصدم بسبب خطأ كل من السائق والماشي .

إذا وقع حادث الدعس أو الصدم بسبب خطأ كل من السائق والماشي كما لوساق إنسان سيارته في شارع عام متجاوزا السرعة المقررة ،أو غير متبع خط السير حسب النظام ، فقفز رجل فجأة أكاسه بقصد عبور الطريق من غير أن يتأكد من خلوه من السيارات فدعسته السيارة أو صدمته ، فإن حكر الضمان في هذه الحالة لا يخرج عن خمسة احتمالات :

الاحتمال الا ول :

تضمين السائق ما تلف من الماشي من نفس ومال وما تلف في سيارت فإن كان التالف نفسا فعلى عاقلة السائق ضمان ديته وعليه الكفارة ، وإن كان مالا ففي ماله . وهذا الاحتمال مبني على ما ذكره الفقها من وجوب تضمين صاحب الدابة ـ سوا كان سائقا أو قائدا أو راكبا ـ ما وطئته الدابة أو صدمته

<sup>(</sup>١) انظر ص٥٠٥ لمعرفة مراجع هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) سبق بحث هذه المسألة في ص١٥٥

أو كدمته أو خبطته أو نفحته إذا قصر في حفظها أو تسبب في جنايتها (١) فكذلك سائق السيارة يجبعليه ضمان ما تلف من الماشي لتفريطه وتعديه إذ يجبعليه أن يلتزم بالسرعة المقررة واتباع خط السير حسب النظام ومراقبة الطريق مراقبة دقيقة يستطيع من خلالها إدراك الخطر عند ظهوره لا وهلة واختيار الاجراء المناسب الكفيل بابعاده عن الوقوع في الخطر ، مصع تنفيذه قبل نوات الا وان.

# الاحتمال الثاني:

هدرما حصل في الماشي من تلف باعتبار أنه المهلك لنفسه لاعتدائه بالمرور فجأة أمام السيارة دون أن يحتاط لنفسه ،خصوصا وأن من طبيعــة السيارة السرعة التي لايستطيع معمها السائق إيقافها في الزمان والمكان الذى يدرك فيه الخطر ،بل لا بد من قطع مسافة معينة قبل وقوفهـــا تماما .

#### الاحتمال الثالث:

تضين كل منهما ما تلف من الآخر من نفس ومال ، قياسا على ماذكره فقها الحنفية والمالكية والحنابلة ومن وافقهم في المتصادمين من أنه يجب على كل واحد منهما ضمان ما تلف من الاخر من نفس ومال سوا كاناراكبين أو ماشيين أو أحدهما راكبا والآخر ماشيا بنا على عدم اعتبار فعل كل منهما في حق نفسه واعتباره بالنسبة لصاحبه .

<sup>(</sup>١) انظرص ٥٠٥ من هذا السحث لمعرفة مراجع الفقها.

 <sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٥٦ لمعرفة المسافة التي تقطعها السيارة قبل الوقوف ،
 والعوامل المو ثرة في ذلك .

 <sup>(</sup>٣) انظر ص ٧٩ لمعرفة مراجع الفقها ٠.

### الاحتمال الرابع :

تضيين كل منهما نصف ما تلف من الآخر من نفس ومال وهدر النصف الآخر ، قياسا على ما ذكره الشافعية ومن وافقهم في المتصادمين ، من أنه يجبعلى كل واحد منهما ضمان نصف ما تلف من الآخر من نفس ومال وهدر النصف الآخر ، لا فرق بينكونهما راكبين أو ماشيين أو أحدهما راكبا والآخر ماشيا ،بناء على اعتبار فعل كل منهما في حق نفسه وحق صاحبه . فيهمد را ما حصل من فعله في حق صاحبه .

#### الاحتمال الخامس:

هدر ما حصل من تلف في كل منهما ، بنا على ما ذكره بعض فقها الحمنابلة في مسألة اصطدام السائر بالواقف أو القاعد في الطريق الضيق ، فقد أهدروا الواقف والقاعد باعتبارهما مفرطين ، وأهدروا السائر باعتباره مباشرا للجمناية (٢) ، فكذلك الائر في هذه الحالة يهدر السائق لمباشرته للحادث ويهدر الماشي لتفريطه بعبور الطريق من غير أن يتأكد مسمن خلوه من السيارات المارة .

#### الترجيح :

من خلال عرض الاحتمالات السابقة وما بنيت عليه من تعليل تبين أن الراجح منها هو الاحتمال الرابع وهوتضمين كل من السائسق والماشي نصف ما تلف من الآخر من نفس ومال وهدر النصف الآخر بناء على التعليل الذي الم

<sup>(</sup>١) انظرص ٣٨٢ لمعرفة مراجع الفقهاء.

<sup>(</sup>٢) انظرص 200 لمعرفة مراجع الفقهاء.

ذكروه ،وهواعتبار فعل الشخص في حق نفسه وحق غيره إذا كان مخطئا في نفله ، فيهدر ما حصل من فعله في حق نفسه وهوالنصف ،ويعتبر ما حصل من فعله في حق صاحبه وهوالنصف لا نبهما شريكان في الفعدل وقد اجتمعت باشرتهما وهذا هو الحق ، فليس أحد الفعلين أولى بالضمان من الآخر ما دام أنه يمكن نسبة الحادث لكلا الفعلين. وما يذهب إليه بعض رجال المرور من تمييز أحد الفعلين عن الآخر في الضمان كأن يجعل على السائق مثلا سبعين في المائة من الضمان ،وعلى الماشي ثلاثين في المائدة أو المعكس أو أقل من ذلك أو أكثر ليس له أصل لا نه لا يشترط في الفعلين المشتركين في الجناية عند الفقهاء تساويهما في القوة والضعف لعسسدم انضباطهما نسقط اعتبارهما ،ويجب إحالة الضمان على السببين جميعا كما انضباطهما نسقط اعتبارهما ،ويجب إحالة الضمان على السببين جميعا كما في المصطدمين ،فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة الآخر ما دام أنه يمكن إضافة الضمان لكل منهما لوانفرد بالفعل . والله أعلم .

الحالة الرابعة : وقوع الدعس أو الصدم بسبب عجز السائق عن ضبط أو كبح \_\_\_\_\_\_ أوتصريف سيارته .

إذا وقع حادث الدعس أو الصدم بسبب عجز السائق عن ضبط أو كبح أو صرف سيارته عن المدعوس أو المصدوم ، فلا يخلو الا مر من ثلاثة أحوال: إما أن يقع العجز بسبب من السائق نفسه ، وإما أن يقع بسبب خارج عن قدرة السائق ، وإما أن يقع بسبب الماشي نفسه .

فارن وقع العجز بسبب من السائق نفسه ، كأن قصر في تفقد آلات ضبط وكبح وتصريف سيارته قبل البدا في تسييرها ، أو فرط في سوقه لها بأن لم

<sup>(</sup>١) انظرنهاية المحتاج حـ ٨ ص ٣٩. وحاشية الشرواني على تحفــة المحتاج جـ ٩ ص ٢٠٦٠

يلتزم السرعة المقررة ،أولم يراقب الطريق مراقبة د قيقة تمكنه من صرفها عن د عس الناس أو صدمهم ، فعليه ضمان ما تلف أو أصيب من الماشي ، فإن كان الضمان ديمة فعلى عاقلته ضمانها وعليه الكفارة ، وإن كان مالا فعليه ضمانه في ماله ، وذلك لتقصيره وتفريطه فيما أوكل إليه حفظه ورعايته . وعدم التزامه بأصول القيادة السليمة .

وإن وقع يسبب خارج عن قدرته ، كأن حصل بالسيارة خلل مفاجي يفقد السائق معه السيطرة عليها فلا يستطيع إيقافها أوصرفها عن المدعوس أو الصدوم ، أو وقع بسبب من الماشي نفسه ومن غير سبب سابق من السائق ولا تفريط ، كأن قفز الماشي فجأة أمام السيارة في سافة لا يمكن للسائق إيقافها فيها مع عدم تجاوزه السرة المطلوبة \_ شال ذلك سيارة تسير بسرعة شانين كيلومتر في الساعة ، فإن سائقها لن يستطيع إيقافها في أقل من سافة ستة وثلاثين مترا ، هذا إذا فرض أن مكابحها تعمل بكفاءة جيدة وأن السائق ضغط على دواسة المكابح بشدة بحيث تتوقف دواليب السيارة عن الدوران وتتحول إلى حركة انزلاق على سطح الطريق \_ ففي هاتين الحالتين يجرى الخلاف الذى سبق ذكره في مسألة وقوع جناية الوط ، أو الصدم نتيج \_ لعجز المتصرف في الدابة عن ضبطها وردعها (١) ، فعلى قياس قول لعجز المتصرف في الدابة عن ضبطها وردعها (١) ، فعلى قياس قول الحذية والحنابلة والشافعية في أحد القولين وابن عبد السلام من المالكية وابن حزم ، لاضمان على السائق فيها تلف من الماشي إذا عجز عن صرفه وطي قياس قول الإمام مالك ، يجبعلى السائق ضمان ما تلف من الماشي وعلى قياس قول الإمام مالك ، يجبعلى السائق ضمان ما تلف من الماشوب

<sup>(</sup>١) انظر ص٠٠٥/١٥ من هذا البحث لمعرفة مراجع الفقهاء.

إذا دعسه لأنه مقصر بقيادة ما لا يقدر على ضبطه وكبحه . وشانه أن يضبطه ويكبحه ، وعلى قياس قول الشافعية في الا ظهر ، يجب على السائق ضمان ما تلف من الماشي بالدعس وغيره ما دام مسكا بمقود السيارة .

وقد أخذ سماحية الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الليه بالقياس الأول حين قال في فتواه في موضوع انقلاب السيارة بعد ذكره حكم الانقلاب بسبب التفريط: " وإن لم يكن شي من ذلك وكان السائق حاذقا بسياقته السيارة ،ومستغقدا لآلاتها ،ولم يكن شيء منها خلل (١) ، ولي يكن مسرعا سرعة زائدة ، فلا ضمان عليه لائن الأصّل براءة ذمته " . وقيال أيضا: " والظاهر أن السيارة أقرب شبها بالسفينة إذ قد يعجز السائـــق عن ضبط سيارته في مواضع كالزلق ، و نحوه ، ولو كلف سائق بضمان ما حصل من سيارته مطلقا ،لما استقام للناس حال مع السائقين ". وممن أخف بهذا أيضا اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعوديسة جا في بحث حوادث السيارات : " إذا تعهد السائق سيارته قبــل السير بها ثم طرأ عليها خلل مفاجس في جهاز من أجهزتها معمراعاتــه النظام في سرعته وخط سيره وغلب على أمره قصدمت إنسانا أوحيوانا أو وطئته فمات أو كسر مثلا لم يضمن السائق دية ولا قيمة " . وعلى هذا العمل في نظام المرور في المملكة العربية السعودية جاء في المادة (١٩٨) مــن نظام المرور قوله: " يعفى سائق السيارة من العقاب إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة .. وهو الراجح في نظرى لقوله تعالى : ﴿ لَا يَكُلُفُ الله نفسا إلا وسعها .

<sup>(</sup>۱) فتوى سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه الله - الصادرة برقم ١٧٢٥ في ١٣٨٠/١٢/٢٤هـ.

<sup>(</sup>٢) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم جمع الشيخ عبد الرحمن بن

قاسم جلاص ١٥٩٠ . (٣) بحث حوادث السيارات ص ٢٩ ( مطبوع على الآلة الكاتبة ) .

# المطلب الثانيي

في حكم ما لوشرع إنسان في سياقة سيارته دون أن يتفقد
 ما تحتها وما أمامها وما وراءها فدعس بها شخصا أو صدمه

لوشرع إنسان في سياقة سيارته لإخراجها من موقفها دون أن يتفقد ما تحتها وما أمامها وما ورا ها فعدعس آدميا واقفا أو راقدا فسات ، فعلى عاقلته ضمان ديته وعليه الكفارة لعباشرته للجناية وتفريطه . قال الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ مرحمه الله م : " ولا شك أن هذا السائلسيق يضمن كل ما نتج عن فعله . لا نه العباشر ولتفريطه بعدم تفقد ما تحسست سيارته عندما أراد يمشيها ، ولا نه منطبق عليه حد الخطأ ، وهو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما ، وحينئذ فإن كان السائق عالما بهسندا الراقد وتعمد دعسه فعليه القصاص ، و إلا فليس عليه غير الدية ، وتكون على عاقلته ، والكفارة في ماله ". (1)

<sup>(</sup>۱) فتوى سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم \_ رحمه الله \_ الصادرة برقم ١٧٢٥ في ١٣٨٠/١٢/١٤.

#### المطلب الثالييت

# 

لوساق إنسان سيارته في شارع عام ،أو حول مدرسة ،أو مستشفى فدعس طفلا أو مجنونا أو أعمى فهل يضمنه مطلقا ؟

الظاهر من كلام الشافعية والمعنابلة أن سائق السيارة يضمن مطلقا ما أصاب الطفل والمجنون والائمى من تلفلا فرق بين أن يكون أحدهم مستقبلا للسيارة أو مستدبرا لها ، نبهه السائق أم لم ينبهه . تعدى أحدهم في مسألة مسن شيه وحركته أم لم يتعد . فقد صرحوا بمثل هذا الحكم في مسألة مسن حمل على دابته حطبا و نحوه ، ثم ساربها في الطريق فأصابت إنسانا فقد قالوا ما معناه : وإن كان الماشي أعمى أو معصوب العينين لرسد و نحوه ، أو طفلا أو مجنونا ضمن صاحب الدابة ما أصابه من تلف سوا كان مستقبلا اللدابة أو مستدبرا لها ، نبهه أم لم ينبهه .

ويمكن أن يعلل لقولهم هذا وما قيس عليه من دعس السيارة للصفير والمجنون والا عبى بأن كل واحد من هو الا عاجز أصلا عن تدبير نفسه وقيادتها في الطريق ، ومأن صاحب الدابة أو السيارة يمكنه أن يوقف دابته أو سيارته أو يصرفها عن وط أو دعس أو صدم أو إصابة ما لا يريد ، و مكلف بحفظ دابته أو سيارته وصرفها عن إيذا الناس ما دامت تحت يده ، لا ن السير في الطريق مشروط بسلامة العاقبة ، فما لم تسلم عاقبته يكون مضمونسا

<sup>(</sup>۱) انظرنهاية المحتاج جـ ۸ ص ۳۸ ، شرح منتهى الارادات جـ ۲ ص ۳۱ وص ٥٠٠٠ من هذا البحث .

عليه . ومن تمام السلامة ،أن يراعى صاحب الدابة وسائق السيارة أحسوال الطريق وما قد يمرض له فيه من طفل و مجنون وأعمى ونحوهم .

وما ذكره فقها الشافعية والحنابلة في هذه المسألة فيه نظر من جهة أن التعدى قد يحصل من الطفل أو المجنون أو الاعمى وحده ، كأن يقفز فجأة أمام الدابة أو السيارة في الوقت الذي يكون فيه صاحب الدابة أو السيارة ملتزما بقواعد السير وشروط السلامة التي تبيح له السير فلسي الطريق ،أو عاجزا عن صرف دابته أو سيارته أو إيقافها عن الوط والدعس أو الصدم لقرب المجنى عليه منها .

ولعل الذي حمل فقها الشافعية والحنابلة على القول بالضمان مطلقا في هذه المسألة في نظرى هو حرصهم الشديد على سلامة هذه الفئة من المشاة ، وخوفهم من أن ينسب التقصير إليهم في جميع الا حوال مع عجزهم عن نفيه عن أنفسهم و بالتالي هدر دمائهم ، فقالوا بذليل

والا ولى أن يو اخذ كل واحد منهم بفعله لا ن ذلك من ربسط الا حكام بأسبابها (۱) ، ولا ن الفقها ومتفقون على تقرير مسئولية الصفار والمجانين و نحوهم عن كل فعل يصدر منهم ، من غير تمييز بين فعل وفعل ولا نه لولم يو اخذ الصفار والمجانين والعميان و نحوهم بأفعالهم في هذه المسألة لما استقام للسائقين حال معهم لكثرة الا خطا التي تصدر عنهم ، ولا نهمل أولياو هم في مراقبتهم ورعايتهم وحفظهم.

<sup>(</sup>١) انظر شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب جرم ص٠١٠

<sup>(</sup>٢) انظر الا شباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٥٨ ، الدر المختار مع حاشيته رد المحتار ج ٦ ص ١٤٦ ، الفروق للقرافي ج ٤ ص ٣١ ، الشرح الكبير على مختصر خليل بهامش حاشية الدسوقي ج٣ ص ٢٩٦ ، مفني المحتاج ج ٤ ص ٢٦٦ ، المفني مع الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٦٦ ، المفني مع الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٦٥ .

#### 

# حكم الهارب الخائف إذا دعس أوصدم بسيارته أحد المشاة

إذا ساق إنسان سيارته في طريق عام ملتزما السرعة المقررة ومتبعا خط السير حسب النظام ، ففاجأته سيارة أخرى بالدخول عليه في طريق ما اضطرته إلى ترك خط سيره والهرب بعيدا عنه خوفا من أن تصدمه أوتلحق به وبسيارته أذى ، فلو دعس أو صدم آدميا على رصيف الطريق من غير قصد أثنا عربه من السيارة الا خرى ، فهل يضمنه باعد تباره مباشرا للجناي أم يضمنه سائق السيارة الثانية باعتباره متسببا في الحادث أم يشتركان في ضمانه ؟

الذي يظهر لي أنه لا ضمان على سائق السيارة الهاربة ،بل الضمان على سائق السيارة الداخلة لا أن المباشرة في الحادث مبنية على السبب وناشئة عنه ومن النوع الملجي والذي لا عدوان فيه لا أن سائق السيارة المباشرة لم يكن يقصد دعس الآدمى أوصدمه ،وإنما قصد إبعاد نفسه وسيارت ومن فيها عن الخطر المداهم له ،فوافق خروجه من الطريق وجود الآدمى على الرصيف ،وهذا الحكم الذي ذكرته مبني على ما جاء في القاعدة السابعة والعشرين بعد المائة من القواعد لابن رجب حيث قال : "إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب ملجئة أوغير ملجئة من القواعد لا عدوان فيها بالكلية استفرل المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه سواء كانت ملجئة أوغير ملجئة ،ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استفرل (١)

<sup>(</sup>١) القواعد لاين رجب ص ٥٨٨٠

وعلى ما ذكر الشيخ أحمد بن غنيم النفراوى (١) المالكي في كتابه الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني في مسألة ما لو نخس رجل أجنبي دابة شخص فأتلفت شيئا ،حيث قال: "ومن هذا المعنى أن الهارب الخائف إذا وطي، أوصدم شيئا فذلك على الذى فعل به "(١) وعلى ما جاء في ماشية الشبراملسي على نهاية المحتاج في حسألة من حمل على دابت حطبا ثم سار بها في السوق أو الطريق ،حيث قال: "ومن ذلك ما يقصع كثيرا بأزقة مصر من دخول الجمال مثلا بالا حمال ،ثم إنهم يضطرون المشاة أو غيرهم فيقع المضطر على غيره فيتلف متاعه ، فالضمان على سائق الجمسال وإن كثروا لا نهم منسوبون إليه ". (٢)

<sup>(</sup>۱) النفراوى: هو أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا ، شهاب الدين النفراوى الا وهرى المالكي هكان فقيها أديبا هولد ببلدة نفرى بمصر سنة ١٠٤ه ه . نشأ بها وتفقه وتأدب، له كتب منها ولفقه ولفقه وتأدب، له كتب منها ولفقه ول

<sup>(</sup>٢) كتاب الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني للشيخ أحمد بن غنيم النفراوى المالكي ج٣ ص ٨٤ ط / ١ .

<sup>(</sup>٣) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج جرم ٣٨٠٠

# الفصلالثالث:

في بيان أحكام حوادث الانقلاب والسقوط وماتثيره السيارات والمركبات الأخرى من غبار وحجسان أشناء سيرها في الطيريق.

#### الفصل الثالث

بيان أحكام حوادث الانقلاب والسقوط وما تثيره السيارات والسركبات الا عرب من غبار و حجارة أثنا السيرها في الطريق

#### و فيه ثلاثة مباحث .

المبعث الأول: في بيان أحكام حوادث انقلاب السيارات والمركبات المبعث الأخرى أثناء سيرها على الطريق.

المبحث الثاني: في بيان حكم ما يسقط من فوق السيارة من آدمي وغيره.

السحث الثالث : في بيان حكم ما تثيره السيارات والمركبات الا عرى من غار وحجارة أثنا " سيرها على الطريق .

# السحـــــث الا و ل

في بيان أحكام حواد ثانقلاب السيارات والمركبات الا عرى المناء سيرها على الطريق .

#### و فيه مطلبان :

المطلب الا ول: في بيان كيفية وقوع حوادث الانقلاب التي تتمرض لها المطلب الا تعرف السيارات وبعض المركبات الا تعرى .

المطلب الثاني: في بيان أحكام حوادث الانقلاب التي تتمرض لها السيارات والمركبات الا عرى أثنا عبرها في الطريق .

#### ж

# المطلبب الائول

في بيان كيفية وقوع حوادث الانقلاب التي تتمرض لها السيارات وبعض المركبات الا عرى .

قبل أن أشرع في بيان حوادث الانقلاب التي تتمرض لها السيارات والمركبات الا خرى أثنا عسيرها في الطريق يحسن بي أن أتعرض بالدراسة لحوادث الانقلاب وذلك للتمرف على كيفية وقوع هذه الحوادث وأهمه الا عباب التي أدت إلى وقوعها ،وفيها يلي بعض الصور التي تبيه نذلك :

## الصورة الا ولى :

وهي عبارة عن رسم تخطيطي لحادث انقلاب سيارة صفيرة (۱)

ـ شكل رقم واحد \_ أفاد شهود عيان بأن سائقها قام بتجاوزسيارتين أثنا التفافه في المنحنى ، ففوجي بقدوم سيارة في المسلك المعاكس لخط سيره وسيارة واقفة على يسار الخط \_ يوجد جز منها على طرف الاسفلت فدعس بقوة على مكابح السيارة من أجل إيقافها قبل أن تصطدم بإحدى السيارتين ، لكنها انحرفت به يسارا ثم يعينا حتى اصطدمت بحافة الجسر ، ثم انقلبت من فوقه واستقرت على دواليبها الا ربعة خارج الطريق ، ومن خلال التحقيق والمعاينة اتضح أن سائق السيارة المنقلبة ارتكب أربعه خلال التحقيق والمعاينة اتضح أن سائق السيارة المنقلبة ارتكب أربعه أخطا .

قد تقدمت بعض الرسومات التوضيحية في ثنايا البحث ، هذا وقد أثبتت التجارب في مجال التحقيق في حوادث المرور أن وضع الرسوم التخطيطية للحوادث المرورية من الائمور المهمة التي يرجع إليها للاستعانة بها في التعرف على كيفية وقوع الحادث المرورى ، و من ثم اكتشاف الاسباب التي أدت إلى وقوعه . وهل تعود هــــنه الائسباب إلى الإنسان من حيث تقصيره أو تعديمه أو جهله أو إلى الا مور المفاجئة التي يواجهها السائق أثناء سيره على الطريــــق كالعوائق الطبيعية والاعطال الميكانيكية ونحوذلك. وكلما كان الرسم واضحا ودقيقا بحيث يبين شكل الطريق واتجاه حركيية سير السيارة التي تعرضت للحادث ومكان وتوع الحادث ومكان استقرارها بعد الحادث كلما كانت المعلومات والبيانيات المستقاة منه صحيحة والتي يتم على ضوئها الحكم على الحادث وبيان ما يترتب على كل مشترك فيه من عقوبة أو ضمان . وستأتي رسوم تخطيطية وأشكال توضيحية لبعض حوادث الانقلاب التي وقعت فعلا لنتعرف من خلالها على كيفية وقوع حوادث الإنقلاب والأسباب التسبي أدت إلى وقوعها ولنتبين أن معظم هذه الاسباب تعود إلى تقصير السائق أو تعديه أو جهله أو إلى الائمور المفاجئة التي يواجهها أثنا سيره على الطريق .

# ـ شكل رقم واحـــد ـ

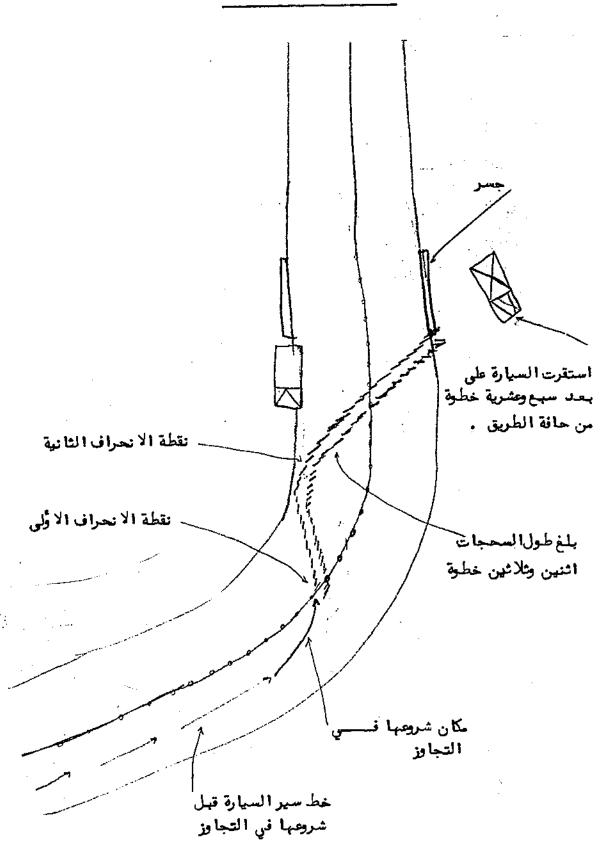

# الا خطاء الا ربعة التي وقع فيها سائق السيارة المنقلبة :

الا ول : السرعة الكبيرة التي كان يسير بها قبل وقوع الحادث ، حيث بلغ طول السحجات (١) التي خلفتها دواليب السيارة على الطريق اثنين وثلاثين خطوة ، ووجد أن السيارة تبعد عن الطريق حوالى سبع وعشرين خطوة أيضا .

الثاني : التجاوز في مكان منوع.

الثالث : قلة الانتباه والاحتراز.

الرابع : حبله بأصول القيادة السليمة إذ كان عليه أن لا يضفط بقوة على مكابح السيارة وهي في حالة التفاف لان ذلك يو دى إلى الاخلال بتوازن السيارة وفقد ان السيطرة عليها .

#### الصورة الثانية :

يمثلها - الشكل رقم ٢ - وهوعبارة عن رسم تخطيطي لحسادت انقلاب سيارة نقل ،وعندما سئل سائق السيارة عن كيفية وقوع الانقلاب أجاب بأنه غفل عن مراقبة الطريق لحظة ما أدى إلى خروج السيارة يمينا عسسن الاسفلت . فصاح به الركاب ،ولما انتبه حرفها إلى الطريق بشكل حساد ما أدى إلى انزلاقها وفقده السيطرة عليها ،ومن ثم اصطدامها بالحاجسز الخرساني الفاصل بين مسلكي الطريق . ثم انحرافها ثانية إلى الطريق لتستقر على جنبها الائيمن في وسطه .

<sup>(</sup>۱) سحجه سحجاً: خدشه وقشره، انظرالصحاح للجوهرى بابالجيم حرف السين جرص ٣٢١ ، القاموس المحيط جر ص١٩٣ ، المعجم الوسيط جرص ١٩٣٠ .

# - شكـل رقم ۲ -



من خلال التحقيق والمعاينة لآثار الحادث اتضع أن السائق ارتكب ثلاثة أخطاء :

الا ول ب غفلته عن مراقبة الطريق .

الثاني : عدم اتقانه لا صول القيادة السليمة إذ كان عليه أن لا يحرف السيارة بشكل حاد لا ن ذلك يوادى إلى انزلاقها وفقد السيطرة عليها .

النالث ؛ السرعة الكبيرة التي كان يقود بها سيارته قبل الحادث ،
حيث قدر طول سحجات الانزلاق الا ول بحوالي ثمان وعشرين خطوة ، والثاني بحوالي ست خطوات ،

#### الصورة الثالثة :

ويعثلها الشكل رقم ٣ - وهوعهارة عن رسم تخطيطي لحمادت انقلاب سيارة صفيرة ،بسبب انزلاقها أنناء سيرها في أحد منحنيات الطريق وانحرافها يمينا مع انقلابها عدة قلبات لتستقر على ظهرها خارج الطريق.

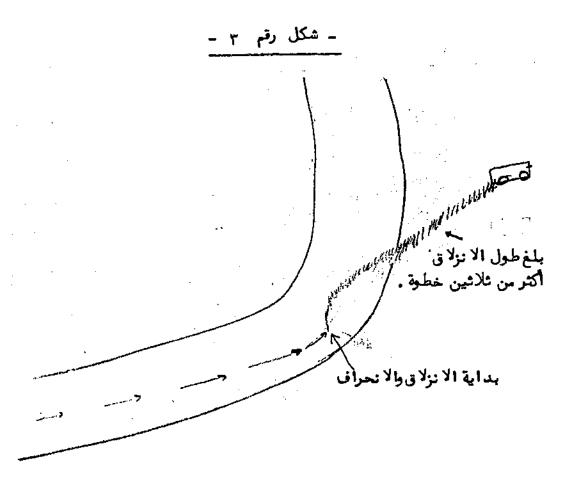

وقد اتضح من خلال التحقيق والمعاينة لآثار الحادث أن السائق ارتك\_\_\_ب ثلاثة أخطاء ,

الا ول ب السرعة الكبيرة التي كان يسير بها قبل وقوع الحسادت ما أدى إلى فقده السيطرة عليها وانحرافها عن الطريق مع انقلابها عدة قلبات حيث استقرت على بعد ثلاث وعشرين خطوة من الطريق.

الثاني و عدم اليقظة والانتباء للطريق لمعرفة أماكن الخطر فيه.

الثالث : قيادته للسيارة وهي في حالة لا تصلح للسير لان إطاراتها كانت مسوحة.

#### الصورة الرابعة:

ويمثلها \_ الشكل رقم ؟ \_ وهو عبارة عن رسم تخطيطي لحادث انقلاب سيارة بسبب سيرها بسرعة كبيرة أثنا \* هطول المطرعلى الطريق ما أدى إلى انزلاقها وخروجها عن الطريق واستقرارها في هاوية على الباب الطريق .

# \_ شكل رقم ۽ \_



#### الصورة الخامسة :

ويمثلها الشكل رقم ه - ، وهوعها رق عن رسم تخطيطي لحسادت انقلاب سيارة بسبب خروجها عن الاسفلت وسيرها على ردمية بالجانبب الاثيمن من الطريق ثم انحرافها إلى الطريق بشكل حاد ما أدى إلى انهرامها ثم انقلابها وسقوطها خارج الطريق .

#### ـشكـل رقــــم ه ـ



وقد اتضح من أقوال السائق ومعاينة آثار المادث أنه ارتكب خطأيين هما:

الا ول ب قيادته للسيارة ليلا وهوني حالة نعاس شديد .

الثاني : السرعة الكبيرة التي كان يقود بها السيارة قبل وقوع الحادث حيث وجد أن طول السحجات التي خلفتها السيارة بلغ خسا وستين

خطوة .

#### الصورة السادسة:

ويمثلها ـالشكل رقم ٦ - وهوعهارة عن رسم تخطيطي لحادث انقلاب دراجة تارية تسير بسرعة كبيرة في إحدى النزلات المنحنية حيث لم يتمكن راكبها من لفها بصورة صحيحة لوجود بعض الرمل على سطــــــــــ الطريق المسفلت عما أدى إلى انحرافها يمينا ثم انقلابها وتدحرجهــــا خارج الطريق واستقرارها بين مجموعة من الصخور .

#### ۔ شکبل رقبم ۔ ۔



وقد اتضح من مجريات التحقيق ومعاينة موقع الحادث أن راكب الدراجة النارية ارتكب خطأين كبيرين:

الا ول : قيادته للدراجة النارية بسرعة عالية جدا.

الثاني : عدم الاحتراز ساقد يستجد في الطريق من أخطار.

#### الصورة السابعة:

يمثلها الشكل رقم ٧ - ،وهوعبارة عن رسم تخطيطي لحادث انقلاب سيارة أجرة بسبب انفجار إطاريها الائماميين . ،

# مكل رقسم ٧ - مكل راسيارة بعد مكان استقرارالسيارة بعد الطريق الطريق مكان استقرارالسيارة بعد المغرة .

و عند سوا ال من نجا من ركابها عن كيفية وقوع الحادث ،أجابوا بأن السيارة كانت تسير بهم ليلا بسرعة ثانين إلى تسعين كيلومتر في الساعة ،وفجاة

سمعوا صوت انفجار شدید معارتخا مقدمة السیارة إلى الا مام وارتفاع مو خرتها إلى أعلى بسرعة ، وانقلابها إلى الا مام بشدة ، ولم یدروا بعد ذلك ما حصل لهم ، حیث لم یصحوا إلا على أسرتهم في المستشفى .

ومن أقوال الشهود ومعاينة آثار الحادث اتضح أن السبب في وقوع المحادث هو وجود حفرة كبيرة في الطريق تسببت في انفجار الإطاريسين الا ماميين للسيارة وانقلابها عدة قلبات إلى الا مام ،ثم استقرارها عليل ظهرها في وسط الطريق .

#### الصورة النامنة:

ويعثلها \_ الشكل رقم لل \_ ، وهوعهارة عن رسم تخطيطي لحسادت انقلاب سيارة صفيرة بعد أن اصطدست بحمار في الطريق .



وقد أناد أحد الناجين من ركاب السيارة حينا سئل عن كيفيسة وقوع المادث ، بأن السيارة كانت تسير على الخط ، وفجأة اعترض أسلم السيارة حمار ، ولم يستطع السائق تجاوزه من جهة اليسار لقدوم سيارة كيرة من الجهة المعاكسة لخط سيره ، وقد حاول السائق تجنب الاصطدام بالحمار عن طريق كبح السيارة ، إلا أن الحمار كان قريبا جدا من مقدمة

السيارة ، وعلى أثر الاصطدام بالحمار ، فقد السائق السيطرة على السيارة لاختلال توازنها ، فأخذت السيارة تلف شمالا ويمينا حتى تدهورت نييس منخفض على يمين الطريق .

وقد تبين من خلال التحقيق والمعاينة بأن السيارة كانت تسيـــر في حدود السرعة المقررة للطريق إلا أن الحمار فاجأ السائق بحيث لــــم يستطع تجنب الاصطدام به مما تسبب في انقلاب السيارة واستقرارها فـــــي منخفض على يمين الخط.

# المطلب الثانسي

# في بيان أحكام حوادث الانقلاب التي تتعرض لها السيارات والمركبات الا عرى أثناء سيرها في الطريق.

#### ونيه ستة نروع:

الفرع الا ول : في بيان حكم انقلاب السيارة بسبب تصرف السائق فيها .

الفرع الثاني : في بيان حكم انقلاب السيارة بسبب ما أحدث في الطريق من بنا دكة أو حفر بيارة أو بئر ما و نحوه أو وضع حجر أو تراب فيه أو رشه يما الوبما يزلق به عادة.

الفرع الثالث : في بيان حكم ما لواستعمل السائق مكابح السيارة فانقلبت أو اصطدمت بشي وسقط أحد ركابها منها أو اصطدم بجز من أجزائها فتلف .

الفرع الرابع : في بيان حكم انقلاب السيارة أو اصطدامها بعائــق أو سقوطها في هوة بسبب ترويع سائقها .

الفرع الخامس: في بيان حكم انقلاب السيارة بسبب حدوث خلل فني فيها أثناء سيرها في الطريق.

الفرع السادس: في بيان حكم انقلاب السيارة بسبب الزيادة في حمولتها عن الحد المقرر لها .

# الفرع الا و ل

# في بيان حكم انقلاب السيارة بسبب تصرف السائق فيهـــا

بعد أن استعرضت في المطلب السابق بعض الرسوم التخطيطيية لبعض حوادث الانقلاب التي تتعرض لها السيارات والمركبات الا عرى أثناء سيرها على الطريق ،ومعرفة كيفية وقوع هذه الحوادث والائسبابالتيي أدت إلى ذلك ، يمكن القول بأنه لووقع حادث الانقلاب بسبب خط\_\_ من السائق ، كأن كان يقود سيارته بسرعة كهيرة قبل وقوع الحادث ، أوغير منتبه للطريق ،أو تجاوز بها في مكان لا يجوز التجاوز فيه \_ كمنحنيـــات الطرق الحادة ومنحدراتها الشديدة \_ أو أخل بفحص آلاتها قبل تسييرها ، أولم يحسن قيادتها أو حملها أكثرها تستطيع حمله أوساقها في جيو مطرأورياح شديدة بحيث يصعبعليه روئية الطريق وضبط الات السيارة و نحو ذلك ، فإنه يضمن كل ما نتج عن انقلاب السيارة من تلف لتسببه في الحادث وتعريض نفسه ومن معه للخطر مفإن لم يحصل منه تفريط ولا تعدى بأن كان يقود سيارته في حدود السرعة المقررة ومتبعا خط السير حسب النظام . ومتفقدا لا لاتها قبل تسييرها ، وماهرا بسياقتها ، وعسل ما في وسِعه لتجنب الانقلاب ، فلا ضمان عليه ، لا أن الاصل براءة ذ مته. وبهذا أفتى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله حيث قال: " إن كسان الانقلاب ناتجا عن تفريط السائق ،أو تعديه مثل السرعة الكثيرة ،أوعدم ضبط آلات السيارة أوغفلته عن تفقدها ، أو لخلل في شــي منها ،أو لـم يكن السائق يحسن السياقة ، ونحو ذلك من كل ما يعد تفريطا ، أو تعديا فإنه يضمن كل ما نتج عن انقلاب السيارة ، لا أنه متسبب ، وإن لم يكن شهي، من ذلك وكان السائق حاذقا بسياقة السيارة ، ومتفقدا لآلاتها ولم يكين بشي منها خلل ولم يكن مسرعا شرعة زائدة فلا ضمان عليه ، لا أن الاصل براءة ذمته ، وعند الاختلاف فالبينة على الركاب إن ادعوا عليه ، وإن عجزوا عنها فاليمين على السائق على نفي دعواهم ". وأخذت به اللجنة الدائسة للبحوث والافتاء أيضا . فقد جا في بحث حوادث السيارات الذي أعدت اللجنة للدورة الماشرة لمجلس هيئة كبار العلماء ما نصه : " إذا تعهست السائق سيارته قبل السيربها ثم طرأ عليها خلل مفاجي، في جهاز سن أجهزتها مع مراعاته النظام في سرعته وخط سيره وغلب على أمره فصد مت إنسانا أو حيوانا أو وطئته نمات أو كسر مثلا لم يضمن السائق دية ولا قيمة . وكذا لو انقلبت بسبب ذلك قمات أو كسر من فيها أو تلف ما فيها لم يضمن وكذا لو انقلبت بسبب ذلك على أحد أو شي، فمات أو تلف فلا ضمان وكذا لو انقلبت بسبب ذلك على أحد أو شي، فمات أو تلف فلا ضمان عليه لمدم تعديه و تفريطه . قال الله تعالى \* لا يكلف الله نفسا إلا وسعها \* . (٢)

وإن فرط السائق في تعهد سيارته أو زاد في السرعة أو فـــــــي دولتها أو نحو ذلك ضمن ما أصاب من نفس ومال ".

ولوتعمد السائق قلب السيارة وقتل من فيها من الركاب ، فإن كان فعله ما يقتل غالبا فالذى يظهر لي من أقوال فقها المالكية والشافعية والحنابلة في مسألة تعمد الملاح إغراق السفينة وقتل من فيها أنه يجسب عليه القصاص إن مات من يجب القصاص بقتله ، فقد صرحوا : بأنه لوخسرق

<sup>(</sup>۱) فتوی رقم ۱۷۲۵ برقم ۱۷۲۵ فی ۱۲/۱۲/۱۲۸هـ

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية : ٢٨٦٠

<sup>(</sup>٣) بحث حوادث السيارات المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ص ٢٩٠

شخص سفيانة عدا وهو ما يفرقها ويهلك غالبا ،كالخرق الواسع الذى لا مدفع له ، ففرق به إنسان أنه يجبعليه القصاص ، فإن لم يقتص منالمانع من الموانع فعليه الدية مغلظة في ماله (۱) . فكذا سائق السيارة الذى يتعمد قلب سيارته وقتل من فيها أثناء قيادته لها ،يجبعليا القصاص إذا مات من يجب القصاص بقتله لائن قلبها عمدا لا يقل خطورة في نظرى عن تعمد الملاح إغراق سفينته وقتل من فيها.

¥

### الفرعالثاني

في بيان حكم أنقلاب السيارة بسببما أحدث في الطريق من مطب اصطناعي (مهدى ) أوبنا وكة أوحفر بيارة أوبئل ما ونحوه ،أو وضع حجر أو تراب فيه أو رشه بما وأوبما يزلمق به عادة .

إذا قاد إنسان سيارته في طريق عام ملتزما السرعة المقررة ومتهما خطالسير حسب النظام فانقلبت سيارته أو اصطدمت بشي بسبب ما أحدث في الطريق من مطب اصطناعي (مهدی) بشرط أن يكون واضعه متعديا ، أو بنا و دكة أو حفر بيارة أو بئر ما ، أو أخدود لتعديد مواصير المياه أو أسلاك الكهربا أو الهاتف ،أو وضع حجر أو تراب فيه ،أو رشه بما أو بما يزلق به عادة ، فتلفت السيارة ومن فيها من الا نفس والا موال ، فضمان ذلك على المحدث إن لم يعلم السائق بما أحدث في الطريق . وذلك لا تفاق

<sup>(</sup>۱) انظر الخرشي على مختصر خليل ج ٧ ص ٢ ٢ ، الشرح الكبيرللدردير على هامش حاشية الدسوقي ج ٤ ص ٢ ٢ ، مفني المحتاج ج ٤ ص ٢ ٩ ٥ مناف القناع ج نهاية المحتاج ج ٢ ص ٣٤ ٧ ، كشاف القناع ج ص ١٣١٠٠

الفقها في المذاهب الأربعة على أن من أحدث شيئًا من هذه الأشيا او غيرها في الطريق العام بحيث يضر بالمارة كأن يشغله عنهم أو يحول بينهم وبينه أو يضيقه عليهم أنه يضمن ما تلف به من إنسان وحيوان وغيره ، سوا وقع التلف بواسطة التعثر به أو الانزلاق به أو السقوط عليه ، وسوا كـان ذلك لمصلحة عامة أوخاصة ، معللين لذلك:

بأن المحدث لهذه الائسياء متسبب في التلف بتعديه على الطريق بإحداثه ما يضربالمارة . وبأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة .

فإن علم سائق السيارة بما أحدث في الطريق ،ثم قاد سيارته عليه قصدا ،فلا ضمان على المحدث عند أكثر الفقها ولا أنه متسبب في الفعل ، والمائق مباشر للفعل ،والمباشرة مقدمة على التسبب في الضمان ،ولا أنه طرأ على فعل الذى أحدث فعل آخر من هو مختار فيفسخ به حكم فعل

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية مع تكملة فتح القدير ج. ۱ ص ۲۰۳-۳۱۳ ،بدائع الصنائع ج. ۱ ص ۲۹۹ ،الدرالمختار شرح تنوير الا بصار مصع حاشيته رد المحتار ج٦ ص ٢٩٩ ،تكملة البحر الرائق ج٨ ص ٢٨٦ - ٢٩٩ ،الفتاوی الهندية ج٦ ص ٠٠٠ - ١١ ،الشرح الكبير معحاشية الدسوقي ج١٤ ص ٣٤٦ ،ومابعدها ، الشرح الصغير معشرحه بلغة السالك ج٢ ص ٢٥٣ ،الخرشی علی خليل وحاشيته حاشية العدوی ج٨ ص ٨ ،التاج والاكليل لمختصر خليل بهاش مواهب الجليل ج٦ ص ٢٥٦ وابعدها ،تبصرة الحكام علی هامش فتح العلی العالل ج٢ ص ٢٥٦ وابعدها ،تبصرة الحكام علی هامش فتح العلی العالل ج٢ ص ٢١٣ و ٢٤٣ مفني المحتاج ج١ ص ٢٨، ح٢ ص ٢١٠ و ٢٢٠ منهي والشرح الكبير ج٢ ص ٥٠٠ ،نهاية المحتاج ج٣ ص ٣٣٣ ،المفني والشرح الكبير ح٢ ص ٥٠٠ ، نهاية المحتاج ج٣ ص ٣٣٣ ،المفني والشرح الكبير ح٢ ص ٥٠٠ ، نهاية المحتاج ح٣ ص ٣٣٣ ،المفني والشرح الكبير ح٢ ص ٥١٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠

الا ول ويكون الضمان على الثاني .

وقيد بعض الحنفية سقوط الضمان على المحدث في هذه الحالة بما إذا لم يستوعب جميع الطريق . أما إذا استوعب جميع أجزا الطريق فإنه يضمن ما تلف من المار ، لا أنه مضطر في المرور . قال في المهداية فيسمألة رش الطريق : " ولو تعمد المرور في موضع صب الما و فقط لا يضمن الراش لا أنه \_ أى المار \_ صاحب علة . " وقيل هذا إذا رش بعلم المرور قلا أثر للما ويه ، فإذا تعمد المرور علمي الطريق لا أنه يجد موضعا للمرور لا أثر للما ويه ، فإذا تعمد المرور علمي موضع صب الما مع علمه بذلك لم يكن على الراش شي و وين رش موضع صب الما مع علمه بذلك لم يكن على الراش شي . و وين رش الموضوعة في الطريق يضمن لا أنه مضطر في المرور ، وكذلك الحكم في الخشيسية الموضوعة في الطريق في أخذها جميعه أو بعضه ". (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية معتكلة فتح القدير جـ١١ ص ٣١٦، ٣١٦ ، المبسوط جـ٢ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) "والعلة إذا صلحت لاضافة الحكم إليها بطل غيرها "قاله في حاشية الحقق سعدالله بن عيسى المفتي الشهييسعدى حلبي وبسعدى أفندى بهامش تكلة فتح القدير جـ ١٠ ص ٣١١.

<sup>(</sup>٣) الهداية معتكملة فتح القدير جروص ٣١١٠٠

### الفرعالثالييث

في بيان حكم ما لواستعمل السائق مكابح السيارة فانقلبت أو اصطدم أو اصطدم بشي و أو سقط أحد ركابها عنها أو اصطدم بجز و من أجزائها فتلف .

إذا ساق إنسان سيارته في الطريق فلاح له وجود خطر فيه ،كأن مرمن أمامه شخص أوحيوان أورأى حفرة في الطريق أوماء أوأى شيء آخريمكن أن يشكل خطرا على السيارة ومن فيها ،فاستعمل مكابح السيارة لإيقافها قبل الوقوع في الخطر ، أومقودها لصرفها عنه ،فانقلبت ، أواصطدمت بشيء في الطريق أوعلى جانبه ،أوتدهورت خارج الطريق أوسقط أحد ركابها من فوقها أو من داخلها ، أو اصطدم بجزء مسن أجزائها الداخلية فتلف أوكسر أو جرح بسبب ذلك ،فالذى يظهر ليوعن من أقوال الفقهاء في مسألة كبح الدابة (١) أن حكم الضمان لا يخرج عن شلائة احتمالات ؛

# الاحتمال الاءُول :

لا يضعن سائق السيارة ما تلف فيها من الا "نفس والا "موال من جسرا استعماله لمكابح السيارة ،أو مقودها ، لا "نه مأمور باستعمال المكابح أو المقود تفاديا للوقوع في الخطر ، وهذا الاحتمال مبني على ما ذكر الحنفية فيمن كبح دابته باللجام ،أو ضربها ، فنفحت برجلها أو ذنبها ، فإنهم لم يضمنوه ما تلف بسبب ذلك ،بل اعتبروا الجناية هدرا ،

<sup>(</sup>١) لمعرفة حكم جناية الدابة برجلها يمكن الرجوع إلى ص ٥١٥ ومابعدها من هذا البحث .

معللين لذلك: بعموم البلوى به ، وبحاجة المتصرف في الدابة إلى كبحما باللجام في سيرها لتقف ، ولا أنه لا يمكنه التحرز من النفحة بالرجال والذنب.

قال في بدائع الصنائع: "ولوكبح الدابة باللجام فنقحت برجلها أوذنبها فهو هدر لعموم البلوى به ".

وقال في المبسوط: " وإذا سار الرجل على دايته فضربها أو كمحها باللجام فنفحت برجلها أوبذيلها لم يكن عليه شي و لا يحتاج إلى ضربها ،أو كبحها باللجام في تسييرها ولا يمكنه التحرز عن النفحة بالرجل والذنب "."

وقال في الفتاوى الهندية : " وإذا جمعت الدابة فضربها أو كمحها باللجام فضربت برجلها أو ذنهها لم يكن عليه شيء ".

# الاحتمال الثاني:

يفرق بين الكبح المعتاد وغير المعتاد . فإن كبح السائق سيارته كبحا زائدا عن المعتاد ، بأن ضفط على دواسة المكابح ( الفرملة ) بشدة من غير تهدئة لسرعتها معتمكنه من ذلك ، أو كان يسير بها بسرعة كبيرة فوق ما هو مقرر عادة ، أو كان غافلا عن مراقبة الطريق أو غير ذلك ما يو و دى إلى لأبح السيارة كبحا خارجا عن العادة ، أو لفها لفا شديدا ، فيجبب

<sup>(</sup>۱) انظر الميسوط ج ٢٦ ص ١٩٢ ، بدائع الصنائع ج.١ ص ٢٠٤٠، الهداية مع تكملة فتح القدير ج.١ ص ٣٢٦ ، تكملة البحر الرائق ج ٨ ص ٢٠٠ ، الاختيار ج ٥ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ج ١٠ ص ٢٠٤٥.

<sup>(</sup>٣) البسوط ج ٢٦ ص ١٩٢٠.

<sup>(</sup>٤) الفتاوى الهندية جرص ١٥٠

عليه ضان ما نتج عن الحادث من تلف و فإن كان التالف نفسا فعلى عاقلته ضان ديته ، وإن كان مالا أو عضوا من أعضاء الآدمي لا يبلغ إرشه إرش ما تحمله العاقلة فغي ماله . وذلك لتعديه وتغريطه وتسببه في وقوع الحادث ، وإن كان كبحمه أو لفه لها معتادا بحيث لم يتجاوز ما هو مقرر في أصول القيادة السليمة ، وكان متبعا للنظام في سيره ، وسرعته وبراقبة الطريق ، فلا ضمان عليه لما تلف بسبب ذلك لا ضطراره لاستعمال المكابسح أو المعتود لمنع السيارة عن الوقوع في الخطر . و هذا الاحتمال مبني على ما ذكره المالكية والحنابلة في المعتمد من المذهب وابن حزم فيسسن كبح دابته باللجام أو ضربها أو نخسها فإنهم فرقوا بين الكبح الزائد عن العادة ولوكان ذلك لمصلحة تدعو إليه ، العادة ولكبح المعتاد ، فضنوا المتصرف في الدابة جناية نفحها برجلها إذا كبحها كبحا زائدا عن العادة ولوكان ذلك لمصلحة تدعو إليه ، معللين لذلك ؛ بأنه متسبب في جنايتها ء ولم يضنوه إذا كبحها كبحسا معتادا باعتبار أن ذلك ما يجوز له أن يفعله بها لا نه أحد الوسائل معتادا باعتبار أن ذلك ما يجوز له أن يفعله بها لا نه أحد الوسائل معتادا للحالة أن ينعمها من النف بالرجل (١)

#### الاحتمال الثالث:

إذا تلفت السيارة أوتلف ما فيها من الا نفس والا موال من جسرا استعمال السائق لمكابحها ضمن ذلك مطلقا ، لا ن عليه تعمدها وحفظها وقيادتها بحكمة وروية ، ولا ن فعلها ما دامت تحت قيادته منسوب إليه ،

<sup>(</sup>۱) انظر المدونة ج ۱۱ ص ۹۹۶ ، ج ۱۱ ص ۶۶۶ ، ۲۶۶ ، المنتقى شرح موطأ مالك للباجي ج ۷ ص ۱۰۹ ، الانصاف ج ٦ ص ٢٣٦، كشاف القناع ج ٤ ص ١٣٦ ، المحلى لابن حزم ج ۱۱ ص ۸٠

وهذا الاحتمال مبني على ما ذكره الشافعية والإمام أحمد في رواية مرجوحة في سألة نفح الدابة برجلها أو ذنبها ، فقد ضمنوا المتصرف فيها جنايـــة نفحها برجلها وذنبها ما دام معها ، سوا وقعت الجناية بسبب منه ـ كأن كبحها بشدة \_ أو وقعت باختيار الدابة . معللين لذلك بأن عليــــه تعهدها وحفظها عن الحنابلة ما دامت تحت يده ، وبأن فعلها منسوب إليه . (١)

## الراجــح :

الذي يظهرلي أن الراجح هو الاحتمال الثاني ، و الذي يقضي بتضين سائق السيارة ما تلف فيها من الا "نفس والا موال إذا كبحه المحمد كبحا زائدا عن المعتاد ، وعدم تضينه إذا كان كبحه لها كبحا معتادا ، وذلك إلاعاله السبب الذي فيه نوع تعد عند وجوده ، وهو هنا الكبح الزائد عن العادة والذي غالبا ما يكون يسبب سرعة السيارة قبل الحادث أوإهمال السائق في مراقبة الطريق و نحو ذلك ، وعدم إعماله للسبب الذي ليس فيه تعد ، وهو الكبح المعتاد ،إذ السائق مأمور بالكبح تفاديا الحادث . جاء في بحث حوادث السيارات : " و يحتمل ألا يضمن اليالمائق في سرعته وخط سيره لا "نه مأمور بالفرملة السائق الدادث . (٢)

<sup>(</sup>۱) انظرنهاية المحتاج ج ٨ ص ٣٥ ، حاشية أسنى المطالب على هامش أسنى المطالب ج ٤ ص ١ ٢١ ، الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع على هامش حاشية البجيرمي ج ٤ ص ١٨٩ ، المفني ج ١٠ ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) بحث حوادث السيارات الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والانتاء ص ٢٩٠.

## الغرع الرابسيع

في بيان حكم انقلاب السيارة أو اصطدامها بعائق أو سقوطها في مهواة بسبب ترويع سائقها .

إذا ساق إنسان سيارته في طريق عام ملتزما السرعة المقررة ومتبعا خط السير حسب النظام ، فغاجأته سيارة أخرى بالدخول عليه في المسلك الذي يسير فيه ،أو طلبته أو ضايقته ، مما اضطره إلى ترك مسلكه والهرب بعيدا عنه خوفا من أن تصدمه أو تلحق به وبسيارته أذى ، فلرو انقلبت السيارة أو اصطدمت بعائق أو سقطت في هوة أثناء هربه منها ، فمات و تلفت سيارته ، فما مدى مسئولية سائق السيارة الا عرى تجرياه الحادث ؟

قبل أن أجيب عن ذلك يحسن بي أن أشير إلى أن الفعل المرتكب في هذا النوع من حوادث المرور هو من قبيل تسبب الجاني في فعل قاتل مباشر من المجنى عليه ، لأن سائق السيارة المتسببة في الحادث لم يقتلل المجنى عليه مباشرة ، وإنما ألجأه إلى الهرب المفضي إلى الهلاك .

وقد سبق أن ذكرت أقوال الفقها وفيما يتعلق بتسبب الجانسي في فعل قاتل مباشر من المجنى عليه واختلافهم في نوع العقاب السندى يجب تطبيقه عليه أثنا والكلام على صفات الا فعال الجنائية ، فلا داعسسي لذكر ذلك مرة أخرى خوفا من التكرار ، وإنما أكتفى في هذا المقام بتخريج حكم هذا النوع من حوادث المرور على ما ذكروه سابقا في تلك المسألة . (1) فأقول و بالله التوفيق :

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٦٦ من هذا البحث لمعرفة أقوال الفقها، في مسألة تسبب الجاني في فعل قاتل مباشر من المجنى عليه.

على قياس قول المالكية يمكن القول بأنه إذا كان بين سائقيين السيارتين عداوة ومات المجنى عليه منهما أثناء هربه من غير أن تتعرض سيارته لمادث انقلاب أو اصطدام أو سقوط ، فإن السائق المتسبب في الهير بيمتبر مسئولا عن القتل العمد ويجبعليه القصاص . وان انقلبت السيارة أو اصطدمت بعائق أو سقطت في مهواة (هوة) على جانب الطريق أثناء هربه بها فعات من ذلك فيعتبر السائق المتسبب في الحادث مسئولا عن القتل العمد أيضا ولكن بقسامة ، لاحتمال أن يكون سبب المادث ناتجا عن تصرف المجنى عليه وحده . أما إذا لم يكن بينهما عداوة فيعتبر السائق المتسبب في الحادث مسئولا عن القتل الخطأ فقط سوا انقلبت السيارة أو اصطدمت أو سقطت في هوة أو لا .

وعلى قياس قول الحنابلة : يعتبر السائق المتسبب في الحمادث مسئولاً عن القتل شبه العمد إن تعمد تخويف السائق الآخر أو إلحماق الا تذى به . وإن لم يتعمد تخويفه ولا أذاه فيعتبر مسئولاً عن القتال الخطأ فقط .

وعلى قياس قول الحنفية : يلزم السائق المتسبب في الحادث بالدية فقط سوا عمد تخويف السائق الآخر أم لا .

وعلى قياس قول الشافعية : يفرق بين السائق السيز وغيـــر السيز ، فإن كان السائق السجنى عليه غير معيز بأن كان صبيا أو مجنونا أو معتوها أو نائما أو موسوسا أو مذعورا فيعتبر السائق المتسبب في الحادث مسئولا عن القتل شبه العمد . وفي قول يعتبر مسئولا عن القتل العمد . وإن كان السائق المجنى عليه معيزا أو مكلفا فله حالتان : حالة ما إذاباشر قتل نفسه كأن رس بها من السيارة مع علمه بأن ذلك مهلك ، فإنه لاضمان

على السائق المتسبب ، لأن السائق المجنى عليه هو الذى باشر قتل نفسه قصدا برميها خارج السيارة ، والمهاشرة مقدمة على السبب. أمالو وقسع السائق المجنى عليه في حادث انقلاب أو اصطدام أو سقوط بسبب تخويف السائق الآخر له ومن غير أن يتمكن من إبعاد نفسه وسيارته عن الوقوع فيه ، فيعتبر السائق المتسبب في الحادث مسئولا عن ضمانه وضمان سيارته لا نه ألجأه إلى الهرب العفض إلى الهلاك.

وقد سبق أن رجحت قول الحنابلة هناك. فكذلك هنا ،وذلك لتفريقهم بين كون المتسبب متعمدا للفعل، وغير متعمد ، فيجعلون المتسبب مسئولا عن القتل شبه العمد في حال كونه متعمدا للفعل الذى كان سببا في المهلاك ، وذلك لعدم وجود الدليل القطعي الدال على نية القتلل في نفس الجاني ، فلعله كان يريد مجرد تخويفه لا قتله. ويجعلونه خطاً في حال كون المتسبب لم يقصد تخويف المجنى عليه ولا إلحاق الا دى به كما لوحصل منه ذلك نتيجة غفلته أو تفريطه ، وذلك لتسببه في إتلافه.

# القرع الخامسيس

في بيان حكم انقلاب السيارة بسبب حدوث خلل فنى فيها أثناء سيرها في الطريق .

إذا ساق إنسان سيارته في الطريق فحدث بها خلل فني ،كأن انفجر أحد إطاراتها ، أو انفلت منها ،أو تعطلت مكابحها ،أو انكسر مقودها ،أو انفلت من موضعه و نحو ذلك - فانقلبت السيارة ، أو اصطدمت بعائق ،أو سقطت في مهواة بسببه ، فمات بعض ركابها ،أو كسر أو جرح ، فإما أن يكون الخلل الفني من صنع الإنسان أو لا .

فإن لم يكن من صنع الإنسان ، وإنما طرأ عليها بعد أن ساربها سائقها ، فإن تبين أن السيارة كانت مستوفية شروط السلامة والائمان وأنها كانـــت صالحة للاستعمال ولم يتجاوز بها سائقها حدود السرعة المقررة ، ولــم يعنفها ، ولم يسيرها في طريق لا تسلكه السيارات عادة ، ولم يحملها أكثر من حمولتها المقررة و نحوذ لك ، فلا ضمان عليه فيما تلف فيها من الائفــس والائموال لعدم تفريطـه و تعديه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار ". " وجه الدلالة من الحديث هو أن تضمين الإنسان فعلاليس من صنعه ولا بسببه فيه ضرر عليه .

وإن تبين أن السيارة كانت غير صالحة للاستعمال ،أوغير مستوفية شروط السلامة والائمان كأن تكون إطاراتها مسوحة أو متشققة ،أو تكون علبة زيت المكابح فارغة من الزيت ،أو تكون أنابيب زيت المكابح متشققية أو أقشتها بالية بحيث لا تستطيع إيقاف السيارة في المكان المحدد ،ونحو

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ، انظرص ٣١

ذلك ما يعد عيبا فنيا في السيارة ، فعلى سائق السيارة ضمان ما تلف فيها من الا "نفس والا موال لتفريطه و تعديه ، لا "نه لا يجوز له أن يقود سيارة غير صالحة للاستعمال ، أو غير مستوفية شروط السلامة والا مان في الطرق العامة لما تسببه من حوادت مرورية خطيرة .

وهذا الحكم يشبه ما ذكره فقها الشافعية والحنابلة في مسألية من ركب دابة صعبة لا تنضبط وساربها في الشوارع والا سواق . فقيد قالوا : لو ركب إنسان دابة صعبة شرسة ، رموحا عضوضا ، لا تنضبط يكبح وغيره ثم ساربها في الشوارع والا سواق ، أو أطلقها فيها ، فوطئت آدميا أو صدبته أو رفسته أو أتلفت ما لا ، وجبعليه ضمان ما تلف من نفس وسال لتغريطه . (١)

وإن تبين أن الخلل الفني كان من صنع الإنسان ، فلا يخلو أمــره من ثلاثة أحوال :

إما أن يتعمد تخريب السيارة بقصد قتل سائقها ، وإما أن يتعمد تخريبها دون تعمد قتل سائقها ، وإما أن يخربها بقصد إصلاحها.

فإن تعمد تخريب السيارة بقصد قتل سائقها ،كأن فك صواميل أحد إطاراتها من غير نزعه من مكانه ،أو قطع أنابيب زيت مكابحها ،أو فسك أحد أجهزة التوجيه فيها ،فانقلبت بسبب ذلك ،أو اصطدست بعائق ، أو سقطت في مهواة ،فعليه القصاص إن مات من يجب القصاص بقتله ،فإن لم يقتص منه فعليه الدية مغلظة في ماله ، لائن هذا قتل عمد ،وعليه ضمان السيارة بما فيها من نفس ومال .

<sup>(</sup>۱) انظر روضة الطالبين وعمدة المغتين للنووى جدا ص ۱۹۸ ،مغني المطالب المحتاج جلاص ۳۸ ،أسنى المطالب شرح روض الطالب جلاص ۱۳۲ ،كشاف القناع جلاص ۱۲۵ وما بعدها.

وإن تعمد تخريب السيارة دون تعمد قتل سائقها أو أحد ركابها ، كأن فك قطعة لا تنقلب السيارة بسببها في الفالب ، فمات سائقها ،أو أحد ركابها من جراء انقلابها ، فعلى عاقلته دية مغلظة ، لأن القتل شبه عمد ، وعليه في ماله ضمان السيارة وما تلف فيها من مال والكفارة أيضا .

وإن لم يتعمد تخريب السيارة ولكن قصد إصلاح عطل فيها فلم يحسن إصلاحه ،أو أخطأ في تركيب أحد أجهزتها فانقلبت السيارة بسبب ذلك ، فعلى عاقلته دية من مات وعليه الكفارة وضمان ما تلف في السيارة من مال ، لا أن القتل خطأ محض ، لا أنه قصد فعلا مباحا \_ وهوا إصلاح السيارة \_ فأفضى إلى تلف ما لم يرده.

<sup>(</sup>۱) انظر روضة الطالبين و عدة المفتين للنووى جه ص٣٣٧ ومابعدها، مفني المحتاج جه ص ٩٣٠ ، الانصاف جه ص ٣٦٠ ، الانصاف جه ص ٣٤٠ ، شرح منتهى الارادات جه ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة جـ ١ ص ٣٦٣ .

## القرع الساد س

في بيان حكم انقلاب السيارة بسبب الزيادة في حمولتها عن الحد المقرر لها .

لوزاد إنسان في حمولة سيارته عن الحد المقرر لها ثم ساربها في الطريق فانقلبت بسبب ذلك ضمن ما أصاب من نفس ومال سواء في السيارة أم خارجها لتفريطه . وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية .

ولو زاد غير السائق في حمولتها من غير علمه فانقلبت بسبب ذلك وتلفت و تلف من فيها من الا تفس والا موال ، فهل يضمن من زاد في حمولتها كامل السيارة وما تلف فيها من الا تفس والا موال ، أم بعض ذلك ؟

إذا اعتبرنا أن السيارة مثل السفينة التي غرقت بسبب الزيادة في حمولتها عدوانا بجامع التعدى في كل منهما ففي حكم ضمانه ثلاثة أقوال : القول الأول :

يضمن من زاد في حمولة السيارة جميع ما حصل فيها من تلف ، وكذلك ما تلف فيها من الا تنفس والا موال ، لا تن انقلاب السيارة حصل بسبب فعله . وهذا القول محمول على ما ذكره فقها الحنفية والحنابلة في الصحيح من المذهب ، فيمن زاد في حمولة السفيغة شيئا ففرقت بسبب ذلك ، فقد ضمنوه كامل السفينة وما فيها ، معللين لذلك ؛ بأن التلف حصل بسبب

<sup>(</sup>١) انظر بعث حوادث السيارات الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ص ٢٩.

فعله ، كما لوخرقها.

قال في حاشية الشلبي: "قالوا في سفينة ملوئة بالطعام، إذا جائر جل وطرح فيها منا زائدا ففرقت السفينة كان الضمان على الذى وضع المن الزائد ".

وقال في شرح منتهى الارادات: " ومن ألقى حبورا ،أوعد لا ملوا البسفينة ففرقت السفينة بذلك ضمن جميع ما فيها لحصول التلف بسبب فعله ،كما لو خرقها "."

### القول الثاني :

يضمن من زاد في حمولة السيارة نصف ما حصل فيها من تلف ، وكذلك نصف ما تلف فيها من الأنفس والأموال إذا انقلبت بسببذلك. وهذا القول محمول على ما ذكره الشافعية في أحد الوجهين والحنابلة في وجه فيمن زاد في حمولة السفينة شيئا ففرقت بسبب ذلك ، فقد ضمنوه نصف السفينة ونصف ما فيها ، معللين لذلك ؛ بأن التلف حصل بثقل الجميع .

#### القول الثالث :

يضمن من زاد في حمولة السيارة بقدر ما زاد في حمولتها ، فلــو كانت محملة بتسعة أطنان مثلا فزاد في حمولتها طنا ، ضمن العشــر ـ أى

<sup>(</sup>۱) انظر حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق شرح كنز الدقائـــق للزيلعي ج ٦ ص ١٥٠ ، الانصاف للمرداوى ج ٦ ص ٢٤٦،٢٤٥، شرح منتهى الارادات ج٣ ص ٣٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) حاشية الشلبي بها تبيين الحقائق ج ٦ ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>٣) شرح منتهى الارادات جم ص٣٠٣٠

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين وعدة المفتين للنووى جه ص ٣٣٨، مفنى المحتاج جع ص ٩٣٨، مفنى المحتاج جع ص ٩٢٠٠

عشر ما أصاب السيارة من تلف وعشر ما تلف فيها من الا نفس والا موال ... وهذا القول محمول على ما ذكره فقها الشافعية في الوجه الا رجيح عندهم ، والحنابلة في وجه (۱) ، فقد ضمنوا من زاد في حمل السفينية إذا غرقت بقدر ما زاد في حمولتها ، معللين لذلك بما عللوا به القيول الثاني وهو: حصول الغرق بثقل الجميع .

### القول الراجح :

الذى يظهرلي أن الراجح من الأتوال السابقة هو القول الا ولا أن الزيادة في حمل السيارة الا ول ، وذلك لقوة دليل ما بني عليه ، ولا أن الزيادة في حمل السيارة من غير علم السائق تغرير به والتلف لم يحصل إلا بسبب فعل واضع الزيادة الا خير فينبغي أن ينسبإليه.

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين جه ص ٣٣٨ ،مفني المحتاج جه ص ٩٢٠ ، الانصاف للمرداوى جه ص ٥٢٠٠

# البحث الثانيي

# في بيان حكم ما يسقط من فوق السيارة من آدمي وغيره

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : في بيان حكم ما لوسقط شيء ما تحمله السيارة في المعلب المعلم المعل

المطلب الثاني : في بيان حكم سقوط الآدمي من السيارة أثناء سيرها في الطريق .

المطلب الثالث : في بيان حكم تلف ما تحمله السيارة من متاع وغيره بسبب سقوطه من فوقها أو بسبب حركتها واضطرابها أثناء سيرها في الطريق .

## المطلـــب الاءول

في بيان حكم ما لوسقط شي ما تحمله السيارة فأصاب آدميا أوحيوانا أو شيئا آخر فأتلف.

إذا ساق إنسان سيارة أوأى مركبة أخرى في الطريق فسيقط عنها شي ما تحمله أو كله ، فأصاب آدميا أوحيوانا أو شيئا آخر كسيارة عابرة أو واقيفة فأتلف ،أو وقع على الطريق فاصطدمت به سيارة أو أى مركبة أخرى ،أو انقلبت أو تدهورت خارج الطريق فتلفت و تلف من فيها من آدسي وفيره نظر ، فإن كان سائق السيارة هو الذي حسَّلها بنفسه أوحمَّلها غيره تحت إشرافه ، فيجب عليه ضمان ما تلف بذلك أو أصيب ، فإن كان التالسف آدميا فضمان ديته على عاقلته ،وإن كان مالا أوعضوا من أعضاء الآدميي لا يبلغ إرشه إرش ما تحمله العاقلة فضمانه في ماله لا نه متعد في هــذا التسبب بتقصيره في حفظ ما أوكل إليه حفظه ، ولان ذلك ما يمكين الاحتراز عنه بإحكام شده بما يحفظه عن السقوط ، وقفل أبوا بالسيارة ، وتفطية الحمل إذا احتاج الائمرلذلك ، وعدم سوق السيارة بعنف وسرعة عالية حتى لا يتطاير الحمل من فوقها أو يسقط عنها ،كما هو الحـــال بالنسبة لكثير من الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والا خشاب والا حجار والا تُسربة والمواد البترولية والما و نحو ذلك ،إذ يقصر سائقوا هــــــــــده الشاحنات في حفظ وضبط وربط ما عليها من أحمال ،أو يتجاوزونُ بهـــا حدود السرعة المقررة ، فيختل توازنها و يسقط ما عليها من أحمال على الطريق مسا يتسبب في وقوع كثير من حوادث الاصطدام والإنقلاب لهذه الشاحنات ولفيرها من السيارات الاخرى التي تسير على الطريق .

وما ذكر من حكم في هذه الحالة مخرج على ما ذكره فقهـــاء

الحنفية ،والمالكية فيمن سيردابة في الطريق فسقط عنها سرجها أولجامها أو الستاع المحمول عليها على إنسان فقتله أوكسره أو جرعه ،أو سقط علسى الطريق فعثربه إنسان أو حيوان فتلف أو أصيب ،فقد أوجبوا الضمان علس سير الدابة لما تلف بذلك بحجة أن مسير الدابة مقصر فيما أوكل إليه حفظه لأن السرج واللجام والمتاع المحمول على الدابة وشبهه ما يمكن الاحتراز عنه بإحكام شده وعدم تركه معرضا للسقوط (1). قال في البسوط : " ولو وقع سرجها أولجامها أو شيء محمول عليها من أداتها أو متاع الرجل الذي معم يحمله ،فأصاب إنسانا في السير كان ضامنا ،لأن افر متاع الرجل الذي معم يحمله ،فأصاب إنسانا في السير كان ضامنا ،لأن هذا ما يمكن الاحتراز عنه ،وإنما سقط لا نه لم يشد عليها أو لم يحكم ذلك ، فلأنه ألقاء بيد، على الطريق ". وقال في المدونة : " قلت : أرأيسست نكانه ألقاء بيد، على الطريق ". وقال أو خاري ("") فوقع متاعها عنها فعطب بنه إنسان ،أيضمن أم لا ؟ (قال) : سألت مالكا عن حمسال حمل عدلين على بعيره فسار بهما وسط السوق فانقطع الخبل فسقط أحسد حمل عدلين على بعيره فسار بهما وسط السوق فانقطع الخبل فسقط أحسد المدلين على جارية فقتلها ،والحمل لفيره ،ولكنه أجير حمال . (قسال العير شيئا ". أراه ضامنا ولا يضمن صاحب البعير شيئا ".

وقد أخذت اللجنة الدائمة للبحوث والإنتاء بذلك . جا • في بحث حوادث السيارات : " إن سقط شي من السيارة فأصاب أحدا فمات أو كسر أو أصاب شيئا فتلف ضمن ما أصاب من نفس أو مال لتفريط ف "."

<sup>(</sup>۱) انظر المبسوط للسرخسي ج٢٦ ص ١٨٩ ، ومابعدها ، الهدايسة للمرغناني مع تكملة فتح القدير ج١٠ ص ٣٣٠ ، مجمع الضمانات للبغدادى ص ١٨٦ ، المدونة للإمام مالك ج ١٦ ، ص ١٤٤ ، المنتقى للباجي ج ٢ ص ٠١٠٠

<sup>(</sup>٢) المبسوط ج ٢٦ ص ١٨٩ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) الفرارة بالكسر: شبه العدل والجمع غرائر . المصباح المنير ج٢ص ٥٤٤٥

<sup>(</sup>٤) المدونة ج١٦ ص ١٤٤٠ (٥) بحث حوادث السيارات ص ٢٠٠

وإن كان الذى حمل السيارة فيرسائتها ولم يكن ذلك تحست إشرافه ،وإنما أخبر بأن السيارة وما فيها من حمل جاهرة للسير ، فضمان ما تلف من جرا مقوط حملها على الذى حملها لتقصيره في إحكام شسد الحمل بسحبال متينة تحفظه من السقوط ، أو لتحميله السيارة على وجمه غير معتاد ولا مأمون ، كأن حملها فوق طاقتها ، أوثرك الحمل يخرج عن السيارة أو علقه على أحد جانبيها ،إلا أن يكون السقوط ناتجا عسسن مخالفة السائق لقواعد السير وأصول القيادة السليمة ، كأن ساق السيارة بعنف شديد أوسلك بها طريقا وعرا مع وجود غيره فعليه الضمان وحمده دون المحمل لها لتفريطه و تعديه ، ولا "نه مهاشر والآخر متسبب ، والمباشرة مقدمة على التعبيب في الضمان إذا لم تكن ناشئة عنه . وما ذكر من حكم مقدمة على التعبيب في الضمان إذا لم تكن ناشئة عنه . وما ذكر من حكم في هذه الحالة مغرج على ما ذكره فقها المالكية . قال الباجسي : "ولو قاد دابة عليها سرج أو متاع فوقع شي "من ذلك على إنسان فقتله ضمن ، وذلك إن كان قائدها حمل المتاع عليها ، فإن كان غيره حملسه فدلك على حالمه ،إلا أن يكون ذلك من شدة قوده . ومعنى ذلك أن فذلك على حالمه ،إلا أن يكون ذلك من شدة قوده . ومعنى ذلك أن فذلك على حمل المتاع قصر فيه بضعف حبل أو وجه غير معتاد مأمون ". (1)

<sup>(</sup>١) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي جرم ص١١٠٠

# المطلب الثانسيسي

# في بيان حكم سقوط الآدمي من السيارة أثناء سيرها في الطريق

إذا ساق إنسان سيارة في الطريق أوأى مركبة أخرى ، فسقط منها أحد الركاب فمات أوكسر أوجرح نظر:

فإن حصل من السائق تفريط أو تعد بأن تجاوز بها حدود السرعة المقررة ،أو ساقها بعنف بحيث تتعايل يعينا وشعالا ، ،أو كبحها كبحا غير معتاد ،أولفها بشدة ،أو سلك بعها طريقا وعرا لا تسلكه السيارات عادة مع وجود طريق أحسن منه ،أو كانت أبواب السيارة غير مقفلة ،أو للما يكن لصند وقها إن كانت شاحنة أو قلا با أو واتيا أطراف واقيان ، أو كان لها لكن ارتفاعها يقل عن نصف متر (١) ،ضمن السائق ما حصل في الراكب من تلف لتسببه في سقوطه أو إركابه ما لا يصلح للركوب .

وإن لم يحصل من السائق تفريط ولا تعد بأن كان يقود السيارة في حدود السرعة السقررة ،و متبعا خط السير حسب القواعد المتبعية ، ولم يكحها كبحا غير معتاد ، وكان متفقد الآلاتها وأبوابها ، ولم يكسين بشيء منها خلل ، وكانت صالحية للركوب فلا ضمان على السائق فيما تلف من الساقط ، لا أن الاصل براءة ذمته ، وعند الاختلاف فالبينة على الراكب إن الدعى على السائق ، وإن عجز عنها فاليمين على السائق على نفي دعواه . ادعى على السائق ، وإن عجز عنها فاليمين على السائق على نفي دعواه . وبهذا أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله . ويوجد لهذا الحكم

<sup>(</sup>١) انظر المادة (٠٠) فقرة جسن نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٤/تاريخ ١٣٩١/١١/٦ه.

<sup>(</sup>٢) انظر فتواه رقم ١٧٢٥ في ١٢/٢١/١٣٨ه.

نظير في الفقه المالكي فقد جا في المدونة قوله: "قلت: أرأيت إن استأجرته يحسل لي صبيا صفيرا سلوكا إلى موضع من المواضع ، وأسلمته إليه ، فساق الدابة فعثرت من سوقه ، فسقط الصبي فمات ، قال: لا شي عليه ، إلا أن يكون ساقها سوقا عنيفا لا يكون مثل سوق الناس . "(١)

ولوتعمد الراكب إسقاط نفسه بأن قفز أو نزل من السيارة أثناء سيرها أُثِمَ و هُدِرَ لتعديه على حق نفسه ، لا تنه لا يجوز له القفز أو النزول من السيارة أثناء سيرها في الطريق لما في ذلك من الخطر العظيم على حياته . قال الله تعالى : \* ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة \* حاء في بحث حوادث السيارات : " أما من قفز فهو كاسر لنفسه أو قاتلها فلا يضمنه السائق ". (٢)

ولوأخرج الراكب جسده أو بعض جسده عن هيكل السيارة \_كما لوأخرج رأسه أو رجليه من أحد نوافذها أو غيرها \_ فسقط على أثر ذلك ، فإن نهمه السائق ،أو حذره بأن لا يفعل ذلك فلا ضمان عليه لعمدم تفريطه ، وإن لم يدبهه مع علمه بذلك وسكوته عليه ضمن لتفريطه فلله معلمه معظم ركابسيارته .

ولو سقط أحد من ركاب السيارة لصفره وليس معه قيم فأصيب (٥) ضمنه السائق لتغريطه . وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

<sup>(1)</sup> المد ونة للإمام مالك جر ١١ ص ٩٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ه١٠٠

<sup>(</sup>٣) بحث حوادث السيارات المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر المادة (٣٦) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقمم / ٩٤ تاريخ ٦/١١/١١٨ه.

<sup>(</sup>ه) بحث حوادث السيارات ص ٢٩.

ولوتعلق آدمي بالسيارة ثم سقط منها نمات أوكسر أوجسره ، فإن تعلق بها وهي واقفة ثم سارت نعلى سائق السيارة ضمان ما لعسق به من تلف سوا علم بتعلقه أم لا ، لا نه يكنه صيانة السيارة صن أن يتعلق بها غيره ، فإذا ترك الصيانة ولم يتفقد ما أمامها وما خلفها وما على جانبيها قبل سوقها ، صاربالسوق متعديا متسبها ، ومع تحقق سبب الضمان ، فإن الضمان لا يسقط لجهله بالتعلق ، وإن تعلق بها بعد أن سارت ، فلا ضمان على سائق السيارة فيما أصاب الساقط إن لم يعلم به ، لا نسه لا يمكنه التحفظ من ذلك ، ولا ن المتعلق بالسيارة هو الذي أوقع سائسق السيارة في هذه العهدة ، وهو متعد فيما صنع ، فصار في التقدير هــــو الجاني على نفسه ، وإن علم السائق بتعلقه ولم يتوقف لإنزاله فعليــه ضمانه لا نفسه ، وإن علم السائق بتعلقه ولم يتوقف لإنزاله فعليــه ضمانه لا نه لما ساق السيارة مع علمه بالتعلق فقد رضي بما يلحقه من العهدة في ذلك ، فصار علمه بالتعلق بمنزلة أمره بالتعلق ، ولا ن عليه أن يفعـــل في ذلك ، فصار علمه بالتعلق بمنزلة أمره بالتعلق ، ولا ن عليه أن يفعـــل هوالذي تعلق بها بنفسه فلا ضمان على . بل عليه حيين علم به أن يسمى هوالذي تعلق بها بنفسه فلا ضمان على أسباب الهلاك . (١)

وما ذكرته من حكم في هذه المسألة قريب سا ذكره فقها الحنفية في مسألة ما لوربط رجل بعيرا إلى قطار من الإبل يقوده رجل آخسر فوطى البعير إنسانا فقتله ، فقد فرقوا في حكم الضمان بين حالتين :

الا ولى : كون الربط تم قبل تسيير القطار (أى وهو واقف) ، والحسسال الثانية : كون الربط تم بعد تسيير القطار .

<sup>(</sup>۱) انظر فتاوى الشيخ عبد الرحمن السعدى ،المجموعة مع المختارات الجليلة من المسائل الفقهية ص ۲۸۹٠

ففي الحالة الأولى ،أوجبوا على قائد القطار الدية ،وتتحملها عنه عاقلته ،سوا علم بالربط أم لم يعلم ،معللين لذلك :

بأنه يعكنه صيانة القطار عن ربط غيره ، فإذا ترك الصيانة صار متعديا ، وبأنه قائد لذلك البعير ، والقود سبب لوجود الضمان ، ومسع تحقق سبب الضمان لا يسقط الضمان لجهله .

ومعأن الرابط تعدى في الربط وتسبب في وقوع الجنايـــة ووجوب الضمان ، إلا أنهم منعوا من أن ترجع عاقلة قائد القطار علــــار عاقلة الرابط بشيء من الضمان ، معللين لذلك : بأن قائد القطـــار لما قاد البعير عن مكان الربط فقد أزال تعدى الرابط فيزول الضمان عنه ويتعلق بالقائد ،كمن وضع حجرا في الطريق فجاء إنسان فد حرجه عن ذلك المكان ثم عطببه إنسان فالضمان على الثاني لا على الا ول فكــذا همذا .

أما في الحالة الثانية فقالوا: إن علم قائد القطار بالربط فعلى عاقلته ضمان الدية ولا ترجع بها على عاقلة الرابط، لا نه لما قاد القطار مع علمه بالربط فقد رضي بما يلحقه من العهدة في ذلك ، فصار علما بالربط بمنزلة أمره بالربط ، وإن لم يعلم بالربط ضمنت عاقلته الدية ورجعت بها على عاقلة الرابط ، لا ن القائد لا يمكنه في هذه الحالة التحفظ من بها على عاقلة الرابط ، لا ن القائد لا يمكنه في هذه الحالة التحفظ من ذلك فيكون قرار الضمان على الرابط لا نه هو الذى أوقع القائد في هدنه العهدة ، وهو متعد فيما صنع ، فصار في التقدير هو الجاني على نفسه . (٢)

<sup>(</sup>۱) القطار من الإبل : عدد على نسق واحد ، والجمع قُطُرُ مثل كتاب وكتب وهو فعال بمعنى مفعول مثل الكتاب والبساط ، المصباح المنير ج ٢ ص ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط ج ٢٦ ص ٤ ، الهداية معتكملة فتح القدير ج.١ص ٣٣١ ،بدائع الصنائع ج ١٠ ص ٢٢٤ ومابعدها ، درر الحكام في شرح غرر الاحكام لمثلا خسرو ج٢ ص ١١٣ ، مجمع الا نهر في ملتقى الا بحر لداماد أفندى ج٢ ص ٢٦٢ ،حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج٦ ص ٢٠٢ ،الفتاوى الهندية ج٦ ص ٣٥٠ .

#### المطلب الثالست

في بيان حكم تلف ما تحمله السياة من متاع وغيره بسبب سقوطه من فوقها أو بسبب حركتها واضطرابها أثناء سيرها في الطريق

إذا ساق إنسان سيارة نقل أوأى مركبة أخرى وعليها حمسل من متاع أوغيره ، فتلف الحمل بسبب حركتها واضطرابها أثناء سيرها في الطريق ،أوبسبب سقوطه من فوقها ، فإما أن يكون الحمل ملكا لسائق السيارة وإما أن يكون ملكا لغيره .

فإن كان الحمل ملكا للسائق فهدر لتلفه وهو تحت يده .

و إن كان ملكا لمفيره ، فلا يخلو حال السائق من أن يكون أجيرا (١)
خاصا ، أو أجيرا مشتركا (٢) ، أو متبرعا ، وفيما يلي بيان المحكم كل حالة .

الحالة الا ولى : كون السائق أجيرا خاصا .

إذا كان السائق أجيرا خاصا بأن كانت السيارة وما تحمله من متاع وغيره ملكا لمستأجره . وهو مجرد أجيري عمل لحساب صاحب السيارة

منفعته . المفنى جرح ص ١٠٤٠.

<sup>(</sup>۱) الأجير الخاص: هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق الستأجر نفعه في جميعها كرجل استو جر لخدمة او عمل في بنا وخياطة أو رعاية يوما أو شهرا . سمى خاصا لاختصاص البستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس . ( المفني ج٦ ص ١٠٤) . الا تجير المشترك : الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب وبنا حائط وحمل شي إلى مكان معين أوعلى عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه منها كالكحال والطبيب . سمي مشتركا لا تنه يتقبل أعالا لا ثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد ويعمل لهم فيشتركون في منفعته واستحقاقها فسمي مشتركا لا شتراكهم فيسي

نقط ،كالسائق المعين لقيادة سيارة صاحب المتجر والمكلف بنقل بضاعته من مكان إلى آخر و نحوه ، فعلى قياس قول أئمة الفقه في المذاهب الا وبعد في مسألة ضمان الا جير الخاص الله على السائق الخاص فيما تلف من حمل السيارة ، لا ن يده يد أمانة كالوكيل والمضارب ، والا مين لا يضمن إلا بالتعدى أو التقصير في الحفظ (٢) ، إلا إذا تعدى في سوق السيارة كأن تجاوز بها حدود السرعة المقررة ، أو ساقها بعنف وشدة دون مراعاة لما تحمله من متاع وغيره . أو قصر في حفظ الحمل بأن لم يحكم شده فوقها ، أولم يغلق أبواب السيارة و نحوذ لك ما يعد تفريطا و تعديا فيضمن لا نه إذن كالفاصب . (٣)

الحالة الثانية : كون السائق أجيرا مشتركا.

إذا كان السائق أجيرا مشتركا ، بأن كانت السيارة ملكا له كأصحاب الشاحنات التي تحمل بضائع لا شخاص عديدين وسيارات الركاب المعددة للتأجير ، فغي تضمينه ما تلف من الحمل خلاف فيما يظهر لي من أقسدوال الفقها ، فعلى قياس قول أبي حنيفة وزفر والمالكية في المعتمد من المذهب

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية معتكلة فتح القدير جه ص ۱۲۹ ، تبيين الحقائق ج ٥ ص ١١٠ ، ٣٦٤ ، البحر الرائق ج ١٠ ص ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، مجمع الضمانات ص ٢٨ بداية المجتهد ج٢ ص ١٢٥ ، الشرح الكبير للدردير معحاشية الدسوقي ج ٤ ص ٢٧ ومابعدها ، روضة الطالبين وعدة المفتين للنووى ج ٥ ص ٢٢٨ ، مفني المحتاج ح٢ ص ٢٥١ ، المفني ج٢ ص ١٠٨ ، ومابعدها ، الانصاف ج ٢ ص ٢٥١ ، المفني ج٢ ص ١٠٨ ، ومابعدها ، الانصاف ج ٢ ص ٢٠٠ ومابعدها ، كشاف القناع ج٤ ص ٣٣ ، شرح منتهـــــى ص ٢٠ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر القاعدة الرابعة والاربعين من القواعد لابن رجب ص ٢١٠

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع جي ص٣٣٠.

والشافعي في الصحيح من قوليه إلا أنه لم يكن يفتي به لفساد الناس ، والحنابلة في ظاهر المذهب في مسألة ضمان الا تجير المشترك كالمسلاح والحمال والصانع والصباغ والقصار ، لا ضمان على السائق فيما تلف من حمسل السيارة إلا إذا تعدى في القيادة كأن كبح السيارة كبحا غير معتساد أو قصر في حفظ الحمل ، لا ن يده يد أمانة كالا تجير الخاص ، ولا ن الاصل الا يجب الضمان إلا بالاعتدا ، القوله تعالى : \* فلا عدوان إلا علسى الظالمين \* (1) ولا نه مأذون له في قبض الحمل ، فإذا تلف من غيسر تعد ولا تغريط فلا ضمان . إلا أن الإمام مالكا يضمن الحمال القوت مسن الطعام ، وما جرى مجرى القوت إذا انفرد بحمله دون صاحبه لا نه مسلا الطعام ، وما جرى مجرى القوت إذا انفرد بحمله دون صاحبه لا نه مسلا تتسارع إليه الا يدى إلا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير سببه ، فسلا ضمان إذن . (٢)

وعلى قياس قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية والشافعية في القول الثاني والحنابلة في الرواية الثانية في مسألة ضمان الاعبير المشترك ، يضمن السائق ما تلف من المتاع المحمول على سيار تسم ولو بغير تعد أو تقصير منه ، لا أن يده يد ضمان ، فما تولد من عمله يجسب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٩٣٠

<sup>(</sup>۲) انظر: الهداية معتكملة فتح القدير جه ص ۱۲۲ , بدائسع الصنائع ج ٦ ص ١٦٢ ، ومابعدها ،الكاني لابن عبد البر ص ٣٧٥ ومابعدها ،الكاني لابن عبد البر ص ٣٧٥ ومابعدها ،الخرشي على مختصر خليل ج٢ ص ٢٦ ،٢٧ ،الشرح الكبير للدردير معحاشية الدسوقي ج ٤ ص ٢٦ ،٢٧ ،السهذ باللشيرازى معشرهه المجموع ج ١ ٥ ص ٩٥ ، ومابعدها ، روضة الطالبين جه ص ٢٢٨ ،مفني المحتاج ج٢ ص ١٥٦ ،الفر وع لابن مفلح ج ٤ ص ٥٠٥ ، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوى ج٦ ص ٣٥٠ ، الانصاف

أن يكون مضمو نا عليه .

قال البغدادى عن بعض كتب الحنفية في شأن ضمان الا "جير المشترك: " وبقول الصاحبين يفتى اليوم لتفير أحوال الناس، وب\_\_\_\_\_ يحصل صيانة أموالهم ." (٢)

ولم يأخذ متأخروا فقها المذهب الحنبلي بالرواية التي عليها ظاهر المذهب ، وإنما اعتمدوا الرواية الثانية ، قال في شرح منتهى الإرادات في شأن حكم ضمان الا جير المشترك ودليل ضمانه: " ويضمن الا جير المشترك . . . ما تلف بفعله . . . من تخريق قصار الثوب بدقه أو مسده أو عصره أو بسطه ، و غلط خياط في تفصيل ، وكذا طباخ وحائك و خباز و ملاح فيضمن ما تلف من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة . . . ويضمن جمال فيضمن ما تلف من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة . . . ويضمن حمال ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبل شد به حمله ، ويضمن حامل ما تلف بزلقه أو عثرته وسقوطه عنه كيف كان ، وسقوط عن دابة ، ويضمن أيضا ما نقص بخطئه في فعله ، كصباغ أمر بصبغ أصفر فصبغه أسود ، وخياط أمر بتفصيله بخطئه في فعله ، كصباغ أمر بصبغ أصفر فصبغه أسود ، وخياط أمر بتفصيله قباء ففصله قميما ، أو ثوب رجل فقطعه قميم امرأة لما - روى - عن علمي حرضي الله عنه - أنه كان يضمن الصباغ والصياغ ، ويقول ؛ لا يصلح الناس الا نقط ويقول ؛ لا يصلح الناس الا نقل ويقول ؛ الله عنه - أنه كان يضمن الصباغ والصياغ ، ويقول ؛ لا يصلح الناس إلا ذلك ، وروى الشافعي في مسنده عنهلى ؛ أنه كان يضمن الا جراء ويقول ؛

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية معشرحه تكلة فتح القدير جه ص١٢٢ بدائع الصنائع ج ٦ ص ٢٤٤ ، روضة الطالبين ج ه ص ٢٢٨ ، المفني ج ٢ ص ٢٢٨ ، الانصاف ج ٦ ص ٢٢ ، كشاف القتاع ج ٤ ص ٣٤، شرح منتهى الإرادات ج ٢ ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الضمانات ص ٢٧٨٠.

ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا (١) ، ولان على الا جبير المشترك مضمون عليه ، فما تولد منه يجبب أن يكون مضمونا عليه ، كالعدوان بقط عضو . ودليل ضمان عمله عليه : أنه لا يستحق الا جر إلا بالفعل وأن الثوب لوتلف في حرزه بعد عمله لا أجر له عليه ، بخلاف - الا جير - الخاص ، وسوا عضره ربالمال أو لا ، لا ن وجوب الضمان عليه لجناية يده كالعدوان " (٢)

ولو وقع التلف بشي ً لا يمكن الاحتراز عنه كالتلف الحاصل بالحريق الفالب العام أو المفرق الفالب و نحوهما ، فلا ضمان على السائق المشترك قياسا على قول أبي يوسف و محمد من الحنفية في ضمان الا جير المشترك .

### الراجح :

الذى يظهر لي أن الراجح من التخريجين السابقين هو التخريج الثاني ، ومضعونه أن السائق المشترك يضمن ما تلف من حمل سيارته ولو بغير تعد أو تقصير منه لما ذكر له من تعليل من أن يده يد ضمان ، ولان تضمينه يحقق الاحتياط المطلوب لحفظ أموال الناس من التلف والضياء.

<sup>(</sup>۱) أثر علي رضي الله عنه رواه البيهةي من طريقين ،عن طريق الشافعي عن علي بسند ضعيف . قال الشافعي : هذا لا يثبت أهل الحديث مثله ،و لفظه : أن عليا ضمن الفسال والصباغ . قال الشافعي :

" لا يصلح الناس إلا ذلك " ورواه من طريق جعفر بن محبد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال " لا يصلح الناس الا ذلك " . انظر التلخيص الحبير ص ٢٥٦ ، سنن البيهقي ح ٢ الأ ذلك " . انظر التلخيص الحبير ص ٢٥٦ ، سنن البيهقي ح ص ١٣٦ ، كنز العمال ج ٢ ص ١٩١ وبابعدها .

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الارادات ج٢ ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع جرص ٢٦٤٤.

الحالة الثالثة : كون السائق متبرعا .

إذا تبرع السائق بحمل متاع شخص ، فتلف المتاع بسبب اضطراب السيارة ،أو بسبب سقوطه من فوقها ،فلا يضمنه السائق إلا إذا تعدى في قيادته للسيارة أو قصر في حفظ المتاع لائنه أمين محض . وهذا الحكم مبني على ما ذكره الههوتي نقلا عن بعض الحنابلة عن أحمد في مسألية ما ليوتبرع قصار و نحوه بعمله ، نإنه ذكر بأنه لا يضمن جناية يده ، معللا لذلك : بأنه أمين محض (١) ، فكذلك قائد السيارة المتبرع بالحميل لا يضمن ما تلف بحمله ، بجامع أن كلا من القصار و نحوه والسائق متبرع بعمله ، والمتبرع أمين .

حكم تلف المتاع المحمول فوق السيارة مع وجود صاحبه معه :

إذا كان صاحب المتاع راكبا مع متاعه في السيارة فتلف المتساع أوعطب من جراء حركة السيارة أو اضطرابها في سيرها ،أومن جراء سقوطه منها ونحو ذلك ، فهل يضمن سائق السيارة ما تلف من المتاع باعتبار أن عن ؟ تلف من جناية يده ،أو لا يضمنه باعتبار أن يد صاحب الستاع لم تزل عن ؟

من خلال تتبعي لا قوال الفقها ، في مسألة ضمان الملاح والمكارى يظهر أن في حكم ضمان السائق ما تلف من المتاع احتمالين :

## الاحتمال الا ول :

لا يضعن سائق السيارة ما تلف من المتاع في سيارته إذا كان صاحب المتاع راكبا معه . وهذا الاحتمال مخرج على ما ذكره فقها الحنفية

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ج؟ص ٣٤، شرح منتهى الإرادات.

والشافعية والقاضي من الحنابلة في مسألة تضين الملاح والمكارى فقد ذكروا بأنه لوكان صاحب المتاع مع الملاح في السفينة أو راكبا علم الدابة فوق الحمل ، فعطب الحمل ، لا ضمان على الملاح والمكارى . معللين لذلك : بأن يد صاحب المتاع لم تزل عن متاعه . وذكروا أيضا : بأند لوكان رب المتاع والجمال راكبين على الحمل فتلف حمله لم يضمنه الجمال لأن رب المتاع لم يسلمه إليه (١) . فعلى هذا فإن سائق السيمارة لا يضمن المتاع المحمول على سيارته ما دام صاحب المتاع راكبا مع متاعمه لائن يده لم تزل عن متاعه .

## الاحتمال الثاني :

يضمن سائق السيارة ما تلف من المتاع المحمول في سيارته سواكان صاحب المتاع راكبا مع متاعه أو لا . تخريجا على ما ذكره ابن عقيل (٢) الحنبلي في مسألة ضمان الملاح والمكارى حيث قال : " ما تلف بجنايسة

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ج٦٥ ص ٢٦٤٥ ، المهسدن ب للشيراژي معشرحه تكملة المجموع الثانية للمطيمي ج٥٥ ص

<sup>(</sup>٢) ابن عقيل: هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيـــــل البغدادى الظفرى . عالم العراق وشيخ الحنابلة في وقته ، وصاحب التصانيف . كان إماما مبرزا ، كثير العلوم خارق الذكاء مكبا علــى الاشتفال والتصنيف قوى الحجة . له تصانيف منها : كتاب الفنون الذي يزيد على أربعمائة مجلد ، والفصول في فقه الحنابلة ، ولد سنة ٢١ ه ه ، وتوفى ببغداد سنة ٢١ ه ه . ذيل طبقات الحنابلة ج١ ص ٢٥٠ - ٠٠ .

الملاح بجذف أو بجناية المكارى بشده المتاع و نحوه ، فهو مضمون عليه سوا كان صاحب المتاع معه أولم يكن لأن وجوب الضمان عليه لجناية يده ، فلا فرق بين حضور المالك وغيبته ،كالعدوان ،ولأن جنايه الجمال والملاح إذا كان صاحب المتاع راكبا معه يعم المتاع وصاحبه وتفريطه يعمهما ، فلم يسقط ذلك الضمان كما لورس إنسانا متترسا فكسر ترسمه وقتله ،ولأن الطبيب والختان إذا جنت يداهما ضمنا مع حضور المطبب والمختون "(١) فكذا سائق السيارة يضمن ما تلف من المتاع المحمول في سيارته سوا كان صاحب المتاع راكبا معه أو لا ، لأن جنايته المحمول في سيارته سوا كان صاحب المتاع راكبا معه أو لا ، لأن جنايته تعم المتاع وصاحبه لائنه هو الذي يقود السيارة ويتحكم في سيرها.

### الراجح :

الذى يظهرلي أن الراجح هو الاحتمال الثاني ، و مضمون مضمين سائق السيارة ماتلف من المتاع المحمول في سيارته إذا تلف ببجنايته سوا كان صاحب المتاع راكبا في السيارة أو لا ، وذلك لما ذكر له من تعليل ، وللاختلاف بين السفينة والدابة من جهة والسيارة من جهة أخرى نقد يشارك الراكب الملاح أو المكارى في تصريف السفينة والدابة ، بخلاف السيارة فإن قيادتها منوطة بالسائق وحده ولا يستطيع صاحب المتاع الحفاظ على ستاعه كما لوكان فير راكب ، ولذا فإنه يضمن كلل المتاع الحفاظ على ستاعه كما لوكان فير راكب ، ولذا فإنه يضمن كلما ما نتج عن جنايته من تلف سوا وقع في الركاب أو في أمتعتهم المحمولة معهم.

<sup>(</sup>١) المفني ج ٦ ص ١٠٨٠٠

### حكم تلف السيارة المستأجرة بفعل سائقها :

إذا استأجر إنسان سيارة وساربها في الطريق ، فتلفت أو خربت أثنا \* قيادته لها ، نظر: فإن لم يتجاوز العادة في قيادته \_ كالسرع\_ المعتادة والكبح المعتاد واللف المعتاد \_ لم يضمن ما حصل بها من تلف أو خراب ، لان له أن يقودها بكل فعل لا يخرج عن أصول القيادة السليمة ولا نه لا يمكنه استيفا \* المنفعة إلا بتسييرها وإيقافها ، فإن تجاوز العادة في قيادته ضمن لا نه غير مأذون له في ذلك .

وهذا الحكم مخرج على ما ذكره جمهور الفقها من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في مسألة تلف الدابة المستأجرة بفعلل من مستأجرها . فقد صرحوا بأنه إذا ضرب المستأجر الدابة أو كبحها باللجام لتقف أو ركضها برجله ، فتلفت الم يضمن إن لم يتجاوز المادة ، لا أن له فعل ذلك بما جرت به العادة لحاجته لإيقافها وتسييرها . وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نخس بعير جابر وضر به (۱) . فإذا ثاد على المادة ضمن لتعديه وتسببه في الجناية ، لا أنه غير مأذون فيه نطقا وعرفا . (۲)

<sup>(</sup>۱) انظرصحیح البخاری معشرحه فتح الباری جه ص ۱۲۱ ۳۶۲۰ حدیث رقم (۵۰۲۹) و (۲۶۲۰) ،صحیح مسلم بتحقیــق محمد فؤاد عبد الباقی ج۲ ص ۱۰۸۹ کتاب الرضاع ،باب استحباب نکاح البکر ،حدیث رقم (۸۸) و ج۳ ص ۱۲۲۳ ،کتاب المساقاة ، باب بیع البعیر واستثناء رکوبه ،حدیث رقم (۱۱۳٬۱۱۲) .

<sup>(</sup>۲) انظربدائع الصنائع ج٦ ص ٢٦٤٨، مجمع الضمانات للبقدادى ص ٣٦ ، مغنيي ص ٣٨٠ ٣٨، ٣٢٥ ، مغنيي المحتاج ج٢ ص ٣٥٣ ، كشاف القناع ج٤ ص ٣٨ ، شرح منتهى الارادات ج٢ ص ٣٥٣ .

#### 

في بيان حكم جناية السيارة بسبب ما تثيره من نجار و حجارة أثناء سيرها في الطريق .

إذا ساق إنسان سيارته في طريق فأثارت غبارا أو حجرا فأصاب عين إنسان ففقاً ها ،أو زجاجة سيارة أخرى و نحو ذلك فكسرها نمسطر :

فإن ساقها سوقا غير معتاد ، كأن تجاوز بها حدود السرعية المقررة ،أو لم يلتزم بخط السير أو عنفها أو سيرها في وحل أو في طريق غير مرصوف مع وجود المرصوف ضمن ما تلف أو أصيب من جرا الله لتعديه في سوق السيارة و مخالفته نظام المرور.

وإن ساقها سوقا معتادا بأن لم يتجاوز بها حدود السرعية المقررة ، ولم يخالف قواعد السير ولم يعنفها فلا ضمان عليه فيما تلف بذلك من نفس وعضو ومال لعدم تعديه ، ولا نه لا يمكنه الاحتراز عن ذلك لا نُ سير السيارة في الفالب لا يخلو عنه خصوصا إذا كانت تسير على طريسق ترابى .

وما ذكر من حكم في هذه المسألة مخرج على ما ذكره فقها الحنفية والمالكية والشافعية في مسألة جناية الدابة بسبب الزيادة في سرعتها عن المعتاد ، فقد فرقوا بين جناية الدابة بسبب الركض الشديد والمشي المعتاد فقالوا ؛

لوركف شخص دابته ركفا شديدا أثناء سيره بها في طريست أو في مجمع الناس أو في وحَرِ فضربت بحافرها حصاة أو نواة أو حجرا كبيرا أو شبه ذلك فأصاب عين إنسان ففقأها أو ما لا فأتلفه ، فعلى مركسف

الدابة ضمان ما تلف أو أصيب من جراء ذلك لتعديه بتعنيف الدابسة ومخالفته لما اعتاده الناس.

وإن مشى بها مشيا معتادا أو ركفها ركفا معتادا ، وكان الموضع موضع ركف ، فأثارت غبارا أو حجرا صغيرا فأصاب انسانا في عينه أوبدنه ، أو مالا ، فلا ضمان عليه فيما تلف بذلك من نفس ومال لعدم تعديه ، ولا نه لا يمكنه الاحتراز عن مثل ذلك لان سير الدابة لا يعرى عنه .

قال في المنهاج وشرحه مفني المحتاج : " ويحترز راكب الدابة عما لا يعتاد فعله له كركض شديد في وحل ، بفتح الحا ، فإن خالف ضمن ما تولد منه لتعديه ، وفي معنى الركض في الوحل الركض في مجتمع الناس ، . . . واحترز بالركض الشديد عن المشي المعتاد فيه فلا يضمن ما يحدث منه ، فلوركضها كالعادة ركضا و محلا وطارت حصاة لعين إنسان لم يضمن " (٢)

وقال في ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأنهر: " فإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقاً \_ أى كمل واحد ما ذكر عينا فذهب ضواوها أو أفسد ثوبا لا يضم

<sup>(</sup>۱) انظرالبسوط جر ۲، ص ۱۸۹ ، بدائع الصنائع جر ۱ ص ۲۰۶ ، مجمع الا تنهر ۲۰۶ ، مجمع الا تنهر ۲۰۱ ص ۲۰۶ ، مجمع الا تنهر حر ۲ ص ۲۰۱ ، المدونة جر ۱۱ ص ۲۹۶ ، تبصرة الحكرام المدن فرحون على هاش فتح العلي المالك لعليش جر ص ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، مفني المحتاج جر ۲ ص ۲۰۰ ، نهاية المحتاج جر ۲ ص ۲۰۲ ، نهاية المحتاج جر ۲ ص ۲۰۰ ، نهاية المحتاج حر ۲ ص ۲۰۰ ، نهاية المحتاج به ۲۰۰ ص ۲۰۰ س ۲۰ س ۲۰۰ س ۲۰۰ س ۲۰۰ س ۲۰۰ س ۲۰ س ۲۰ س ۲۰۰ س ۲۰ س ۲۰ س ۲۰ س ۲۰ س ۲۰ س ۲۰ س ۲۰

<sup>(</sup>٢) مفعني المحتاج ج ٤ ص ٢٠٥٠.

- أى راكب الدابة - لا نه لا يمكنه التحرز عنه فإن سير الدابة لا يعرى عنه ،وإن كان حجرا كبيرا ضعن ، لا نه حما يستطاع الاستناع عنه فسير الدواب ينفك عنه ،وإنما يكون لخرق منه في السير "(٦) . وقال في تبصدة الحكام: " فرع : قال أشهب فيمن ركب دابة فطارت من تحت يدهسا حصاة ففقات عين رجل ،فلا شي عليه ،قال محمد إلا أن تكون الدابسة دفعتها بحافرها فضربتها حين اندفعت ففيها الدية ،وأما إذا طارت من تحت الحافر من غير دفع فلا شي فيها ". (٣)

<sup>(</sup>۱) يقال خُرِقَ خُرَقاً ؛ إذا عمل شيئا فلم يرفق فيه ، فهو أخـــرق والا تشى خرقاء ، المصباح المنير مادة ( خرق ) جا ص١٦٧٠٠

<sup>(</sup>٢) مجمع الا تنهر في شرح ملتقى الا بحر لداماد أفندى ج٢ص٠٦٦٠

 <sup>(</sup>٣) تبصرة الحكام في أصول الا تضة ومناهج الا حكام لابن فرحسون
 المالكي ،على هاش فتح العلي المالك لعليش ج٢ ص٣٥٤،٣٥٣.

## الفصلالابع:

في بيان أحكام حوادث للرورالتي تتعرض لها السيارات بسبب الدواسب والمواشي .

## الغصل الرابسيع

ني بيان أحكام حوادث المرور التي تتعرض لها السيارات بسبب الدواب والمواشي،

تعتبر حوادث المرور التي تتعرض لها السيارات بسبب الدواب والمواشي من أكثر حوادث المرور تنوعا \_ لاشتمالها على حوادث المدم والدعس والانقلاب والسقوط التي مرذكرها في القصول السابقة \_ ومن أشدها خطرا لما ينجم عنها من هلاك عدد كبير من ركاب السيارات أواصابتهم بكسرور وجرح وعاهات مستديمة.

ولعلًا هم أسباب هذه الحوادث يعود إلى إهمال بعض الناس لدوابهم ومواشيهم وتركها تجوب البلدان والبرارى دون حراسة . وكذلك عدم التزام بعض سائقي السيارات بقواعد المرور وآدابه وإشاراته والملاسات المنصوبة على الطرق .

و لخطورة هذا النوع من حوادث المرور نقد رأيت أن أفرد البحث فيه في فصل مستقل أبيس فيه مدى مسئولية صاحب الدابة تجاه الحسادث الذي تتسبب فيه دابته ، وكذلك مسئولية سائق السيارة عن الحادث باعتباره أحد طرفيه . فأقول وبالله تعالى التوفيق :

إذا ساق إنسان سيارته في طريق عام مثلا ، فاعترضت سبيله دابة فجأة ، فاصطدمت سيارته بها ، أو انقلبت بسببها ، أو استعمل السائق مكابح السيارة لإيقافها تفاديا للحادث فسقط أحد الركاب من فوق السيارة ، و نحو ذلك فلا تخلو الدابة من أربعة أحوال :

إما أن تكون لا مالك لها أصلا ، وإما أن تكون منفلتة لا يد لا حد عليها ، وإما أن تكون مرسلة في الطريق من قبل المتصرف فيها ، وإما أن تكون تحت يد إنسان ، وفيما يلي بيان حكم كل حالة .

الحالة الا ولى : كون الدابة المتسببة في الحادث لا مالك لها:

(1)

إذا كانت الدابة المتسببة في الحادث لا مالك لها أصلا ، فالجناية هدر إن لم يحصل من سائق السيارة تعد أو تفريط . لقوله صلى الله عليه وسلم : " العجما عبر حها جُبار " (١) . وقوله : " السائية جبار " (٢) .

رواه البخارى وسلم وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه واحمد ومالك كلهم عن أبي هريرة ،ولفظ البخارى:

"العجما" عقلها جبار ،والبئر جبار ،والمعدن جبار ،وفي الركاز الغمس" انظر صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى كتاب الديات باب العجما" جبار ج ١١ ص ٢٥٦ ، صحيح مسلم بشرح النووى كتاب العدود باب العجما" والمعدن والبئر جبار ج ١١ ص ٢٢٥ سنن أبي داود كتاب الديات باب العجما" والمعدن والبئر جبار ج٢٠ ص ١٩٦ ، سنن الترمذى كتاب الأحكام باب ما جا" في العجما" جرحها جبار ج٢٠ ص ١٩٤ ، سنن النسائي كتاب الزكاة ،باب جرحها جبار ج٢ ص ١٩٤ ، سنن النسائي كتاب الزكاة ،باب المعدن جه ص ه٤ ، سنن ابن ماجه ،كتاب الديات باب الجبار ج٢ ص ١٩٨ ، مسند الإمام أحمد ج٢ ص ٢٩٩ . الموطأ بشرح الزرقاني كتاب العقول باب جامع العقل ج٤ ص ١٩٨ ، ولقنظه: "جرح العجما" ببار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". ومعنى "العجما" البهيعة . سميت عجما" لا نها لا تتكلم وكل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم . انظر مختار الصحاح للرازى

و "جبار" بالضم أى هدر . قال الا وهرى معناه : أن البهيمة المعجما تنفلت فتتلف شيئا فهو هدر " المصباح المنير ج م ص ٥٠٠ وا بعدها و لفظه : عن أخرجه أحمد في مسند ، ج ٣ ص ٣٥٣ وما بعدها و لفظه : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم : " السائبة جبار ، والجبجبار ، والمعدن جبار و في الركاز

فإن حصل منه تعد أو تغريط ، كأن تجاوز حدود السرعة المقررة ، أولم يتبع خط السير حسب النظام أولم يراقب الطريق مراقبة دقيقة تمكنه من اتخاذ الإجرا المناسب لتفادى الوقوع في الحادث ضمن ما تلف في سيارته من الا نفس والا موال ، لا ن السير في الطريق مباح بشرط قيد السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه. ولا ريب أن الاحتراز عن هذه الا تُفعال و نحوها سكن. فيضمن ما نتج عنها من جناية إذا تجاوز الحد المأذون فيه.

المال الثانية : كون الدابة المتسببة في الحادث منفلته لا يد لا تحد عليها .

إذا كانت الدابة المتحببة ني الحادث منفلته لا يد لا حد عليها فإما أن تنفلت من هي تحت يده بدون تفريط منه ، وإما أن تنفلت بسبب تغريطه في حفظها ورعايتها .

فإن انفلتت بدون تغريط منه سابق ، كأن كسرت الباب أو فتحته ، أوقطعت وثاقها أوندت من القطيع ولم يتمكن من اللحاق بها حتى غشيت الطريق ، ولم يحصل من سائق السيارة تعد أوتفريط . فالجناية الناتج...ة عن الحادث هدر لقوله صلى الله عليه وسلم: " العجما عرجها جهها ال وقد فسر بعض أهل العلم العجماء بأنها "الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها ألى وكذا قال أبوعيسي. الترمذي . وقال أبو داود بعد تخريجه للحديث : "العجما المنفلتة -التي لا يكون معما أحد ، وتكون بالنهار لا تكون بالليل " (٢) وهــــذا مقتضى قول أئمة الغقه من الحنفية والمالكية والشا فعية والحنابلة وابن حزم الظاهرى فيما يظهر لي من أقوالهم ، فقد صرحوا ، بأن الدابة لو انفلت من

(1)

الخمس " وذكر السيوطي في الجامع الصفير أنه صحيح . انظر الجامع الصحيفير معشرحه فيض القدير للمناوى جى ص ١٣٤. وذكر عبد الرحمن البنا بأن إسناده جيد ، انظر: اسرار الفتح الرباني شرح الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد جو ص ٢٩٠ سنن الترمذى ج٢ ص ١٨٤٠ (٢) سنن ابني د اود ج٤ ص ١٩٧٠

هي ني يده وأنسدت ، فلا ضمان عليه .

وإن انفلت سن هي في يده بسبب تغريطه في حفظها ورعايتها ،
كأن تركها تذهب وتجيّ في الشوارع والطرقات المخصصة لسير السيارات ،
فالذي يظهر لي من أقوال العلما وي معنى الحديث السابق ،أنـــه
يضمن ما نتج عن الحادث من تلف إن لم يحصل من سائق السيارة تعــد
أو تغريط . قال الإمام النووى : " فأما قوله صلى الله عليه وسلم : العجما وتغريط جبار فحصول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تغريط من مالكها أو أتلفت شيئا وليس معها أحد ، فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث "(٢)
مضمون وهو مراد الحديث "(٢)
البهائم غير مضمونة ، ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكــن
عقورا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ ،وذلك في أســـواق

<sup>(</sup>۱) انظر؛ البسوط للسرخسي ج ۲٦ص ۱۸۷ ،افهداية ـــع شرحه تكلة فتح القدير ج ۱۰ ص ۳۳۳ ، بدائع الصنائـــع ج ۱۰ ص ۲۰۰۵ ، التاج والاكليل للمواق على هامش مواهب الجليل ج ٢ ص ٣٢٣ ، شرح موطأ مالك للباجي ج ٢ ص ١١٠ مفني المحتاج للخطيب ج ٤ ص ٢٠٦ ومابعدها ،المغني لابن مقني المحتاج للخطيب ج ٤ ص ٢٠٦ ومابعدها ،المغني لابن مقدامة ج ١٠ ص ٢٥٩ ،الانصاف للمسرداوي ج ٢ ص ٢٣٩ ، المحلي لا بن حزم ج ١١ ص ٩ ه .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووى جر ١١ ص ٢٢٥٠

<sup>(</sup>٣) حديث حرام بن محيصة رضي الله عنه أخرجه أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في كتابه : منتقى الا خبار من أحاديث سيد الا خيار صلى الله عليه وسلم معشرحه نيل الاوطار للشوكاني ج ٢ ص ١٨٥٠

(۱) السلمين وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديث النعمان بن بشير "(۲)

=== حيث قال: ( وعن حرام بن محيصة أن ناقة البرائبن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه. فقض نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها "رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه). قال الشوكاني في نيل الاوطار ج ٢ ص ٨٦: " وحديث حرام ابن محيصة أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي والنسائيي والدارقطني وابن حبان وصححه والحاكم والبيهقي . قال الشافعي أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله.

حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أخرجه ابو البركات مجد الدين ابن تيميه في منتقى الأخبار مع شرحه نيل الاوطار جγص ٨٥،
 حيث قال: ( وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وقف د ابة في سبيل من سهيل من المسلمين أو في سوق من أسواقهم ، فأوطأت بيد أو رجل فهميو ضامن " رواه الدارقطني، و هذا عند بعضهم فيما إذا وقفها في طريق ضيق أو حيث تضر المار).

قال الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج ٢ ص ٨٦: "وحديث النعمان قال في الجامع الكبير رواه البيهقي وضعفه". (٢) نيل الأوطار للشوكاني ج ٢ ص ٨٦٠ الحالة الثالثة : كون الدابة المتسببة في الحادث مرسلة في الطريق من \_\_\_\_\_\_\_ قبل المتصرف فيها .

إذا أرسل إنسان دابته في الطريق المخصص لسير السيارات والمربات الاخرى أو بالقرب منه أو في البلد المعمور فتسببت في انقلاب سيارة مثلا أو تدهورها خارج الطريق ،أو اصطدامها فهل يضمن مرسل الدابة ما نته عن الحادث المرورى من تلف أو لا ؟

من خلال تتبعي لا توال الفقها ، في مسألة جناية الدابة المرسلة في الطريق والبلدان العامرة ظهر لي عدة احتمالات في حكم تضمينه ،وهي : الاحتمال الا ول :

إن تسببت الدابة في الحادث المرورى - كأن اعترضت سبيل السيارة فجأة - وهي لا تزال تسير على سنن إرسال صاحبها لها ضسن الجناية الناتجة عن الحادث ، فتضمن عاقلته من توفي في السيارة سن الائفس ، ويضمن في ماله تلف السيارة وما هلك فيها من الائموال ، لائ سير الدابة مضاف إليه حكما ما دامت تسير على سنن إرساله لها . ولا كفارة عليه لائنه لم يباشر الحادث بنفسه . فإن وقفت ثم سارت أو عدلت يمينا أو شمالا إلى طريق آخر قبل تسببها في الحادث فلا ضمان على مرسلها عن الطريق تغيرت عن حالتها وأنشأت سيرا آخر باختيارها فكانست عن الطريق تغيرت عن حالتها وأنشأت سيرا آخر باختيارها فكانست كالمنفلته . ولولم يكن لها طريق غير الذى أرسلت فيه ، فإن عدولها يبينا وشمالا أثناء سيرها فيه لا يقطع حكم الإرسال عن صاحبها لائنه لا يزال سينا وشمالا أثناء سيرها فيه لا يقطع حكم الإرسال عن صاحبها لائنه لا يزال سائقا لها فيكون ضامنا لجنايتها . فإن ردها في الطريق غير مرسلها في الحادث في فور رده لها ضمن ما نتج عن الحادث من تلف لائه

سائق لها في الطريق الذى ردها فيه . ولو حل عنها وأوقفها ثم سارت هي فلا ضمان عليه لان حكم فعله قد انقطع بما أنشأت من السير باختيارها . وهذا الاحتمال مبني على ما ذكره جمهور فقها الحنفية فيمن أرسل دابته في طريق في الطريق فأتلفت شيئا فقد صرحوا بأنه إذا أرسل الرجل دابته في طريق السلمين فأصابت في فور إرساله لها نفسا أو مالا فالمرسل ضامن لما أتلفت من نفس ومال . معللين لذلك : بأن سيرها مضاف إليه ما دامست تسير على سننها . ولا كفارة عليه فيما أتلفت من نفس لا نه متسبب والكفارة جزا المباشرة منإن انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه ، وكذا إذا وقفت ثم سارت .

## الاحتمال الثاني :

إذا أرسل إنسان دابته في الطريق فتسببت في حادث مرورى لاحدى السيارات ضمن ما نتج عن الحادث من تلف . سوا " تبعها أم لم يتبعها وسوا وقع الحادث في فور الإرسال أم كان متراخيا عنه . وهذا الاحتمال مبنى على ما روى عن أبي يوسف من أنه أوجب على من أرسل دابته في من أرسل دابته في الطريق ضمان ما أصابت فيه بكل حال احتياطا لا موال الناس . وبقوله الطريق ضمان ما أصابت فيه بكل حال احتياطا لا موال الناس . وبقوله هذا أخذ عامة مشايخ المذهب الحنفي وعليه الفتوى ،كذا ذكر غير واحد .

<sup>(</sup>۱) انظر المسوط ج ۲۲ ص ۱۹۰ ، الهداية معتكلة فتح القدير ج.۱ ص ۲۰۲ ، تبيين الحقائق شرح ص ۳۳۲ ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ص ۱۰۲ ، مجمع الا نهر ج ص ۲۲۲ ، تكلة البحر الرائق ج ١ ص ۲۲۲ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية معتكملة فتح القدير ج.١ ص٣٣٣ ،بدر المتقى في شرح الملتقى بهاش مجمع الائنهر شرح ملتقى الائبجر ج٣ص ٦٦٢ حاشية ابن عابدين ج٣ص ٢٠٠٠.

#### الاحتمال الثالث :

إذا أرسل إنسان دابته في البلد فتسببت في حادث مرورى لإحدى السيارات ضعن المرسل ما نتج عن الحادث من تلف لمخالفته للعادة. وهذا الاحتمال مبني على ما ذكره فقها الشافعية فيعن أرسل دابته في البلد فأتلفت شيئا ، فقد ضعنوه جنايتها مطلقا معللين لذلك : بمخالفته للعا دة وهي عدم إرمال الدواب في البلد دون راع.

#### الاحتمال الرابع:

لوأرسل إنسان ماشيته في مكان ليس بمسرح ، ففشيت إحسدى الطرق وتسببت في حادث مرورى لإحدى السيارات أثنا \* سيرها فيه ، ضمن مرسلها ما نتج عن الحادث من تلف ، وهذا الاحتمال مخرج على ما ذكر \* الهاجي من المالكية فيمن أرسل ماشيته في مكان ليس بمسرح فأتلفت شيئا من الزروع ، فقد ضمن مرسلها جميع ما أتلفته المواشى ليلا أو نهارا ، معللا لذلك ؛ بعدم جواز إرسالها فيه ، قال في التاج والاكليل : " وقسال الباجي : من المواضع ضرب تنفرد فيه المزارع والحوائط ليس بمكان مسرح ، هذا لا يجوز إرسال المواشي فيه ، وما أفسدت فيه ليلا أو نهارا فعلسى أربابها \*. (٢)

#### الاحتمال الخامس:

إذا أرسل إنسان دابته في الطريق المخصص لسير السيارات، والعربات الا خرى فتسببت في حادث اصطدام أوانقلاب لإحدى السيارات،

<sup>(</sup>١) انظرنهاية المحتاج جنر ٢٩٥٥ ،مغني المحتاج جن ٢٠٦٥٠

<sup>(</sup>٢) التاج والاكليل للمواق بهامش مواهب الجليل للحطاب ج ٦ ص ٣٢٣٠.

ضمن صاحب الدابة ما نتج عن الحادث من تلف إن كان من شأن الدابة التعرض للسيارات والتحرش بها ، لتفريطه . وهذا الاحتمال مخرج على ما ذكره فقها المالكية والحنابلة فيمن أطلق دابة عادية على الناس ، وتركها في طرقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلفت نفسا أو مالا ليلا أو نهارا ، فقد ضمنوا مرسلها جنايتها معللين لذلك : بتغريطه في حفظها (۱) . قال في الإنصاف نقلا عن الفصول : " من أطلق كلبا عقورا ،أو دابة رفوسا ،أو عضوضا على الناس ، وخلاه في طريقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف سالا أو نفسا ضمن لتفريطهه ". (۲)

## مناقشة وترجيح :

من خلال عرض الاحتمالات السابقة وما بنيت عليه من أقوال الفقها الله المذاهب الا أربعة تبين أن جمهورهم يرى وجوب تضمين صاحب الدابة ما أتلفته من نفس ومال إذا هو أرسلها في طريق المسلمين أو البلد أوالمكان الذى ليس بمسرح لها معللين لذلك : بتفريطه في حفظها أو بمخالفته للعادة من حفظ الدواب في هذه الا ماكن وعدم تركها فيها دون راع.

وإذا كان هذا هورأى جمهور الفقها وفي حكم جناية الدابة المرسلة من قبل المتصرف فيها في تلك الا ماكن في عصرهم وفمن باب أولى أن يضمن صاحب الدابة ما نتج عن الحادث المرورى من تلف في الا نفس والا موال في هذا العصر إذا ثبت تسبيها في وقوعه ومن غير أن يحصل من سائسق السيارة تعد أو تغريط في قيادته لها وذلك لا مرين هامين :

<sup>(</sup>۱) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير بدى ص ۳۵۷ ،الانصاف ج ص م ۲۲ ، ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٢) الانصاف للمرداوى جـ ٦ ص ٢٣٠٠

الا ول : جريان العادة في هذا العصر بتخصيص بعض الطرق لسير السيارات نقط ، فلا يجوز تسيير الدواب فيها مطلقا أو تركها ترعى بجانبها دون راع لا نه لا يوا من أن تترك مكان رعيها وتغشى طريق السيارات.

الثاني : ثبوت ضررها الشديد بالمشاهدة وهو تسببها في و قوع حوادث مرورية خطيرة نجم عنها هلاك كثير من الا نفس والا موال. ولا ريب أن دفع الضررعن الا نفس والا موال واجب في الشريعية الاسلامية.

وبهذا يتبين عدم جوازترك الدواب والمواشى تسيرني الطرق المخصصة للسيارات أو البلدان العامرة أو الائماكن التي تتخللها طلرق السيارات دون راع .

وما يجدر ذكره هنا هوأنه قد صدر من مجلس القضا الا على قرار شرعي يوجب على أصحاب الدواب والمواشي حفظها وعدم إرساله في الطرق المخصصة لسير السيارات أو البلدان العامرة أو الا ماكن التسبي تتخللها طرق السيارات دون حراسة وأنه لو أهمل شخص في حفظ دوابه ومواشيه حتى تسببت في وقوع حادث مرورى ضمن ما نتج عن الحادث من تلف في الا نفس والا موال ، وقد تبنى الديوان الملكي هذا القرار الشرعي وأصدر أمرا بذلك ، نشر في وسائل الاعلام المختلفة .

إذا كانت الدابة المتسببة في الحادث المرورى تحت سيطرة إنسان مسواء كان راكبا أو سائقا أو قائدا مد قبل وقوع الحادث ، فلا يخلو أمره في شأن الدابة من حالين ؛

الحال الا ول: كونه عاجزا عن صرفها أو إبعادها عن طريق السيارة.

إذا وقع الحادث المرورى للسيارة بسبب عجز المتصرف في الدابة عن ضبطها وردعها ، كما لوجمعت به أوغلبته على نفسها ، أوند ت سن القطيع ولم يقدر على ردها أو صرفها حتى غشيت الطريق المعد لسير السيارات . ومن غير تغريط منه سابق كأن كان يعلم أنها صعبة لا تنضبط، فهل يضمن ما نتج عن الحادث من تلف أو لا ؟

الذى يظهر لي من أقوال الفقها \* في مسألة حناية الدابة بالوط \* والصدم والكدم والخبط و نحوه ، أن في حكم ضمانه ثلاثة احتمالات : الاحتمال الا ول :

لا يضمن ما نتج عن الحادث المرورى من تلف سوا وقع التلفي في ركا بالسيارة أو في المال الذى تحمله أو في السيارة نفسها ، وسوا كان راكها للدابة أو سائقا أو قائدا . وذلك لعدم مقدرته على ضبطها وردعها وهذا الاحتمال مخرج على ما ذكره فقها الجنفية والحنابلة وابن عبدالسلام من المالكية وابن حزم في مسألة جناية الدابة بالوط والصد م والكدم والخبط ونحوه ، فقد صرحوا بأن المتصرف في الدابة لا يضمن جنايتها إذا عجز عن ضبطها وردعها . معللين لذلك : بأنها بمنزلة الدابة المنفلت في ضبطها وردعها . معللين لذلك : بأنها بمنزلة الدابة المنفلت عسن التي لا يمكن أن يضاف سيرها لا حد (١) . فكذلك لا يضمن ما نتج عسن الحالين .

<sup>(</sup>۱) انظر الدر المختار شرح تنوير الا بصار ج٦ ص ٢٠٨ ، الانصاف في معرفة الراجع من الخلاف ج٦ ص ٢٣٦ ، شرح منتهى الاراد ات ج٦ ص ٢٩٦ ، التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ج٦ ص ٢٩٣ ، المحلى لابن حزم ج١١ ص ١١٠

## الاحتمال الثاني :

يضمن المتصرف في الدابة ما نتج عن الحادث المرورى من تلف إذا كان راكبا عليها ،سوا علبته أم لم تغلبه ،و ذلك لتقصيره بركوبما لا يقدر على ضبطه . وهذا الاحتمال مخرج على ما ذكره الإمام مالك في مسألة الراكب إذا جمحت به الدابة فوطئت إنسانا فعطب ،فقد جعل ضمانه علمل الراكب . (1) فكذلك يضمن صاحب الدابة ما تلف في السيارة من الا "نفس والا موال إذا تسببت دابته في وقوع السيارة في الحادث بجامع التقصير في كل منهما .

### الاحتمال الثالث:

ينهفي التغريق بين صورتين . الأولى : تسبب الدابة في الحادث بعد أن غلبت سيرها وانفلتت منه بعد إحكام . الثانية : تسبب الدابة في الحادث والمتصرف فيها لا يزال مسكا بلجامها ولكنها غلبته وركبت رأسها . فلا يضمن المتصرف في الدابة ما نتج عن الحادث المرورى من تلف في الصورة الاولى لخروج الدابة من يده . ويضمن في الصورة الثانية لعدم خروج الدابة من يده . وهذه التفرقة في الحكم مبنيية على ما ذكره الشافعية في مسألة ما لو أتلفت الدابة شيئا بعد عجز المتصرف فيها عن ضبطها ، فقد فرقوا بين صورتين ، الاولى : إذا غلبت الدابسة سيرها وانفلت منه بعد إحكام وأتلفت شيئا ، والثانية : إذا كانت يده لا تزال مسكة بلجامها ولكنها غلبته وركبت رأسها . فلم يضمنوه في الصورة الاولى شيئا ، وجعوج الدابة من

<sup>(</sup>١) انظر المدونة جـ ١٦ ص ٢٤٤٠

يده ،أما في الصورة الثانية فلهم فيها قولان ،الا طهر منهما أن عليه ضمان جنايتها بالوط ، وغيره لائن من حقه أن يضبط مركوبه ،أو لا يركيب ما لا يقدر على ضبطه . والثاني : لا يضمن لخروج الا مرعن اختياره . فكذلك الحكم هنا لعدم الفارق بين الجنايتين .

## الاحتمال الراجح:

سبق أن رجحت القول الذى لا يجعل على المتصرف في الدابسة شيئا من ضمان جنايتها إذا غلبته ولم يقدر على منعها من الوط والصدم والكدم والخبط و نحوه إذا لم يكن قد فرط قبل ذلك في حفظها و ردعها ، لكون ذلك من التكليف بالمحال لما عهد في كثير من الدواب كالجمال والخيل والفيلة من القوة والسرعة ما لا يستطيع الإنسان معها منعها من الشموس والجموح (٢) ، فكذلك ما بني عليه من احتمال وهو عدم تضمين المتصرف في الدابة حسوا كان راكبا أو قائدا أو سائقا عما نتج عن الحادث المرورى من تلف إذا تسببت فيه الدابة نتيجة لعجزه عن ضبطها وردعها لعدم الفسارق بين الجنايتين .

ويمكن أن يُرَد على الاحتمال الثاني والصورة الثانية من الاحتمال الثالث بما ذكرته سابقا وهوأنه لا فائدة من وجود اللجام في يد المتصرف في الدابة إذا لم يستطع صرف الدابة عن الجناية ،أو عن غشيان طريق السيارات. أشبه ملاح السفينة إذا هاجت الريح وتلاعبت بسفينته بعد إحكامه لآلاتها ،فإنه لا ينسب إليه تقصير لعدم قدرته على مقاومة الريح.

<sup>(</sup>۱) انظر أسنى المطالب شرح روض الطالب جع ص ۱۷۲ ،مفنسي المحتاج جع ص ۲۰۰ ،نهاية المحتاج وحاشيته جهص ۳٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٧٠٥

إذا تسببت دابة إنسان يده عليها في اصطدام سيارة أو انقلابها أوخروجها عن الطريق بسبب تقصيره في حفظها كأن كان نائدا أو غافسلا عنها أثنا عشيائها لطريق السيارات ، أولم ينحمهاعنه يمينا أوشمالا ،أو بسبب تعديه عليها ،كأن ضربها أو نخسها فوق العادة ففزعت منه وفشيت طريق السيارات ، فوقع الحادث المروري من جرا \* ذلك ، فعليه ضمان ما نتج عن الحادث من تلف ، فإن كان التالف نفسا أو عضوا من أعضا الآرس يبلغ إرشه قدر ما تحمله العاقلة ، فعلى عاقلته ضمانه ، وإنكان مالا أو عضوا لا يبلغ إرشه قدر ما تحمله العاقلة ففي ماله لتقصيره في حفظها أو تسببه عن عامة النقها من الحذيبة والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية في عاماً لذرته سابقا عن عامة النقها عن الحريق بسبب تقصير المتصرف فيها في حفظها أو تسببه في جنايتها ، وجوب تضيئه ما أتلفته الدابة في الطريق بسبب تقصير المتصرف فيها في حفظها أو تسببه في جنايتها ، فقد صرحوا بوجوب تضيئه ما أتلفته الدابة سوا • أتلفته الدابة سوا • أتلفته الدابة سوا • أو الكدم أو الخيط أوغيره ، معللين لذلك ؛

بأن المرور في طريق المسلمين مأذون فيه بشرط سلامة العاقبة ، فإذا لم تسلم عاقبته لم يكن مأذونا فيه ، فالمتولد منه يكون مضمونا إلا إذا كان ما لا يمكن الاحتراز فنه بسد باب الاستطراق على العامة ولا سبيل إليه ، والوط والصدم والكدم والخبط في السير والسوق والقود ما يمك الاحتراز فنه بحفظ الدابة وذود الناس . وبأن سير الدابة مضاف إلى المتصرف فيها لا ننها كالآلة بين يديه . فبإمكانه منعمها من الوط والصدم والكدم والخبط وسائر أنواع الإيذا ، فإذا لم يفعل كان اعتداو ها بمثابة

<sup>(</sup>١) انظرص ٥.٥ من هذا البحث لمعرفة مراجع الغقهاء.

جناية الشخص نفسه مفكذلك الحكم همنا لعسدم الفرق بيسسسن الجنايتين م

#### تنبيه:

ما ذكر من تضعين المتصرف في الدابة ما نتج عن الحادث المرورى من تلف إذا فرط في حفظ دابته وابعادها عن طريق السيارات مشروط بعدم تعدى أو تغريط سائق السيارة ، فإن تعدى أو فرط في سوق السيارة كأن تجاوز بها السرعة المقررة أولم يراقب الطريق مراقبة دقيقة أولم يتبع تواعد المرور وارشاداته وعلاماته ،أو لم يتخذ الاجرا المناسب لتفادى صدم الدابة أو دعمها و نحوذ لك فإنه يشارك المتصرف في الدابة ما نتج عن المحادث من تلف ، طبقا لما مر في حوادث التصادم والانقلاب والدعم في الفاحة . والله أعلم .

# الفصل لخامس: العقوب انت للشرتب ه عالى حدوادث ا

العقوبات للشرشبة على حوادث المرود ومخالفاته .

## ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : في بيان العقوبات المترتبة على حوادث المرور و مخالفاته على حوادث المرور و مخالفاته على على سبيل الإجمال.

السحث الثاني ؛ في بيان أحكام كفارة القتل الناشي عن حوادث المرور

السحث الثالث : في بيان المقوبات التعزيرية الواردة في نظام المرور

ومقارنتها بما جا عن فقها الإسلام في شأن التعزير .

## 

في بيان العقوبات المترتبة على حوادث المرور و مخالفاتــه على سبيل الإجمال .

من خلال ما تقدم من دراسة أحكام الحسوادث المرورية من تصادم ودعس وانقلاب وسقوط و نحو ذلك في الفصول الا رسمة السابقة تبيد لنا أن النتيجة الحتمية لا عادث مرورى لا تخرج عن أن تكرون جناية على النفس الإنسانية بازهاقها فأوجناية على الطرف بقطعيب أو كسره أو جرحه أو شل حركته أو إتلاف للمال كالتلف الذي يصيبب الآلات المشتركة في الحوادث المرورية .

وعلى هذا الائساس فالعقوبات المترتبة على حوادث المسرور ومخالفاته هي نفسالعقوبات الشرعية المترتبة على جنايات القتل والجرح وإتلاف المال أو التجاوزات المخالفة للنظام الشرعي الذى لاحد فيه، والتي تتمثل عقوباتها إجمالا في الائمور التالية : القصاص ، والدية ومايلحق بها من أروش الجنايات وضمان المتلفات المالية ، والكفارة ، وحرمان الإرث ، وحرمان الوصية ، والتعزير .

فهذه سبع عقوبات شرعية يمكن تطبيقها على ما ينتج عن الحوادث المرورية من قتل وجرح وإتلاف ، وكذلك على ما يصدر من سائقي السيارات وغيرهم من مستعملي الطريق من مخالفات مرورية ، كل جناية أو مخالفة بقدر ما يناسبها من عقاب حسبما قررته الشريعة الإسلامية . وفيما يلي بيان لكيفية تطبيق هذه العقوبات على مرتكبي حوادث المرور و مخالفاته .

أولا : إذا تبين أن القتل الناتج عن الحادث المرورى قتل عمد نعقوبة مرتكبه هي عقوبة القتل العمد المقررة في الشريعة الإسلامية . وهي على النحو التالى :

اتفق الفقها على أن قاتل النفس عدا يجبعليه أمور ثلاثة :

إ - الإثم العظيم (١) لا دلة منها قوله تعالى \* ومن يقتل مو منا متعمدا فجزاو ، جهنم خالدا فيها وغضبالله عليه ولعنه وأعدد له عذاباعظيما \* (٢) وقوله تعالى \* والذين لايدعون معالله إلهـا آخر ، ولا يقتلون النفسالتي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعـل ذلك يلق أثاما \* (٣) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " أكبر الكبائـــر ذلك يلق أثاما \* ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " أكبر الكبائـــر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور \_أوقال \_وشهادة الزور "(٤) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لن يزال المو من في قسحة من الزور "(٤) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لن يزال المو من في قسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ".

٢ - القصاص لقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا كَتُبُ

<sup>(</sup>۱) انظرالهداية معشرهها تكلة فتح القدير ج.١ ص ٢٠٥، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ج ٦ ص ٢٦٥، مواهـــب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج٦ ص ٢٣١، مفنيي المحتاج ج٤ ص ٢١٨، المفنى والشرح الكبير جه ص ٢٦٨.

 <sup>(</sup>۲) سورة النسا ۲یة ۹۳.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان آية ٢٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى معشرحه فتح البارى ج١٢ ص ١٩١٠.

<sup>(</sup>ه) صحيح البخاري معشرهه فتح الباري ج١٢ ص١٨٧٠.

 <sup>(</sup>٦) انظر الهداية معشرهها تكملة فتح القدير ج.١ ص ٢٠٦ ،
 الدر المختار معحاشية ابن عابدين ج٦ ص ٢٩ ٥ ،مواهـــب

عليكم القصاص في القتلى ،الحربالحر ،والعبد بالعبد ،والا نشى بالا نشى ، فنن عفي له من أخيه شي فاتباع بالمعروف وأدا وإليه باحسان ، ذلك تعفيف من ربكم ورحمة ،فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم \* (۱) وقول عمالي \* ومن قتل مطلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل عمالي \* ومن قتل مطلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا \* ، وقوله تعالى : \* وكستبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين ،والا نف بالا نف ،والا ذن بالا أن ، والسن بالنفس والجروح قصاص \* . وقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل بالسن ، والجروح قصاص \* . وقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم امرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحددى ثلات : الثيب الزاني ،والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفسساوق

الجليل لشرح مختصر خليل جـ٦ ص ٢٣٤، مفني المحتاج ج٢ ص٣٠، المغنى معالشرح الكبير جـ٩ ص٣٣٠ والقصاص: مأخوذ من الفعل قصّ يقص قصا ، وله في اللغة عدة معان منها: تتبعالا ثر ، والقطع والقود . وقد غلباستعمال الفقها والمقاص في معنى قتل القاتل وجرح الجارح وقطمع القاطع لما فيه من تتبع أثر الدم بالعقاب ، ولهذا عرفه بعضهم بقوله: " القصاص هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل " أي إنْ قتل الجاني المجنى عليه قتل ، وإن قطعه قطع ، وإن جرحه جرح . انظر: الصحاح للجوهرى ، باب الصاد فصل القاف ج٣ ص ١٠١ القاموس المحيط ج٣ ص ٣١٣ ، مختار الصحاح مادة (قص) القاموس المحيط ج٣ ص ٣١٣ ، مختار الصحاح مادة (قص) للجرجاني ص ٣٢٥ ، أحكام القرآن للجصاص ج١ ص ١٣١ ، مغني المحاج ج١ ص ٣٠٠ ، وقد جمع مصطفى الزرقا مماني القصاص السابقة حينا المحتاج ج٤ ص ٣٠٠ ، وقد جمع مصطفى الزرقا مماني القصاص السابقة حينا عرفه في لسان الشرع بأنه "معاقبة الجاني على جريمة القتـــل والجرح عمدا بمثلها "انظر المدخل الفقهي العام ف (٣٢٣) ج٢ص٣٠٠.

 <sup>(</sup>۱) سورة البقرة آية ۱۷۸

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية ٣٣٠ (٣) سورة البائدة آية ٥٤

للجماعة "(١) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهـو بخير النظرين: إما أن يو دى وإما ان يقاد " ، ولا أن القصاص يصون النقوس ويحقن الدماء ، ويشيع الا من في المجتمع ، قال تعالى : \* ولكم في القصاص حياة يا أولي الا لباب لعلكم تتقون \*. (٣)

والإرث في اللفة: انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد ولا ما يجرى مجرى العقد ، وسمي بذلك المنتقل عن الميت ، فيقال للقنية الموروثة ميراث وإرث وثراث أصله وارت فقلبت الواو ألفا وتا . انظر المفردات للراغب مادة ( ورت ) ص ١٥٠٨ واصطلاحا: هو الحق المخلف عن الميت . انظر كشاف القناع ج ع٠٢٠٠.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. انظر صحيح البخارى معشرهم فتح البارى ج۱۱ ص ۱۹۱ واللفظ له. ٢٠١ ، مصحيح مسلم بشرح النووى ج۱۱ ص ۱۹۶ ، واللفظ له. وانظر منتقى الاخبار معشرهم نيل الا وطار ج١ ص ١٦٧ . لمعرفة بقية من أخرجه من أغة الحديث .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى وسلم وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه .

انظر صحيح البخارى معشرحه فتح البارى ج١٦ ص ٢٠٥،

صحيح مسلم ج٢ ص ٩٨٨ - ٩٨٩ ،سنن أبي داود ج٤ ص

ر ۲) سورة البقرة آية ۹γ٠.

<sup>(3)</sup> انظر الهداية معشر حها تكملة فتح القدير ج.١ ص ٢١٠، تكملة البحر الرائق ج ٨ ص ٧ ه ه ، التاج والاكليل بهامش مواهب الحليل ج ٢ ص ٢٢٤ ، الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل بهامش حاشيته للدسوقي ج ٤ ص ٢٨٤ ، مفنى المحتاج ج ص ٥٣٠ ، المفنى والشرح الكبير ج ٧ ص ١٦١ ، كشاف القتاع ج ٤ ص ٩٣٠ .

"ليس لقاتل ميراث" . ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " القاتل لا يرث" . ولائن توريث القاتل يفضي الله عليه وسلم قال: " القاتل لا يرث" (٢) الله تكثير القتل الائن الوارث ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله . " والقاعدة تقول: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه .

وقد اشترط الفقها و لتطبيق هذه العقوبة أن يكون القتل بفير حق وأن يكون القاتل بالفا عاقلا مباشرا للجناية .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في سننه ج٢ ص ٨٨٤ من رواية عروبن شعيب عن أبيه عن جده والدارقطني في سننه ج٤ ص ٢٣٧ ورواية أبي هريرة . ورمز له المهيشي في الزوائد بالحسن ،انظر سنن ابن ماجه ج٢ ص ٨٨٤ ، وكذلك رمز له السيوطي بالحسن . انظر الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير جه ص ٢٣٧٠ وقد نقل المناوى في فيض القدير كلام ابن عبد البر عن هذا الحديث فقال المناوى في فيض القدير كلام ابن عبد البر عن هذا الحديث فقال المناده صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذى في سننه ج٣ ص ٢٨٨ من رواية أبي هريرة وقال عنه: "هذا حديث لا يصح لا يعرف هذا إلا من هذاالوجه، واسحاق بن عبدالله بن أبي فروة ... أحد رواته ... قد ترك ... بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنيل " ثم قال بعد ذلك : "والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث ، كان القتل خطأ أو عدا . وقال بعضهم : إذا كان القتل خطأ ، فإنه يرث وهو قول مالك ".

<sup>(</sup>٣) المفني والشرح الكبير جγص ١٦٢٠.

<sup>(؟)</sup> انظر المراجع في الهاش رقم (؟) الصفحة السابقة.

واختلفوا في حرمان القاتل عدامن الوصية فيرى الحنفية والمالكية في الراجح من المذهب والحنابلة في المعتمد من المذهب والشافعية في القول الثاني أنك يحرم من الوصية. لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لقاتل شيء" (٢) وقوله : " لا وصية لقاتل "(٣) ولان القتل بغير حق جناية عظيم فتست دعي الزجر بأبلغ الوجوه وحرمان الوصية يصلح زاجرا. (١)

وجوز الشافعية في الأعظهر والحنابلة فسي وجه مرجوح الوصيسة للقاتل مطلقا . معللين لذلك بأنها تمليك بعقد فأشبهت الهبة وخالفت الإرث .

<sup>(</sup>۱) انظربدائع الصنائع جـ ۱۰ ص ۱۸۶۶ ، الاختيار جه ص ۲۳ ، الساح المدونة جـ ۱۲ ص ۳۵ ، الكاني لابن عبد البر ص ۶۵ ، التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل جـ ٦ ص ٣٦٨ ، نهاية المحتاج جـ ٣ ص ٣ ، المفني والشرح الكبير جـ ٢ ص ٤ ، مفني المحتاج جـ ٣ ص ٣ ، ، المفني والشرح الكبير جـ ٢ ص ٥ ، كشاف القناع جـ ٤ ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في سننه ج٤ ص ٢٤٢ من طريقين الا ول عن عربن الخطاب وفي إسناده أبوحمه ، محمد بن يوسف الزبيدى من أهل اليمن ،أعله به ابن القطان ،والثاني عن ابن عباس ، وفي إسناده الليث بن أبي سليم ضعيف الحديث. انظر : نصب الراية ج٤ ص ٣٢٩ ، تهذيب التهذيب ج٨ ص ٢٦٤ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه ج ٢ ص ٢٣٦ من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ "ليس لقاتل وصية " وقال عنه : فيه بشربن عبيد وهو متروك الحديث يضع الحديث . قال ابن حجر في تلخيص الحبير ج ٣ ص ٩٢ : إسناده ضعيف جدا ، قاله عبد الحق وابن الجوزى ه وانظر نصب الراية ج ٢ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع جـ١٠ ص ١٥٨٤،

<sup>(</sup>ه) انظرمفني المحتاج ج٣ص ٢٤ ، المفنى ج٧ ص ٥٤٠.

وقد اشترط الحنفية لحرمان القاتل من الميراث سوا كان القتل عدد ،أو خطأ بأن يكون القاتل بالفا عاقلا مهاشرا للجناية وأن تكون الجناية بغير حق .

وقيد فقها المالكية حرمان القاتل عبدا من الوصية بعدم عليهم الموصى بأن الموصى له ضربه ، فإن علم الموصي بمن ضربه أو قتله ، ولم يغير وصيته ، أو أوصى له بعد الضرب صحت وصيته .

واستثنى الحنابلة من حرمان القاتل من الوصية حالة واحسدة وهي ما لوجرح الجاني المجنى عليه ، ثم أوصى المجنى عليه للجاني ، فمات المجنى عليه من الجرح فإن وصيته لا تبطل سوا كان القتل عسدا أوخطأ.

وخلاصة القول: أن القتل العدد الذى يمنع الميراث يمنع من الوصية عند الجمهور. أما عند الشافعية : فلا يعتبر القتل مانها من الوصية .

وأضاف الشافعية عقوبة أخرى للقتل العمد وهي الكفارة قياسا على عقوبة القتل الخطأ التي نص عليها القرآن الكريم صراحة. فإذ لمسقط القصاص بعنوولي القتيل أوبموت الجاني أو بغيرهما فهناك عقوبتان أخريان قال بهما العلماء واختلفوا في

تطبيقهما وهما ب

<sup>(</sup>١) انظر الاختيار جه ص٦٣٠

<sup>(</sup>٢) انظر الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ج ع ص ٢٦٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر كشاف القناع جع ص ٨٥٨٠

<sup>(</sup>٤) انظرمفني المحتاج ج٤ص ١٠٧٠

الدية الدية التي هي بدل حتى عن القصاص عند الحنابلة ،أوإذا عني إليها عند الشانعية ، ومرضا الجاني عند الحنفية والمالكية في المعتمد من المذهب. وتكون معجلة في مال الجاني .

٢ - التعزير الذي هو بدل حتى أيضا عند المالكية
 وباختيار الحاكم عند الجمهور . وصفته عند المالكية : جلد مائة وحبس سنة .

ثانيا: إذا تبين أن القتل الناتج عن الحادث المرورى كان قتل شبه عند ، فعقوبة مرتكبه هي عقوبة القتل شبه العمد المقررة في الشريعية الإسلامية وهي على النحو التالي:

أ - للقتل شبه العمد عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة عقوبتان أصليتان وهما :

<sup>(</sup>۱) الدية من حيث الصيغة مصدر للفعل ودى ، يقال: ودى فلان الفتيل يديه دية ، بعمنى أعطى ديته لا وليائه في مقابلة إتلاف النفس التي حرم الله إتلافها ، انظر المصباح المنير مادة (ودى) ج٢ص٤٥٢ ، سبل السلام للصنعاني ج٣ص٤٢٠ وقد عرفها الشربيني من الشافعية فقال "هي المال الواجب بجناية على الحر في النفس وما دونها "انظر مفني المحتاج ج٤ص٣٥٠٠

<sup>(</sup>۲) انظر الهداية معشرهها تكملة فتح القدير ج.١ ص ٢٠٦ ، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ج٦ ص ٢٦٥ ، تكملة البحرالرائق ج٨ ص ٣٥٣ ، مواهب الجليل ج١ ص ٣٣٢ ، الشرح الكبير للدرير مع حاشيته للدسوقي ج٤ ص ٣٣١ ومابعدها ، تحفة المحتاج ج٥ ص ٤١ ، مغني المحتاج ج٤ ص ٨٤ ، المغني ج٩ ص ٤٢ ، شرح منتهى الارادات ج٣ ص ٨٨ ، المغني ج٩ ص ٤٢ ، شرح منتهى الارادات ج٣ ص ٨٨ ، المغني كشاف القناع ج٥ ص ٤١ ، مورى ٤٥ - ٥١٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر تبيين المقائق للزيلعي ج٦ ص ٩٨ ،بداية المجتهد ج٢ ص ٣٠٠

١ - الدية ،لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ألا إن دية الخطأ شبه العصد، ما كان بالسوط والعصا ،مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها ... (١)

ودية شبه العمد مثل دية العمد في نوعها ومقدارها وتغليظها لكنها تختلف عنها في الملزم بها ،وفي وقت أدائها ،فدية العمد تجسب على الجاني في ماله معجلة حكما ذكرت سابقا ودية شهه العمد تجسب على العاقلة مو جلة في مدى ثلاث سنين.

القصاص أما فقها المالكية فيرون أن شبسه العمد كالعمد في / وفي وجوب الدية في مال الجاني إلا في حالة قتل الائب لابنه فيما إذا حذف بسيف أوعصا فقتله ، ففيه دية شبه العمد مفلظة مثلثة مو علة كدية الخطأ . (٢)

٢ ـ الكفارة . لا ته ملحق بالخطأ المحض في عدم القصاص فجرى مُجرى الخطأ في وجوب الكفارة على الجاني . وسيأتي بيسان أحكام الكفارة في محث مستقل .

والمالكية يعتبرون شبه العمد مثل العمد في عدم وجوب الكفارة ( }) على الجانبي •

<sup>===</sup> القوانين الفقهية ص ٢٢٧، التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ج ت ص ٢٦٨، المحلى لابن حزم ج ١٠٠ ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبدالله بن عمرو ، وصححمه ابن القطان . انظر نصب الراية جع ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظرالهداية معشر حيا تكلة فتح القدير ج.١ ص ٢١٢ ،بداية المجتهد ج٢ ص ٢٩٨ ، ٣٠٠٠ ،الشرح الكبير للدردير معحاشيته ج٤ ص ٥٥ ، المفني ج٩ ص ٣٢٠ كماف القناع ج٥ ص ٥١٠٠

 <sup>(</sup>٣) انظرالهداية معشرحها تكلة نتح القدير ج.١ ص ٢١٢، بداية المجتهد ج٢ ص ٣٠٣، الشرح الكبير للدردير معحاشيته للدسوقي ج٤ ص ٢٨٢، مغني المحتاج ج٤ ص ٥٥، كشاف القناع ج٥ ص ٢٥٠.
 (٤) انظربداية المجتهد ج٢ ص ٢٩٨، القوانين الفقهية ص ٢٢٦٠.

- ب ـ يعاقب القاتل شبه العسمد بعقوبة الحرمان من الإرث عند الفقها الأربعة (۱) علا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس للقاتل ميراث " (۱) وقد سبق بيان الشروط الواجب توفرها لتطبيق هذه العقوبة أثنا الكلام على عقوبة القتل العمد .
  - ج ما يعاقب القاتل شبه العمد بعقوبة الحرمان من الوصية عند فقها الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد ولا يعاقب بها عند (٣) الأظهر الشافعية في / وقد سبق توضيح الشروط التي قيدوا بها هذه العقوبة أثنا الكلام على عقوبات القتل العمد .
  - د \_ إذا سقطت الدية لسبب ما حل محلها التعزير عند المالكيـــة وجوبا . إما جمهور الفقها و فيتركون الخيار في التعزير للحاكم . وقد سبق بيان ذلك أثنا والكلام على عقوبة القتل العمد .
- ثالثا: إذا تبين أن القتل الناتج عن الحادث المرورى كان قتل خطأ نعقوبة مر تكبه هي عقوبة القتل الخطأ المقررة في الشريعة الإسلامية ، وهي على النحو التالي ؛

<sup>(</sup>۱) انظرتكلة البحر الرائق ج ٨ ص ٧ ه ه ، التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ج٦ ص ٢٥ ، كشاف القناع من ١٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ١٦٣ سن هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظربدائع الصنائع جـ ١٠ ص ١٨٥٦ ، الاختيار جه ص ٦٣ ، المدونة جـ ١٦ ص ٣٥ ، الكاني لابن عبد البر ص ٥٥ ه ، نهاية المحتــــاج جـ ٢ ص ٣٥ ، المفني والشرح الكبير جـ ٢ ص ٣٥ ، المفني والشرح الكبير جـ ٢ ص ٣٥ ، المفني والشرح الكبير جـ ٢ ص ٣٥ ، . ٢ ص ٥٥ ، كشاف القناع جـ ٢ ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>ع) انظر تبيين الحقائق ج 7 ص ٩٨ ، بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٠٠، القوانين الفقهية ص ٢٠٢٠.

أ ـ اتفق الفقها في المداهب الا ربعة على أن قاتل النفس خطأ يجب عليه عقوبتان أصليتان هما الدية وتحملها العاقلة عنه ، والكفارة ، ويحملها في ماله (١) ، لقوله تعالى : ﴿ وما كان لمو من أن يقتل مو منا إلا خطأ ، ومن قتل مو منا خطأ فتحرير رقبة مو منة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهومو من فتحرير رقبة مو منة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مو منة ، فمن للمسميد فصيام شهرين متابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ﴿ ٢)

ب يعاقب القاتل خطأ بعقوبة الحرمان من الميراث عند فقها الحنفية والشافعية والحنابلة (٣) العموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لقاتـــل ميراث "(٤) . وقد سبق بيان الشروط الواجب توفرها لتطبيق هذه العقوبة أثنا الكلام على عقوبات القتل العمد .

وعند نقها المالكية يرث القاتل خطأ من مال مورشه المقتول ولا يرث من ديته التي تدفعها عاقلة القاتل . وقد عللوا لذلك : بأن قاتل مورثه خطأ لا تلحقه تهمة است عجال الميراث . وأما منعه من الإرث من الدية فلا أن الدية بدل نفس المقتول فلم يرث القاتل من البدل .

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية معشرها تكملة فتح القدير ج.١ ص ٢٦٨ ،التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ج ص ٢٦٨ ، ٢٦٨ ،مغني المحتاج ج٤ص ٥ ٢ ، ٢٠ ، كشاف القناع جه ص ١٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر البسوط ج ٣٠ ص ٢٧ ، البحر الرائق ج ٨ ص ٢٥٥ ، مغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٥ كشاف القناع ج ٤ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ١٩٣٦

<sup>(</sup>ه) انظر المدونة جه ١٥ ص ٣٦ ، ١٧ ، التاج والاكليل على مختصر خليل ج٦ ص ٠٤٢٢٠

ج ـ يعاقب القاتل خطأ بعقوبة الحرمان من الوصية عند فقها الحدفية والحنابلة في المعتمد من المذهب لأن القتل يعنع الميراث الذى هو آكد منها فالوصية أولى .

وقال المالكية : الوصية للقاتل خطأ تجوز في مال الموصى ولا تجوز في ديته ،قال في الكافي : "وأما الخطأ فلا تجوز لقاتله وصية في الدية وتجوز في سائر المال. ومن أوصى لرجل بوصية ثم قتله الموصى له لم تسقط وصيته "(٢). وإذا كانت الوصية بعد الضرب أو القتل جازت الوصية في المال والدية .

وعند فقها الشافعية في الا طهر تجوز الوصية مطلقا سوا كان القتل عبدا أو خطأ (٤)

رابعا : إذا تبين أن القتل الناتج عن الحادث المرورى كان من قبيل القتل الذي يجرى مجرى الخطأ فعقوبة مرتكبه هي نفس عقوبة القتل الخطلط باتفاق الفقها الأنه يعتبر قسما من أقسام الخطأ عند جمهور الفقها الذين يرون أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : عند ،وشبه عند ،وخطأ، وحتى عند الحنفية كالانهم يرون أن حكم حكم الخطأ في الشرع.

<sup>(</sup>١) انظربدائع الصنائع جـ ١٠ ص ١٥٨٤ ، كشاف القناع ج٤ ص ١٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي لابن عبد البرص ٦٥٥٠

<sup>(</sup>٣) انظر الكافي لابن عبد البرص ٢٥٥ التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل جرص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظرمفني المحتاج ج٣ص ٩٤٠

<sup>(</sup>ه) انظرص ١٣٨ من هذا البحث وانظر الهداية معشرهها تكملة فتح القدير ج.١ص ٢١٤٠

خامسا: إذا تبين أن القتل الناتج عن الحادث المرورى كان من قبيل القتل بالتسبب كما لوحفر شخص خندقا في الشارع فسقطت فيه إحدى السيارات أوأوقف سيارته في طريق ضيق بحيث ضيقه على مستعملي الطريق فاصطدمت بها سيارة أخرى ، فمات سائق الساقطة وسائق المصطدمة فعقو بية التسبب في الحادث هي نفس عقوبة القتل الخطأ عند الجمهور من الفقها الأن القتل بالتسبب يعتبر من أقسام الخطأ عندهم إذا لم يتعد المتسبب بفعله الدية والكفارة . (1)

أما فقها الحنفية فيرون أن عقوبة المتسبب في القتل هي الدية فقط . وقد عللوا لذلك : بأن القتل معدوم من المتسبب حقيقة فألحق به في حق الضمان ، فبقي في حق غيره على الأصل .

سادسا : إذا ارتكب صبي أو مجنون حادثا مروريا و نتج عنه وفاة إنسان -----فعقوبة كل منهما عند جمهور الفقها من المالكية في الراجح والشافعية والحنابلة في الراجح هي عقوبة القتل الخطأ. (٣)

وعقو بتهما عند فقها الحنفية هي عقوبة القتل بالتسبب .

<sup>(</sup>١) انظرص ٦٣٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية معشر حها تكلة فتح القدير ج.١ ص٢١٤٠

<sup>(</sup>٣) انظر الشرح الكبير للدردير مع حاشيته للدسوقي ج ٢٨٦، ٢٨٦، ٢٨٦، ١٠٢٥ ، هني المحتاج ج٣ ص ١٠٢، ج ٢ ص ١٠٢٠ ، كشاف القناع ج٤ ص ٢٥٨، ٣٥٨ ،

<sup>(</sup>٤) انظر الميسوط ج ٢٧ ص ٦ ، تكملة البحر الرائق ج ٨ ص ٥٥٥ ، بدائع الصنائع ج ١٠ ص ٤٨٦٠ .

## السحث الثانسيين

## في بيان أحكام كفارة (١) القتل الناشيء عن حوادث المرور

نظرالكون القتل من الأضرار الناشئة عن حوادث المرور \_ وما أكثره بين وسائل النقل والمواصلات الحديثة من سيارات وغيرها \_ وكون كثير مسن يرتكبون حوادث المرور يتهاونون أو يهملون أدا كفارة القتل وتنفيذها ويرون الاكتفا بالدية عنها كان لا بد من بيان أهم أحكامها فيما يخص حوادث المرور والتأكيد على وجوبها وأنها لا تقل شأنا عن الديـــة وأنها من حدود الله وشرائعه التي أمريها وقصد بها تكفير الذنب وستــر والمعصية التي يرتكبها الإنسان بازهاق أرواح الآخرين ، وهذا مــا المعصية التي يرتكبها الإنسان بازهاق أرواح الآخرين ، وهذا مــا

\*

المسألة الأولى : في بيان الحكمة من مشروعية كفارة القتل.

اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن من قتل نفسا قد أمر الله بإحيائها وتوعد على إتلافها وإزهاقها بغير ذنب عن طريق الخطأ أن عليه تحرير

<sup>(</sup>۱) الكفارة في اللغة مأخوذة من الكفر وهوستر الشي و لا نبها تفطى الإثم وتستره. وسميت الكفارات كفارات لا نبها تكفر الذنوب . أى تسترها مثل كفارة الا يمان وكفارة الظهار ، والقتل الخطأ . انظر المفردات للراغب الا صفهاني ص ٣٣٤ ، ٣٥٠ ، تهذيب اللغة للازهرى ج ١٠ ص ٢٠٠ ، وشرعا : اسم للواجب . انظر بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٨٩٤ .

رقبة تلتزم ما كانت تلتزمه تلك الرقبية التالفة قبل موتها من عبادة الله وتوحيد، سترا لذلك الذنب وتفطية له . ولان القاتل قد سلمت ليه الحياة في الدنيا وهي من أعظم النعم ، ورفعت عنه الموا اخذة في الأخرة مع جوازها حكما وعد لا ، ولا نه قد كان في وسع المخطي، في الجملة أن يحفظ نفسه من الوقوع في الخطأ. وهذه نعمة من الله على عباده فوجب أن تقابل بالشكر الذى بين الله جنسه وقدره في إيجاب الكفارة في قوله تعالى : إذ وما كان لمو من أن يقتل مو منا إلا خطأ ، ومن قتل مو منا خطأ فتحرير رقبة موامنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن كان من قـــوم عــدو لكــم وهوموامن فتحرير رقبـة موامنة ، وإن كان من قـــوم بينكم وبينهم ميثاق قدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة موامنة ، فمن لــم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حيكما \* . ولأن هذا الفعل جناية ،ومقتضى الحكمة والعدالة مجازاة الفاع لل من جنس فعله ، ولكن اقتضت رحمة الله تخفيف ذلك الجزاء بإيجـــاب الدية ، فقو بل ذلك التخفيف بمشروعية الكفارة التي هي إعتاق رقبة موا منة -عند وجودها - لتكون خلفا لتلك النفس التي تسبب القاتل في إتلافها وزوالها لأنّ الله سبحانه وتعالى قد خلقها وقطرها لأنّ تكون عابدة له ومطيعة في الجملة كما في قوله تعالى ﴿ وما أمروا إلا ليعبد وا الله مخلصين له الدين <u>ل</u>ا (٣).

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة البيئة آية ٥.

<sup>(</sup>٣) نقل مع بعض التصرف عن كتاب الكفارات في الشريعة الإسلامية العبد الله محمد بن سعد القويزاني ص ١٥٠

المسألة الثانية : في بيان القبل الموجب للكفارة في حوادث \_\_\_\_\_\_\_ المرور .

أجمع أهل العلم على أن كفارة القتل تجب على القاتل خطأ في ماله إذا باشر القتل بنفسه ،وكان مسلما حرا مكلفا \_ ذكرا أو أنثى \_ وكان المقتول مسلما حرا \_ صفيرا أو كبيرا ذكرا أوأنثى . (١) لقوله تعالى : 
﴿ وَمَا كَانَ لَمُو مِنْ أَنْ يَنْقَتُلُ مُو مِنْ اللَّهِ خَطّاً ،ومِنْ قَتْلُ مُو مِنْ الخَطا فَتَحْرِيرِ رَقِية مُو مِنْ قَدْ لَا أَنْ يَصَدِقُوا ﴾ الآية . (٢)

واختلفوا في وجوبها فيما يأتي :

#### ١ - القتل العمد :

اختلف الفقها \* في الكفارة على القاتل عمد ا على قولين : القول الا \* و ل :

لا كفارة على القاتل عدا . وسهذا قال جمهور الفقها من الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد من المذهب ، واستدلوا لذلك بمايلي :

<sup>(</sup>۱) انظرالهدایة معشرهها تکلة فتح القدیر ج.۱ ص ۲۱۳ ، تبیین الحقائق ج ٦ ص ۱۰۱ ومابعدها ،التاج والاکلیل بهامش مواهب الجلیل ج ٦ ص ۲۱۸ ، مفنی المحتاج ج ٤ ص ۱۰۷ ،المفنی والشرح الکبیر ج ۱۰ ص ۳۷۸ ،کشاف القناع ج ٦ ص م٠١٠

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء آية ۹۹.

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية معشرحها تكلة فتح القدير ج.١ ص ٢٠٩، بتبيين الحقائق ج ٦ ص ٩٩، التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ج٢ ص ٢٦٨، المفني ج.١ ص ٢٠، كشاف القناع ج٦ ص ٢٠٠٠

أ \_ قوله تعالى : ﴿ وَمِن يَقْتُلُ مُو مِنا مَتَعَمَدا فَجِزَاوَ وَ جَهِنْمَ خَالَدَا فيها وغضبالله عليه . ولعنه وأعد له عذابا عظيما ﴿ ١ ﴾

وجه الدلالة من الآية : أن الله سبحانه و تعالى ذكر فيها ، والفضب، هذه الآية ما يترتب على القاتل عمدا من دخول النار ، والخلود فيها ، والفضب، واللعن ، والعذاب العظيم ، ولم يذكر أن عليه كفارة كما ذكرها في القتلل الخطأ . فدل ذلك على أن الكفارة غير واجبة عليه ، لا ن إثمه أعظم من أن يكفر بها .

ب - روى أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي صلى الله عليه
وسلم عليه القود ولم يوجب الكفارة . وأن عمرو بن أمية الضمرى
قتل رجلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوداهما النبييي

فدل ذلك على عدم وجوب الكفارة في القتل العمد.

(ه) ج ... أن القتل العمد يوجب القتل ، فلا يوجب الكفارة كز تا المحصن .

<sup>(</sup>١) سورة النسا • آية ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر المفني ج.١ ص. ٤ ، أحكام الطريق في الفقه الاسلامي للدكتور سليمان عبد الله الدخيل ص ٣٨٠ مطبوع على الة كاتبة.

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن قدامة في المفني ج.١ ص .٤ ولم أعثر على من خرجـه
 من أهل الحديث .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قدامة في المغني ج. ١ ص . ٤ ، وذكره الزيلمي في نصب الراية ج٤ ص ٣٣٧ نقلا عن البيه قي في المعرفة أن عمر وابن أمية قدل رجلين وداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال له:

<sup>&</sup>quot; قتلت رجلين لهما مني عهد لاز ينهما " ولم يعقب عليه الزيلمي بشيء.

<sup>(</sup>٥) انظر المفني ج.١ ص٠٤٠

## القول الثاني :

تجب الكفارة على القاتل عبدا ، وسهذا قال فقها الشافعية والإمام (١) . واستد لوا لذلك يمايلي :

أ ـ روى عن واثلة بن الا سقع رضي الله عنه قال : أتينا رسول الله صلى
 الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب ـ يعني النار ـ بالقتل فقال:
 "اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ".

وجه الدلالة من الحديث : أن القتل الموجب للنار هــــو القتل العمد ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن يعتق عنه رقبة ، فدل ذلك على وجوب الكفارة في القتل العمد .

ب - قياس القتل العمد على الخطأ لا تنهما إذا وجبت في الخطأ ولا إثم فيه ففي العمد من باب أولى لِعظَمِه وحاجة صاحبه إلى تكفيم ر (٣)

#### مناقشة الجمهور للشافعية :

رد جمهور الفقها ما استدل به الشافعية بأن حديث واثلة لا يفيد الوجوب لا نه يحستمل أن القتل كان خطأ ، وإنما سماه النبي صلى الله علد ، عليه وسلم موجبا لا نه فوت النفس بالقتل ، ويحتمل أن القتل كان شبه عمد ،

<sup>(</sup>١) انظرمفني المحتاج ج٤ص ١٠٧ ،المفني ج١٠ ص٠٤٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابوداود في سننه في كتاب العتق باب ثواب العتق ج) ص ٢٩ وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح ووافقه الذهبي في تلخيص الستدرك المطبوع مع المستدرك . انظر المستدرك ج ٢ ص ٢١٢٠

 <sup>(</sup>٣) انظر المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي ج١٢ ص١١٥٠
 المغني ج١٠ ص٠١٠

ويحتمل أنه أمرهم بالاعتاق تبرعا ، ولذلك أمرغير القاتل بالاعتاق ، وماذكروه من قياس لا يصح لأن الكفارة وجبت في الخطأ فتمحوإشه لكونه لايخلو من تغريط فلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم الإثم فيه بحيث لا يرتفع بها . (1) ولان الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة فلا بد من أن يكون سببها أيضا دائرا بين الحظر والإباحة لتعلق العباد بالباح والعقوبة بالمحظور ، وقتل العمد كبيرة محض ، فلا تناط به كمائر الكبائسر مثل الزنا والسرقة والربا . (٢)

الرأى الراجع:
إيجاب الكفارة على القاتل صدا لما ذكروه من تدليل وتعليل ، ومارروا بمه
إيجاب الكفارة على القاتل صدا لما ذكروه من تدليل وتعليل ، ومارروا بمه
استدلال الشافعية ومن وانقهم ولظهور الفرق بين الخطأ والعمد من حيث
القصد ، فلا يبعد أن يكون الشارع قد جعل الكفارة في الخطأ خاصة وأما
العمد فجرمه أعظم من أن يكفر ، ومثله اليمين المنعقدة واليمين الفموس
حيث شرعت الكفارة في الأولى دون الثانية ، وعلى هذا فليس على مرتكب
القتل العمد في حوادث المرور كفارة .

#### ٢ ـ القتل شبه المعد :

اختلف الغقها ، في وجوب الكفارة على مرتكب القتل شبه العمد على قولين :

# القول الأثول .

تجب كفارة القتل على مرتكب القتل شبه العمد في ماله ، وبهذا قال جمهور الفقها من الحنفية والشافعية والحنابلة . وعللوا لذلك :

<sup>(</sup>١) انظرالمفني ج.١ص ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر تبيين الحقائق جرم ٥٩٠.

 <sup>(</sup>٣) انظرالهداية معشرهها تكلة فتح القدير ج.١ ص ٢١٣ ، مفني المحتاج ج٤ص ١٠٢ ، المفني ج.١ ص ٤١٠

بأن القتل شبه العمد أجرى مجرى القتل الخطأ في نفي القصاص وحمل العاقلة الدية في ثلاث سنين فجرى مجراه في وجوب الكفارة ، ولد خوله تحت قوله تعالى : ﴿ وَمِن قتل مَوْ مِنا خَطأَ فَتَحْرِير رَقِبَــة مَوْ مِنة ﴾ (1) نظرا للآلة المستعملة فيه .

# القول الناني :

(٣)

لا كفارة على مرتكب القتل شبه العمد ، وبهذا قال فقها المالكية .
والعلة في عدم وجوب الكفارة على مرتكبه عندهم همي أنهم يرون أن القتل
ينقسم إلى قسمين فقط : عمد وخطأ . ولذلك ألحقوا القتل شبه العمد
بالقتل العمد .

### الرأى الراجح:

الذى يظهر لي أن الراجع هوما ذهب إليه الجمهور من وجوب الكفارة على مرتكب القتل العمد لما ذكروه من تعليل لثبوته في قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصما مائة من الإبل منها أربعون في يطونها أولادها ((3)) فهو أقرب شبها بالقتل الخطأ منه بالعمد فيلحق في وجوب الكفارة ((٥)) وبهذا يظهر أن الكفارة وأجبة على من ارتكب القتل شبه العمد في حوادث المرور.

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر نتائج الا ُفكار المعروف بتكملة فتح القدير لقاضي زادة جـ ١٠ ص ٢١٢٠

<sup>(</sup>٣) انظريداية المجتهد ج٢ص ٢٩٧٠

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص١٣٧٦.

<sup>(</sup>ه) انظر أحكام الطريق في الفقه الاسلامي للدكتور سليمان عبد الله الدخيل ص ه ٣٨٥ ، رسالة دكتوراه مطبوع على آلة كاتبة.

#### ٣ - القتل بالتسبب:

اختلف الفقها على مرتكب القتل تسبيا على مرتكب القتل تسبيا على وجوب الكفارة على مرتكب القتل تسبيا على وولين:

# القول الا ول :

لا كفارة على مرتكب القتل بسبب متعد فيه . وبهذا قال فقها الحنفية . (1) وعللوا لذلك : بأن المتسبب في القتل ليس قائلا حقيقة لعدم اتصال فعله بالمقتول ،وإنما الحق به في الضمان صيانة للدما عن الهدر ،وما عدا الضمان فيبقى على الا صل ،ولا ن وجوب الكفارة بسبب الإثم ،وليس في القتل نفسه إثم ،وإنما الإثم في فعل السبب . تال في المبسوط : " وإذا احتفر الرجل بئرا في طريق المسلمين في غير فنائه فوقع فيها حراً وعبد فمات ،فضمان ذلك على عاقلته . . . ولا كفارة عليه عندنا لما بينا أنه ليس بقاتل مباشرة ". (٢)

# القول الثاني :

تجب الكفارة على مرتكب القتل بالتسبب . وجدا قال جمهور الفقها من المالكية والشافعية والحنابلة (٤) واستدلوا لذلك بقوله تعالى: (٥)

<sup>(</sup>١) انظرالهدية معشرهها تكلة فتح القدير ج.١٥ ٥٢١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>T) المبسوط ج ٢٧ ص ١١ ، ١٥٠

<sup>(</sup>٤) انظر المفني ج.١ ص ٣٧ ، يرى جمهور الفقها أن القتل بالتسبب قسمامن القتل الخطأ ،أما الحنفية فيجعلونه قسما مستقلا انظر اقسام القتل في ص ٣٠٤

<sup>(</sup>ه) سورة النساء آية ٩٢.

وجه الدلالة من الآية : أن الله سبحانه وتعالى أوجـــب الكفارة على القاتل ولم يبين طريقة القتل فيشمل الوجوب القتـــل مباشرة أو بسبب ، ولا ته سبب لإتلاف آدمي يجب ضمانه به فتجب الكفارة بده . (۱)

#### مناقشة ابن قدامة للحنفية :

قال أبن قدامة : " وقياسهم - في عدم اعتبارهم المتسبب قاتلا حقيقة - ينتقض بالا بإذا أكره إنسانا على قتل ابنه فإن الكفارة تجب عليه من غير مباشرة ، وفارق العاقلة فإنها تتحمل عن غيرها ولم يصدر منها قتل ولا تسبب إليه " (٢)

# الرأى الراجح:

الذى يظهر لي أن الراجح هوما ذهب إليه الجمهور من إيجابهم الكفارة على مرتكب القتل بالتسبب لما ذكروه من تدليل وتعليل ولان القتل هو إزهاق الروح وذلك يحصل بالسبب كما يحصل بالباشرة.

وبهذا يظهر أن القتل الموجب للكفارة في حوادث المرور هو كل قتل نتج عن خطأ ارتكبه المتسبب في الحادث المرورى سواء كان سائقا أو ماشيا أوغيرهما ، باشر فعل القتل بنفسه أم لم يباشره . مثاله في السائق ما لو تجاوز بسيارته حدود السرعة المقررة ،أو تجاوز بها في مكان لا يجوز التجاوز فيه كالمنحنيات والتقاطعات و نحوها ، أو غافل

<sup>(</sup>١) انظر أحكام الطريق في الفقه الاسلامي للدكتور سليمان/عبدالله الدخيل ص ٣٩٢ ، مطبوع على آلة كاتبة.

<sup>(</sup>٢) انظر المفنى لابن قدامة جدرص ٣٧٠.

عن مراقبة الطريق أو خالف نظام السيركأن عكس الطريق ، أو قطع إشارة المرور ، أو أوقف سيارته في وسط الطريق أو في مكان غير مأذون بالوقوف فيه ، فإن عليه في ماله كفارة القتل فيما لوارتكب بسيارته حادثا مروريا نتج عنه قتل أحد الا شخاص ، أو تسبب في تعرض غيره لحادث مرورى نتج عنه وفاته .

ومثاله في الماشي ما لو تفز فجأة في طريق سيارة ما اضطلب المنقها إلى تحويل مسارها لله خوفا من دعسه أوصدمه له فانقلبت مل جراء ذلك ومات سائقها فإن على الماشي كفارة في ماله لتسبب في قتل السائق والماشي ما لوحفر شخص بئل في وسط الطريق فسقطت فيها إحدى السيارات ومات سائقها ، فإن على الحافر كفارة في ماله لتسببه في قتل السائق .

ж

السألة الثالثة : حكم الكفارة في حال اشتراك سيارتين أو أكثر \_\_\_\_\_\_\_ في حادث مرورى موجبلها.

إذا اشتركت سيارتان فأكثر في حادث مروس موجب للكفارة كما لو اصطدمت سيارتان فنتج من اصطدامهما موت أحد الا شخاص الواقفيين على طرف الطريق ، فهل يشترك سائقا السيارتين في كفارة واحدة ، أم أنه يلزم كل واحد منهما كفارة كاملة ؟

الذى يظهر لي من أقوال الفقها عني مسألة الاشتراك في القتل أن في حكم الكفارة قولين :

## القول الاءول:

يجب على وإحد من السائقين كفارة كاملة ، وهذا القول بنسي على ما ذكره فقها الحنفية والمالكية والشافعية في القول الا صبح المنصوص عليه عندهم والحنابلة في المعتمد من المذهب في مسألة من شارك غيره في القتل الموجب للكفارة فإنهم أوجبوا على كل واحد من المشتركين كفارة كاملة. وعللوا لذلك بأن الكفارة من موجبات قتل الآدمي لتكفير إثم القتلل فيجب على كل واحد منهم كفارة لا أنه قاتل حقيقة ، ولا ن في الكفارة معنى العبادة ، والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض .

## القول الثاني :

يجب عليهما كفارة واحدة . وهذا القول مبني على ما ذكره فقها الشافعية في القول الثاني والإمام أحمد في رواية في مسألة من شارك غيره في قتل موجب للكفارة ، فقد أوجبوا على المشتركين كفارة واحدة (٢) . واستدلوا لذلك بقوله تعالى : \* ومن قتل مو منا خطأ فتحرير رقبية مو منة \* . (٣)

وجه الدلالة من الآية: أن لفظ ( من ) يتناول الواحد والجماعة ولم يوجب إلا كفارة واحدة ،ودية واحدة ،والدية لا تتعدد ، فكذلك الكفارة ، ولا ننها كفارة قتل ، فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول ككفارة الصيد الحرمي .

<sup>(</sup>۱) انظرالكافي لابن عدالبر مي ه و ه ، التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ج ٢ ص ١٠٨ ، المغني المحتاج ح ٤ ص ١٠٨ ، المغني ح ١٠٨ ص ١٠٨ ، ولم أجد مرجمع المحنفية في هذه المسألة الا ما أشار اليه صاحب المفنى .

<sup>(</sup>٢) انظر مغني المحتاج ج٤ ص١٠٨ ، المفني ج١٠ ص٣٩ ، الانصاف ج١٠ ص١٠٩٠

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر المفني لابن قدامة ج.١ ص ٣٩- ٠٤٠

## الرأى الراجح:

الذى يظهر لي أن الراجح هو القول الأول. وهو أنه يجبعلى واحد من السائقين كفارة كاملة ،وذلك لما بنى عليه من تعليل ، ولان كل واحد منهما شارك في إزهاق نفس إذ لولا مشاركته ما حصل الحادث الذى أدى إلى وفاة المجنى عليه ،فيعتبر كل واحد منهما قاتل، والقاتل تجب عليه الكفارة كاملة بنص قوله تعالى : ﴿ وَمِن قتل مو منا خطأ فتحرير رقبة سو منة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ﴿ (١)

\*

السألمة الرابعة : في بيان حكم الكفارة فيما لوتعدد القتلى \_\_\_\_\_\_\_ في الحادث المرورى .

إذا اصطدم سائقا سيارتين خطأ ومات من ركاب كل سيارة عشرون نفسا مثلا ، فهل يجب على كل سائق منهما أربعون كفارة قتل باعتبارأنه شارك في قتل كل نفس منها أولا ؟

الذى يظهر لي أنه يجب على كل منهما من الكفارات بقدر عدد القتلى في السيارتين \_أى أنه يجب على كل منهما في هذه المسألة أربعين كفارة \_ وذلك قياسا على ما صرح به فقها الشافعية في مسألة اصطدام السفينتين ، فقد ذكروا بأنه لو اصطدمت سفينتان خطأ ومات من فيهمسا من الا حرار والعبيد وجب في مال كل واحد من الملاحين من الكفارات بعدد

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٩٠٠

من في السفينتين من الا حرار والعبيد . وعلى ما صرح به فقها الحنابلة في مسألة اصطدام الماشيين فقد ذكروا بأنه لوتصادم امرأتان حاملتان فأسقطت كل واحدة نصف ضمان جنينها فأسقطت كل واحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها لا نهما اشتركتا في قتله ، وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب ، واحدة لقتل صاحبتها ، واثنتان لمشاركتها في الجنين ، وإن أسقطت إحداهما دون الا خرى اشتركتا في ضمانه وعلى كل واحدة عتق رقبتين ، وإن أسقطتا مما ولم تست المرأتان ففي صحال كل واحدة ضمان نصف الجنينين بفرة إذا سقطا ميتين ، وعتق رقبتين كل واحدة ضمان نصف الجنينين بفرة إذا سقطا ميتين ، وعتق رقبتين أس من الكروه في حسألة وهورأى الحنفية والمالكية فيما يظهر لي وذلك قياسا على ما ذكروه في حسألة من شارك غيره في قتل إنسان خطأ فقد أوجبوا على كل من الشريكيسين من شارك غيره في قتل إنسان خطأ فقد أوجبوا على كل من الشريكيسين من الركاب ، فيجب على كل حنهما كفارة مقابل كل نفس شارك في قتلها .

Ж

السألة الخامسة : في بيان حكم الكفارة إذا تسبب الإنسان في قتل نفسه في الحادث المرورى .

إذا ساق إنسان سيارته في الطريق ، فتجاوز بها حدود السرعة المقررة ،أو تجاوز بها في مكان لا يجوز التجاوز فيه فانقلبت ومات من جرا ، ذلك فهل يجب عليه كفارة لقا " تسببه في قتل نفسه في الحادث ؟

<sup>(</sup>١) انظر روضة الطالبين جه ص ٢٢٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر العني ج ١٠ ص ٣٦٠ - ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر الكافي لابن عبد البرص ٥٩٥ ، التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ج م ٢٦٨ ، المفنى ج.١ ص ٣٩.

الذى يظهر لي من أقوال الفقها عني مسألة من تسبب في قتل نفسه أن في حكم وجوب الكفارة عليه قولين :

## القول الأول:

يجبعليه كفارة في ماله. وهذا القول مبني على ما ذكره فقها الشافعية والحنابلة فيمن قتل نفسه خطأ فقد أوجبوا عليه الكفارة فسي ماله . واستدلوا لذلك بقوله تعالى : ﴿ وَمِن قتل مُوْ مِنا خَطأ فتحرير رقبة مُوْ مِنة ﴿ . )

وجه الدلالة من الآية : أن الآية عامة تشمل قاتل نفسه وقاتمل غيره في وجوب الكفارة .

ولان الكفارة تجب لحق الله تعالى ، وقتل الإنسان نفسه وقتل غيره في ذلك سوا . ولا نها تجب بقتل غيره فبقتل نفسه أولى ، ولا نه بقتل نفسه قد قتل نفسا معصومة فتجب عليه الكفارة .

### القول الثاني :

لا تجبعليه الكفارة لقاء قتله لنفسه خطأ . وهذا القول مبني على ما ذكره أبو حنيفة والمالكية والشافعية في وجه والإمام أحمد في رواية اختارها ابن قدامة فيصن قتل نفسه خطأ فلم يوجبوا عليه كفارة مقابل قتل في المن قدامة فيصن قتل نفسه خطأ فلم يوجبوا عليه كفارة مقابل قتل في المن قدامة فيصن قتل نفسه خطأ فلم يوجبوا عليه كفارة مقابل قتل في المن قدامة فيصن قتل نفسه خطأ فلم يوجبوا عليه كفارة مقابل قتل في المن قدامة في المن في المن قدامة في المن قدامة في المن في المن قدامة في المن قدامة في المن ف

<sup>(</sup>۱) انظرالمهذب معشرحه المجموع - تكملة المطيعي ج ۱۹ ص ۱۸۰، مفني المحتاج ج ٤ ص ١٠٨ ،المفني ج ١٠ ص ٣٩ ، الانصاف ج ١٠ ص ١٣٥٠

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء آية ۹۹.

<sup>(</sup>٣) انظر المجموع شرح المهذب تكلة العطيعي ج ١٩ ص ١٨٨، المفني لابن قدامة ج ١٠ ص ٣٩٠.

لنفسه خطأ (1) . وقد عللوا لذلك : بأن ضمان نفسه لا يجب فلم تجبب الكفارة كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم.

## الرأى الراجيح:

رجح ابن قدامة القول الثاني وهو عدم وجوب الكفارة على قاتل نفسه خطأ حيث قال : وهو " أقرب إلى الصواب إن شا الله ، فإن عامر بسن الا كوع قتل نفسه خطأ ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكفارة " ( ؟ ) وقد رد الاستدلال بعموم الآية على وجوب الكفارة على قاتل نفسه قائلا : ( وقوله تعالى \* ومن قتل مو منا خطأ \* ( ) إنا أريد بها إذا قتل غيره بدليل قوله \* ودية مسلمة إلى أهله \* ( ) وقاتل نفسه لا تجسب فيه دية بدليل قتل عامر بن الا كوع ) .

<sup>(1)</sup> انظرالتاج والاكليل بهامش مختصر خليل ج ٦ ص ٢٦٨، مفني المحتاج ج ٤ ص ١٠٨، المفني ج ١٠٠ ص ٣٩، لم أجد رأى الحنفية فيما اطلعت عليه من كتبهم وإنما ذكره ابن قدامة عنهم .

<sup>(</sup>٢) انظرالمفتي لابن قدامة ج ١٠ ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) حديث عامربن الأكوع أخرجه البخارى في صحيحه معشرحه فتح البارى ج١٦ ص ٢١٨ في كتاب الديات بابإذا قتل نفسه خطأ فلا دية ولفظه: عن سلمة قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ، فقال رجل منهم : أسمعنا يا عامر من هنياتك ، فحدا بهم ﴾ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من السائق ) ؟ قالوا : عامر . فقال : "رحمه الله " ، فقالوا : يا رسول الله هلا أمتعتنا به ؟ فأصيب صبيحة ليلته . فقال القوم : مبط عمله ، قتل نفسه . فلما رجعتُ \_ وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله ، قتل نفسه . فلما رجعتُ \_ وهم يتحدثون أن عامرا فداك أبي وأمي ، زعموا أن عامرا حبط عمله ، فقال : " كذب من قالها ، فداك أبي وأمي ، زعموا أن عامرا حبط عمله ، فقال : " كذب من قالها ،

<sup>(</sup>٤) انظرالمفني ج ١٠ ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء آية ٩٠.

<sup>(</sup>٦) المفني لابن قدامة ج.١ ص ٣٩٠.

المسألة السادسة : في بيان حكم الكفارة إذا كان المقتول في \_\_\_\_\_\_\_ حادث المرور كافرا .

إذا كان المقتول في حادث المرور كافرا فهل يلزم مرتكب الحمادث كفارة ؟

الظاهر من كلام الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ، وبعض المالكية في مسألة قتل الذمي المعاهد أن مرتكب الحادث المرورى تلزمه الكفارة إذا كان المقتول في الحادث كافرا فقد صرحوا بوجوب الكفارة على من قتل الكافر المضمون ، أى المعاهد \_ واستدلوا لذلك بما يلسى :

أ \_ قوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ مِن قوم بِينكُم وبِينهِم مِيثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مو منة ". (٢)

وجه الدلالة من الآية ؛ أن منطوق الآية دل على وجوب ضمان الدية والكفارة في قتل الكافر المضمون سوا كان ذميا أو مستأمنا.

ب .. أن الكافر المضمون سوا ً كان ذميا أو مستأمنا آدمي مقتول ظلميا (٣) فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم.

والظاهر من كلام المالكية أن مرتكب الحادث المرورى لا تلزمه الكفارة على سبيل الوجوب إذا كان المقتول كافرا سوا كان ذميا أو مستأمنا ، فقد صرحوا بأن الكفارة غير واجبة على من قتل ذميا وإنما همي مستحبة .

<sup>(</sup>۱) انظر المبسوط ج ۲۷ ص ۲۷۰ ، تبیین الحقائق ج ۲ ص ۱٦۱ ، حاشیة الشیخ العدوی بهامش الخرشی ج ۸ ص ۶۹ ، مغنیی المحتاج ج ۶ ص ۱۰۷ ، المغنی ج ۱۰ ص ۳۸۰

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظرالمفني ج.١ ص٣٨٠

واستدلوا لذلك : بمفهوم قوله تعالى \* ومن قتل مو منا خطأ فتحرير رقبة مو منة \* الآية ومفهومها عندهم هو أن الكفارة خاصة بقتل المو من والإلما كان لهذا القيد فائدة ، وقالوا في معنى قوله تعالى : \* وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مو منة \* المراد به المو من حملا للآية على ما قبلها في قوله : \* ومن قتل مو منا \*

وقد تعقب الجمهور ما استدل به المالكية من العفهوم بأن شرط العمل بالمفهوم ألا يخالف منطوقا ،وقد خالفه في قوله تعالى :

\* وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مو منة \* (٢) لا فظاهر الآية يقتضي أن يكون المقتول المذكور في الآية كافرا ذا عهد ،وأنه غير جائز إضار الإيمان إلا بدلالة . ويدل عليه أنه لما أراد مو منا من أهل دارالحرب ذكر الإيمان فقال ! \* فوصفه بالإيمان لا نسه قوم عدو لكم وهو مو من فتحرير رقبة مو منة \* (٣) فوصفه بالإيمان لا نسه لو أطلق لاقتضى الإطلاق أن يكون كافرا من قوم عدو لنا ، ويدل عليه أن الكافر المعاهد تجب على قاتله الدية وذلك مأخوذ من الآية فوجسب أن يكون المراد الكافر المعاهد . (٤)

#### والراجح :

من القولين في نظرى هو قول الجمهور من وجوب الكفارة على من قتل كافرا معاهدا سواء كان ذلك في حادث مروري أو غيره.

<sup>(</sup>۱) انظر المدونة ج ۱ م ۰۰۰ ، الكافي لابن عبد البرص ه و ، الخرشي على مختصر خليل ج ٨ ص ٠ و ، أحكام القرآن لابن المربي ج ١ ص ١٠٤ ٢٨ ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٢) (٣) سورة النساء آية ٢٩

<sup>(</sup>٤) انظر أحكام القرآن لا بي بكر الجصاص جم ٢٣٨ - ٢٣٩.

المسألة السابعة : في بيان خصال كفارة القتل.

اتفق الفقها الفقها على نوعين من أنواع الكفارة هما على الترتيب المائي الترتيب المائي وهو:

ب - صيام شهرين متتابعين . لقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجْدُ فَصِيامُ شَهْرِينَ مَتَابِعِينَ قَوْمَ مِنْ الله ﴾ (٣) الآية .

فإن لم يستطع الصيام \_ لعذر شرعي \_ كأن يكون مريضا بحيث يشق عليه الصيام أو لطول المدة بحيث يحتاج لعدة سنوات إلكما لاالصيام كما هو حاصل في هذا العصر لبعض مرتكبي حوادث المرور \_ فهل له أن ينتقل إلى الاطعام أم لا ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

#### القول الا أو ل:

لا يجوز له الانتقال من الصيام إلى الإطعام ولا يجزئه لو أطعم، وتثبت الكفارة في ذمته ، وعليه انتظار القدرة على الصيام أو وجود الرقبة . وبهذا قال الحنفية والمالكية والشافعية في الا ظهر والحنابلة في يب

<sup>(</sup>۱) انظرالهداية معشرحها تكلة فتح القدير ج.١ ص ٢٧١، الكافي لابن عبد البرص ٥٥٥ ،مفني المحتاج ج٤ص ٨٠١، المفني لابن قدامة ج ١٠ ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٢)و (٣) سورة النساء آية ٩٦.

المعتمد من المذهب . واستدلوا لذلك بالأدلة التالية :

أ ـ أن الله سبحانه وتعالى ذكر العتق والصيام في كفارة القتل ، ولم يذكر الإصعام فطوكان جائزا الانتقال إليه لذكره ، لأن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة ، والسكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان . 

ب ـ أن المقادير لا تعرف إلا بالتوقيف . (٣)

ج - أنه سبحانه وتعالى ذكر كلاً من التحرير والصيام بعد حرف الفاء فوجب أن يكون كل الواجب ، لأن الواقع بعد فاء الجزاء يجب أن يكون كل الجزاء ، إذ لولم يكن كذلك لالتبس فلا يعلم أنه هو الجزاء أو بقي منه شيء ومثله مخل ، ألا ترى أنه لوقال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق وفي نيته أن يقول وعبدى حر ولكنه لم يقل لا يكون الجزاء إلا المذكبور ليئلا يختل الفهم .

(۱) انظراالهداية معشر حها تكملة فتح القدير ج ۱۰ ص ۲۲۱ ، تبيين الحقائق ج ٦ ص ١٦٨ ، الكافي لابن عبد البر ص ٩٥ ، التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ج٦ ص ٢٦٨ ، المهذب معشرحه المجموع تكملة العطيمي ج ١٩ ص ١٨٥ ، مفني المحتاج ج ٢ ص ١٠٨ ، المغني لابن قدامة ج ١٠ ص ١٠٨ ، كشاف القناع ج ٥ ص ٢٧٦ .

(٢) انظرالهداية معشرهها تكلة فتح القدير ج.١ ص ٢٧١ - ٢٧٢ ، العناية على الهداية للبابرتي معتكلة فتح القدير ج.١ ص ٢٧٢ ، المهذب معشرهه المجموع - تكلة العطيمي ج ١٩ ص ١٨٥، المفنى ج.١ ص ١٤٠

(٢) انظرالهداية معشرحها تكلة فتح القدير ج.١ ص٢٧٢.

(٤) انظر الهداية معشر حما فتح القدير ج.١ ص ٢٧٢ العناية شرح الهداية معتكلة فتح القدير ج.١ ص ٢٧٢.

### القول الثاني:

يجبعلى الجاني إطعام ستين مسكينا إذا لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام . وسهذا قال الشافعية في القول الثاني والإمام أحمد في الرواية الأنخرى عنه . (١)

ا بأن كفارة القتل فيها عتق وصيام شهرين متتابعين فكان فيها إطعام ستين مسكينا عند عدمها ككفارة الظهار والفطر في رمضان ، وإن لم يكو ذلك مذكورا في نص القرآن فقد ذكر ذلك في نظيره فيقاس عليه . "
 ٢ - " أن الله ذكر الإطعام في كفارة الظهار ولم يذكره في كفارة القتل ، فوجب أن يحمل المطلق في المقتل على المقيد في الظهار ، كما قيد الله الرقبة في القتل بالإيمان ، وأطلقها في كفارة الظهار فحمل مطلق الظهار على القتل على مقيد القتل . ")

#### المناقشـــة :

تلك هي الا دلة التي احتج بسها كل فريق من الفقها و رحمهم الله تعالى وهي لا تخلو عن المناقشة ، فقد ناقش أصحاب القول الا ول ما استدل به أصحاب القول الثاني من حملهم المطلق في القتل على المقيد في الظهار بأن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا كان الحكم مذكسورا في موضعين ، إلا أنه قيده في موضع بصفة ، وأطلقه في الموضع الآخر ،

<sup>(</sup>۱) انظر المهذب معشرحه المجموع - تكملة المطيعي ج ۱۹ ص ه ۲۹، مفني المحتاج ج ٢ ص ١٠٨ ، المفني لابن قدامة ج ١٠٠٠ ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر المفني لابن قدامة ج.١ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المهذب \_تكلة المطيعي- جـ ١٩ ص ١٨٩، وانظر مفني المحتاج جـ٤ ص ١٠٨٠.

كما ذكر الله الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان وذكرها في الظهار مطلقة فحمل مطلق الظهار على مقيد القتل ، وهاهنا الإطعام لم يذكرون في الظهار فلم يجز نقل حكمه إلى كفارة القتل، في الموضعين ، وإنما ذكره في الظهار فلم يجز نقل حكمه إلى كفارة القتل، كما لم يجز نقل حكم مسح الرأس وغسل الرجلين إلى التيمم ، فلم يصرح الاستدلال .

أما ما استدل به أصحاب القول الأول من أدلة فيمكن مناقشتها بما يلي :

- - أن القول بجعل كل من العتق والصيام كل الواجب بحجة وروده
     بعد حرف الجزاء منقوض بالحرمان عن العيراث فإنه جـــزاء
     القتل أيضا ولم يذكر في الآية.

#### الترجيح:

الذى يظهر لي أن الراجح هو القول الثاني ، وهو وجوب الانتقال إلى الإطعام عند العجز عن الصوم مطلقا . وذلك لما فيه من الاحتياط

<sup>(</sup>١) انظر المجموع شرح المهذب \_ تكملة المطيعي ج ١٩٥ ص ١٨٩ - ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظرتفسير ابن کثير ج١ ص ٢٨٠٠

<sup>(</sup>٣) انظرنتائج الأنكار في كشف المرموز والائسرار لقاضي زاده ج. ١ ص ٢٧٢٠

لحق الله سبحانه وتعالى ،خصوصا في هذا العصر الذى أصبح فيه مسن الستحيل على كثير معن تورطوا في حوادث المرور الإتيان بكفارة الصوم لكثرة الحوادث المرورية التي وقعوا فيها وكثرة من مات معتهم من الاشخاص إذ لوقض الواحد منهم بقية عره صائبا لما انتهى من أدا ما لحقه مسن كفارات الصوم ويمكن أن يستأنس لهذا الترجيح بما جا عن فقها الشافعية وابن تيمية (١) فيمن وجبعليه التكفير بالصوم ثم مات قبله حيث قال الشافعية في هذا الشأن : من وجبعليه التكفير عن القتل بالصوم ومات قبل الماصوم ومات قبل الماصوم ومات قبل الصيام أطعم عنه وليه ستين مسكينا . (٢)

<sup>(</sup>١) هوأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبيي القاسم الحراني الدمشقي الحنبلي ،أبو العباس ، تقي الدين ابن تبعيه ، الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهدد المفسر البارع شيخ الاسلام .

ولد بحران سنة ٢٦٦ه . كان من بحور العلم . أثنيي عليه المخالفون له ،والموافقون له ،سارت بتصانيفه الركبان ،امتحن وأوذى وسجن عدة مرات . له تصانيف عظيمة وكثيرة منها : منهاج السنة ، والسياسة الشرعية . توفي معتقلا في قلعية دمشق سنة ٢٢٨ ه .

انظرتذكرة الحفاظ ج ع ص ١٩٩٦ ، الدرر الكامنة ج ا ص ع ١٠ ١ مذرات الذهب ج ٦ ص ٨٠ - ٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظرمفني المحتاج ج٤ص ١٠٨ ، نهاية المحتــاج ج٢ ص ٢٠٨

ابن تيبيه: "وإذا مات من عليه الكفارة ولسم يكفر فليطعم عنه وليه ستين مسكينا فإنه بدل الصيام الذى عجزت عنه قوته ،فإذا أطعم عنه فني صيام رمضان فهذا أولى "، ولا ريب أن العاجز عن التكفيسر بالعتق والصوم مطلقا يعتبر فني حكم الميت من حيث عدم الا دا ، فالا ولي أن يكفر بالاطعام عن نفسه وهو حسي ، وأن لا يترك ذلك لوليه ،فإن ربعا تهاون فني ذلك . ولعل مما يقوى هذا الترجيع أن الإطعام بسدل في الشريعة عن الصيام الواجب ، وصيام الكفارة واجب ،فإذا حصل العجز عند تعين الانتقال إلى بدله وهو الإطعام ، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه ،جمع و ترتيب عبد الرحمن ابن قاسم وابنه محمد ج ٣٤ ص ١٢٠٠٠

#### البيحث الثاليث

في بيان العقوبان التعزيرية المترتبة على حوادث المرور ومخالفاته ومقارنتها بما جاءعن فقها الاسلام في شيأن التعزير .

نص نظام المرور على عدد من العقوبات التعزيرية كجسزاء مترتب على ما ينتج عن الحوادث المرورية من قتل و جرح وغيره ، وكذلك على المخالفات المروريسة التن يرتكبها بعض سائقي السيارات، ووضع حسدا أدنى وأعلى لبعض هذه العقوبات ، وأجاز العقو عسن بعضها الآخر ، كما أجاز جمع عقوبتين تصزيريتين فأكثر على بعسيض الا تُعال الجنائية والمخالفات المرورية الخطيرة أو المتكررة ، و في وض مسئولية تطبيق هذه العقوبات لرجال المرور من ضباط وضباط صف وجنود ومختصين ونحوهم من له علاقة بتنظيم المرور وتنفيذه ، سايتطلب منا معرفة أنواع العقوبات التعزيرية التي نص النظام عليها ، ومقاديسر مرتكبيها تلك العقوبات ، شم بيان مدى موافقة أو مخالفة هذه العقوبات لما جاء في الشريعة الاسلامية في شأن التعبزير من حيث مشروعيت وحكمه في كل معصية لا حد نيها ولا كفارة ، وحكم اجتماعه مع غيره من العقوبات المقدرة شرعا ، وأنواعه وحكم تحديد كل نوع ، وحكم جمع عمقو بتين فأكشر ما سأقوم به في المطالب التالية :

المطلب الأول : في تعريف التعزير وسبب مشروعيته وحكم تنفيذه.

المطلب الثاني: في ذكر النصوص التعزيرية الواردة في نظام المرور.

المطلب الثالث : في بيان مدى موافقة العقوبات التعزيرية الواردة

في النظام لما جاء في الشريعة الاسلامية في شـــأن

التعزير .

×

# المطلبب الا أو ل

# في تعريف التعزير وسبب مشروعيته وحكم تنفيسنده

ونيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول: في تعريف التعزير.

الفرع الثاني : في أسباب مشروعية التعزير في الشريعة

الاسلامية.

الفرع الثالث : في حكم تنفيذ عقوبة التعزير.

# الفـــرع الائول

### في تعريف التعزيـــــر

### أولا: في اللفة :

التعزين مصدر عَزَرة ، يَعْزِرُه وَعَزَّرة . وأصله من العزْر ، وهو الردع والمنع والإجبار على الاعر.

وهو من أسما الا صداد ، لا نه يطلق على التأديب ، والتضخيم والتعظيم والإعانة والتقوية والنصر. ومنه قوله تعالى \* وآمنتم برسليس وعزرتموهم \* . وقوله : \* وتعزروه وتوقروه \*.

<sup>(</sup>۱) انظر القاموس المحيط باب الراء فصل العين جم ص ۸۸ ، فتح البارى جم م ۲۲۸ ، النهاية لابن الائير جم ص ۲۲۸ ، التماية لابن الائير جم ص ۲۲۸ ، التماية التمريفات للجرجاني ص ۸۵ ،

 <sup>(</sup>۲) انظر القاموس المحيط ج٢ ص ٨٨ ، الصحاح للجوهرى ، ج٢ ص ١٩٤١ مختار الصحاح للرازى ص ٢٢٤ ، المفردات للراغب ص ٣٣٣ ، المطلع على أبواب المقنع للبعلى ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية ١٢٠

<sup>( } )</sup> سورة الفتح آية به

<sup>(</sup>ه) القاموس المحيط جم ص ٨٨ ، المفردات ص ٣٣٣ ، معجم متن اللغة لا تحمد رضا جم ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر: نهاية المحتاج للرملي جهر ص ١٦ ، حاشية رد المحتار الله البن عابدين على الدر المختار ج ٤ ص ٥ ه .

<sup>(</sup>٧) الرملي: هو محمد بن احمد بن حمزة الا تصارى الشافعي،

الا عيران تفسير التعزير بأنه ضرب دون الحد - غلط إذ هو وضع شرعي لا لفوى لا نه لم يعرف إلا من جهة الشرع ، فكيف ينسب لا هل اللغة الجاهلين بذلك من أصله ، والذى في (الصحاح) بعد تفسيره بالنفرب: ومنه سسسي ضرب ما دون الحد تعزيرا ، فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد: هو كون ذلك الضرب دون الحد الشرعي ، فهو كالصلاة والزكاة و نحوها ، المنقولة لوجود المعنى اللغوى فيها بزيادة ".

### ثانيا: في الشرع:

اختلف الفقها \* في تعريفه على عدة وجوه : فمند الحنفية "التعزير : تأديب دون الحد "(٢)

<sup>===</sup> شمس الدين الرملي ، فقيه الديار المصرية في عصره ومرجعها في الفتوى . يقال له : الشافعي الصغير لفزارة علمه . نسبته إلى الرملة حمن قرى المنوفية بمصر - ولد في القاهرة سنة ١٩٩٩ه . ولى إفتاء الشافعية . وجمع فتاوى أبيه وصنف شمووها وحواشيين كثيرة منها : نهاية المحتاج في الفقه على مذهب الامام الشافعي توفى بالقاهرة سنة ١٠٠٤ه .

انظر خلاصة الاثر في معرفة أعيان القرن الحادي عشر للمحبى اظر خلاصة الاثر في معرفة أعيان القرن الحادي عشر للمحبى حب ص ٢٦٠ ، الاعلام للزركلي

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج جدم ١٦٠٠

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير لابن الهمام جه ص ٣٤٥ ، شرح العنايـــة على الهداية للبا برتي معشرح فتح القدير جه ص ٣٤٥ ، الدر المختار ، شرح تنوير الا بصار جه ص ٦٠٥ ، التعريفات للجرجاني ص ٨٥٠

وعند المالكية : عرفه ابن فرحمون بأنه : "تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات ".

وعند الشافعية : عرفه الماوردى بأنه "تأديب على ذنوب (٢) لم تشرع فيها الحدود ".

وعرفه الخطيب الشربيني بأنه: " تتَأديب على ذنب لاحد فيه ولا كفارة ". (٣)

وعند الحنابلة ؛ عرف ابن قدامة بنحو تعريف الماوردى منن (١) الشافعية فقال : "التعزير : هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد نيها".

وعرفه المجد ابن تيميه فقال: " التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ".

وعرفه البهوتي من متأخرى الحنابلة فقال : "التعزير اصطلاحا : هو التأديب ".

#### مناقشة هذه التعريفات:

اذا انعمنا النظر في هذه التعريفات نجدها متفقة على الفصل الأول من التعريف وهو: "التأديب" وهو في الاصل حقيقة لغويه

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام على هامش فتح العلي الماك جرم ص ٢٩٣٠

<sup>(</sup>٢) الا عكام السلطانية ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) مفني المحتاج ج٤ ص ١٩١٠

<sup>(</sup>٤) المغني معالشرح الكبيرج،١ ص١٠٢٠٠

<sup>(</sup>ه) المحرر ج٢ ص١٦٣٠

<sup>(</sup>٦) كشاف القناع جـ ٦ ص١٦١٠

إلا أنه بعد نقله من اللغة صار حقيقة شرعية . لكن هذه الحقيقة الشرعية لا تتم إلا بزيادة قيد . وهذا القيد هو محل الخلاف في التعاريف السابقة .

فنجد الحنفية يوردون القيد على ( ذات التأديب ) فيقولون \_ ( التعزير تأديب دون الحد ) أى أن التأديب لا يبلغ به مقدار العقوبة الحدية المقدرة .

ونجد بقية التعاريف تورد القيد على موضع التعزير و محلمه وموجبه ولا يعتبرون ذات التأديب في تعاريفهم . وهم في هذا القيد مختلفون أيضا .

فالماورد مي وابن قدامة يقيدون محمل التأديب وموضوعه بأن يكون في ( معصية لاحد فيها ) . ويزيد الخطيب من الشافعية والمجد من الحنابلة تقييد محل التأديب بكونسه في ( معصية لاحد فيها ) ولا كفارة ) بزيادة ( ولا كفارة ) .

وهذا التقييد وإن لم يكن مصرحا به في التعريف لدى الحنفية وبعض الحنابلة فهو معتبر عندهم إذ أن أقوالهم في أحكام التعزير تقتضيه .

فنخلص من هذه التعاريف والمناقشة لها أن نقول : الفصل الا ول من التعريف وهو (التأديب) حجل اتفاق لدى الجميع في التعريف. والفصل الثاني وهو قولهم ( في كل معصية لا حد فيها ولاكفارة) ينبغي أن يكون حجل اتفاق أيضا . فيكون التعريف المتفق عليه أن يقال: (التعزير همو: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة).

يبقى قول الحنفية ( نيما دون الحد ) هل يضاف إلى التعريف فيقال :

( التعزير هو : التأديب فيما دون الحد في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ) .

وكون التعزير يبلغبه الحد المقدر أو لا يكون إلا دونيه محل خلاف بين العلماء .

والظاهر أن هذا من باب الشروط في التعزير لا من باب التعاريف والشروط لا دخل لها في التعاريف ، فيكون التعريف المختار كالآتي :
(١)
(التعزير هو: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولاكفارة ).

<sup>(</sup>١) نقلت المناقشة مع بعض التصرف عن كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم لبكر أبي زيد ص ٤٦٠ - ١٤٦٢.

### الفرع الثانسسي

# في أسباب مشروعية التعزير في الشريعة الاسلامية

يو" خذ من النصوص الشرعية وما ذكره الفقها " في الماضي والحاضر أن أسباب التعزير في الشريعة الاسلامية تنحصر في سببين هما: السبب الا "ول: ارتكاب المماصي التي لا حد فيها ولا كفارة.

لا خلاف بين الفقها عني أن التعزير يشرع إذا ارتكبت معصية لا حد فيها ولا كفارة سوا كانت المعصية على حق الله تعاليى أوعلى حق آدى . (٢)

(۱) "المراد بحق الله: هو ما تعلق به نفع العامة ، وما يند فسع به ضرر عام عن الناس من غير اختصاص بأحد ، فإذا ارتكب شخص فعلا منكرا \_ كترك الصلاة والزكاة والصوم والاستمتاع الذى لا يوجب حدا ، وطرح ما يو أذى في طريق العامة كالنجاسة و نحوها \_ ليس فيه حد من الشارع من غير أن يجنى بذلك على أحد يعزر على هذا الفعل ويكون التعزير هنا من حسق الله تعالى ، لا أن محاربة الجرائم والشرور وإخلاء البلاد مسن الفساد واجب مشروع و فيه دفع للضرر عن الا أمة و تحقيق نفعام ". التعزير في الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامر ص ٧ ه ، ط ) ويسمى الفقها مذا الحق بحق السلطة . انظر الأحكام السلطانية للماوردى ص ٢٣٦ ، والأحكام السلطانية لا أبي يعلى ص ٢٨٦ ، ويسمى في وقتنا الحاضر (بالحق العام) .

المراد بحق الآدمى: " هوما تعلقت به مصلحة خاصة لاحد الا أفراد " كسرقة ما لا قطع فيه . والشتم والضرب و نحو ذلك من الا أفعال التي تو فى الآدمى . التعزير في الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامر ص ٧٥ ، مل ، وانظر أحكام الطريق في الفقية الاسلامي للدك تور سليمان بن عبد الله الدخيل ص ٢٣ ، مطبع على الله كاتبة .

(T)

والمعصية التي يعنيها الفقها، هي: "مخالفة الا مرقصد ( [ الله و ال

ويمثل الغقها الواجب بمنع الزكاة ، وترك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها ، وترك قضا الدين عند القدرة على سداده وكتسم ما يجب بيانه في المبيع ، وكتم الشهادة ، وخيانة الأمانة مثل عدم رد الودائع أو أموال اليتامي إلى اصحابها ، و نحو ذلك ما أوجب الله فعله على العباد .

ويمثلون للفعل المحرم بسرقة ما لا قطع فيه لعدم توافر شرط النصاب أو الحرز مثلا ، وتقبيل الا جنبية والخلوة بها ، واليمين الفموس ، والفش في الا "سواق والعمل بالربا وشهادة الزور ، والشتم والضرب ، وطرح ما يو و ذى في الطريق العامة كالنجاسة و نحوها و غير ذلك سن المحرمات التى نهمى الله عن فعلها .

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني ص٢٨٣٠

<sup>(</sup>۲) انظرفيما تقدم بدائع الصنائم ج ۹ ص ۲۰۲۸ ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ۳ ص ۲۰۷ ، شرح فتح القدير لابن الهمام ج ٥ ص ٥ ٢ ، ۱ ٢ ، الفتاوى ج ٥ ص ٥ ٢ ، ۱ ٢ ، الفتاوى الهندية ج ٢ ص ١٦٧ ، ١٦٨ حاشية الدسوقي على الشرح الهندية ج ٢ ص ١٦٧ ، ١٦٨ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٥٣ ، الخرشي على خليل ج ٨ ص ١١٠ ، تبصرة الحكام لابن فرحون على هاش فتح الملى المالك ج ٢ ص ٢٩٢ ، مفني المحتاج ج ٤ ص ٢٩٢ ، نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢ ٩ ، حاشية قليوبي وعبيرة ج ٤ ص ٢ ٩ ٢ ، المغني والشرح الكبير ج ٢ ص ٣٤٧ ،

السبب الثاني : ارتكاب ما فيه ضرر بالمصلحة العامة أو النظام العام سوا و في المستقبل ، وإن لم يكن ذلك الفعل معصية في نفسه .

"القاعدة العامة في الشريعة أن التعزير لا يكون إلا في معصية ، أى في فعل محرم لذاته منصوص على تحريعه ، ولكن الشريعة تجييسز استثنا من هذه القاعدة العامة أن يكون التعزير في غير معصية ب أى فيما لم ينص على تحريعه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير ووالانتمال والحالات التي تدخل تحت هذا الاستثنا لا يمكن تعيينها ولا عصرها مقدما ، لا نبها ليست محرمة لذاتها وإنما تحرم لوصفها ، فإن توفر فيها الوصف فهي مباحة ، والوصف الذى الوصف فهي مباحة ، والوصف الذى جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام ، فإذا تخلف توفر هذا الوصف في فعل أو حالة استحق الجاني العقاب ، وإذا تخلف الوصف فلا عقاب ، وعلى هذا يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب الوصف فلا عقاب ، وعلى هذا يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب الوصف فلا عقاب ، وعلى هذا يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب

<sup>=</sup> كشاف القناع ج ٦ ص ١٢٥ ، شرح منتهى الارادات ج ٣ ص ٢٨٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، الا حكام السلطانية لا بي يعلى ص ٢٨١ ، السحلى لابن حزم ج ١١ ص ٣٧٣ ، السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١٣٢ ، التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة ج ١ ص ١٣٢ ، التعزير في الشريعة الاسلامية لعبد العزبز عامر ص ص ٢٨٠ ، الحكام الطريق في الفقه الاسلامي للدكتور سليمان ابن عبد الله الدخيل ص ٢٢٤ مطبوع على الة كاتبة .

انه ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة أو النظام العام.
 أنه أصبح في حالة تو ذى المصلحة العامة أو النظام العام ((!))
 أدلة مشروعية التعزير للمصلحة العامة :

يمكن الاستدلال على مشروعية التعزير للمصلحة المامة أو النظام المام بالا دلة التالية .

( ٢ )
 ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه .

وجه الدلالة من الحديث : "أن الحبس عقوبة تعزيرية والعقوبة لا تكون إلا عن جريعة وبدد ثبوتها ،فإذا كان الرسول حملى الله عليه وسلم حقد حبس الرجل لتهمستة فمعنى ذلك أنه عاقبه على التهمة ، وأنه أباح عقابكل من يوجد نفسه أوتوجده الظروف في حالة اتهام ولولم يأت فعلا حرما ،وهذا العقاب الذي فرضه الرسول حملى الله عليه وسلم حيماه تبرره المصلحة العامة ويبرره الحرص على النظام العام ،

<sup>(</sup>۱) التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة ج ٢ ص ١١٩ ومابعدها ، وانظر في التعزير للمصلحة العامة المبسوط ج ٩ ص ٣٦ ، حاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٢٦ ومابعدها ، التاج والاكليل على مختصر خليل على هامش مواهب الجليل ج ٢ ص ١٣٩ ، نهاية المحتاج ج ٨ ص ١٨ ومابعدها . مفني المحتاج ج ١ ص ١ ٢٠ ، التعزير في الشريعة ج ١ ص ١ ٢٠ ، التعزير في الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامر ص ٨٨ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) الحديث من رواية بهزبن حكيم عن أبيه عن جده ، وقد أخرجه أبو داود في سننه بلفظ "حبس رجلا في تهمة " في كتاب الاقضية باب الحبس في الدين وغيره حديث رقم ٣٦٣٠ ، ج٣ص ١٣٠، والترمذى في سننه كتاب الديات باب ما جاء في الحبس والتهمة

لأن ترك المتهم مطلق السراح قبل تحقيق ما نسب إليه يو° دى إلى هربه وقد يو° دى إلى صدور حكم غير صحيح عليه ،أو يو° دى إلى عدم تنفيذ العقومة عليه بعد الحكم ، فأساس العقاب هو حماية المصلحة العامة وصيانة النظام العام ". (1)

أن عربن الخطاب رضي الله عنه نفى نصر بن حجاج من المدينة
 إلى البصرة . جاء في الطبقات لابن سعد :

"بينا عربن الخطاب يعس دات ليلة فإذا امرأة تقول: همل من سبيل إلى نصربن حجاج . فلما من سبيل إلى نصربن حجاج . فلما أصبح سأل عنه فإذا هو من بني سليم ، فأرسل إليه فأتاه فإذا هو أحسن الناس شعرا وأصبحهم وجها فأمره عر أن يطم (٢) شعره ، ففعل ، فخرجت جبهته فازداد حسنا ، فأمره عر أن يعتم (٣) ففعل فازداد حسنا ، فأمره عر أن يعتم (قفعل فازداد حسنا ، فأمره عر أن يعتم فقعل فازداد حسنا ، فقال عر: لا والذى نفسي بيده لا تجامعني بأرض أنابها فأمر له بمسا

<sup>== =</sup> حديث رقم ١٤٣٧ ج٢ ص ٣٥٥ ، وحسنه ، والنسائي في سننه ج ٨ ص ٢٠٢ ، والحاكم في مستدركه بلفظ "حبس رجلا في تهمه " وصححه ج٤ ص ٢٠٢ ، وصححه الذهبي في تلخيص المستدر جك مطبوع مع المستدرك ح٤ ص ٢٠٢ ، وانظر نصب الراية للزيلفي ج٣ ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>١) التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة جاص ١٥١٠

<sup>(</sup>٢) طم شعره "جزه أوعقصه" القاموس المحيط للفيروزابادى جع ص ١٩٧٦ مادة (طم) وانظر الصحاح جه ص ١٩٧٦ .

<sup>(</sup>٣) عتم الشمر : أي نتفه ، انظر القاموس المحيط ج) ص١٤٦٠

(١) يصلحه وسيره إلى البصرة \*.

و ني أثر آخر " خرج صربن الخطاب يعسدات ليلة فإذا هو بنسوة يتحدثن ، فإذا هن يقلن : أى أهل المدينة أصبح ؟ فقالت امرأة منهن أبو ذئب ، فلما أصبح سأل عنه فإذا هومن بني سليم فلما نظر إليه عمر إذا هومن أجمل الناس ، فقال له عمر : أنت والله ذئبهن مرتين أو ثلاثا ، والذى نفسي بيده لا تجامعني بأرض أنا بها . قال : فإن كنت لا بد مسيرى فسيرني حيث سيرت ابن عبي - يعني نصر بن حجاج - فأمر له بما يصلحه وسيره إلى البصرة ". (٢)

وجه الدلالة من الا ترين: أن عمر رضي الله عنه عزر تصربن حجاج وابن عمه بنفيهما عن المدينة بسبب جمالهما ، ووجود الجمال فيهما ليسس معصية يستوجبان التعزير عليه ولكن خوف الافتتان بهما بسببه هو الذى حسل هر على نغيهما محافظة على المصلحة العامة ، وهي المحافظة على أعراض

<sup>(</sup>۱) و (۲) أخرج الائترين ابن سعد في الطبقات ج٣ ص ٢٠٢ وما بعدها بسند واحد قال: أخبرنا عبروبن عاصم الكلابي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا عبدالله بن بريدة الأسلمى . وعبروبن عاصم الكلابي ضعفه أبوحاتم ، وأبوداود . انظر ميزان الاعتدال للذهبي ج٣ ص ٢٦٩ ، ومابعدها . وعبدالله ابن بريدة الأسلمي لم يسمع من عبر رضي الله عنه انظر تهذيب التهذيب لابن حجر جه ص ١٥٧ ومابعدها .

السلمين ما يدنسها ،وإن لم يصدر منهما معصية تستوجب التعزير.

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع المعز بأن يسكن بين المعاهلين
 والمعاهلين أن يسكنوا بين العزاب ".

وجه الدلالة : أن السكنى من الأعزب أو المتأهل ليست معصية في ذاتها ،ولكن قد يقع مفسدة في المستقبل بسبب هذه السكنى فمنع منها حماية للمصلحة العامة وسدا لذرائع الفساد .

ومن أدلة التعزير على المصلحة العامة تأديب الصبيان على
 ترك الصلاة والطهارة: فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مروا أولا دكم بالصلاة
 وهم أبنا " سبع سنين واضر بو هم عليها وهم أبنا " عشر سنين وفرقوا
 بينهم في المضاجع ".

<sup>(</sup>۱) انظر التشريع الاسلامي لعبد القادر عودة جراص ۱۰۱ ،أحكام الطريق في الغقه الاسلامي لسليمان الدخيل ص ۲۶۱ ، مطبوع على آلة كاتبة ،وانظر كذلك كشاف القناع للبهوتي جرح ص ۱۲۸٠٠

<sup>(</sup>٢) فكر هذا الأثر صاحب الاقناع مع شرحه كشاف القناع جرح ص ١٢٨ من غير أن يذكر سنده ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب.

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام الطريق في الفقه الاسلامي ص٢٦٤ ، وكذلك كتباف القناع للبهوتي ج٥ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه جاص ١٣٣ ، ورمز له السيوطي بالصحة انظر الجامع الصغير معشرحه فيض القدير جه ص ٥٢١٠٠

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعزير وتأديب غير المكلفين من الأولاد على ترك الصلاة ،مع أن تركها لا يعد معصية في حقهم لا نهم ليسوا أهلا للتكليف ،ولكن المصلحة العامة تقتضي تأديبهم على الا فعال التي يعاقب عليها المكلفون حتى إذا كلفوا فإذاهم قد تسعود وا عليها وألفوها . ففي ذلك حماية للدين الذى هو أحسسد الضرورات الخمس الواجب المحافظة عليها ،ومثل الصبي المجنون يو و د بحماية للمجتمع من شره وإن كان ما يفعله ليس بمعصية في حقه .

ولا يخفى أن التعزير للمصلحة العامة داخل تعت القاعدة العامة " التي تقضي بأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام ، وأن الضرر الاشد يزال بالضرر الا تخف ". (٢)

#### العلة في تشريع التعزير للمصلحة العامة :

يقول عبد القادر عودة : " والضرورات الاجتماعية هي السوغ الوحيد لاقرار الشريعة هذا النوع من جرائم التعزير ، فحماية نظام الجماعة ومصالحما

<sup>(1)</sup> أحكام الطريق في الفقه الاسلامي للدكتور سليمان الدخيل ص ٢٦٦، مطبوع على آلة كاتبة وانظر التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة ج اص ١٥١ ، التعزير في الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامر ص ١٨٠ ويمكن مراجعة مسفني المحتاج للخطيب بج عص عامر ص ١٨٠ ويمكن مراجعة مسفني المحتاج للخطيب بج عص عامر ص ١٩٢ حيث قال : " الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ وإن لم يكن فعلهما معصية ".

<sup>(</sup>٢) التشريع الجنائي الإسلامي جراص ١٥٢ وانظر أحكام الطريق في الفقه الاسلامي ص ٢٦٤ ، وما بعدها سطبوع على الة كاتبة .

العامة تقتضي نصوصا سرنة تلائم كل وقت وآن ، وكل ظر ف وحالة ، وليس أكثر مرونة وأكثر ملاء مة لحاجات الجماعة من هذا الذى جاء ت بسه الشريعة ، فإنه قَمَن (١) أن يقمع كل من تحدثه نفسه بالحاق الضرر بالجماعة أو بنظامها ، لا نه إذا استطاع أن يفلت من أحكام النصوص الجامدة فلن يستطيع بحال أن يفلت من هذه النصوص المرنة . (٢)

أدلة مشروعية تعزير من أحدث في الطريق ما يضر بالماره :

إذا كانت النصوص السابقة قد دلت بوضوح على مشروعية التعزير للمصلحة العامة أيا كان مكانها وزمانها - ومنها مصلحة تنظيم السيرعلى الطرقات وتعزير من يخالف قواعده - فإن ما يدل صراحة على مشروعية تعزير من أحدث في الطريق ما يضربالمارة مايلي :

عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
 قال : " من آذى المسلمين في طُرقهم وجبت عليه لعنتهم ".

<sup>(</sup>۱) هو قَمَن : أن يفعل كذا بفتحتين أى جدير وحقيق ، ويستعمل بلغظ واحد مطلقا فيقال هو وهي و هم وهن (قمن) ، ويجوز (قمن ) بكسر الميم فيطابق في التذكير والتأنيث والافراد والجمع . المصباح المنير ج٢ ص١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) التشريع الجنائي الاسلامي جراص ٢٥٢٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير ج٣ ص ٢٠٠ ، وقد حسنه السيوطي والمنذرى ، انظر الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير ج ٣ ص ١٣٤ .

وجه الدلالة من الحديث : أن استحقاق من آذى المسلمين في طبرقهم للعنهم دليل على فعله معاصية والعاصي يستحق التعزير.

٢ - " مر عمر رضي الله عنه يوما بسوق المدينة فرأى رجلا اسمه إياس يعترض طريق المسلمين ويرفع صوته صاخبا ببضاعته وهويسد عليهم مسالكهم ، فعلاه بدرته فاستجاب الرجل واحتثل أمر أميرالمو منين واستقام حاله ". (٢)

وجه الدلالة من هذا الأثر - ان صح - هي أن عمر رضي الله عنه ضرب هذا الرجل على فعله في الطريق والضرب من أنواع التعزير ، ولو الم يكن مشروعا ما فعله عمر.

- وسا يستأنس به للدلالة على مشروعية تعزير من آذى المارة في وطريقهم ما ورد صراحة عن بعض الفقها في وجوب تعزير من أحدث في الطريق ما يضر بأهله \_ من ذلك :
- أ \_ قال شيخ الاسلام الا نصارى (٤) : " يجبهدم ما بنى في السيخ السلام الا نصارى الشوارع إلا إن وضع فيها بحسق ثابت حكم به حاكم يراه ،

<sup>(</sup>١) انظر أحكام الطريق في الفقه الاسلامي ص ٢٥، مطبوع على Tib كاتبة .

رد ني هذا الاثر ني كتاب الفقه على المذاهب الأربعة بدون سند جه ص ٤٠٤ ، ولم أجده في غيره من الكتب التي اطلعت عليها .

<sup>(</sup>٣) انظر احكام الطريق في الفقه الاسلامي ص ٤٤٠.

<sup>(؛)</sup> هوأيويحيى زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا الانصارى السنيكي الا و الشافعي الملقب بزين الدين الحافظ × عالم جليل في الفقه والفرائض والتفسير والقراءات والنحو وغيرها من العلوم .

أولم يعلم سبب وضعه ، واحتمل وضعه بحق ، ولا فرق في ذلك بين الشوارع الضيقة والواسعة ، ووضع الائبنية فيها معصية ما لم يحكم بها حاكم يراه ، وإن كان معصية فيجب انكارها ويثاب ولي الائمر أيده الله عليي إزالتها وعزر إزالتها ، وإن امتنع إنسان من امتثال أمره أثم وأجبر على إزالتها وعزر بما يراه الحاكم والله أعلم ". (١)

ب. قال الهيتسي (٢) ني الفتاوى الكبرى نقلا عن الفزالي في سي ب قال الهيتسي "وكذلك القصاب ، إذا كان يذبح في الطريق مذا المانوت ويلوث الطريق بالدم فيمنع منه بل حقه أن يحدث في دكانه مذبحا . ففي ذلك تضييق وإضرار بسبب ترشيش النجاسة ، واضرار بسبب استقذار الطباع القاذورات ، وكذلك طرح القمامات علمي جواد الطريق و تهديد قشور البطيخ ،أو رش الما بحيث يخشى منه التزلق والتعثر ،كل ذلك من المنكرات ،وكذلك إرسال الما من الميازيب المخرجة من الحائط في الطريق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب ويضيسق

ت له تمانيف كثيرة منها شرح مختصر المزني في فروع الفقي . ولد سنة ٢٦٨ه وتوفي في اليوم الرابع من ذى الحجة سنة ٢٦٨ ، انظر شذرات الذهب لابن العماد جم ص١٣٤ ، معجم النوا لفين لعمر كحالة جع ص ١٨٢ ، الفتح المبين في طبقات الاصوليين لعبدالله مصطفى المراغي جم ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>١) الإعلام بجمع فتاوى شيخ الاسلام الائنمارى ص١٤٦ ، وانظر أحكام الطريق في الفقه الاسلامي ص٤٤١.

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيشي السعدى الا "نصارى الشافعي إمام عالم ،ولد في رجب سنة ٩.٩ في محلة أبي الهيتم من اقليم الفربية بمصر . وتوفي في رجب سنة ٩٧٩هـ انظر شذرات الذهب ج٨ص ٣٧٠ ، معجم الموا لفين ج٢ص ١٥٢٠٠

<sup>(</sup>٣) هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف

الطريق " ثم قال الهيتمى: " فهذا الميزاب المحدث المذكور إن كان لا يمكنه العدول إلى محل يمنعه من تلوثه بمائة وقت نزوله يمنع منه مخرجه، ويجب على حاكم الشرع و وفقه الله وسدده و الزامه بهدمه أو نحو أخدود في جداره ينزل فيه ماواه إلى موضع لا يضر بالمارة الضررالسابق ،وستى امتنع محدثه من ذلك بالغ في زجره و نكاله حتى ينسز جر غيره عسن أمثال هذه المحدثات المنكرات ". (1)

وبهذا يظهر واضحا وجليا مدى حاجة الائمة في هذا العصر لتشريع العقوبات التعزيرية في نظام المرور لما لها من أهمية بالفة في حفظ الائفس والائموال وصيانة مصالح الائمة وحفظ نظامها ، وردع السائقين المتهورين الذين لا يترددون في انتهاك نظام السيرعلى الطرقات وبالتالي وقوعهم أوتسببهم في حوادث صدم و دعس وغيرها ما ينجم عنها هلاك كثير من الائفس والائموال .

<sup>==</sup> بالفزالي لقبه "زين الدين حجة الاسلام ". حكيم متكلم فقيمه أصولي صوفي مشارك في أنواع العلوم ولد سنة . ه } ه بالطابران إحدى قصبتي طوس بخراسان . له تصانيف كثيرة منها إحياء علوم الدين والمستصفى . توفى في رابع عشر من جمادى الأخرة بالطابران سنة ه . ه ه . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي جه ما ١٩١ ، شذرات الذهب ج ؟ ص ١٠ معجم المو لفين ج١٠ ص ٢٦٦٠

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى لابن حجر الهيشي ج٣ص ٦٤.

## الفرع الثالييث

## في بيان حكم تنفيذ عقوبة التعزير

إذا ارتكب شخص معصية لا حد فيها ولا كفارة ، فهل يجب على ولي الائم تعزيره أو لا ؟

فرق الفقها عبين المعصية التي تكون في حق الله ، وبين المعصية التي تكون في حق الآدمي كشتمه التي تكون في حق الآدمي كشتمه بما ليس بقذف ، أو الجناية عليه بما لا يوجب حداولا قصاصا ولا دية وجب على الإمام تعزيره إذا طلبه مستحقه ، ولا يجوز له العفوعنه ، وبهذا قال على الإمام تعزيره إذا طلبه مستحقه ، كما أنهم اتفقوا على أنه يجوز لمستحق عامة الفقها في المذاهب الأثربعة . كما أنهم اتفقوا على أنه يجوز لمستحق التعزير العفوعنه (١) . فلوعنى مستحق التعزير . فهل يبقى لولي الاثر حق تعزيره مع عفو مستحقه أو لا ؟

اختلف الفقها عنى ذلك ، فقال أكثرهم : يجوز لولي الا مر التعزير ولو أسقطه مستحقه ، لا ته ما من حق الآدمي إلا ولله فيه حق ، إذ من حق الله على كل مكلف ترك لا ذية غيره من المعصومين (٢) . ولا ن الاصل في التعزير أنه يتعلق بنظر الإمام ، فلم يو ثر فيه إسقاط غييره ، ولا ن

<sup>(</sup>۱) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام جه ص ٣٤٦ ، بدائع الصنائعة جه ص ٢٢١) التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل جه ص ٣٤٦ ، المهذب معشرحه المجموع ، التكملة الثانية للمطيعي جه ص ٣٤٦ ، الانصاف جه ص ٣٠٠ ، كشاف القناع جه ص ٣٠٠ . ١٢٤

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جي ص١٥٥ ،مفنيي المحتاج جي ص١٩٣٠ ،الا حكام السلطانية لا بي يعلى ص٢٨٢٠.

التعزير غير مضبوط ، لا نه يحصل بأنواع شتى من ضرب وصفع وتوبيــخ وحبس و نحو ذلك ، ويحصل بقليل هذه الا مور وكثيرها ومستحقه لــم يستحق نوعا معينا من أنواع التعازير ولا مقدارا معينا ، بل استحق مجهولا والإبراء عن المجهول باطل .

وقال بعضهم : لا يبقى لولي الأثمر حق التعزير إذا أسقطه الستحق له (٢) . ويمكن أن يعلل لهذا القول : بأنه لا معنى لإسقاط حق التعزير من قبل مستحقه إلا هذا .

والراجح والله أعلم أنه يبقى لولى الا مرالحق في اقامة التعزير ولوعفى عنه مستحقه ، لا نه معني بمحاربة الفساد والجرائم والشرور وإخلاء البلاد منها ، ولا يكون ذلك إلا بمارسة حق التعزير ، وفي هذا الشأن يقول عبد العزيز عامر : " وجدير بالذكر أنه في التعزير الواجب حقا للفرد ، إذا حصل عفو أو نحوه ، فإن للولي الا مر أن يعزر الجاني للتقويم والتأديب ، لماله من حق في العجازاة على الجرائم ومحاربتها إخلاء للبلاد من المفاسد والشرور ، وإن رأى هو الأخر ترك التعزير والعفول عن الجاني لمصلحة ، أوانزجر بدونه فإن ذلك جائزله ". (")

<sup>(1)</sup> انظرمفني المحتاج ج٤ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٢) انظر مغني المحتاج ج٤ص ١٩٣، الا حكام السلطانية لا بي يعلى ص٢٨٢٠

<sup>(</sup>٣) التمزير في الشريعة الاسلامية لعبد المرزيز عامر ص ٠٦٠

وإن كانت المعصية في حق الله تعالى (وهوما يسمى بالحق العام) - كترك الصوم والزكاة والتزوير والغش - فقد اختلف الفقها وفي حكم إقامة التعزير على مرتكبها على عدة أقوال :

### القول الا ول :

يجبعلى الإمام إقامة التعزير على مرتكب المعصية مطلقا . نص على ذلك الامام أحسد في رواية عنه . ( ) وذكر في الانصاف : بأن المذهب وجوب التعزير مطلقا وأن عليه جماهير الاصحاب ( ) . وعلل بعض الحنابلة لذلك :

بأن المعصية تغتقر إلى ما يعنع من فعلها فإذا لم يجب فيها حسد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها التعزير ليتحقق المانع من فعلمها .

## القول الثاني :

ليس التعزير واجبا ،فيجوز للسلطان تركه ،ويجوز إقامته على حسبما يراه . وسهذا قال الشافعية والإمام أحمد في رواية عنه . واستدل الشافعية لذلك بأدلة منها:

<sup>(</sup>١) انظر الفروع لابن مفلح جرم ١٠٤ الانصاف جروم ٥٠٠ ، الاحكام السلطانية لا بي يعلى ص٢٨٦ ،

<sup>(</sup>٢) انظر الانصاف ج.١ ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ج٦ص ١٢١٠

<sup>(</sup>٤) انظر المهذب مع المجموع تكملة المطيعي جـ ٢٠ ص ١٢١ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ١٩٣ ، الفروع لابن مفلح جـ ٦٠ ص ١٠٠، الانصاف جـ ١ ص ٢٤٠٠

ا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النهي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني عالجب الرأة في أقصى المدينة ، وإني أصبت منها ما دون أن أسمها فأنا هذا ، فاقد في ما شئت . فقال له عمر: لقد سترك الله ،لو سترت نفسك . قال فلم يرد النهي صلى الله عليه وسلم شيئا . فقام الرجل فانطلق . فأتبعه النهي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه ،وتلا عليه هذه الآية في أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين في فقال رجل من القوم : يا نبي الله . هذا له خاصة ؟ قال : " بل للناس كافة ". "

وجه الدلالة من الحديث : أن معالجة الرجل للمرأة معصية ، وقد ترك الرسول صلى الله عليه وسلم تعزيره ، فدل على أن المتعزير غير واجب . إذ لوكان واجبا لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رجلا من الا تصار خاصم الزبير في شراج (٢)
 من الحرة يسقى بها النخل ، فقال رسول الله على شراج أسق يا زبير - فأمره بالمعروف - ثم أرسله إلى حلى ألك عليه وسلم : "أسق يا زبير - فأمره بالمعروف . ثم أرسله إلى جارك " . فقال الا تصارى : آن كان ابن عمتك . فتلون وجه رسول الله

<sup>(</sup>۱) "عالجت امرأة " معنى عالجها ، أى تناولها ، واستمتع بها ، والمراد بالسي الجماع ، ومعناه : استمتعت بها بالقبلة و المعانقة وغيرها من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع . انظر شرح النووى على صحيح مسلم ج١٧ ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب التوبة باب قوله تعالى ﴿ إِن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ ج٤ص ٢١١٦-٢١١٢٠

<sup>(</sup>٢) قوله " شراج " بكسر المعجمة وبالجيم جمع شرج بفتح أوله وسكون الراء: مسيل الماء . انظر فتح البارى جه ص ٢٦٠

صلى الله عليه وسلم ثم قال: "اسق ثم احبس حتى يرجع الما وإلى الجدّر" (١) - واستوعى (١) له حقه . . فقال الزبير: والله إن هذه الآية انزلت (٢) (٣) في ذلك : ﴿ فلا و ربك لا يو منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴿ .

وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك تعزير الا تصارى مع أنه فعل معصية . فقد أسا و إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على أنه غير واجب إذ لوكان واجبا لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 (٥)
 أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا في الحدود ).

<sup>(</sup>۱) قوله: "استوعى " من (الاستيعاب) وهو أخذ الشي كله. انظر المصباح المنير جم ص٦٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى معشرهه فتح البارى كتاب المساقاة ،باب شرب الاعلى الى الكعبين جه ص ٣٩.

<sup>())</sup> انظر المهذب للشيرازى مع المجموع ـ التكملة الثانية ج. ٢ ص ١٠٢ ، أحكام الطريق في الفقه الاسلامي ـ رسالة دكتوراه ـ للدكتور سليمان عبد الله الدخيل ص ٢٣٤ ، مطبوع على آلة كاتبة .

<sup>(</sup>ه) رواه أحمد وأبو داود والنساشي وابن عدى والعقيلي عن عائشة ، وقال العقيلي: له طرق وليس فيها شي يثبت ، وذكره ابن طاهر عن أنس ، وقال: الإسناد باطل ، ورواه الشافعي وابن حبان وصحمه وابن عدى والبيهقي من حديث عائشة بلفظ " أقيلوا ذوى الهيئات زلاتهم " وقال الشافعي : " سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث " ويقول: يتجافى للرجل ذى الهيئة عن عثرته ، ما لم يكن

وجه الدلالة من الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتجاوز عن عقاب من لا يعرف بالشر إذا ألدنب ذنبا لا حد فيه ، وفي هذا " دليل على أن الإمام مخير في التعزير إن شاء عزر ، وإن شاء ترك ، ولوكان التعزير واجبا كالحد لكان ذوالميئة وغيره في ذلك سواء ". (١)

ما كان من التعزير منصوصا عليه كما في وط الرجل جارية

4

<sup>==</sup> حدا " ، وقال في تفسير الهيئة : من لم تظهر منه ريبة .

ورواه الطبراني في الا وسط ، ورجاله ثقات بلفظ " أقيلوا الكرام
عثراتهم " وروى في معناه عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن
عباس ( راجع تلخيص العبير لابن حجر ج ع ٠٨ ، جامع
الا صول لابن الا ثير ج ع ٥ ٤ ٣ ، مجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٨٢ ،
أسرار الفتح الرباني شرح الفتح الرباني للبنا الساعاتي ج ١ ص ١٦٠ معالم السنن للخطابي مطبوع مع مختصر سنن ابي د اود للمنذ س
ج ٢ ص ٢١٣٠٠

<sup>(</sup>۲) جا في تحديد عقوبة التعزير في الذي يطأ جارية أمرأته داهي أحلتها له في حديث رواه حبيب بن سالم (أن رجلا يقال له عبدالرحمن ابن حنين وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى النعمان بن بشير ، وهو أمير على الكوفة . فقال ؛ لا قضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة و إن لم تك ن أحلتها لك رجمتك بالحجارة ، فوجدوه أحلتها له ، فجلده مائة أخرجه ابوداود في سننه حكاب الحدود باب في الرجل يزني بجارية امرأته جع ص ۱٥ ۲ ، والترمذي في سننه حديث رقم ه ۲ ۲ بحاص ۲ ، والنسائي في فسنه جه ص ۱۵ ۲ ، وابن ماجه في سننه جه ص ۲ م ۲ ، وقد ضعفه أهل الحديث من جهة اضطراب سنده .

امرأته أو جارية مشتركة (1) يجب استثال الائمر فيدة ، وما لم يكن منصوصا عليه إذا رأى الإمام بعد مجانبة هوى نفسه المصلحة أوعلم أنه لا ينزجر إلا به وجب لائنه زاجر مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد ، وما علم أنه ينزجر بدونه لا يجب وبهذا قال الحنفية وبعض الحنابلة (٢)

### القول الرابع:

يجبعلى ولي الاثر إقامة التعزير كالحد. وبهذا قال المالكية (٣)
وعللوا لذلك : بأن الناس لا يرتدعون عن فعل المعاصي إلا بالعقوبات
والزواجر. ومعقولهم بالوجوب إلا أنهم أجازوا للامام العفوعته
وقبول الشفاعة فيه إذا كان في ذلك مصلحة أوكان العفو عنه سببلا لتوبة
العاصي . كما أجازوا له العفو ابتدا عن وقعت منه الهفوة أو الزلية ،
أوكان من أهل الستر والعفاف . ولكن بشرط أن تكون له توبة وأما المصرون
على فسادهم المشتهرون في باطلهم فلا تجوز الشفاعة لا مثالهم ولا ترك السلطان
عقوبتهم لينزجروا عن ذلك وليرتدع غيرهم بما يفعل بهم.

<sup>(1)</sup> جا تحديد عقوبة التعزير في الذى يطأ جارية مشتركة في أثر رواه سعيد بن المسيب عن عمر في امرأة بين رجلين وطشها أحدهما : (حلد الحد ، إلا سوطا واحدا " رواه الا شم . ذكر ذلك ابن قدامة في المفني ج. ١ ص ٣٤٧ ، ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث قال في المفني : احتج به أحمد .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح فتح القدير للكال ابن الهمام جه ص ٣٤٦ ، البحر الرائق الرائق لابن نجيم جه ص ٩٤ ، متحة الخالق على البحر الرائق بهامش البحر الرائق جه ص ٩٤ ، المغني لابن قدامة جه ١٠ ص ١٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ج٦ص ٣١٩ ،مواهب الجليل ج٦ص ٣١٩ ،مواهب الجليل ج٦ص ٣١٩ ،مواهب الجليل ج٦ص ٣٠٠٠ ،الشرح الكبير للدردير مع حاشيته للدسوقي ج٤ص ٣٥٤٠

<sup>(</sup>٤) انظر تبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك لعليش ج٢ص٢٩٤٠. (٥) انظر موا هب الجليل ج٦ ص ٣٢٠٠

### الرأى الراجيح:

من عرض أتوال الفقها عني حكم التعزير يتبين أن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية من أنه يجبعلى ولي الائمر إقامة التعزير كالحد ، إذا لم يكن في المعصية حد مقدر أو تخلف لعارض ، وذلك لما ذكروه من تعليل من أن الناس لا يرتدعون عن فعل المعاصي إلا بالعقوبات والزواجر ، ولائن المعاصي لا تزول أو تقل في المجتمع إلا بتطبيقه ، لائه شرع للزجر والردع ، ولائن به يأمن الناسطى دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم وهذه هي الضروريات الخمس الواجب شرع المحافظة عليها .

- إذا كان في تركه مصلحة فيجوز تركه وقبول الشفاعة لقوله صلى الله عليه وسلم: " اشفعوا فلتو جروا وليقضى الله على لسان رسوله ما شاء ". (١)
- إذا جاء المستذنب تائبا نادما على ما فعل . وهذا هو مجمل حديث الرجل الذى عالج المرأة في أقصى المدينة دون أن يمسها، فإنه لم يذكر للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل له مع المرأة ، إلا وهو تائب ،نادم ،منزجر ،يريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينظر في أمره ويقضي فيه بما يراه من عقوبة . وبما أنه انزجر من نفسه وتاب من المعصية فلم تعد هناك حاجة لتعزيره ،ولذلك عفا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا أنه ترك تعزيره من أجل أن التعزير غير واجب إذا كان حقا لله تعالى ، وكذلك ليسس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في صحيحه معشرهه فتح البارى جـ ۱ ص ۱۰، ه ، ، ، من حديث أبي موسى رضي الله عنه .

في حديث الا أنصارى مع الزبير رضي الله عنهما ما يفيد جواز ترك التعزير إذا كان حقا لله . لا أن التعزير فيه حق للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا خلاف أن التعزير إذا كان حقا لا دمى أنه يجوز له العقوعنه . والرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن تعزير الا أنصارى لا أن الحق كان له .

من وقعت منه الهفوة والزلة وكان من أهل الستر والعفاف فيجوز
 ترك تعذيره لحديث: " أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم ، إلا
 في الحدود ".

وأما من أوجب التعزير مطلقا فترده الائحاديث التي مرذكرها ، وأما من أوجبه في موضعين فحديث النعمان ضعيف لاضطراب الرواة في سنده ، وأثر عمر رضي الله عنه يدل على أنهرأى تعزيره بهذا المقدار لا أنه واجب لا يجوز تركه مطلقا . (٣)

### شرط وجوب التمزير:

لا خلاف بين جمهور الفقها، من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه عشرط لوجوب إقامة التعزير أن يكون المذنب مكلفا سواء كان الحق لله

<sup>(</sup>١) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام جه ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص۸۸۸

 <sup>(</sup>٣) انظر فيما تقدم أحكام الطريق في الفقه الاسلامي للدكتور سليمان
 ابن عبد الله الدخيل ص ٣٦ وما بعدها .

أو لآدمي . وأما غير المكلف كالصبي والمجنون ومن في حكمهما فيجوز تعزيره تأديبا ليتعود فعل الواجب وترك المحرم . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " لا نزاع بين العلما أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليفا وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر ".

<sup>(</sup>١) نقلا عن كشاف القناع جـ ٦ ص ١٢٢٠.

## المطلب الثانسي

### في ذكر النصوص التعزيرية الواردة في نظام المسرور

نص نظام المرور على ستعقوبات تصزيرية هي: الحبس، والفرامة المالية ،وحجز المركبة ،وسحب رخصة القيادة الخاصة بالسائق ، وسحب رخصة السير الخاصة بالمركبة ،وسيع المركبة في حال رفض صاحبها دفع الفرامات أو الرسوم أو النفقات المترتبة عليها وذلك لاستيفا ما ترتب عليها من غرامات و نحوذلك .

وفيما يلي بيان للا فعال الجنائية والمخالفات المرورية وما رتب عليها من عقصات تعزيرية حسب النظام .

أولا : الا تُنعال الجنائية وما رتب عليها من عقومات تعزيرية في النظام:

نص نظام المرور على تطبيق عقوبة الحبس على كل من ارتكب حادثاً مروريا أو تسبب في وقوعه و نتج عنه موت إنسان أو قطع أحد أطراف أو فقد أحد تعديد ما أو فقد أحد تعديد ما أو إصابته بماهمة دائمة أو تشويه كبير له مظهر العاهمة الدائمة . وقد ورد تعيين هذه المعقوبة وتحديد مقد ارها ودرجة الفعل الجنائي الذي يجب أن تطبق عليه هذه المعقوبة في المواد التالية :

المادة (١٩٩)؛ كل حادث سير موجب للمسئولية (١) ينتج عنه موت إنسان يعاقب المتسبب فيه بالحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين.

 <sup>(</sup>١) حادث السير الموجب للمسئولية هو الحادث الذي نجم عن الاهمال
 أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الانظمة انظر المادة (ه٩١) من
 نظام المرور الصادر بالمرسوم المكلي رقم م/٩٤/تاريخ ١/١١/١٩٩١هـ.

ولا تقل العقوبة ت عن سنة في حالة التكرار خلال خمس سنوات من ارتكاب الحادث الا ول .

المادة (٢٠٠) إذا أدى الحادث الموجب للسئولية إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحسدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث عاهة دائمة أو تشويم جسيم له مظهر العاهة الدائمة ، عوقب المتسبب من غلاثة أشهر إلى سنة .

المادة (٢٠١): إذا نجم عن الحادث الموجب للمسئولية مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن الشهر عوقب المتسبب بالحبس من شهر.

المادة (٢٠٢): إذا زادت مدة العرض أو التعطيل عن العمل عن عشرة أيام ولم يتجاوز شهرا عوقب المتسبب بالحبس من أسبوع إلى شهر. المادة (٢٠٣): إذا لم يتجاوز الائدى الحاصل عن مرض أو تعطيل المصاب

مدة عشرة أيام عوقب المتسهب بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوعين.

المادة (٢٠٢): كل سائق مركبة تسبب في حادث ولم يقف على الفور أو لم يعتن بالمجنى عليه أوحاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى شهر وذلك مع عدم الاخلال بأية عقيمة أشد يستحقها بموجب هذا النظام.

تنبيه: حدد نظام المرور الفعل الجنائي الموجب للمسئولية بأنه كل فعل نجم عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الا نظمة .

<sup>(</sup>١) انظر العادة (١٩٥) من نظام العرور في العملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٤/ تاريخ ١١١/١/١٩١ه.

## ثانيا : المخالفات المرورية وما رتب عليها من عقوبات تصريرية في النظام:

نص نظام المرور في المادة (١٧٦) وما يتبعها من ملاحق على أنواع المخالفات المرورية وما يترتبعلى كل مخالفة من عقاب تعزيرى . وقد قسم المخالفات إلى فئات ثلاث هي :

- الفئة الأولى: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (1)
   الملحق بهذا النظام . ويعاقب عليها بالحبس من خمسة أيام
   حتى شهر ،أو بالفرامة من خمسين ريالا إلى ثلاثمائة ريال ،أو
   بهما معا .
- الفئة الثانية ،وهي البينة في جدول المخالفات رقم (ب) الملحق بهذا النظام ويعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أيام حتى خمسة عشر يوما أو بالفرامة النقدية من ثلاثين إلى مائة وخمسين ريالا ، أو بهما معا.
- الفئة الثالثة : وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (ج) الملحق بهذا النظام ، ويعاقب عليها بالحبس لمدة أقصاها عشرة أيام ،أو بغرامة نقدية لا تزيد عن مائة ريال .

ж

- (أ) جدول مخالفات الفئة الأولى والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها حيالها :
  - ١ قيادة مركبة آلية بدون حيازة رخصة سواقة.
  - ٢ سير المركبة بدون لوحات حجز المركبة حتى إزالة المخالفة
     المتعلقة بها .

- ٣ وجود لوحات مزيفة حجز المركبة حتى إزالة المخالفة المتعلقة بها .
  - ٤ الحصول على رخصة قيادة بطريقة غير نظامية تسحب الرخصة .
    - ه قيادة سيارة بعكس اتجاه السير.
    - ١ سوق المركبة بحالة سكر . سحب الرخصة .
    - ٢ السيرليلا أو وقت الضباب بدون استعمال أية أنوار .
  - ٨ السير بالمركبة بدون وجود مكابح حجز المركبة حتى إصلاحها .
  - عدم وقوف السائق المشترك في حادث أدى إلى أضرار جسدية أو
     عدم اسعافه المصاب أوعدم اخبار الشرطة عن الحادث .
- ١٠- السير بسرعة تزيد عن الحد الأقصى المصرح به في المناطق المأهولة.
- 11- السرعة الزائدة بالرغم من التنبيهات الدالة على صعوبات سير أو عوائق.
  - 11- عدم التقيد بإشارات السير الكهربائية أو إشارة رجل المرور المكلف بتوجيه السير.
    - ١٣- المناورة أو التدوير في المناطق التي توجد فيها علامة تمنع ذلك.
    - ١٠ عدم اعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوارى؛ والمواكب الرسمية التي تنبه لا قترابها باستعماله إشاراتها الخاصة .
- ه 1- التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو بسبب المارة بتوقفها .
  - ١٦- تجاوز سيارة وهي في حالة تجاوز إذا كان الطريق المعبد غير
     مقسم إلى اكثر من مسربين في التجاه واحد.
    - ١٢ التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات .
      - ١٨ مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي .
  - ١٩ استعمال الأبواق المزعجة أوندات الأصوات المتعددة أو الصارخات أو الصافرات حجز المعركة حتى إزالة المخالفة أو إزالة أداتها .

- حسيير مركبات ومعدات أشفال عامة أو زراعية على الطرقات قبل اتخاذ
   الاجراءات اللازمة لها بصيانة الطريق من أضرار \_ احتجاز المركبة
  - ٢١- صنع لوحات مخالفة للنماذج المحددة \_ تسحب الرخصة من الصانع
     بعد المخالفة الثالثة .
    - ١٦٠ استعمال السيارة للفحش سحب رخصة السياقة لعدة سنة ثم
       سحبها نهائيا في التكرار .
      - ٣٦- اجراء سباق على الطرقات بدون ترخيص مسبق .
- (ب) جدول مخالفات الفئة الثانية والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها حيالها :
  - ١ عدم التقيد بالسرعة المحددة .
  - ٢ عدم مراعاة قواعد التجاوز أو التلاقي.
  - تفيير السرعة أو الاتجاه فجأة دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك بلا
     خطر أو دون تنبيه الفير.
- ٤ الخروج من شارع فرعي أو بناية أو عقار إلى جانب الطريق دون التأكد
   من سلامة الإجراء .
  - ه إيقاف حجرك المركبة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات
     بقوة اندفاعها .
    - عدم مراعاة قواعد الأفضلية عند اجتياز المفارق والجسور والأنفاق
       والسكك الحديدية.
      - ٢ ترك محرك السيارة بحالة د وران وصاحبها غير موجود فهها .
        - ٨ ترك السيارة غير مقفلة في طريق منحدر.

- ٩ استعانة سائقي الدراجات الآلية أو العادية بغيرها من المركبات
   في جر دراجاتهم .
  - 1٠ وجود مكابح غير صالحة \_ احتجاز المركبة حتى إزالة المخالفة .
- ١١ عدم وجود النور الأحمر الخلفي أو نور الوقوف أو الإشارة العاكمة للنور
   المثلثة الشكل.
- 1 ٢- عدم استعمال أنوار القياس أو الأجنحة في المركبات المطلوب تجهيزها بها .
  - ١٣ عدم الوقوف أمام مراكز المرور والشرطة والجوازات والجمارك المطلوب
     الوقوف أمامها للتفتيش والمراقبة .
    - ۱۱- سير المعدات والجرارات المجهزة بسلاسل معدنية على الطرقات
       العامة محجز .
      - ه ١- عدم الوقوف في حال وقوع حادث أدى إلى أضرار مادية .
  - 17- عدم اسماف المصابين ونقلهم أبن السيارات المتدهورة على الطريق .
- ١٢- عدم تجهيز السيارات الصهريجية المعدة لنقل المواد الملتهبة بمطفأة.
  - ١٨ عدم وجود لموسة في مقدمة أو مو خرة المركبة \_ احتجاز المركبة حتى
     إزالة المخالفة .
    - ٩ عدم وجود لوحة في موا خرة المقطورة أو نصف المقطورة .
      - . ٢٠ عدم تقديم المركبة للفحص المفني أو للتسجيل.
  - ٣١٠ عدم تقديم المركبة للفحص الفني بعد إدخال تعديل جعوهرى عليها.
    - ٢٢- عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدورى.
  - ٣٣- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على المركبة ( المحرك ، الهيكل ، اللون ، الصندوق ) .

- ٢٤ استعمال السيارة لفير الغاية العرخص بها حجزه
  - ٥٦- قيادة السيارة برخصة منتهية أو غير محددة.
    - ٢٦ مخالفة تعرفة أسمار النقل .
- ٢٢- عدم تسليم الأشيا والحاجات التي تركها الركاب في السيارة إلى أقرب
   مركز للشرطة .
  - ٢٨- ترك مركبات مهملة على الطريق العام.
  - ٢٩ قطع صفوف الفرق العسكرية والمواكب وهي في حمالة السير.
    - (ج) جدول مخالفات الفئة الثالثة :
- عدم تجيهيز المركبة التي تجرها الحيوانات بآلة لتخفيف السرعة والتوقف.
  - ٢ عدم تجهيز الدراجة العادية بمكبحين فعالين.
  - ٣ التباطو في السير على نحو يصرقل حركة المرور .
  - عدم التوقف أو تخفيف السرعة لتمكين العميان أو المقعد ينمن المرور.
    - ه استعمال المكابح فجأة بلاداع .
    - (١) ٢ - الصعود والنزول والتعلق في حالة السير .
      - ٧ التمهل في السير لاستجلاب الركاب.
        - ٨ غسيل المركبات على الطريق العام.
    - ٩ إصلاح السيارات على الطريق العام في غير حال ضرورة.
      - ١٠- عدم مراءاة قواعد استعمال المنبه (البوري).
        - ١١- مخالفة قواعد الوقوف والتوقف .
    - ١٢- الوقوف على أقسام الخطوط الحديدية التي تقطع الطريق .

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة في نظرى تخص الركاب ومن في حكمهم من المعاونين .

- ١٢- تزويد المركبة بأجهزة إنارة أو إشارة غيرمسموح بها.
- ١٤- السير في غيرحالة الضرورة على مسالك مخصصة لفئات أخرى من سالكي الطريق.
- ه ١- إلحاق الضرر بالشاخصات أو إشارات المرور أو لصق اعلانات أو بيانات عليها أو تغيير مصالمها أو مراكزها أو اتجاهاتها .
- ١٦ عدم وجود مساحة زجاج آلية في فصل الأمطار أو وجود ماسحة غير
   صالحة .
  - ١ عدم وجود مرآة عاكسة للروايا.
  - ١٨- عدم وجود جهازيدل على السرعة أو وجود جهاز غير صالح.
    - ١٩- عدم وجود لوحة المصنع .
    - ٢٠ وجود لوحات (غير مرئية أوغير مقروءة) .
  - ٢١- نقل حمولة يزيد و زنها عن الوزن المحدد في رخصة سير السيارة
     عندما يتجاوز وزن الزيادة عشر حمولة المرخص بها .
- تعتبر الحمولة الزائدة عندما يتجاوز وزن الزيادة عشر الحمولة المرخص بها . وتضاعف الفرامة بقدر عدد الأعشار التي تزيد عن العشر الأول.
  - ٣٢- نقل عدد من الركابيزيد عن المحدد في رخصة السير .
  - ٢٢- عدم التصريح عن مركبة أتبلفت أو سحبت من السير بصورة دائمة .
- ٢٤- عدم وضع العلامات المقررة على السيارة المعدة للأجرة (التاكسي).
  - ٥٦- عدم تجديد رخصة القيادة في الوقت المناسب.
  - ٢٦- سير السيارات بدون أبوا بأو غطاء للمحرك أو رفايف .
  - ٢٧- سير سيارات الشحن معترك الباب الخلفي لصندوقها متدليا أو نقل
     أية حمولة خارج صناديقها .

- ٢٨- وضع ستائر على النوافذ الخلسفية أو الجانية للسيارة الصيفرة سا
   يحجب الروايا.
  - ٢٩ ترك مفتاح الوصل الكهربائي (الوكنتاك) على السيارة .
    - ٣٠ عدم تخفيف السرعة عند رواية الحيوانات .
- ٣١- عدم حمل رخصة السير أو رحمها بسياقة أثنا القيادة أو عدم إبرازها عند الطلب.
- ٣٢- استعمال الأرصنة أو المعرات الخاصة للمشاة وعدم إعطاء المشاة أولوية المرور فيها .
  - ٣٣ سير الدراجات جنها إلى جنب في غير حالات التجاوز.
    - ٣٤ عدم التزام الدراجات أقصى يسين الطريق المعبد .
- ٥٥- نقل بضائع يزيد وزنها عن ( ٢٥ كيلوغرام ) على الدراجات العادية المجهزة بسلة .
  - ٣٦- عدم تجهيز الدراجة العادية بالأنوار النظامية .
    - ٣٧- عدم وجود عداد لسيارات الأجرة.
    - ٣٨- عدم وجود نور علوى لسيارات الاجرة .
      - ٣٩ مخالفة المقاييس والأوزان المقررة .
  - . ٤- ارتكاب أى أمر محظور بمقتضى نظام المرور ، ولو لم يرد له ذكر في إحدى جداول المخالفات الثلاث .
  - ثالثا \_ نص نظام المرور على أنه يجوز للهيئات المكلفة بالنظر في المخالفات \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ المرورية وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام أن تتخذ تدابير إضافية كحجز المركبة أو سحب رخصتي القيادة والسير أو إحداهما. (١)

<sup>(</sup>۱) انظر نظام العرور الصادر بالعرسوم العلكي رقم م/ ۶۹ / تاريخ ٦/١١/١٩٩١هـ مادة ( ١٧٩).

كما يجوز لمدير إدارة المرور العامة عند تكرار المخالفة أكثر من مرة أن يسحب رخصة السيائة لمدة أقصاها شهر ، ويمكن سحب الرخصة لأكثر من شهر أو سحبها نهائيا بعد موافقة وزير الداخلية إذا ، كانت المخالفات المتكررة تشكل خطرا على السلامة العامة (١)

خاسا : يجوز للهيئة المكلفة بالنظر في المخالفات المرورية أن تحجز المركبة إذا المتنعسائقها عن تنفيذ قرار الهيئة ،أوامتنع عن تقديم رخصته أوادعى فقدانها . كما يجوز لها أن تبيع المركبة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها إذا لم يقم صاحبها بدفع الفرامات أو الرسوم أو النفقات المترتبة عليها ، و ذلك لاستيفا ، ما ترتب عليها من غرامات و نحو ذلك ، وتسجيل الباقي من ثمنها أما نة للمالك . سادسا : فيما جاء في العفو عن العقو بة التعزيرية في نظام المرور .

- أ ـ نصت المادة ( ١٩٨) على أن سائق السيارة يعنى من العقاب إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطئاً من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أى خطأ.
- ب نصت المادة ( ١٩٢) أنه يجوز لحاكم البلد الإدارى الذى وقع فيه الحادث المرورى أن يطلق سراح مرتكب الحادث بالكفالة المعتبرة في الحالات الأتية :

<sup>(</sup>۱) انظر نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكيي رقم م/٩٤/ تاريخ ١/١١/١٦هـ مادة (١٨٨).

<sup>(</sup>٢) المصدرالسابق مادة (١٨٧).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه مادة ( ١٨١).

- إذا حصل المصاب على تقرير طبي قطعي بمرضه أو بتعطيله عن
   العمل لعدة شهر فما دون .
- ٢ إذا تنازل المصابعن حقه أو قررأنه هو المتسبب في الحادث.
- اذا اتضح في الحوادث البسيطة عدم مسئولية السائق أو
   كانت مسئوليته جزئية .
- ج يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب موجبة وقف نفاذ عقوبة الحبس المحكوم بها طبقا لهذا النظام .

سا بعا \_ التحقيق في الحوادث المرورية .

طبقا للمادة ( ١٩١) من نظام المرور والمادة ( ٨٦) من الختصاص اللائحة المنفذة للمرور فإن مهام التحقيق في الحوادث المرورية هي من اختصاص شرطة المرور في كل منطقة .

ثامتا \_ ضبط المخالفات المرورية واستيفاء الغرامات المترتبة عليها .

نصت اللائحة المنفذة لنظام المرور في المادة ( ٩١) على أن ضبط المخالفات المرورية وتوقيع الجزاءات المترتبة عليها واستيفاء الفرامات المالية والنظرفي التظلمات المقدمة من المتضريين هو من اختصاص إدارات المرور في كل منطقة .

تاسعا : تطبيق العقوبات المرورية .

أ \_ نص نظام المرور في المادة (٢٠٥) على أن وزارة الداخلية

<sup>(</sup>١) انظر نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩١ تاريخ ١٢٩١/١١/١هـ مادة (٢٠٦) .

تختص بتوقيع المقوبات المترتبة على حوادث السير المنصوص عليها في المواد ( ١٩٩١ ، ٢٠٠ ) من النظام وما يتلازم معها من مخالفات بعد نظر القضيمة شرعا .

ويختص الحاكم الإدارى بعد نظر القضية شرعا بتوقيع المقوبات المترتبة على حوادث السير المنصوص عليها في المادتين ( ٢٠٣، ٢٠٢) من النظام.

#### المطلب الثالث

مقارنة العقوبات التعزيرية الواردة في نظام المرور بما جا • في الشريعة الإسلاميمة في شأن التعزير .

وقفنا في العطلب السابق على النصوص التعزيرية الواردة في نظام المرور ، وتبين لنا منها الا مور التالية :

- ا نص نظام المرور على تعزير التسبب في الحادث المرورى بعقوبة الحبس إذا نتج عن الحادث وفاة إنسان أو قطع عضو من أعضائه أوتعطيل منفعته . أو تعطيل إحدى حواسه أو إحداث عاهة دائمة ، أوتشويه كبير في جسمه بغض النظر عما يلحق المتسبب في الحادث من عقوبة مقدرة شرعا كـــــالدية والكارة في القدل الخطأ ، أو الإرش المالي في حال الجناية على الطرف .
- ٢ أوجب النظام تعزير المخالف لقواعد السير بعقوية الحبس أو الغرامة المالية أو بهما معا . كما أجاز للهيئة المكلفة بالنظر في المخالفات المرورية حجز مركبة المخالف ، أو سحب رخصتي القيادة والسير أو إحداهما .
  - تص نظام المرور على مضاعفة الجزاءات المطبقة في حق المخالف إذا تكررت مخالفاته لقواعد السير خلال سنة .
- ٤ أجاز النظام للهيئة المكلفة بالنظر في المخالفات المرورية بيح المركبة إذا لا متنع صاحبها عن دفع الفرامات أو الرسوم أو النفقات المالية المترتبة عليه ، وذلك لاستيفاء ما ترتب عليها من غرامات مالية و نحوذلك .
  - ه قسم النظام كل من عقوبتي الرحبس والفرامة البالية إلى فئات على حسب درجات الأفعال الجنائية والمخالفات المرورية ، ووضع لكسل

فئة منها حدا أعلى وحدا أدني .

٦ أجازالنظام جمع عقوبتين تعزيريتين فأكثر على جناية أو
 مخالفة واحدة .

٢ - فوض النظام لرجال المرور التحقيق في حوادث السير الناتجة عن استعمال السيارات ، وضبط المخالفات المرورية وتوقيع الجزاءات المترتبة عليها ، واستيفاء الغرامات المالية والنظر في التظلمات المقدمة من المتضررين .

٨ - فوضت اللائحة المنفذة لنظام المرور و قائد المرور بتنفيذ الجزاء المنصوص عليه في المادة ٢٠٤ من النظام .

٩ - فوض النظام لحاكم البلد الإدارى الذى وقع فيه الحادث
 العفو عن مرتكبي بعض الحوادث المرورية البسيطة .

وفي هذا العطلب سنقف على مدى موافقة هذه المقوبات التعزيرية أو مخالفاتها لما جا في الشريعة الإسلامية في شأن التعزير من حيث حكم اجتماعها مع غيرها من العقوبات المقيدرة شرعا ، وحكم الجمع بين عقوبتين تعزيريتين فأكثر على جناية أو مخالفة واحدة وحكم التعزير بالمال ، وحكم تغويض تنفيذ هذه العقوبات لرجال المرور ، وحكم تحديدها وحكم العفو عنها وهذا ما سأقوم به في الفروع التالية :

الغرم الا ول : حكم اجتماع العقوبات التعزيرية الواردة في النظام مع غيرها من العقوبات العقدرة شرعا .

الفرع الثاني : حكم التعزير على المخالفات المرورية .

الفرع الثالث : حكم الجمع بين عقوبتين تعزيريتين فأكثر على جناية أو مخالفة واحدة .

الفرع الرابع : حكم التعزير بالمال .

الفرع الخامس : حكم وضع حد أدنى وحداً على لبعض العقوبات التعزيرية الواردة في نظام المرور .

# ألفرع الائول

في بيان حكم اجتماع العقوبات التعزيرية الواردة في النظام مع غيرها من العقوبات المقدرة شرعــــا

عرفنا ما سبق أن نظام المرور قد نصعلى تعزير المتسبب في وقوع الحادث المرورى بعقوبة الحبس إذا نتج عن العادث وفاة إنسان أو قطع عضو من أعضائه ، أو تعطيل منفعته ،أو تعطيل إحدى حواسه أو إحداث عاهة دائمة أو تشويه كبير في جسمه بفض النظر عما يلحق المتسبب في الحادث من عقوبة مقدرة شرعا كعقوبة القصاص إذا تعمد مرتكب الحادث قتل المجتى عليه ، أو عقوبة الدية والكفارة إذا كان القتل الناتج عن الحادث قتل خطأ ، أو عقوبة الدية إذا نتج عن الحادث مثلا تلف عضو مما لا نظير له في البدن ، و نحوذ لك من العقوبات المقدررة شرعا .

وعرفنا أيضاأن التعزير مشروع في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة ، وفي غير المعصية إذا كان الفعل قد ينتج عنه إضرار بالمصلحة العامة ولولم يكن الفعل نفسه معصية وأنه مشروع في حتى كل من أحدث في الطريق ما يضر بالمارة سوا، كان ماشيا أو راكبا سيارة أو دابة أو جالسا .

فما هو حكم اجتماع المقومات التعزيرية الواردة في نظام المرور مع عند عن المقومات المقدرة شرعا ؟ هذا ما سأقوم ببيانه في الفقرات التالية :

# حكم اجتماع عقوبة التعزير مع عقوبة القتل العمد المقدرة شرعا:

إذا طلب أوليا المقتول عدا القصاص من القاتل فلا مجال للتعزير .

لا أن القصاص يأتي على النفس ، وإن انتفى القصاص عن القاتل فإما أن

(1) انظر بداية المجتهد ج ٢ص٣ ، التاج والاكليل بهامش مواهب
الجليل ج ٢ ص ٢٦٨٠٠

يكون انتفاو ، بسبب عفو أوليا المقتول على الدية أو مجانا ، وإما أن ينتفى القصاص لفقد شرط من شروطه.

فإن انتفى القصاص بسبب عفو أولسا المقتول على الدية أو مجانا ، فقد اختلف الفقها الفي حكم تعزير القاتل على ثلاثة أقو ال: القول الا ول:

يعزر القاتل بضربه مائة سوط وسجنه سنة ، وكذلك إن كان الجناة جماعة واقتصمن بعضهم فيعز ركل واحد من الباقين بضربه مائة وسجن سنة . وبهذا قال مالك (١) . قال في بداية المجتهد : " واختلفوا في القاتل عمدا يعنى عنه ، هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا ؟ فقال مالك والليث به إنه يجلد مائة ويسجن سنة وبه قال أهل المدينة ، وروى عن عمر (٢) (٣)

### القول الثاني :

لا تعزير على القاتل عمدا إذا سقط عنه القصاص بالعفو (٤) إلى الداية أومجانا ومهذا قال الجمهؤر من الحنفية والشافعية والحنابلة والهن حزم،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) أثر عمر رضي الله عنه اخرجه ابن حزم في المحلى ج.١ ص ٢٦٢، م من رواية عباس بن عبد الله. وقال إنه غير صحيح لأن عباس بن عبد الله لم يولد إلا بعد موت عمر بزمن طويل.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ج٢ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٤) انظرتبيين الحقائق للزيلعي ج٦ ص ٩٨ ، المفني لابن قدامة ج٩ ص ٢٦) ، كشاف القناع جه ص ٢٥ ، المحلى لابن حزم ج١٠ ص ٢٦) ، التعزير في الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامرص ١٩٣٠.

وعللوا بذلك : بأن الجاني كان عليه حقا واحدا وقد أسقطه مستحقه فلم يجب عليه شيء آخركما لوأسقط الدية عن القتل الخطأ . (١) القول الثالث :

لا يجوز التعزير للقاد تل عدا إذا عني عنه إلا أن يكون يعرف بالشر (٢) فيو دبه الإمام على قدر مايرى . ويهذا قال أبو ثور .

### الترجيح :

الذى يظهرلي أن الراجح هوما ذهب إليه المالكية من وجوب تعزير القاتل عسدا إذا عني عنه إلى الدية أو مجانا ، لأن القول بعدم تعزيره يود دى إلى أن يفلت القاتل من العتاب بمجرد العفو عنه ، وقد يكون العفو عن الدية أيضا ، في بقي بغير عقوبة مع أنه قد ارتكب في حسيق

<sup>(</sup>١) انظر المفنى لابن قدامة جه ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر بداية المجتهد جرم ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) أبو ثور: هو ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي ، كنيته "ابو عبدالله ، ولقبه ابو ثور. كان احد كأشة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا وديانة . كان يتفقه بالرأى حتى قدم الشافعيي بفيدان فاختلف اليه ورجع عن مذهبه . قال النسائي عنه ، ثقة مأمون ووثقه غيره . مات سنة . ٢٩ه وله سبعون سنة . انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر ج م ص ١١٨ . ميزان الاعتدال للذهبي ج م ص ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٤) انظر التعزير في الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامر ص ١٦٤٠

المجتمع جرما بقتله نفساً حرم الله قتلها ( 1 ) . لكن من غير تحديد لمقدار التعزير ، لأن التحديد لا يكون إلا بنص من عند الله أو رسوله ، وما ورد في ذلك غير صحيح كما أمر . وانها يترك تحديد مقداره إلى رأى الإمام بحسب ما يراه مناسبا لردع المجرم وتحقيق الائمن في المجتمع.

الحالة الثانية : انتقاء القصاص لفقد شرط من شروطه .

إذا انتغى القصاص لفقد شرط من شروطه كفتل الوالد لولده ، والحر العبد ، فإن القاتل يعزر بما يراه الإمام ، (( لأن فعل القاتل معصية ، والمعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها ، فإذا لم يجب فيها حمد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها التعزير ليتحقق المانع من فعلها )) . ومهذا قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٣) . فير أن المالكية حمد دوا مقدار التعزير بضرب مائة وحبس سمنة . (٤)

<sup>(</sup>١) انظر التعزير في الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامر ص ١٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ج ٦ ص ١٢١٠

<sup>(</sup>٣) انظر الدر المختار مع حاشيته ج٦ ص ٤٤٥ ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصين من الاحكام للطرابلسي الحنفي ص ١٢٧ ، القوانين الفقهية ص ٢٢٧ ، مغني المحتاج ج٤ ص ١٩٢ ، نهاية المحتاج ج٨ ص ٢٠ ، كشاف القناع ج٢ ص ١٢١ ،

<sup>(</sup>٤) انظر القوانين الفقهية ص ٢٢٧ ، التاج والأكليل بهامش مواهب الجليل ج ٦ ص ٢٦٨٠

### حكم اجتماع عقوبة التعزير مع عقوبة الجناية على ما دون النفس صدا .

إذا جنى إنسان عدا على آخر فقطع عضوا من أعضائه أو أصابه بجروح أو كسور و نحو ذلك من ألإصابات التي تقع على ما دون النفس فهل يشرع تعزير الجاني بغض النظر عا يلحقه من قصاص في العضو إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه أو الدية أو الإرش ؟

اختلف الفقها ً في ذلك على قولين :

### القول الأثول:

يعزر كل من جنى عدا على ما دون النفس سواء اقتص منه أو لا ، وذلك لردعه وزجره وليتناهى الناس عن ذلك إلا أن تعزير من اقتص منه يكون أخف من لم يقتص منه وبهذا قال مالك .

### القول الثاني :

لا تعزيز على من اقتص منه فيما دون النفس . ومهذا قال عطاء الن أبي رباح واختاره ابن رشد (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر مواهب الجليل للحطاب ج٦ ص ٢٤٧ ، ٢٩٩ ، التاج والاكليل بهاش مواهب الجليل ج٦ ص٢٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) هو عطاء بن أبي رباح بن أسلم القرشي مولاهم كنيته أبو محمد المكي مكان من كبار التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا ، وكمان حجة إماما . ولد سنة ٢٧ هـ توفي سنة ١١٤ه .

انظر: تهذيب التهذيب جه ص ۹۹ . .

<sup>(</sup>٣) ابن رشد : هو العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المالكي يعرف بابن رشد الحفيد . برع في الفقه وسمع الحديث واتقن الطبوالكلام والفلسفة حتى صار يضرب به المثل فيها اله مصنفات كثيرة في الفقه والطب . ولد سنة . ٢ ه وتوفي سنة ه ٥ ٥ ه ه انظر : شذرات الذهب ج ٢ ص ٣٠٠٠

المالكية (1) . واستدل عطاء لذلك بقوله تعالى : ﴿ و الجروح قصاص ﴿ . الراجح :

الذى يظهر لي أنه لا فرق في حكم التعزير بين الجناية على النفس عدا وبين الجناية على ما دونها وذلك لتعمد الجاني في الفعلين. فإذا اقتص من الجاني فيما دون النفس فلا تعزير عليه لأن القصاص أكبر رادع وزاجر لما يحدثه في نفس المجنى عليه وغيره معن يشهده أو يسمع به من رهبة وخوف . إما إذا أعنى عنه على الدية أو مجانا أو تخلف شرط من شروط القصاص شرع فلإمام تعزيره بما يراه مناسبا لردعه حتى لا يفلت مسن العقاب ويتخد من ذلك وسيلة للتعدى على أمن المجتمع خصوصا إذا تخلف شرط من شروط القصاص فإنه حينئذ يدخل تحت قاعدة التعزير العامة وهي أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة .

وبهذا يتبين أن ما جاني نظام المرور من تعزير للجانس إذا ارتكب بسيارته ونحوها جناية عدية على ما دون النفس موافق لما جاء عن الإمام مالك رحمه الله فإنه يرى تعزير الجاني مطلقا إذا ارتكب جناية عمدية على ما دون النفس سواء اقتص منه أولا.

وبهذا يتبين أن ما جاء في نظام المرور من جمعه بين العقوبة التعزيرية والعقوبة المقدرة شرعا إذا كان القتل الناتج عن الحادرث المرورى

<sup>(</sup>١) انظر مواهب الجليل ج٦ ص ٢٤٧٠

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ه٠٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر التعزير في الشريعة الاسلامية ص ١٧٠ ، احكام الطريق في
 الفقه الاسلامي ص ٥٥٣٠

قتل عبد موافق للراجح من أقوال الفقها وهو وجوب تعزير القاتل عبد ا إذا على عنه إلى الدية أو مجانا أو انتفى القصاص عنه بفقد شرط من شروطه لكونه قد ارتكب جريعة في حق المجتمع بقتله نفسا حرم الله قتلها .

حكم اجتماع عقوبة التعزير مع عقوبة القتل شبه الممد المقدرة شرعا:

الدية والكفارة عقوبتان مشروعتان في القتل شبه العمد ، فهل يعاقب مرتكب القتل شبه العمد بعقوبة تعزيريه أخرى بحيث يجمع بينها وبين عقوبة الكفارة ؟

اختلف الفقها \* ني ذلك على ثلاثة أقوال :

### القول الأول:

يعزر مرتكب القتل شبه العمد مع الكفارة وجوبا . وسهذا قال المالكية ومعض الحنابلة (1) وعلل الحنابلة لذلك : بر أن الكفارة حق لله تعالىدى بمنزلة الكفارة في الخطأ ليست لاجل الفعل ، بل بدل النفس الفائتة ، فأما نفس الفعل المحرم الذى هو جناية ، فلا كفارة فيه ، ويظهر هذا بما لو جنى عليه ، فلم يتلف شيئا ، استحق التعزير ، ولا كفارة ، ولو أتلف بلا جناية محرسة لوجبت الكفارة بلا تعزير ، وإنما الكفارة في شبه العمد بمنزلة الكفارة على المجامع في الصيام والإحرام " . (٢)

أما المالكية فلا أن القتل شبه العمد عندهم داخل في القتل العمد وقد قالوا بوجوب تعزير القاتل عمدا إذا عفى عن القصاص إلى الديمة أو مجانا

<sup>(</sup>۱) انظر القوانين الفقهية ص ۲۲۷ ، المبدع في شرح المقنع لابي مفلح ج ٩ ص ١٢١ - ١٢٢ ، كشاف القناع ج ٦ ص ١٢١ - ١٢٢٠

<sup>(</sup>٢) العبدع في شرح المقنع جه ص ١٠٨-١٠٩.

أوامتنع القصاص لعارض . القول الثاني :

إذا تكرر القتل من القاتل شبه الممد مرتين فأكثر فإن للإمام أن يعزره بالقتل سياسة . وبهذا قال الحنفية (٢) . وإذا كان التعزير عندهم جائزاً بالقتل فبدونه ، من حبس وضر بو نحوه من باباً ولى . القول الثالث :

لا تعزير على القاتل شبه المعد ، لا نه يجبعليه فيه مع الدية الكفارة وما وجبت فيه الكفارة فلا تعزير على فاعله وبهذا قال الحنابلة في الكفارة حسن المذهب (٣) وهو قول الشافعية فيما يظهر لي وإن لم يصرحوا به لا نبهم لا يرون وجوب تعزير القاتل عمدا إذا عفى عن القصاص ، فمن باب أولى أن لا يعزر عندهم حرتكب القتل شبه العمد لا نه دون العمد .

## الراجع:

من عرض أقوال الفقها على يتبين أن الراجح هو القول الا ول ، وهـو وجوب تعزير مرتكب القتل شبه العمد إذا دعت الحاجة إليه . وذلك لما ذكره أصحاب هذا القول من تعليل ولا أن جريمة القتل شبه العمد فيها اعتداء أيضا على حق المجتمع وهو المساس بأمنه ، وإذا كان ولي المقتول قد فرض له دية مفلظة للتشفي من الجاني وإطفاء لنارالغل والحقد علـى الجاني ، فإن حق المجتمع الذي يتمثل في ارتكاب فعل القتل ذاته معصية

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٠٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر الدر المختار المحصكةي وكذلك حاشيته لابن عابدين ج٦ ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر الانصاف للمرداوى جـ ١٠ ص ٢٣٩ ، كشاف القناع جـ ٦ ص ١٣١٠

<sup>(</sup>٤) انظرى ٧٠٩ من هذا البحث.

تستحق التعزير الذى هوعقوبة عامة يفرضها الإمام عند الحاجة صونا لحرمات المجتمع من أن تنتهك.

وبهذا يتبين مشروعية الجمعيين العقوبة التعزيرية التي نص عليها نظام العرور كجزا عتر تبعلى القتل شبه العمد الناتج عن الحادث المرورى وبين غيرها من العقوبات المقدرة شرعا للقتل شبه العمد لحاجة المجتمع لحفظ أمنه وصون نظامه من أن ينتهك .

حكم اجتماع عقوبة التعمزير مع عقوبة القتل الخطأ المقدرة شرعا.

المواجب على القاتل خطأ الدية والكفارة فهل يشرع تعزيره ؟ اختلف الفقها، في ذلك على قولين :

### ا لقول الأول :

لا تعزير على القاتل خطأ . وبهذا قال الحنفية والشافعية والحنابلة وابن حزم ( 7 ) . وعللوا لذلك : بأن القتل الخطأ ليس فيه إثم بلا خلاف . وإنما الإثم يكون في ترك التحرز والمبالفة في التثبت ( ٤ ) ، ولا أن الله سبحانه وتعالى قد أبان الواجب على القاتل خطأ وهو الدينة والكفارة في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُو مِنْ أَن يَقَتُلُ مُو مِنْ الله عَلْ أَن يَصَدَقُوا ، فإن كان من قوم عدو رقبة مو منة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن كان من قوم عدو

<sup>(</sup>١) انظر التعزير في الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامر ص ١٦٦-١١٧٠

<sup>(</sup>٢) انظر تبيين الحقائق ج٦ ص ١٠١، مفني المحتاج ج٤ ص ٢، ١٠١، المغني ج ٩ ص ٢٠٤، المحلى لابن حزم ج١٠٥ ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظرالمحلى جا ١٠ ص ١٠٤٠

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية معشر حها تكملة فتح القدير جر ١٠ ص ١١٤، تبيين الحقائق جر ص ١٠١٠.

لكم وهومو من فتحرير وقبقو منة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مو منة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وكان الله عليما حكيما \* ولا نه ليس في وسع أحد الاستناع عن الخطأ ، الذي لم يتعمده ، ولا قصده ، فهو معنوعته ولا جناح على إنسان فيه (٢) لقوله تعالى \* وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم \* ، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (١)

### القول الثاني :

فرق أصحاب هذا القول بين القتل الخطأ الناتج عن فعل مباح في الا صل . وبين القتل الخطأ الناتج عن فعل غير مباح أصلا ، فإن كان القتل الخطأ نتج عن فعل مباح أصلا ، ولكن الجاني أخطأ في فعله أو قصر فيه ، فلا تعزير على الجاني وإنا الواجب عليه الكفارة وعلى عاقلته دية المقتول .

وإن كان القتل الخطرة نتج عن نعل غير مباح للجاني فعلمه في الأصل ، إما لجهلهبه أولم يون ذن له فيه أو منعه الحاكم من مزاولته ، وإنما عرض نفسه لذلك ، فعليه مع الدية والكفارة التعزير بما يراه الإمام. وبهذا قال المالكية (٥). وعللوا لذلك ، بتعديه ، وقد نصوا على

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظرالمحلي ج.١ ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الاحزاب آية ه .

<sup>(</sup>٤) ع تقدم تخريجه انظر ص ٢٥ ٧

<sup>(</sup>ه) انظر القوانين الفقهية ص ٢٢١، بداية المجتهد ج ٢ ص ٣١٣، التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ج٦ ص ٣٢١.

ذلك في حسألة الطبيب والبيطار والختان ،قال في القوانين الفقهية:

" ومثل ذلك الطبيب يسقي المريض أو يكويه فيموت ، والبيطار يطرح الدابة فتموت ، والحجام يختن الصبي أو يقلع الضرس فيموت صاحبه ، فلا ضمان على هو الا الأنه ما فيه التمزير . وهذا إذا لم يخطي في فعله ، فإن أخطأ فالدية على عاقلته ، وينظر فإن كان عارفا فلا يعاقب على خطئه وإن كان غير عارف وعرض نفسه فيو دب بالضرب والسجن " . (1)

#### الراجح :

الذى يظهر لي أن الراجح هوما ذهب إليه المالكية من التفريق بين القتل الناتج عن فعل بين القتل الناتج عن فعل غير مباح ، فلا تعزير على القاتل خطأ إذا كان فعلمه مباحا أصلا لائه لم يأت بمعصية يعزر عليها ، وما حصل من ترك التحرز وعدم المبالفة في التثبت يقابله الكفارة ، وإن نتج القتل عن فعل غير مباح فيشرع تعزير القاتل خطأ على ما أتاه من معصية وهي الفعل غير المباح .

حكم اجتماع عقوبة التعزير مع عقوبة الجناية على ما دون النفسخطأ إذا كانت مقدرة شرعا:

يمكن القول بأن الأقمال الواقعة على ما دون النفس خطأ هي مثل الا تُفعال الواقعة على النفس خطأ . فلا يخلو الفعل الذي أدى إلى ي

<sup>(</sup>۱) القوانين الفقهية لابن جزى ص ٢٢١ ، وانظر التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل جرى ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر التعزير في الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامر ص ١٧١ ، أحكام الطريق في الفقه الاسلامي للدكتور سليمان الدخل ص ٢٥) - مطبوع على آلة كاتبة .

الجناية من أن يكون مباحا أصلا أو يكون غيرمباح أصلا ولذا فإنه يمكسن أن يقال في التعزير على الا تعال الواقعة على ما دون النفس خطأ ما قيل في القتل الخطأ فلا داعي لتكرار ذلك مرة أخرى .

حكم تعزير مستعمل السيارة إذا نتج عن استعماله لها جناية على النفس أوما دونها خطأ .

من خلال ما ذكره الغقها عني المسألة السابقة يتبين أن مستعمل السيارة كفيره إذا جنى على نفس أو ما دونها خط حيث لم يفرق الفقها في حكم التعزير بين مستعمل السيارة وغيره ، فمن قاد سيارته في طريق عام نفس فارتكب بها حادثا مروريا نتج عنه تلف/أو ما دونها خطأ فإنه يجرى عليه ما ذكره الفقها في المسألة السابقة .

نعلى القول الا ولبوهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وابن حزم ـ لا تعزير على سائق السيارة لا ته لم يفعل معصيمة ، ولا ن فعله ـ وهو السير في الطريق ـ ساح لا إثم عليه فيه . وعلى القول الثاني ـ وهو قول المالكية ـ ينظر إلى الفعل الذي نتجت عنه الجناية ـ أي العادث المروري ـ فإن كان ساحا له فعله ولكنه أخطأ أو قصر في قيادته فلا تعزير عليه ، وإن كان غير ساح له فعله ، لجهله به أو كونه غير مأذ ون له فيه أو كون ولي الا مر منع من ذلك فعليه التعزير ـ بما يراه ولي الا مر منع من ذلك فعليه التعزير ـ بما يراه ولي الا مسلحة ـ لتعديه ولكون ذلك الفعل معصية .

وغالب حوادث المرور في عصرنا الحاضر من هذا القبيل ، وخاصة حوادث الصدم والتصادم والانقلاب والدعس ، فقل أن تجد حادثا إلا وسبهه فعل لا يجوز لسائق السيارة فصله ، كالسرعة الزائدة عن القدر المحسدد

للطريق ، أو عدم معرفة القيادة ، أو عدم صلاحية السيارة للاست عمال ، أو عدم التقيد بإشارات المرور وقواعد السير والتجاوز في المرتفعات و المنحنيات ، وغير ذلك من الا نفعال التي لا يجوز لمستعمل السيارة فعلها سوا نمت شرعا على عدم جوازها أو منع ولي الا مرمن فعلها محافظة على سلامية الاخرين - كما جا في نظام المرور - فإنه يأخذ حكم المنصوص عليه إذا لم يخالف نصا شرعيا لقوله تعالى لا ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الا مر منكم لله الآية . ففي الآية الا مربطاعة ولي الا مر والا مر ومن خالف أمره - في غير معصية الله - فقد عصاه ، ومن عصاه ، ومن عصاه فقد استحق التعزير .

وقد أخذت اللجنة الدائمة للبحوث العلية والإنتاء بما ذكره المالكية في المسألة السابقة . فقد جاء في بحث حوادث السيارات في موضوع ما يترتب على حواد ث السيارات من العقوبات المخالفة لنظام المرور و نحوه بعد الكلام على ما يجب على ولي الائم نحو الائمة وما يجب على الائمة من طاعته قوله : " ومنه . أي مما يجب على ولي الائم رتجاه الائمة . تنظيم خط المدير في الطريق برا وبحرا وجوا ، وإلزام قادة السيارات والبواخر والطائرات و نحوها خطوطا محدودة و سرعة مقدرة ومواعيد موء قتة ، وأن يحملوا بطاقات تثبت الإذن لهم بالقيادة ، و تدل على صلاحيتهم لها ، فيجب على قادة وسائل النقل والمواصلات أن يلتزموا بما وضع لهم محافظة على الائمن والذماء وسائل المصالح دفعا للفوض والاضطراب وما ينجم عنهما من الحوادث والأخطار

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ه٩٠

 <sup>(</sup>٢) نقل عن كتاب أحكام الطريق في الفقه الاسلامي مع بعض التصرف
 انظر ص ٨٥٤٠

وفوات الكثير من المصالح ، ومن خالف في ذلك كان من المعتدين ، وهق لولي الائمر أو نائبه أن يعزره بما يردعه ويحفظ الائمن والمصلحة والاطمئنان من حبس وسحب بطاقة القيادة وغرامة ماليه في قول بعض العلماء ، وحرمانه من القيادة و نحو ذلك "."

وعند مقارنة ما جائ في نظام المرور في شان تعزير مستصل السيارة إذا نتج عن استعماله لها جناية على النفس أو ما دونها خطأ نجد النظام يعزر المتسبب في الحادث إذا وقع بسبب إهماله أو قلة احترازه أو عدم مراهاته للا نظمة ، سوا ألكان الفعل الذي أدى إلى وقوع الحادث مباحا لمسمارسته أو لا ، على أساس أن الحادث وقع بسبب اهماله أو قلة احترازه أو عدم مراهاته للا نظمة . و في هذا نظر من جهة أن جناية الخطأ لا تحصل إلا بسبب عدم السالغة في الاحتراز والتثبت حين مارسة الفعل ،سوا أكان الفعل الذي أدى إلى وقوع الجناية مباحا أو لا .

وقد اتفق الفقها عنى المذاهب الأثريعة ما رأينا في المسألة السابقة من على أنه لا تعزير على الجاني خطأ إذا كان الفعل الذي أدى إلى وقوع الجناية مباحا للجاني فعله باعتبار أنه من قبيل الخطأ المحض. أما إذا كان الفعل الذي أدى إلى وقوع الجناية غير مباح للجاني معارسته فإن مرتكبه يعزر عند المالكية لتعديه بممارسة فعل محظور . ولا يعزر عند المالكية لتعديه بممارسة فعل محظور . ولا يعزر عند الجمهور اكتفاء بالعقوبة المنصوص عليها وهي الدية والكفارة . وعلى هذا

بحث حوادث السيارات المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والا فتاء للموء تمر العاشر لهيئة كبار العلماء الذى انعقد في عام ١٣٩٦هـ بالطائف ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) انظرص ۱۱۷

فينهفي التفريق عند تطبيق العقوبة التعزيرية بين الخطأ المحض الناتج عن فعل محظور المارسة . عن فعل محظور المارسة . فتطبق العقوبة التعزيرية على الخطأ الناتج عن فعل محظور المارسة كسا ذكر المالكية ، ولا تطبق على الخطأ الناتج عن فعل مباح المارسة لا نه من قبيل الخطأ المحض الذي يصعبعلى الإنسان تجنبه .

#### الفرع الثانسي

#### في حكم التعزير على المخالفات المرورية

لا ريب أن من خالف قواعد السير المعمول بها ـ كــأن تجاوز بسيارته حدود السرعة المقررة ، أو تجاوز بها في مكان لا يجوز التجاوز فيه كالمنحنيات والمنعطفات والتقاطعات ، أو عكس خط السير أو قطع إشارة مرورية ، أو لم يلتزم بالمسلك المحدد الذي يسير فيه ، أواستعمل المنبه أكثر ما ينبغي أو ساق سيارته بطرية وعنا وحسيت لا يبالى بحقوق الاخرين في الطريق ، أو أوقف سيارته في مكان غير مأذ ون بالوقوف فيه ، أو اهمل فحص سيارته ، ووسائل السلاة فيها \_ يعتبر عاصيا لو لي الأمر فيما إليه تدبيره مو ذيا لغيره من مستعملي الطريق ، ولذلك فإنه يستحسق المعقوبة التعزيرية المنصوص عليها في نظام المرور أو التي يعينها الإسام أو نائبه . هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن معظم المخالفات التي المرورية التي مرذكرها في المطلب السابق تعتبر من قبيل المعاصي التي تمس بسلامة المجتمع والتي لا حد فيها ولا كفارة ولذلك فإنها تدخسل تحت قاعدة التعزير العامة المتفق عليها بين الفقها وهي أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة .

#### الفرع الثالسست

#### في حكم التعزير بالمسلمال

نص نظام المرور - كما مرمعنك في المطلب السابق - على عقوبة التعزير بأخذ المال في المخالفات المرورية ، فما حكم ذلك ؟

اتفق الفقها على عدد من العقوبات التعزيرية منها : عقوبة الضرب ، والحبس ، والتفي ، والتوبيخ - بما ليس سبا - والتشهير ، والهجر والوعظ .

واختلفوا في التعزير بالمال أخذا أو إبتلافا على قولين : القول الا ول :

لا يجوز التعزير بالمال أخذا أو إتلانا، وبهذا قال أبوحنيفة ومحمد ومن تبعهما من الحنفية والمالكية والشافعي في قوله الجديد ، وبعسيض الحنابلة منهم ابن قدامة (٢). واستدلوا لذلك بأدلة منها :

<sup>(</sup>۱) انظرحاشية ابن عابدين: ؟ ص ٦٤ - ٦٥ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج؟ ص ٢٥٣ ، نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢١ ، الشغني ج ١٠ ص ٣٤٨ ، كشاف القناع ج ٦ ص ١٢٤٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام جه ص ٣٤٥ ، حاشية ابن عابدين ج ع ص ٢٦ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ع ٣٤٥ ، حاشية عبيرة مجموعة معحاشية قليوبي ج ص ٣٥٥ ، حاشية الشبراملسي بهامش نهاية المحتاج ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، المغني ج ١٠ ص ٣٤٨ ، كشاف القناع ج ٦ ص ١٢٥٠ .

قوله تعالى: ﴿ يَاأَيْهَا الذِّينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴿ (١) وقوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ﴾ (٢) .

وجه الدلالة من الآيتين :

أن الله حرم أكل أموال الناس بالباطل ، والتعزير بالمال من باب أكل أموال الناس بالباطل لكون أخذه يتم بدون سبب شرعي من بيع وهبة و نحو ذلك .

٢ - قوله صلى الله عليه وسلم \* فإن دما كم وأموالكم وأعراضكم
 عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا \*.

وجه الدلالة من الحديث :

أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم أخذ مال الفير فلا يجوز التعزير بأخذ المال أو إتلافه لا نه أخذ له بدون حق . ( ؟ )

وعلل ابن قدامة لمدم جواز التمزير بالمال فقال " لائن الشرع لم يرديش من ذلك عن أحد يقتدى به ولائن الواجسيب أدب والتأديب لا يكون بالإتلاف ". (٥)

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٨٨٠

 <sup>(</sup>٣) اخرجه البخارى في صحيحه مع فتح البارى من رواية ابن عباس كتاب
 الحج باب الخطبة ايام منى ج ٣ ص ٧٣٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر حاشية الدستوقي ج٤ ص ٥٥٥ ،أحكام الطريق في الفقه الإسلامي ص ٦٦٤ ، مطبوع على آلة كاتبة.

<sup>(</sup>٥) المفني جـ١٠ ص٣٤٨٠

وعلل بعض الحنفية لذلك : بأن التعزير بالمال فيه تسليط لظلمة على أخذ أموال الناس فيأكلونه .

#### القول الثاني:

يجوز التعزير بأخذ المال أو إتلافه إذا كان في ذلك مصلحة . وسهذا قال أبو يوسف من الحنفية ، والشا فعي في القديم وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة وقالا إنه قول مالك في المشهور والإمام أحمد في مواضع مخصوصة من مذهبه . (٢)

وقد استدل ابن تيميه وابن القيم بأدلة كثيرة من السنة وأنعــال الصحابة على مشروعية التعمزير بالمال ، فمن السنة مايلي :

- إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة
   لمن وجده .
- ٢ أمره صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبيسن
   (٤)
   المعصفرين .

(١) انظر حاشية ابن عابدين جع ص٢٦٠

- (٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام جه ص ٣٥٥ ، حاشية البن عا بدين ج٤ ص ٢١ ، حاشية عبيرة مطبوعة مع حاشية قليوبي ج٤ ص ٢٠٥ ، حاشية الشبراملسي بهامش نهاية المحتاج ج٨ ص ٥٠٠ ، شرح النووى على صحيح مسلم ج٩ ص ١٣٩ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ج٨٢ ص ١٠٩ ، الطرق الحكية لابن القيم ص ٢٦٦ ،
- (٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية سعد بن ابي وقاص ،

  كتاب المحج باب فضل المدينة ،ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم

  فيها بالبركة وبيان تحريمها و تحريم صيدها وشجرها وبيان حدودها

  حديث رقم ٤٦١ ج ٢ ص ٩٩٣ .
- (٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب اللباس والزينة ،باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر حديث رقم ٢٨ ، ج٣ ص ١٦٤٧٠

- ٣ أخذه شطر مال مانع الركاة عزمة من عزمات الرب تعالى . ٣
- إضعاف الفرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكُثر. (٣)
  - ه حرمان السلب الذي أساء على نائبه .
  - فهذه كلها أدلة على جواز التعزير بالمال.
  - (۱) قوله (عزمة من عزمات ربنا) أى حقا من حقوقه وواجبا من واجباته . شرح جلال الدين السيوطي بهامش سنهن النسائي جه ص١٦-١٦٠
- (٢) أخرجه أبوداود في سننه ج٢ ص ١٠١ ،عن طريق بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ، حديث رقم ٢٥٧٥ ، والنسائي في سننه ج٥ ص ١٥٠ ، وفي إسناده بهزبن حكيم تكلم فيه غير واحد ووثقه خلق من الائمة ، وسأل الامام احمد عن اسناد هذا الحديث فقال صالح الاسناد . انظر ميزان الاعتدال للذهبي ج١ ص ١٦٠ ، التلخيص الحبير ج٢ ص ١٦٠ .
  - (٣) أخرجه النسائي في سننه في كتاب قطع السرقة جم ص ٨٦٠ ٨٥ من رواية عمروبن شعيب عن أبيه عن جده . وأخرجه الحاكم في مستدركه وسكت عنه الذهبي في تلخيص المستدرك مطبوع مع المستدرك جع ص ٣٨١ ، وأخرجه أبو داود في سننه جه ص ١٣٧ ، قال الشوكاني في نيل الاوطار جم ص ٣٣٩ : أخرجه الحاكم وصححه وهسنه الترمذي .
    - (٤) أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عوف بن مالك كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل . انظر صحيح مسلم مع شرحه للنووى ج١١ص ٢٥ ٢٥٠
      - (ه) انظر الأُقضية السابقة في الطرق الحكمية لابن القيم ص ٢٦٧٠

### ومن الاثار (١) مايلي :

- 1 تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر.
- ٢ تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص . لما احتجب فيه عن الرعية .
  - ٣ تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف المخالفة للإمام.
  - ٢- تحريبق عمربن الخطاب رضي الله عنه كتب الأوائل.
- ه اضعف عمر الفرم في ناقة أعرابي أخذها ماليك جياع على سيدهم ودرأ عنهم الحد .
  - ٢ اضمف عثمان بن عثمان رضي الله عنه على المسلم إذا قتل الذمي
     عدا الدية ، لأن دية الذمي نصف دية المسلم .

وقد عقب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القضايا بقوله " هذه القضايا كلما صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك وتنظائرها متعددة ".

وقد ذكر المانعون للتعزير بالمال في معرض توجيههم لا دلة من أجاز التعزير بالمال كان جائزا في أول الاسلام ثم نسخ والدليل على نسخه الإجماع.

غيرأن أبن تيميه وتلميذه أبن القيم ردا دعوى نسخ العقوبات المالية حيث قالا :

 <sup>(</sup>١) انظر محموع فتاوى ابن تيمية ج ٢٨ ص ١٠٩ ومابعدها ،
 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ٢٦٦ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) فتاوي ابن تيمية جـ ٢٨ ص ١١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ٦٦ ، شرح النووى على صحيح مسلم ج ٥ ص ١٥٣ ، حاشية السندى وشرح السيوطي على سنن النسائي كلاهما مطبوعان معها ، ج ٨ ص ٨٦٨ ، سبل السلام ج ٢ ص ١٦٨ تلخيص الحبير ج٢ ص ١٦٠٠

ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة ، وأطلق ذلك ، فقد غلط على مذاهبالا عمة نقلا واستدلالا ، فأكثر هذه المسائل ؛ سائخ في مذهباً حمد وغيره ، وكثير منهاسائغ عند مالك ، وفعل الخلفالا الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل أيضا لدعوى نسخها ، والمدعون للنسخ ليس معهم كتابولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم ، إلا أن يقول أحدهم ؛ مذهب أصحابنا عدم جوازها ، فمذه سبب أصحابه عيار على القبول والرد ، وإذا ارتفع عن هذه الطبقة : " ادعسى أصحابه عيار على القبول والرد ، وإذا ارتفع عن هذه الطبقة : " ادعسى أنها منسوخة بالإجماع . وهذا خطأ أيضا . فإن الا مة لم تجمع على نسخها ، ومحال أن ينسخ الإجماع السنة ، ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ ". (1)

ثم قال ابن القيم في معرض استدلاله على مشمر وعية العقوبات المالية ": إن العمل بالعقوبات المالية " هواجماع الصحابة ، فإن ذلك اشتهر في قضايا متعددة جدا ، ولم ينكره منهم منكر ، وعمر يفعله بحض رتهم ، وهم يقرونه ، ويساعدونه عليه ، ويصوبونه في فعله ، والمتأخرون كلما استبعد واشيئا قالوا : منسوخ ومتروك العمل به ". (٢)

وقد رد أيضا دعوى نسخ العمل بالعقوبات المالية النووى حميث قال : " ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ ".

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية ص٢٦٧ وانظر فتاوى ابن تيمية جـ ٢٨ ص١١١-١١١٠

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية ص٢٦٧٠

<sup>(</sup>٢) تلخيص الحبير لابن حجر ج ٢ ص ١٦١٠

ويمكن أن يرد على أهل القول الأول بأن ما استدلوا به من أدلة على حرمة مال المسلم وحرمة الاعتداء عليه وأنه لا يجوز أخذ ه إلا بطريق مشروع بأنها أدلة عامة وأدلة المجيزين خاصة ، والخاص مقدم على العام فـــي الاستدلال.

#### الراجح :

من ذكر قولي العلماء وما استدل به كل فريق يظهر أن الراجح هو القول بجواز التعزير با لمال من قبل ولي الائمر إذا جانب ذلك الهوى وتحققت فيه مصلحة الائمة وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولائن من الناس من لا يصلحه ولا يردعه في غيه وفساده إلا أخذ ماله أو شيء منه أو إتلافه .

وبهذا يتبين مشروعية التعزير بالفرامات المالية في نظام المرور.

<sup>(</sup>۱) انظرفيما تقدم كتابأحكام الطريق في الفقه الاسلامي لسليمان الدخيل ص ٥١] ، التعزير في الشريعة الاسلامية لعبد العزيزعامر ٣٩٦ - ٥٠) ، الحدود والتعزيرات عند ابن القيم لبكر أبوزيد ص ٥٩٥ - ٥٩٥ .

#### الفرع الرابييع

#### في حكم الجمع بين عقو بتمين تعزيريتين فأكشر

أجاز نظام المرور الجمع بين عقوبتي الحبس والفرامة المالية ، وبين عقوبة سحب رخصة القيادة الخاصة بالسائق وسحب رخصية السير الخاصة بالسيارة كا أجاز الجمع بين هذه العقوبات في بعض الأحوال في سحل يجوز ذلك في الشريعة ؟

يجوز عند الفقها الجمع بن عقوبتين تعزيريتين فأكثر كالجمع بين عقوبتي الحبس والجلد ،أو الجلد مع النفي وأخذ المال و نحوذلك إذا كانت الجناية تقتضي ذلك تحقيقا للمصلحة العامة واصلاحا للجاني (١) وما يدل على جواز ذلك ما رواه عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله ابن عمرو أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى حريسة (٢) الجبل ؟ فقال : "هي ومثلها ، والنكال ،وليس في شي من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح (٣) فيلغ شمن المجن فغيه غرامة مثليه شمن المجن فغيه غرامة مثليه

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية معشرهها فتح القدير جه ص ، ۳۵۰ ، التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ج ٦ ص ٢٦٨ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ١٩٢ ، المغني ج ،١ ص ٣٤٨ ؤ مجموع فتاوى ابن تيمية ج ٣٢ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) (حريسه الحبل: بالحاء المهملة أى ما يحرس بالجبل من غير حرز.

<sup>(</sup> آواه النّراح ) هو بضم الميم : الموضع الذي تروح إليه الماشية أو تأوى إليه ليلا . انظر شرح السيوطي بهامش سنن النسائي جد ٨ ص ٥٨٠

<sup>(</sup>٤) (المجن) هوالترس الذي يتستبر به صاحبه . انظر المصباح المنير جاص ١١٢٠

وجلدات نكالا " قال: يا رسول الله كيف ترى في الشر المعلق (1) وقال: "هو ومثله معه والنكال (٢) ، وليس في شيء من الشر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين أما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه قطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجسلدات نكالا ". (٤) فقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين عقصتين على من سرق مالا لا قطع فيه وهما الفرامة والجلد.

وبما روى أن رجلا يقال له معن بن زائدة عمل خاتما على نفس خاتم بيت المال ثم جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالا فبلغ عمر رضي الله عنه فضر به مائة وحبسه . فكلم فيه فضر به مائة أخرى ، فكلم فيه من بعد فضر به مائة ونفاه "(ه) فقد جمع عمر رضي الله عنه في تعزير معن ثلاث عقو بات تعزيرية هي الضرب والحبس والنفي فهذ الدليل على جواز الجمع بين عقومتين تعزيريتين فأكثر .

وسهدًا يتبين أن الجمع بين عقوبتين تعزيريتين في نظام المرور موافق لما جاء عن الفقها في جواز الجمع بين العقوبات التعزيرية .

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) (الشرالمعلق) ما كان معلقا بالشجر قبل أن يجد ويحرز. (النكال) : أى العقوبة. (الجرين) : كأمير موضع يجمع فيه الشر ويجفف انظر حاشية السندى بهامش سنن النسائي جلاص ١٨٦٠ ٨٥٠

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه ص۱۷۷

<sup>(</sup>ه) ذكر هذا الاثر ابن قدامة في المفني ج.١ ص ٣٤٨ بدون إسناد . وقد ذكر الدكتور سليمان الدخيل في كتاب أحكام الطريق في الفقه الاسلامي ص ٣٤٨ أن البلاذرى خرجه بسنده في فتوح البلدان وأن رجال إسناده ثقات .

<sup>(</sup>٦) انظر التعزير في الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامر ص ٣٨٨ أحكا م الطريق في الفقه الاسلامي للدكتور سليمان الدخيل ص ٣٨٨ ،مطبوع على آلة كاتبة .

#### القرع الخامسس

حكم وضع حد أدنى ،وحد أعلى لبعض العقوبات التعزيرية الواردة في نظام العرور .

قسم نظام المرور كل من عقوبتي الحبس والغرامة المالية إلى نئات حسب خطورة المخالفة أو الجناية المرتكبة في حوادث المرور، ووضع حدا أدنى وحدا أعلى لمقدار العقوبة في كل فئة ،فما حكم ذلك ؟

الأصّل في الشريعة الإسلاكية أن التعـزير عقوبة غيرمقدرة وتختلف عقاديرها وصفاتها بحسبكبر الذنوب وصفرها ، وبحسب حال المذنب، وبحسب حال الذنب في قلته وكترته . وهو مفوض لرأى ولي الا مر واجتهاده من حيث الجنس والقدر . يغرض لكل حالة ما يراه كافيا لتحقيق الزجــر والتنكيل والتأديب المقصود من التعزير . وليس لا تقله حد معين عنــد والتنكيل والتأديب المقصود من التعزير . وليس لا تقله حد معين عنــد الفقها الله يكون بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول و فعل ، وترك قول وفعل ، وترك قول وفعل . إلا ما روى عن القدورى من الحنفية إذ قدر أدنى عقوبة التعزير

<sup>(</sup>۱) انظرحاشية ابن عابدين ج ٤ ص ٦٥ - ٦٥ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤ ص ٥ ٥٣ ، نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢٦ ، المفني ج ١٠ ص ٣٤٨ ، كشاف القناع ج ٢ ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) القدورى: هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادى المعروف بالقدورى ،الفقيه الحنفي كان شيخ الحنفية بالعراق ، انتهت إليه رياسة المذهب وعظم قدره وجاهه وبعد صيته ، ولد سنة ٣٦٢ هاله مصنفات منها: المختصر المشهور بمختصر القدورى في فقه الحنفية ، توفي ببغداد سنة ٢٨٤ هـ ، انظر وفيات الاعيان جاص ٧٨٠ الاعلام جا / ٢٠٦٠

بالضرب بثلاث جلدات ، معلملا لذلك : بأن التعزير بما دون الثلاث لا يقع به الإيلام والزجر المقصود من التعزير.

وقد رد الفقها ومنهم الحنفية قول القدورى هذا . معللين لذلك : بأنه قول ينقصه الدليل لأن التقدير لا يكون إلا بنص من الشارع يجيب المصيرإلية ، ولا نص على التعزير لا قله . فيبقى بحسب ما يراه الحاكم زاجرا ورادعا .

أما تقدير أكثره فقد اختلف الفقها " في ذلك على عدة أقوال : فعنهم من يرى أنه لا حد لا كثر التعزير ،بل هو مفوض إلى راى الحاكم بحسب المصلحة وعلى قدر الجريعة فيجتهد فيه ولي الا مر .

ومنهم من يرى : أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية الحد المقدرفيها .
ومنهم من يرى:أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود ،إما أربعين
وإما ثمانين .

وسنهم من يرى : أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط.
ولكل قول أدلته الخاصة به ، نمن أراد التعرف عليها فيمكنه
مراجعة أبواب التعزير في كتب الفقه المعتمدة ، وكذلك في كتاب الطرق
الحكية في السياسة الشرعية لابن القيم صفحة مائة وسبعة.

<sup>(</sup>١) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام جه ص ٢٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية معشرحها فتح القدير جه ص ٢٩٩ ، الشرح الكبير للدردير مع حاشيته للدسوقي جه ص ٢٥٩ - ٣٥٥ ، مغني المحتاج حه ٢٥٥ - ٣٥٥ الطرق الحكية لابن حبه ١٩٢ م ٢٦٥ الطرق الحكية لابن القيم ص ٢٦٥ ، الحدود والتعزيرات صند ابن القيم لبكر أبو زيد ص ٢٦٥ ،

ويتحصل لنا معا مر أنه لا حد لا تل التعزير عند جمهور الفقها الا ماروى عن القدورى ، أما أكثره فقد اختلف الفقها أفي تقديره اختلافا كبيرا . وأن التعزير يكون بكل ما فيه إيلام الإنسان من ضرب وحبس ونفى وأخذ للمال ، وهجر وتوبيخ ووعظ ، وأن اختيار العقوبة المناسبة وتحديد مقدارها مفوض لمسرأى ولي الا مر واجتهاده . ولا خلاف بين جمهور الفقها أن عقوبة التعزير مفوضة أيضا لرأى القاضي يختار لكل معصية ما يناسبها من العقوبة ويردع عنها ، مثله في ذلك مثل الحاكم.

و في وقتنا الحاضر أو كل أمر مراقبة الطرق وحركة السير عليها وضبط المخالفات والحوادث المرورية والتحقيق فيها ،وإصدار رخص القيادة والسير وتحديد صلاحية السيارات والمركبات الأخرى وصائل السلامة وكل ما يهم شئون المرور إلى رجا ل المرور في كل مدينة وقرية . فهل يجوز لكل واحد منهم إذا ضبط مخالفة مرورية باعتباره نائبا عن الإمام أن يختار عقوبسة تعزيرية بحسب رأيه ويطبقها على المخالف أم أنه لا بد أن يتقيد بما جان في نظام المرور من عقوبة تعزيرية .

إذا نظرنا إلى وجهة نظر الفقها السابقة يكون له الحرية في اختيار جنس العقوبة ومقد ارها لا نه نائب عن الإمام ، مثله في ذلك مثل القاضي وإذا نظرنا إلى الواقع الحاضر نجده مقيدا بتعليات وقواعد محددة تحدد نوع المخالفة وحدود الجزا الذي يحب تطبيقه على المخالف أو مر تكب الحادث المروري .

<sup>(</sup>۱) انظر التعزير في الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامرص ٢٦٦-

وني نظرى أن الائمر الثاني هو الائجدر بالتطبيق والموافق لمقاصد الشريعة الائمور منها :

#### ١ - اختلاف الحال والزمان :

فلم يعد الإمام أو القاضي أو حتى رئيس المرور في كل مدينة هو الذى يضبط المخالفة المرورية بنفسه ويجازى عليها ، بل يضبطها رجال المرور من ضباط وجنوف و مختصين ، وهو ً لا أيسوا على درجة واحدة من العلم والمعرفة الشرعية حتى يترك لكل واحد منهم حرية اختيار العقوبة التعزيرية . فقد يختار أحدهم عقوبة الضرب ويطبقها على رجل من ذوى الهيئة والمكانة العاليصة إما لجهله به أو لهوى في نفسه ، ومن المعلوم أن العقوبة التعزيرية تختلف من شخص لا خر ، فعقوبة علية القوم ليست كعقوبة السوقة أو الأخسا ، عند الفقها . (1)

تحدید النظام للعقوبة التعزیریة یزید من احترامه والتقید بسه
 وضبط السلوك العام ، لان السائق إذا علم مقدار عقوبة المعصیة
 مسبقا فإنه في الغالب لا یقدم علی ارتكابها خصوصا إذا كان العقاب شدیدا ،
 كالحبس أو الفرامة المالية .

#### ٣ - دفع الفوضى والاضطراب.

لوترك لكل رجل صرور حرية اختيار العقوبة حسب رأيه واجتهاده فإنه ربما يختار عقوبة لا تلائم نوع المعصية في جنسها ومقد ارها ، فقد تكون المعصية صغيرة جدا كزلة أو هفوة فيختار لها عقوبة شديدة أو ربما تكون كبيرة فيختار لها عقوبة خفيفة لا تردع المخالف ولا تزجره ، ومن المعلوم أن الفقها عميما نصوا على أنه لا بد أن تكون المعقوبة مناسبة للذنب

<sup>(</sup>١) انظرشر فتح القدير ص٢٤٧٠

٤ - وضع حد أدنى وحد أعلى للعقوبة التعزيرية من قبل الإمام ليس فيه مخالفة شرعية . لأن عقوبة التعزير مفوضة إلى رأيه واجتهاده وهو قد اجتهد ووضع لكل مخالفة ما يناسبها من عقوبة ، وكل ما في الائر أنه فوض تطبيقها وتنفيذها لرجال المرور وهم في هذا المقام نواب عنه ويمثلونه كأنه هو الذى طبق العقوبة بنفسه .

ه - يرى كثير من فقها العصر أنه يجوز لولي الا مر تعيين العقوبة أو العقوبات في كل جريعة مقدما منهم الدكتور عبد العزيز عاسر والدكتور وهبة الزحيلي . يقول الدكتور عبد العزيز عامر : "أرى أن لولي الا مرتعيين العقوبة أو العقوبات في كل جريعة مقدما ، وجعل تطبيقها أو الاختيار فيما بينها روجوبيا أو جوازيا لهم ، على أن يراعى في ذلك توسيع سلطتهم حتى يعطوا لكل حالة دوا ما الملائم في سهولة ويسر وعلى أن يجرى تعديل هذه العقوبات كلما وجدت في التعديل مصلحة ، أو دل عليها العمل ". (1)

ويقول الدكتور الزحيلي: " والتعزير مفوض للدولة في كل زمان ومكان ، تضع للقضاة أنظمة يطبقونها بحسب المصلحة . وأغلب العقوبات الوضعية الحديثة تدخل في نطاق التعنزير . ولا مانع شرعا من تعيين العقوبات التعزيرية بجانب الحدود والقمصاص على النحو المعسروف الأن . ويعد التعزير قاعدة مرنة صالحة للتطبيق في كل عصر بنا يحقق المصلحة أو المقصود من العقوبة . وما وضع حدين للعقوبة قانونا أدنى وأقصى ،أو الحكم مع وقف التنفيذ إلا لون من ألوان المرونة أو العفو عن العقوبة المقررين في التعزيرات ".

<sup>(</sup>١) التعزير في الشريعة الاسلامية ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) الفقه الاسلامي وأدلته جع ص ٢٨٨٠

وما ذهب إليه الدكتور سليمان عبدالله الدخيل من عدم جواز تحديد العقوبة التعزيرية في نظام العرور (١) . لا يلائم الواقع ولا يصلح للتطبيق لما ذكرت من أدلة . وما ذكسره من أن ذلك " يوجب إيقاع العقوبة بهذا الحد دون مراعاة لائى اعتبار يدعو إلى إسقاط العقوبة "(١) ، لاحجة في دعواه لائن النظام قد نص على جواز المفو عن بعض العقوبات التعزيرية (٢)

ولعله أن يكون مناسبا زيادة عدد العقوبات في كل فئة حتى تكون هناك مرونة أكبر في تطبيقها ما يقربها من العقوبات التعزيرية وحصول ذلك تحديد للإطار العام الذي لا يصح تجاوزه في العقوبات التعزيرية بالنسبة لمن يطبق النظام ، كما أنه يحصل به الفرق بين العقوبات المقدرة والتعريرية لائن هذه ليست محددة في حق كل أحد بل يجوز لمتولى التأديب أن يختار الملائم منها لحال الشخص الذي حصل منه التجماوز وهذا هو مفهوم التعزير.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) انظر أحكام الطريق في الفقه الاسلامي ص ٤٨٦ ، مطبوع على الة كاتبة .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۰۷

\* V 6 62 1

#### الخاتـــــة

#### في بيان أهم النتائج التي توصل إليها البحث

وتتمثل في النقاط التالية :

ا من ذلك القاعدة المروية المرورية التالية و سبقت النظم الوضعية بمئات السنين في وضع القواعد والأحكام المنظمة لاحوال السير على الطريق وشروط وآدابه وأحكامه . من ذلك القاعدة المرورية التالية :

المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه .ومعناها : أن سير الإنسان وسوقه وقوده في الطريسة العام مأذون فيه شرعا إذا توفرت شروط السلامة لجميع المنتفعين بالطريق فإذا لم تتوفر شروط السلامة لم يكن مأذونا له بذلك . وعليه ضمان ماتولد عن فعله ، إلا إذا كان ما لا يمكن الاحتراز عنه .

والسبب في تقييد إباحة السير في الطريق بشرط السلامة هـــو أن الطريق من المرافق العامة التي يشترك جميع الناس فيها ، فــــلا بعد لكل منتفع بالطريق أن يتقيد بها لا جل أن يمكن غيره من استيفاء حقه في الطريق .

- ٣ أثبتت التجارب والتحقيقات المرورية أن تجاوز السرعة المقررة للطريق أهم سبب في وقوع الحوادث المرورية فلذلك ينهفي توعية الناس بصغة مستمرة لا خطارها ووضع قواعد محددة لمراقبتها.
  - إلى الحوادث المرورية بمختلف أنواعها من تصادم و دعس وانقلاب وسقوط وغير ذلك لا تخرج عن كونها أحد أنواع الجنايات في الشريعة الإسلامية .
- ه السيارة يصح أن تكون آلمة قتل عمد إذا توفر القصد الجنائي .
- ٦ أساس الخطأ في الشريعة الاسلامية يقوم على أساس الاهمال
   أو التقصير أوعدم التثبت والاحتياط.

γ - ما يذهبإليه كثير من رجال التحقيق في حوادت المرور في هذا العصر من تعييز أحد الفعلين عن الآخر في الضان ، كأن يجعل على أحد السائقين العصطد مين خطأ مثلا سبعين في المائة من الضان ، وعلى الآخر شلاثين في المائة أو العكس ،أو أقل أو أكثر ظنا منهم أن خطأ أحدها أكثر من الآخر ليس له اعتبار في الا فعال الجنائية في الشريعة الإسلامية ، لا نه لا يسترط في الفعلين المشتركين في الجناية عند الفقها عساويهما في القوة والضعف لعدم انضباطهما ، فسقط اعتبار تساويهما ، ووجب إحالة الفمان عليهما جميعا بالتساوى ما دام أنه يمكن إضافية الضمان لكل منهما لو انفرد بالجناية هو مما يدل على ذلك ما ذكر تسبه سابقا أثنا الكلم على صفات الا فعال الجنائية من أنه لا خلاف بيسن الفقها في المذاهب الا "ربعة أنه لو اشترك اثنان مثلا في قتل إنسان

نجرحه أحدها جرحا والآخر مائة أنهما سوا وني القصاص والدية ما دام أن جرح كل واحد منهم يصلح للقتل لوانفرد بنفسه . فكذلك هنا لا عبرة بالتفاوت بين خطأي المصطدمين في القوة والضعف ما دام أن خطأ كل واحد منهما يصلح أن يكون سببا في وقوع الحادث . وكم من حادث بسيط تسبب في وقوع حادث كبير. ولذا ينهفي صرف الجهد في تعيين الا سباب التي يمكن أن تناط بها أحكام حوادث المرور فإذا تم ذلك طبقت عليها قواعد الضمان في الشريعة ، وبهذا يسلم من الوقوع في الحرج المتشل في التقدير القائم على الحدس والتخمين الذي ليس له أساس صحيح يمكن الاعتماد عليه.

لل من الأشخاص وجب على السائق من الكفارات بعدد الأموات . وليو عدد من الأشخاص وجب على السائق من الكفارات بعدد الأموات . وليو اصطدم سائقان خطأ فهلك من جراء الاصطدام عشرة أشخاص ، وجب على كل منهما عشر كفارات على الراجح من أقوال الفقهاء .

ه تحديد المقوبة التعزيرية في نظام العرور بحد أدنى
 وحد أعلى أولى بالتطبيق في هذا العصر.

هذا ،وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه

# الفحارس

- فهرس الآكات - فهرس الأعث لام - فهرس الأعث لام - فهرس الموافر والمراجع - فهرس الموضات

## فهرس الآيـــــات

| الصفحية     | رقمها      | الآة                                             |
|-------------|------------|--------------------------------------------------|
| <del></del> |            | سورة اليقرة                                      |
| 1 - ٢       | 105        | <br>" فاذ كروني أذ كركم "                        |
| ,           |            | * ياأيها الذين آمنوا كتبعليكم القصاص في          |
| 777-175     | ١٧٨        | القتلى "                                         |
| 700         | 1 Y 9      | " ولكم في القصاص حياة "                          |
|             |            | " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها    |
| Y 7 0       | ነለአ        | إلى الحكام "                                     |
| 7 • 5       | 1 9 7      | " فلا عدوان إلا على الظالمين "                   |
| ٣٤٠         | يکم" ۱۹۶   | " فين اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى على |
| o 5 Y       | 190        | " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "                |
| ٦٦          | 418        | " لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والا "ذى "             |
| ٤٠٤         | <b>7</b>   | "لا يكلف الله نفسا إلا وسعما"                    |
|             |            | سورة آل عمران                                    |
|             |            | ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون           |
| YA          | 1 - 8      | بالمحروف وينهون عن المنكر "                      |
| Y 9         | 11-        | " كَنتم خير أمة أخرجت للناس "                    |
|             | ·          | سورة النساء                                      |
|             |            | " ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم     |
| Y 7 0       | ۲۹         | بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"          |
|             |            | " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا        |
| ٥ ٠         | <b>ક</b> ૧ | الرسول وأولى الائمر منكم "                       |
| <b>Y</b> •  | 人飞"        | " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها     |
| 779         | 9.5        | " وما كان لموء من أن يقتل موء منا إِلا خطأ"      |
|             |            | " ومن يقتل موا منا متعمدا فجزاواه جهنم           |
| 77.         | ٩٣         | خالدا فيها"                                      |

|   | الصفحة          | رقمها | 18                                           |
|---|-----------------|-------|----------------------------------------------|
|   | <del></del>     |       | سـورة المائدة                                |
|   |                 |       |                                              |
|   | Υ٩              | 7     | " وتماونوا على البر والتقوى "                |
|   | ٦٦Υ             | 3 Y   | " وآمنتم برسلي وعزرتموهم "                   |
|   |                 | د     | " ٠٠ من قتل نفسا بفير نفسأ وفساد في الأرَّم  |
|   | 777             | ٣٢    | فكأنما قتل الناسجميعا "                      |
|   | Y 1 T           | ٤٥    | "والجروح قصاص"                               |
|   | ٦٣١             | ٤٥    | " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس "        |
|   |                 | ن     | " ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم م |
|   | Υt              | 1 . 0 | ضل إذا اهتديتم "                             |
|   |                 |       | سورة الاتنمام                                |
|   | w., w           | 101   | " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"  |
|   | ٣٦٣             | , , , | سورة الا عراف                                |
|   |                 |       |                                              |
|   | ) ٩             | ١•٨   | " وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا"       |
|   | Υ٩              | 199   | "خذ العفو وأمر بالعرف"                       |
|   |                 | ہر    | " وأذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجه    |
|   | 1 • ٢           | 7 . 0 | من القول                                     |
|   |                 |       | سورة التوبة                                  |
|   |                 |       | " والموا منون والموا منات بعضهم أوليا عبعض   |
|   |                 |       | يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون     |
|   | ,<br><b>Y</b> A | Yı    | الصلاة "                                     |
|   | 17              |       | سورة هود                                     |
|   |                 |       |                                              |
|   | Υ٥              | Υ٣    | " رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت "        |
|   |                 |       | سورة يو سف ·<br>                             |
|   | ٣٠٣             | 9.1   | * وإن كنا لخاطئين *                          |
|   | ) ?             | ١•٨   | ر قل هذه سبيلي "                             |
| • |                 |       |                                              |

| الصفحة  | رق <b>سها</b><br>—— | الآيـــة                                      |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------|
|         |                     | سورة النحل                                    |
|         |                     | " والا نعام خلقها لكم فيها دف ومنافع ومنها    |
|         |                     | تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريدون وحين        |
|         |                     | تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونو ا     |
| ٦       | Y - 0               | بالفيه إلا بشق الا أنفس إن ربكم لرواوف رحيم " |
| •       |                     | " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق |
| ٦       | ٨                   | ما لا تعلمون "                                |
| •       | ^                   | "ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة      |
| ٠<br>٨٣ | ١٢٥                 | وجادلهم بالتي هي أحسن "                       |
| ۳٤٦     | 177                 | " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقوبتم به "      |
|         | • • •               | سورة الاسراء                                  |
|         |                     |                                               |
| 7 - 7   | ٣ ١                 | " إن قتلهم كان خطأ كبيرا                      |
| 777     | 77                  | " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"   |
| ٦٣)     | ٣٣                  | " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا"      |
|         |                     | " ولا تمش في الا رض مرحا إنك لن تخرق الارض    |
| ٤)      | ٣٧                  | ولن تبلغ الحيال طولا "                        |
|         |                     | سورة الكهف                                    |
|         |                     | <u> </u>                                      |
| 377     | ٨٥                  | " فأُتبع سيبا "                               |
|         |                     | سورة طه                                       |
| 1 A     | ٦٣                  | " ويذهبا بطريقتكم المثلى "                    |
| 1.6     | YY                  | " فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا"              |
| 17      | , ,                 | سورة الا نبياء                                |
|         |                     | <u></u>                                       |
|         |                     | " وجعلنا في الا رض رواسي أن تميد بهم وجعلنا   |
| ۲۲      | ٣1                  | فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون "                |

| الصفحية | رقمها               | الآة                                       |
|---------|---------------------|--------------------------------------------|
|         | سورة الحج           | •                                          |
| 377     | ) 0                 | "فليمدد بسببإلى السماء"                    |
|         | -                   | " الذين إن مكناهم في الأرض                 |
| Y 9     | منکر * ۲۱           | وأمروا بالمصروف ونهوا عن ال                |
|         | سورة النور          | -                                          |
|         | 1                   | " يا أيها الذين آمنوا لا تدخا              |
| ٦٩      |                     | حتى تستأنسوا وتسلموا على أ                 |
|         | •                   | " قل للمو منين يفضوا من أبصار<br>"         |
| ٦٣      |                     | فروجهم ذلك أزكى لهم "                      |
|         | •                   | " وقل للموا منات يغضضن من أب               |
| ٦٣      |                     | فروجهن ولا يبدين زينتهن إ                  |
|         | أنفسكم تحية من عند  | " فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على              |
| ٦ ٩     | ٦١                  | الله مباركة طيبة "                         |
|         | سورة الفرقان        |                                            |
| ٤١      | , الا أرض هونا " ٣٣ | " وعباد الرحمن الذين يعشون على             |
|         | خر ولا يقتلون       | " والذين لا يدعون مع الله إلها آ.          |
| ٦٣٠     | ٠٠٠ ٨٢              | النفسالتي حرم الله إلا بالحق               |
| 710     | 7 Y                 | " وإذا مروا باللفو مروا كراما "            |
|         | ورة العنكبوت        | سر<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ) * )   | ٤٥                  | " ولذ كر الله أكبر "                       |
|         | ورة لق <b>ان</b>    |                                            |
|         | ه لا يحبكل          | " ولا تبش في الا ُّرض مرحا إِن الله        |
| ٤١      | ) Å                 | مختال فخور "                               |
|         | بتك إن أنكر الأصوات | " واقصد في مشيك واغضض من صو                |
| ٤Y      | <b>)</b> i          | لصوت الحمير "                              |

|        |             | - X 2 X -                                           |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------|
| الصفحة | رقمها<br>—— | الآيــــة                                           |
|        |             | سورة الأعواب                                        |
|        |             | " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن               |
| YIY    | ٥           | ما تعسدت قلوبكم "                                   |
| 77     | ٤A          | " ودع أذاهم "<br>سورة فاطر                          |
| Α)     | ١٨          | " ولا تزر وازرة وزر أخرى "                          |
|        |             | سورة الشورى                                         |
| ٣٤٦    | ٤٠          | " وجزا ا سيئة سيئة مثلها "                          |
|        |             | سورة الفتح                                          |
| 117    | 4           | " وتعازروه و توقروه "                               |
|        |             | سورة ق                                              |
| 9.5    | 1.6         | " ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد "               |
|        | ,           | سورة الذاريات                                       |
|        |             | " هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ،               |
| γ.     | 70-7 8      | إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام "               |
| ٦      | 70          | " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون "                |
|        |             | سو رة الحشر<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Υı     | ۲۳          | " السلام المو" من المهيمن "                         |
|        |             | سورة الجمعة                                         |
| 1 • ٢  | ١.          | " واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون "                 |
| , '    |             | سورة القلم                                          |
| 7.7    | ٤           | " وإنك لعلى خلق عظيم "                              |
| . , ,  |             |                                                     |
|        |             |                                                     |
|        |             |                                                     |

| الآيــــة                       |                | رقسها | الصفحية       |
|---------------------------------|----------------|-------|---------------|
|                                 | سورة المطففين  |       |               |
| " وإذا مروا بهم يتفامزون "      |                | ۳.    | <b>۲</b> 10   |
|                                 | سورة الطارق    |       |               |
| " والسما * والطارق "            |                | 1     | ) <b>9</b>    |
|                                 | سورة البينة    |       |               |
| " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخ | لصين له الدين" | ٥     | <b>ጚ</b> ፟፟፟ቔ |

## فهرسالا حاديست

|                                              | <del></del>                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| الصفحــة                                     | الحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|                                              | " إِباحته صلى الله عليه وسلم سلبالذي يصطاد في حرم                |
| 777                                          | المدينة لبن وجده "                                               |
| 4)                                           | "اتقوا النار ولوبشق تمرة ، فإن لم يكن فبكلمة طيبة "              |
| <b>Y                                    </b> | " أُخذه شطر مال مانع الزكاة عزَّمة"                              |
| 1                                            | "إدلال السائل "                                                  |
| <b>٤</b> ٦٨                                  | " إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها"                         |
| ٧٣                                           | "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم "                      |
| ۲Д                                           | " إذا عطس أحدكم فعمد الله فشمتوه"                                |
| λΥ                                           | " إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ٠٠٠                             |
|                                              | "إذا مرأحدكم في مسجدنا أوفي سوقنا ومعم نبل فليمسك                |
|                                              | على نصالها بكسفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها                   |
| ٤٠                                           | بشي ۽ "                                                          |
| <b>ፕ</b> ዊ ነ                                 | " اشفعوا فلتو جروا وليقضى الله على لسان رسوله ماشا "             |
| Y 7 Y                                        | " إضِماف الفرم على سا رق مالا قطَّعُ فيه من الثَّمر والكُّثَرَ " |
| 7 1 7 7                                      | " اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار "               |
| દ્ ૧                                         | "أعزل الا أذى عن طريق المسلمين "                                 |
|                                              | " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه وأنا رديفه ،         |
| <b>ξ</b> ξ                                   | فجعل يكبح راحلته                                                 |
| አአ ፖ                                         | " أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا في الحدود "                     |
| 7 5                                          | " أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس "                        |
| * 97                                         | "ألًا إن دية الخطأ شبه العمد "                                   |
| <b>171</b>                                   | " أَلَا لَا يَجِنُنِ جَانَ إِلَّا عَلَى نَفْسُه "                |
| γ.                                           | "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع "                       |
|                                              | "أمره صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمر بأن يحرق الثوبين        |
| 777                                          | المصفرين "                                                       |

| الحال يبيث                                                               | الصفحة         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| "إن الله تجاوز لي عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"              | <b>T</b> {0    |
| " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا "                                 | ٦٥             |
| " أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت                          |                |
| حنینها "                                                                 | <b>ፖ</b> ፕ አ   |
| "أن أمير المو منين عمر رضي الله عنه اجتاز على دار العباس                 |                |
| رضي الله عنه ،وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقطر عليه                        |                |
| فقلمه "                                                                  | 118            |
| "أن أنس رضي الله عنه مرعلي صبيان فسلم عليهم وقال:                        |                |
| كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله "                                     | Υŧ             |
| "أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيُّ الإسلام                  |                |
| خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من                                |                |
| عرفت ومن لم تعرف "                                                       | γ.             |
| " أن رجلًا من الأأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة"                     | 7.8.Y          |
| "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بين                        | ,,,,           |
| حجرين ٠٠٠                                                                | <b>۲</b>       |
| " أن عامر ابن الا كوع قتل نفسه خطأ ولم يأمر النببي صلى                   |                |
| الله عليه وسلم فيه بكفارة "                                              | 707            |
| " إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا                 | , - ,          |
| يرفعه الله بنها درجات "                                                  | 9 7            |
| "أن عمر رضي الله عنه نفى نصربن حجاج من المدينة إلى                       |                |
| " 2 - 11                                                                 | 7 Y T          |
|                                                                          | ۲۰٦            |
|                                                                          | 1 Y A          |
| * 1 l=2 . (1 2 1                                                         | 110            |
| ون كتتم لا بد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا "إن كتتم الا بد | , , ,          |
| السييل "                                                                 | a <del>-</del> |

| الصفحة      | الحال بيست                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
|             | "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن        |
| ٨.          | يعمهم الله بعقاب منه "                                      |
|             | "أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عند    |
| •••         | "أن النبي صلى الله عليه وسلم مرعلى مجلس فيه أخلاط من        |
| Υŧ          | المسلمين والمشركين فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم"     |
| ۲ ۸         | "إتما يعثت لا تم مكارم الأخلاق "                            |
| ۳۷٤         | "إنما الصبرعند الصدمة الأولى "                              |
| ٨٠٢         | " أنه صلى الله عليه وسلم نخس بعير جابر وضربه "              |
| Y)          | "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر "                        |
| ٦١          | " اهدوا السبيل وأعينوا المظلوم وافشوا السلام "              |
| 70          | "إياكم والجلوس على الطرقات"                                 |
| <b>ન</b> લ્ | "الإيان بضع وسبعون شعبة "                                   |
| ٤٥          | "أيها الناس: السكينة السكينة"                               |
| ٤٤          | "أيم االناس عليكم بالسكينة ، فإن البرليس بالإيضاع "         |
|             | ( ب )                                                       |
|             | "بينا رجل يعشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه           |
| ٨٢          | فشكرالله له ففقرله "                                        |
|             | ( 🗢 )                                                       |
|             | "ثكلتك أمك يا معاذ ،وهل يكب الناس في النارعلى وجوههم        |
| 9 દ         | إلا حصائد ألسنتهم "                                         |
|             | " ثلاث من جمعمهن فقد جمع الإيمان ، الإنصاف من نفسك          |
| Ϋ́Υ         | وبذل السلام ،والإنفاق من الإقتار "                          |
|             | ( 云 )                                                       |
|             | "جا " رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم ، |
| Yo **       | فرد عليه ثم جلس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عشر،      |
|             | "جا ورجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ؛ يارسول الله    |
| YAF         | إِنْي عالجتِ امرأة "                                        |

.

.

| الحديث                                               |
|------------------------------------------------------|
| ( ~ )                                                |
| " حديث حريسة الجبل "                                 |
| "حرمان السلب الذي أساء على نائبه "                   |
| "حسن الكلام"                                         |
| "حق المسلم على المسلم ست"                            |
| (خ)                                                  |
| "خلق الله آدم على صورته عطوله ستون ذراعا"            |
| ( ن )                                                |
| " ذكر الله كتيرا "                                   |
| ( )                                                  |
| "رأس الا مرالإسلام وعدوده الصلاة وذروة سنامه الجهاد" |
| "الرجل جبار "                                        |
| " رفع القلم عن ثلاث "<br>"                           |
| " روى أن سويد بن الصامت قتل رجلاً فأوجب النبي صلى ال |
| عليه وسلم عليه القود ولم يوجب الكفاره "              |
| " روى عن علي رضي الله عنه أنه أوجبعلى كل واحد من     |
| المتصادمين كل الدبة "                                |
| " روى عن عمر أنه ضمن الناخس دون الراكب ،وكذا روى عن  |
| أين مسعول "                                          |
| ( سن )                                               |
| "السائبة جيار"                                       |
| "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته "         |
| "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة   |
| فأُم <b>رني أُن أُ</b> صرف بصرى "                    |
| (d)                                                  |
| " طعام بطعام وإناءباناء "                            |
|                                                      |

| الصفحة          | الحديث<br>(ع)                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 715             | " العجماء جرحها جبار "                                  |
| 790             | " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه "     |
| <b>9</b> 人      | " على كل مسلم صدقة "                                    |
| T.A.            | "على العراء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن   |
| ٥٠              | يوء مر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طَاعة "     |
| 79.             | " العمد قود "                                           |
| YIF             | " عن حرام بن حيصة أن ناقة البرا" بن عازب دخلت حائطا"    |
|                 | "عن علي كرم الله وجبهه أنه شهد عنده اثنان على رجل       |
|                 | بالسرقة فقطع يده ، ثم رجعا عن شهاد تهما ، فقال علي      |
|                 | و الوأعلم أنكا تعمدتما لقطعت أيديكا ، وغرمهما دية       |
| ٣٦٢             | يحسب ه                                                  |
| <b>ለንግ-</b> ያንግ | "عن المفيرة: أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط"         |
|                 | ( ف )                                                   |
| ٨٨              | " فإذا عطس أحدكم فحق على كل مسلم أن يشمته "             |
|                 | " فإن دما ً كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم |
| ٣.              | هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا "                         |
|                 | " فجعل يكبح راحلته حتى أن زفراها ليكاد يصيب قارية       |
| ٣٩              | الرحل "                                                 |
| スド              | " فل يهسك عن الشرفإنه له صدقة "                         |
|                 | ( ق )                                                   |
| 7 44            | "القاتل لا يرث "                                        |
| 371             | "قضى عسر بالا فنية لا رباب الدور"                       |
| ٩٣              | "قل ربي الله ثم استقم"                                  |
|                 | (ك)                                                     |
| 7 9             | " كان خلقه القرآن "                                     |
|                 | "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس غطى وجمهمه    |
| ۶ ۸             | بيده ٠٠٠                                                |

| الصفحة       | الحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ٦٠٣          | " كان علي رضي الله عنه يضمن الصباغ والصياغ "              |
| ٤٥           | " كان يسير العنق ، فإذا وجد فجوة نص "                     |
| ۹ •          | " كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم "      |
| 17           | " كتبعلى ابن آدم نصيبه من الزنا "                         |
| م ۾          | " كل سلاس من الناس عليه صدقة "                            |
| 9 1          | "الكلمة الطيبة صدقة "                                     |
|              | (J)                                                       |
| ٧٣           | "لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام "                      |
| γ.           | " لا تدخلوا الجنة حتى توئمنوا "                           |
|              | " لا تجلسوا في المجالس ، فإن كنتم فاعلين فردوا السلام     |
| 77-71        | وغضوا البصر ، واهد وا السبيل وأعينوا على الحمولة"         |
| 77-7·        | " لا ضرر ولا ضرار "                                       |
| ٨٠٧          | " لا ميراث لقاتل "                                        |
| ٦٣٤          | " لا وصية لقاتل "                                         |
| ىلە          | " لا يحل دمامرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول ال |
| <b>۲ Y X</b> | إلا باحدى ثلاث "                                          |
| ٣٦ ٣         | مُ لزوال الدنيا أهون على الله من قتل موء من بـفـير حـق "  |
|              | " لقد رأيت رجــ لا يتقلب في الجنة في شجرة قطعمها من       |
| ٦٨           | ظهر الطريق "                                              |
|              | " لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق ناقته          |
|              | حتى أن رأسها ليس واسطة الرحل وهو يقول للناس:              |
| ٤٥           | " السكينة " عشية عرفه "                                   |
| ٦٣٠          | " لن يزال الموامن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما"    |
| ۲,۲          | "اللهم أحسنت خلقي فأحسن خُلْقي "                          |
| 7 78         | " ليس لقاتل شي " "                                        |
| 7 88         | " ليس لقاتل ميراث "                                       |
|              |                                                           |

| الحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | الصفحة   |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| "ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة "   | <u> </u> |
| "الموامن للموامن كالبنيان يشد بعضه بعضا"                    | ٦Y       |
| "مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت "      | 1 • ٢    |
| "مررجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق         | •        |
| من طرق المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه "                  | 1 • 0    |
| " مر عمر رضي الله عنه يوما بسوق المدينة فرأى رجلا أسمه أياس | . '      |
| يمترض طريق المسلمين "                                       | . 181    |
| " مروا أولاد كم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين "                | 174      |
| " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "                    | ٦,٨      |
| " من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لهنتهم "               | ٦٨.      |
| "من اقتطع شبرا من الا رض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة    |          |
| من سبع أرضين "                                              | ١٢٦      |
| " من رأى منكم منكرا فليفيره بيده"                           | γ 4      |
| " من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به "                   | 117      |
| " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ٠٠."                      | 775      |
| "من كان يوم من بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت "     | 9.7      |
| " من منح منيحة أو هدى زقاقا _ أو قال : طريقا ـ كان له       |          |
| عدل متاق نسمه "                                             | 1.1      |
| "من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين "                      | ۲۱۲ .    |
| ( )                                                         | •        |
| " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تجلسوا باَفنية     |          |
| الصمدات"                                                    | 7.       |
| "نهى أن يعشى الرجل بين البعيرين يقودهما "                   | ٣ ه      |
| ( و )                                                       |          |
| * وأدناها إماطة الأذى عن الطريق "                           | ۲۲       |
| " وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطمن إذا حمد "                | . ૧      |
| " وإرشادك الرجل في أرض الفلاة صدقة "                        | ۱۰۱      |
|                                                             |          |

| وأعينوا على الحمولة " المراق " المراق " الطريق " الطريق " الطريق " الطريق " المراق " المراق المراق " المراق المرا | <b>5</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| * 1. h. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        |
| وأميطوا عنه الاُذي م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *        |
| وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| والذى نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •        |
| أوليوشكن اللهأن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| يستجا ب لكم "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| والذى نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,*       |
| ولتأخذ ن على أيدى المسي ، ولتأطرنه على الحق أطرا " ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| والماشيان فأيهما يبدأ بالسلام فهوأفضل "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *        |
| ( ی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| يا أنس كتاب الله القصاص "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ياأيها الناس ،أفشوا السلام بينكم "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *        |
| ياأيها الناسعليكم بالسكينة والوقار ،فإن البرليس في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •        |
| إيضاع الإبسل"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإنما لك الا ولي وليست لك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #        |
| الثانية "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| يجزى ً عن الجماعة إِذا مر وا أن يسلم أحدهم " ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,       |
| يسلم الراكب على الناشي ٠٠٠ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ħ        |
| يفقر الله لنا ولكم "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,        |

# فہــــر سالا ًعـــ (1)

```
إبراهيم بن خالد ،أبو ثور
                   Y ) .
                                    إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون:
                    1 8 4
                                    إبراهيم بن موسى اللخس الشاطبي:
                   أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ب
                    ٣ • 从
                                                    أبوشريح الخزاعي
                    09
                                    أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي:
                    ٣٤٧
                                       أحمد بن حمدان الأ ذرعى :
                    €0 Å
                                        أحمد بن عبد الحليم بن تيميه :
                   11 7
                                      أحمد بن على بن حجر العسقلاني :
                    οY
                                   أحمد بن على الرازى ،أبو بكر الحصاص
                    TYE
                                               أحمد بن غنيم التفراوي
                    000
                           أحمد بن محمد بن أحمد ، المعروف بالقدورى :
                    7 7 7
                                       أحمد بن محمد بن حجر الهيشي:
                    イスド
                                     أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي و
                    予人子
                                    أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهائي :
                    1 . 0
أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي ، وقيل اسمه مسكين ولقبه أشهب: ١٦٦
                                    ( )
                           الحسين بن محمد الأصفهائي المعروف بالراغب ب
                    1 Y 1
                              الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البفوي و
                     ٥٦
                                    ( ÷)
                            خير الدين بن أحمد بن على الغاروقي الرملي :
                                    ()
                                                 ربيعة بن فروخ التيس
                    088
                                    €j)
                                                       زفربن الهذيل
                     ፕ አ ነ
                               زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الانصارى :
```

**٤** ፕ አ

```
( س )
                                   سليمان بن خلف الباجي
       777
                        (ع)
             عبد الرحمن بن أحمد بن يزيد بن عبد السلام:
             عبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين السيوطي :
     عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصروف بابن القاسم: ١٤٤
                      عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة :
               عبدالملك بن حبيبين سليمان السلمي القرطبي:
       179
                      عدالمك بن عد العزيزبن الماجشون :
        17.
عبد الملك بن عد الله بن يوسف الجويني المعروف بامام الحرمين :
                                          عطًا ً بن أبي رباح
        YIT
                             على بن أحمد بن سعيد بن حزم
        TYX
                     على بن أحمد بن مكرم الصعيدى العدوى:
         777
                        على بن خلف بن عبد الملك بن بطال :
         90
                        على بن سليمان بن أحمد المرداوي :
         T ) -
                            على بن محمد بن حبيب الماوردي
          YY
                                      على بن محمد بن عقيل
         7 . 7
                                       عربن الحسين الغرقي
         800
                                       عمربن رسلان البلقيني
        279
                                     عياض بن موسى اليحصبي
          δY
                          ( , )
                   محفوظ بن أحمد الكلوذاني ،أبو الخطاب:
محمد بن أبراهيم الألشيخ :
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي :
         279
     محمد بن أحمد بن الحسين ،أبوبكر الشاشي القفال : ٩ ٩
 محمد بن أحمد بن حمزة الأ تصارى الشافعي الرملي : ٦٦٧
                                     محمد بن أحمد بن رشد
        YIT
      محمد بن أحمد بن عد العزيز بن النجار الفتوحي : ٥٦
                          محمد بن أحمد بن عشان البسياطي
         7 7 7
```

```
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي
                T 9 1
              محمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن رشد الحفيد : ٢٤
                          موسى بن أحمد بن موسى ،أبوالنجا الصجاوى :
                                          محمد أمين بن عمر ابن عابدين
                777
         محمد بن أبي بكربن أيوب النزرعي المعروف بابن قسم الجوزية : ٤٨ ع
                                  محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي
                18.
                                                 محمد بن جرير الطبري
                  人人
                                             محمد بن الحسن الشيباني
                11Y
                                        محمد بن حسين بن علي الطوري
                208
             محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراع، أبو يعلى: ١١٤
محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن على النسوى الملقب بالقاضي الرئيس: ١٥٦
                                 محمد بن عبد الرحمن الرعيني الحطاب
                378
                                      محمد بن عبدالله بن على الخرشي
                 270
                                 مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان
                 179
                                                 محمد بن على الشوكاني
                 1 . 8
                 محمد بن على بن محمد المعروف بعلا * الدين الحصكفي ٢٧٢
            سحمد بن عمرين الحسين البرازي ( فغر الدين الرازي ) : ٢٠٢
                                     محمد بن محمد ،أبوحامد.الفزالي
                 7 \ 7
                                       محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى
                 222
       مصطفى بن محمد بن رحمة الله الأنصاري ،المعروف بالرحمتي : ٢٣٠
                                                منصور بن يونس البهوتي
                 109
                                   ( ی )
                                               يحيى بن يعمر العدواني
                   ٥X
                 يسعقوب بن إبراهيم بن حبيب المعروف بأبي يوسف : ١١٩
                                يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر ؛
                 117
```

# فهرس المصادر والمراجع

- ر التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل تأليف المقدم عبد الوهاب محمد بدر الدين ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨ هـ مطابع اليامة بالرياض
  - ب ـ التدخل في حوادث الطرق
     تأليف علي أورفلي ـ الطبعة الأولى ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م
     الشركة المتحدة للتوزيع ـ بيروت ـ شارع سورية .
  - ٢ تطور أساليب تنظيم المرور
     تأليف الدكتور عبد الجليل السيف الطبعة الثالثة ٢٠١١هـ
     مطابع الاشعاع بالرياض.
- الاحكام السلط نيسة لابن يعلن الفرائ ابن يعلن الحنبلن و تصحيح محمد حاسد الفقن الطبعة ، الثانية ١٣٨٦ه/ ١٩٦٦م و شركة مكتبة وطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.
   الاحكام السلط نيسة والولايات الدينية للماوردي
  - للا مام على بن محمد بن حبيب الماوردى ت سنة ، ه ) عد . الطبعة الثانية سنة ، م ) عد . الطبعة الثانية سنة ، م ) ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م شركة و مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بعصر .
    - ٦٠ الاحكام في اصول الاحكام للشيخ الامام العلامة سيف الدين
       أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدى
       دار الكتب العلمية سنة ١٠٠٠ هـ ٩٨٠ م بيروت لبنان

- ٢ أحكام الطريق في الفقه الاسلامي مقارنا بها نظام المرور
   في المملكة العربية السعودية ،
  - رسالة دكتوراه اعداد الدكتور سليمان بن عبدالله
- ٨ أحكام القرآن لائبي بكر أحمد بن علي الرازى الجصاص
   دار الفكر بيروت .
  - ٩ احكام القير آن

للا مام ابى بكسسر محمد بن عبد الله المعروف بابن السربى ١٦٨ -١٤٥ و و تحقيق علي محمد البجاوى دار الفكر ـ بيروت .

- ١٠ حوادث المرور أسبابها وطرق الوقاية منها .
   تأليف كرم الله على عبد الرحمن تحت اشراف معهد الادارة العامة بالرياض.
- أنوار الشير وق على انوا الفير وق
   للحقق سراج الديب ابن القاسيم بن عبد الله الممر وف بابن الشاط ، مطبوع
   مسيح الفير وق ، طبعيه ممورة ، دار الممر فية ، بير وت .
- ١٢ دراسات مقارنة لقضايا السبر وأنظمة المرور في المملكة العربية السعودية .
   تأليف الدكتورعبد الجليل السيف الطبعة الثانية مطابع الاشعاع التجارية الرياض.

١٤ ـ الا ربعيان النووية .

للا مام محى الدين يحى بن شرف ألدين اللووى الشافس تسنة ٦٧٦ هـ مطابع الحكومة ، الرياني سنسة ١٣٨ هـ مطابع ضن مجموعة الحديث ،

١٥ \_ اروا الفليل في تخريج احاديث مناز السبيل .

للشيخ محمد ناصر الدين الالباني ، الطبعة الاولى سنة ١٣٩٦ هـ .

الكتب الاسمسلا مسى .

17 - أسنى المطالب شرح روض الطالب. للا مام ابن يحن زكريا الانماري الشافعي ، طبعه مصوره ، الناشــــــر. المكتبــة الاسلا ميــة ـ بيروت ،

۱۷ - الاشباه والنظائرعلى مذهب ابن حنيفة .
 للملاحة زين العابدين بن ابراهيم ابن نحيم .
 سنة . . ) (هـ - . . ) (هـ - دارالكتب العلمية بيروت - لبنان .

۱۸ - الاشباء والنظائر في قواعد وفر وع فقه الشا فمية .
 للا مام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي تسنة ٩١١ هـ. الطبعة الا ولي سنة ٣٠٤ (هـ ٩٨٣ ) م ندارالكتب العلمية بيروت - لبنان .

١٩ - أصول قيادة السيارات - تحت اشراف الادارة العامة للمرور - مطابع سمر - جدة .

۲۰ - الاعتمالا ، (قا موس تراجمه )
 تألیف خیر الدیست الزرکلی ، الطبعة الخامسة سنة ، ۹۸ م دارالعلم للملایین بیروت
 ۲۱ - أعلام الموقعین عن ، بالعالمین ،

للعلامة شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي بكر الزرعي الممروف بابن قيمم المحو زيسة ١٠١١ - ( ٢٥ هـ . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثانية سنة ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م دارالفكر بيروت لبنان .

- ٢٢ ـ الاعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الاسلام
   أبى يحبى زكريا الأنصارى الشافعي ـ المكتبة العربية في دمشق.
- ۲۳ ـ الاقناع في حل الفاظ ابن شحاع ٠
   للشيخ محمد الشربيني الخطيب مطبوع مع حاشيته للبجيرس ١٠٤١هـ ١٩٨١٠٥
   دار الفكر بيروت لبنان ٠
  - ٢٤ القواعد العامة للتحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة المربية السعودية تأليف القائد كمال مسراج الدين مطابع دار الأصغهاني وشركاه ـ جده.

\_ الأم.

10

للامام ابن عبد الله محمد بن ادريس الشافعي ١٥٠ - ٢٠٥ هـ الطبعة الاولى ١٠٠ هـ ١٩٨٠م دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان

- 71\_ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد للعلامة علا الدين ابي الحسن على ين سليمان المرداوى تحقيق محمد حامد الفقي . الطبعة الاولى سنة ٢٧٦هـ ٢٥٩ م مطبعة السنة المحمدية . اعادت طبعه دار لحيا التراث العربي بيروت \_ لبنان .
- ٢٧ الأنظمة واللوائح والتعليمات
   تصنيف و ترتيب ادارة العلاقات العامة بوزارة الشئون الهلدية والقرورية
   الرياض .
- ٢٨ الوسيط في شرح قانون المرور ولا عدته التنفيذيه بمصر ـ تأليف معوض
   عبد التواب الطبعة الثانية ٥٨٥ م مكتبة الانجلو المصرية ـ القاهرة .
- ٢٩ بحث حوادث السيارات في الخليج العربي اعداد الرائد راشاد على الراشد من الامارات والدكتورة أمال الطويل من البحرين ، والمقدم ابراهيم علي الميمان والدكتور محمد اسحاق الخواشكي من المملكة العربية السعودية ، والدكتور أبو الفتوح مصطفى عيد من قطر ، والدكتور مصطفى الدسوقي من الكويت، طبع سنة ١٩٨٢.

#### ٣٠ ـ بحث حوادث السيارات

معد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية بناء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة التاسعة المنعقدة بمدينة الطائف في شهر شعبان عام ٩٦ هـ مطبوع على آلة كاتبة .

٣٦ البحر الرائق شرح كنز الد قاشق ٠

للعلامة زين الدين ابن نحِيم الحنف • الطبعة الثانية • طبعه مسورة • دار العمر فسمة - بيروت •

٣٢ بدا كع الصنا عمن ترتيب الشرائسع •
 للا ما معلا الدين ابن بكربن مسمود الكاساني الحنفي العلقب بملك العلمسا و تريب الدين ابن بكربن مسمود الكاساني الحنفي العلقب بملك العلم وخرج احاديثه احمد مختار عثمان . الناشر زكريا علي يوسف مطبعة العاصة بالقاهرة .

٣٢ ـ البدر الهنتني ني شرح الملتقي

للعلامة علا الدين الحصكفي مطبوع بهامش مجمع الا تنهر في شرح ملتقى الا بحر \_ دار احيا التراث العربي بيروت

٣٤ \_ البلبل في أصول الفقه

تاليف الملامة سليمان بن عبد القوى الطوفى الحنبلي الطبعة الاولى سنة ١٣٨٣هـ - المكتب الاسلامي بيروت

٣٥ \_ بداية المجتهد ونهاية المقتصد

للقاضي ابوالوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي الشهير ( بابن رشد الحفيد ) ته وه حدارالفكر بيروت

٣٦ ـ البسداية والنها يسست المسلم البسداية والنها يسست المسلم الم

٣٧ ـ بنية الوماة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ حلال الدين عبد الرحمن السيوطي • تحقيق محمد ابن الفضل ابراهيم الطبعمة الاولى • مطبعة عيمي البابن الحلبي •

٣٨ - بلغة السالك لأقرب السالك الى مذ هب الامام مالك تأليف: الشديخ احمد بن سمسد الما وى المالكى • دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان •

٣٩ \_ البلغة في تأريخ ائمة اللغة .

عَلَيْفُ حجد الدين محمد بن يمقوب الفيروز اباد ي \_ تحقيق حجد المصحدري منشورات وزارة الثقافة \_ طبخ ١٢١٢هـ ، ١٢٧٢م ـ د مشق .

بلوغ الاماني من اسرار الفتح الربائي .
 تأليف المدلامة احد عبد الرحمن المنا الشمير بالساعاتي مطبوع بهامش الفتييين
 الرباني دار الشهاب القاهرة .

و عند التاح والاكليل لمختصر خليل •

لابى عبد الله بحمد بن يوسف العبدرى الشهير بالعواق ـ ٣ ٨٩٧ هـ مطبيعوع بيروت لبنان بهامش مواهب الحليل ... الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨ م وار الفكر بيروت لبنان

تاج العروس من جواهر القاموس
 تاليف مرتضى الزبيدى الطبعة الاولى سنة ١٣٠٦هـ المطبعة
 الخيرية \_ مصر .

- ٣٤ تاريخ بفداد للحافظ أبي بكر أحمد بن على بن الخطيب البفدادى الناشير دار الكتاب العربي بيروت لبنان .
- ١٤ تبصرة الحكام في اعول الاقفية وساهج الاحكام .
   للقافي برهان الدين ابراهيم بن على بن فرحون المالكي ٣٠٩ هـ مطبوع بهاش فتح العلي المالك، دار المعرفة بيروت لبنان .
- ٥٤ تبين الحقائن شرح كنز الد قائق .
   للملأمة فخد الدين عثمان مدور المدار المدار

للعلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلمي الحنفي - الطبعة الأولى بالمعابع - قالكبرى الأميرية ببولات - مصر - ١٣١٥ ه. إعادت طبعه بالاوفست دار المعرفة للطباعة والشنر بيروت. لبنان .

للعلامة محمد عبد الرحمن بن الحافظ عبد الرحيم المباركتورى - ت ١٣٥٢هـ الطبعة الثالا سنة ٩٩٣هـ ٩٢هـ ٩٧٩ م دارالنكر بيروت . لبنان .

٢٦- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك لا بن الفضل عياض بن موسى بن عياض الميحصبي المسيئي تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود درار مكتبة الحياة بيروت دار مكتبة الفياة بيروت دار مكتبة الفيا الفكر طرابلس د ليبيا سنة ١٣٨٧ه - ١٩٦٧م.

ما عترتيب سند الامام احد (الفتح الرباني) .

ترتيب العلامة احمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي مصورة
دارالشهاب القاهرة .

تصحيح الفروع .

الملاحة علام الدين ابن الحسن على سليبان العرد اوى الحنبل - ت ه ٨٨هـ - . مطبوع بهأش الفروع الطبعة الثالثة سنة ١٣٧٩هدر ١٩٦٠م عالم الكتببيروت

> تطور أساليب تنظيم ادارة المرور تأليف الدكتور عبد الجليل السيف الطبعة الثالثة ١٤٠٦هـ مطابع الاشعاع ـ بالرياض.

> > التعزير في الشريعة الاسلامية للدكتور عبد العزيز عامر

الطبعة الرابعة بدون تاريخ دار الفكر العربي بيروت لبنان

تفسير بن كثير - 01 للامام ابني الفداء اسماعيلين كثير القرشي الدمشقي ت ٢٧٢هـ

تقريب التهذيب ٥٣ للحانظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قدم له دراسة وافية باصل مو لغه مقابلة دقيقة محمد عوامة مد الطبعة الاولى ٢٠٦هـ

- ١٩٨٦م دار الرشيد سوريا حلب قام بطبعه واخراجه دائرة البشائر الاسلامية بيروت لبنان.

التلخيص الحبير فن تخريج احاديث الرافعن الكبير للحافظ أبي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني عنى بتصحيحه وتنسيقه والتعاليق عليه السيد عبدالله هاشم الياني العدني طبعة سنة ١٣٨٤هـ-١٩٦٤م شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة.

تلخيص المستدرك للامام أبي عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبى - مطبعة النصر الحديثة - الرياض .

تهذيب التهذيب للامام ابي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني \_دارصادر\_بيروت .

- ٨٥ تهذيب اللغة لا بي منصور محمد بن أحمد الا زهرى ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، مراجعة محمد على النجار-الدار المصرية للتأليف والترجمة ، مطابع سجل العرب ، القاهرة .
- ٩٥ تهذيب الفروق والقواعد السنية
   للشيخ محمد على بن الشيخ حسن مفتى المالكية مطبوع بهامش
   الفروق طبعة مصورة دارالمعرفة بيروت.
  - ٦٠ ـ تيسير التحرير
     للشيخ محمد امين المعروف بأمير بادشاه الحنفي
     دار الكتب العلمية بيروت لبنان .
  - الجامع لاحكام القرآن (تفسير القرطبي)
     للامام ابي عبد الله محمد بن احمد الانصارى القرطبي
     الطبعة الثالثة سنة ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧م
     عن مطبعة دار الكتب المصرية دار الماتب العربى .
- حامع البيان عن تأويل آى القرآن (تغسير ابن جرير)
   للحافظ ابن حعفر محمد بن جرير الطبرى تسنية ١٠٩ه ٠ الطبعة
   الثالثة سنة ١٩٩٨هـ ١٩٧٨م دارالمعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ٠
- ٦٣ جامع الترمذى (سنن الترمذى)
   للامام ابني عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى الطبعة الثانية
   ١٤٠٣ ١٩٨٣ م
   دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.

- الجامع الصفير للحافظ جلال الدين عبد الرحسن السيوطي مطبوع معفيض القدير الطبعة الثانية ١٣٩١ هـ - ١٢٩١م دارالفكر بيروت .
- و ٦٠ حا مع العلوم والحكم في شرح حسين حديثا من حوامع الكلم للملاحة زين الدين ابن الفرج عبد الرحمن بن شها بالدين بن احمد بن رحب الحنبلي ، دارالفكر ، يطلب من مكتبة الرياض الحديثة بالرياض .
  - حاشية بجيرمي على الخطيب للشيخ سليمان البجيرسي الطبعة الاخيرة ١٠١١هـ ١٩٨١م دار الفكر بيروت. حاشية الدسوق على الشرح الكبير
- للملاسة شمس الدين محمد عرف الدسوق بالجمع معورة عن طبعة مطبعسة التقدم العلمية بمرسنة ١٣٣١ ٥٠ الناشر: دارالفكر بيروت لبنان ٠
  - توزيسع و دارالبا ز ، كة حاشية الروض المربع - 1人

- 1.Y

للشيخ عبدالله بن عبد العزيز العنقرى مطبوع بهامش الروض المربع الناشر : مكتبة الرياض الحديثة بالرياض الملكة العربية السعودية . ٦٩ - حاشية سعدى حلبي على العناية

للحقق سعدالله بن عيسى الشهير بسعدى حلبي وسعدى افندى ت سنة ه و ه طبعت بهامش فتح القدير الطبعة الثانية سنة ١٣٩٧هـ ١٩٧٠م ـ دار الفكربيروت لبنان

٧٠ - حاشية الامام السندى على سنن النسائي
 تاليف الامام ابي الحسن نور الدين عبد الهادى السندى الحنفي
 الطبعة الاولى سنة ١٣٤٨ هـ ١٩٣٠م العطبعة المصرية بالازهر

٢١ - حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج
 تاليف ابن الضياء نور الدين على بن على الشبراملسي القاهرى ت ١٠٨٧هـ
 مطبوع مع نهاية المحتاج دار احياء التراث العربي بيروت

γγ - حاشية الشرواني على تحقة المحتاج
تاليف الشيخ عبد الحميد الشرواني مطبوع مع حاشية ابن القاسم
العبادى على تحقة المحتاج بشرح المنهاج دار صادر

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق
 تاليف العلامة الشلبي مطبوع مع تبيين الحقائق الطبعة الثانية
 دارالمعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان

٧٤ - حاشية عبيرة الشيخ عبيرة مطبوع مع حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين مطبعة دار احيا التراث العربي بيروت

٢٥ حاشية قليوبي على شرح الجلال الدين المحلى
 للعلامة شهابالدين احمد بن احمد بن سلامة الفيوسي ت ١٠٦٩
 مطبوع معحاشية عبيرة طبع مطبعة داراحيا الكتبالعربية بمصر

٧٦ - الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

تاليف الشيخ بكرابوزيد

الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ - ٩٨٣م المكتب الاسلامي دمشق مكتبة الرشيد الرياض

٧٧ - حق الارتفاق ـ رسالة دكتوراه

سليمان بن وائل بن خريف التويجرى سنة ١٠١١هـ ٢٠١١هـ جامعة ام القرى مطبوع على آلة كاتبة

٢٨- حوادث المرور - أسبابها وطرق الوقاية منها - تأليف كرم الله على عهد
 الرحمن تحت اشرأف معهد الادارة العامة بالرياض .
 ٢٩- الخسيراج

للقاضى ابن يوسف يعقوب بن ابراهيم توسنسة ١٨١ه ، مطبوع مع موسوعة سنسة ١٨١٥ مطبوع مع موسوعة سنسة ١٢١٦ه . الخراج سنسة ١٢١٦ م مطبوع مع موسوعة سنستة ١٢١١م .

٠٨٠ خلاصة الأشرق أعيان القرن الحادي عشر تأليف محسد المحبي ، طبعة معورة ، دار صادر ، بيروت

٨١- الدر المختار شرح تنوير الابصار

للعلامة علاء الدين الحمكني . مطبوع مع حاشية ابن عابدين - الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦ هم- ١٦٩ م مصورة دارالفكر بيروت ٩٩٩هـ/٩٧٩ م.

٨٢ دراسات مقارنة لقضايا السيروأنظمة المرور في المملكة العربية السعودية تأليف الدكتور عبد الجليل السيف - ط/٢ - مطابع الاشعاع المتجارية - الرياض .
 ٨٣ - الدراية في تخريج احاديث المهداية للامام ابن الفضل احمد بن على ابن حجر العسقلاني - تصحيح وتنسيق و تعليق السيد عبد الله هاشم

اليماني المدني طبعة سنة ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م

مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة.

٨٤ - د روالحكام شرح مجلة الاحكام

تأليف على حيد ر • تعريب المحا من فهس الحسيني • منشورات مكتبة النهضية بيروت بيروت منسورات مكتبة النهضية

ه ٨ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

تاليف شيخ الاسلام حافظ العصرشهاب الدين احمد بن علي بن

حجر المسقلاني دارالجيل بيروت

٨٦ - الديباج النذ حب في مصرفة أعيان المذجب

للفلا مة برهان الدين ابراهيم بن على بن فرحون المالكي ، طبعه مصوره ، دار الكتب العلميسة بيروت

٨٧ - ذيل طبقات العنا بلية

للا بام زين الدين ابن الفرج عبد الرحسن بن شهاب الدين بن احبد بن رجب المنبلي ٢٣١ ـ ٢٠٥ هـ ، تمحيح حدد حا مد الفقي ، مطبعة السنة المحمد ية سنسسة ١٣٧٢هـ - ١١٥٢ م

۸۸- رد المحتارعلى الدر المختار (حاشيسة ابن عابدين )
للعلا مة الشيخ محمد امين الشهير بابن عابدين ١٠لطبعة الثانية سنة ١٣٨٨هـ
١٩٦٦م مطبعة مصورة دارالفكر بيروت ١٣٩٩هـ ١٩٦٩م٠

رسالة نشر العرف تاليف السيد محمد امين الشهيمر بابن عابدين مطبوع معمجموعة رسائل ابن عابدين دار التراث العربي بيروت لبنان .

٩٠ - روضة الطالبين

للا مام ابن زكريا يحن بن شيرف النووى الد مشقى سنة ١٦٦ \_ ٦٧٦ هـ مطبعة المكتب الاسلامي للداباعة والنشيير ، دمشق \_ الطبعة الثانية ه ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م

۱۹۹ - الزوائد للبوصيرى مطبوع معسنن ابن ماجه
 ۱۱ر الفكر بيروت - لبنان .

٩٢ - السببعند الاصوليين

تاليف الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة طبعة سنة ١٣٩٩هـ ١٩٨٠م

مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.

٩٣ - السببية وأثرها في الفقه الاسلامي
 للدكتور حمزة حسين الفعر - مطبوع على آلة كاتبة .

٩٤ - سيسل السلام

تأليف العلاسة محمد بن اسما عيل الكحلاني الصنعاني المعروف بالأسير سنة، ١٠٥ - ١١٨٢ه ، الطبعة الرابعة ١٣٧٩ه/ ٩٦٠ م دار احيا التراث العربي بيروت لبنان .

للحافظ ابى عبد الله محمد بن يزيد القرويني سنة ٢٠٧ م ١٠٠ م تحقيق وتعليق محمد فواد عبد الباقي ، دار الفكر بيروت ما لبنان .

۹۱ - سنسان دا ود

للحافظ ابن داود سليمان بن الأشمث السمستان الازدى سنة ٢٠٢ - ٢٧٥ من تحقيق محمد محن الدين عبد الحميد • دار احياء التراث العربي بيروسه لبنان .

٩٢ سنسن الدار قطني

للعافظ على بن محسر الدارقط ني سنة ٢٠٦ - ٣٨٥ عن بتمسيم السيسسد عبد الله هاشيسم يما ني ، طبعة سنة ١٣٨٦ه/ ١٦٩ م دار المحاسن للطباعة بالقاهرة .

٩٨ - السنن الكبرى للحافظ ابني بكراً حمد بن الحسين بن على البيهة ي
 سنة ٨٥٤ الطبعة الاولى سنة ٢٥٥٦هـ

بمطبعة دائرة المعارف العشانية بحيدر آباد الدكن ـ الهند.

٩٩ - سنن النسائي

المكتبة العلمية بيروت الناشر: عباس احمد الباز مكة المكرمة

٠٠٠ سنن الدارمي

للامام الكبير أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارسي ت ه ٢٥٥ هـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان

ا • د السياسة الشرعية في احمالات الراعي والرمية لشيخ الاسلام تبي الدين ابن العباس أحمد بن تبية • الأبعة الرابعيية سنة ١٩٦٩م دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان

١٠٢- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية

تأليف محمد بن محمد مخلوف ، طبعه معورة عن طبعة الاولى سنة ١٣٤م

١٠٣ شهدرات الذهب في اخبار سن ذرحب

للمؤرخ ابن الفلاح عبد الحن بن العماد العنبلي تحسنة ١١٨١ ه. . . الطبعة الثانية ١٢٨٩ه/ ٩٧٩ م دار المسيرة بيروت .

١٠٤ شرح الحافظ السيوطي على سنن النسائي
 مطبوع بهامش سنن النسائي - المكتبة العلمية بيروت
 الناشر: عباس احمد الباز مكة المكرمة.

- ١١٤ شرطة المرور والتحقيق في الحوادث تأليف زاهد كريدى .
- ه ١١٥ الشريعة الاسلامية ،تاريخها ونظرية الملكية والعقود ،
  للدكتور بدران أبو العينين بدران موسسة شباب الحامعة ،
  الاسكدرية .
- 117 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تاليف اسماعيل بن حماد الجوهرى تحقيق احمد عبد الغفور عطار

الطبعة الثانية ٢٠٤١هـ ٩٨٢ ١م

- ۱۱۲ صحیح البخاری للامام الحافظ ابي عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری مطبع ع معشرحه فتح الباری ـ طبعیة دار المعرفة ترقیم محمد فواد عبد الباقی .
  - 11% صحيح ابن حبان ترتيب الامير علاء الدين الفارسي ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان
- الطبعة الأولى سنة ٩٠٠هـ ١٩٧٠م الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .
  - ۱۱۹ ـ صحیح مسلم للامام مسلم بن الحجاج القشیری ت سنة ۲۹۱هـ ۲۹۵ م ۲۹۱ مسلم عبد الباقی الطبعة الاولی ۱۳۷۵هـ/ ۱۹۵۰م دار احیا التراث العربی بیروت.
  - ۱۲۰ الضوا اللامع لاهل القرن التاسع تاليف الموارخ محمد بن عبد الرحمن السخاوى مالناشر : دار مكتبة الحياة بيروت لبنان.
    - ١٢١ طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ت سنة ١٥٨هـ مربع محمد عامد الفقي مطبعة السنة المحمدية ٢٧١هـ/ ١٩٥٢م
      - ١٢٢ ـ طبقات الثمافسية لابن هداية

لابن بكربن مداية الله الحسيني تسنة ١٠١٥ م ، تحقيق عادل نويهسين دار الآنفان الحديدة ، بيروت ،

١٢٣ - طبقات الشافعية الكبرى

للملا مدة تاج الدين السكدي ، الطبعة الحسينية ،

١٢٤ - الطبقات الكبرى

تأليف محمد بن سعد ، كاتب الواقدي ،

دارالتحرير القاهرة سنة ١٣٨٨ هـ // ١٩٦٨م٠

١٢٥ - طرق بلادما على عنه كوارث السيارات بالوسائل الوقائية (دراسة علمية تطبيقية ) تألف فو اد الريس المو سسة العربية للا بحاث والترجمة ـ بيروت لهنان .

١٢١ - الطرق المكية في السياسة الشرعية

للعلاصة ابن عبد الله محمد بن ابن بكر الزرعى المعروف بابن قيم الحو ريسية تقديم : بتحقيق محمد حامد الفقي دارالمتب العلمية مهروك لبنان

١٢٧ - علماً نجد خلال ستاة قرون

تأليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام • الدابعة الاولى سنة ١٣٩٨ مـ يطلب من مكتبة و مطبعة النهضة الحديثة مكة المكرمة.

- ۱۲۸ العناية للامام اكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي ت سنة ٢٨٦هـ ١٢٨ الطبعة الثانية ٢٣٩٧هـ ٢٩٧٧م دارالفكر بيروت
  - 179 الفتاوى البزازية للامام محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردى الحنفي ت سنة ٨٢٧ مطبوع بهامش الفتاوى الهندية الطبعة الثانية الثالثة أعيد طبعه بالاوفست سنة ٣٩٣هـ ١٣٩٣م عن الطبعة الثانية سنة ١٣٩٠هـ ١٣٩٨م عن الطبعة الثانية سنة ١٣٩٠هـ دار المعرفة بيروت لبنان ب
    - ١٣٠ الفتاوى الخانية ( فتاوى قاضي خان )

للامام فخر الدين حسن بن منصور الاوزجندى الفرغاني تسنة ٩٢٥ مطبوع بهامش الفتاوى المهندية ،الطبعة الثانية المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصرسنة . ١٣١ه اعيد طبعه بالا وفست سنة ١٣٩٣هـ - ١٣٩٣م دار المعرفة بيروت .

# ۱۳۱ - الفتاري النتهية

للعلاسة احمد شهاب الدين بن محمد بن حمر الهيتس سنة ١٠٦-١٧٤م. و دار الكتب العلميسة بيروت سنة ٢٠٤هـ - ٩٨٣م.

۱۳۲ ـ الفتا وي الكبري

لثينَ الاسلام ابن العباس تقى الدين احمد بن عبد الحليم بن تيمية ، دار المعرفة بيسروت ، طبعت مصورة .

۱۳۳ - النتا وى الهند يبة (المالمكبرية)
لما عبة من علما الهند سنة ١٠٧٣م ، الطبعة الثانية ، المطبعة الكبرى الإميرية ببولان معسر سنة ١٣١٠ه ، وأعيد طبعه بالا وفست سنة ٣٩٣هه ١٩ ١٩ ١م دار المعرفة بيروت .

# ۱۳۱ - نتن البــارى

للحافظ احسد بن على بن حجر العسقلا نسبى سنة ٢٧٢ - ٢٥٨٥ ، طبعسة دار البعرفة بيروب .

١٣٥ - فتح المعزيد وشدن الوحيز

للا مام ابن التأسسم عبد الكريسم بن محمد الرافهسين تسنة ٦٢٣ ح. . مطبوع مع المجموع دارالفكر بيروت .

171 - فتح العلى البالك في الفتوى على مذهب الامام مالك للعلامة ابن عبد الله محمد احمد عليثن تسنة ١٢٩٩ه. . دار المعرفة بيروت .

#### 17٧- فتحت التحدير

للا مام كمال الدين محمد بن عبد الواحيد الدعر وف بابن الهمام الحنفييين عبد الواحيد الدعر وف بابن الهمام الحنفييين تستيمة ١٨٦٨ هـ ١٩٧٧ م م

١٣٨ - فتح القدير

تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت ١٢٥٠هـ

الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت.

١٣٩ \_ الفتح السيان في طبقات الاصوليين

للشيخ عبد الله صدافي المراغي ، الطبعة الثانية سنمة ١٣٠٤ ٢ - ١٢٠٢ م ، الناشيسير: محمد أمين الديج ، بيروت

١٤٠ ـ فتح الوماب بشرح منهج الطــــلاب

للعلاسة ابن يحن زكريا الانما رئ سنة ه ١٨٥ م١١ ، سابعة مسطفي البابسي الحلبسس سنسة ١٣٦٧ عد ١٩٤٨م .

١٤١ - الفيسروع

للعلا بسة شمس الدين المقد سبس ابن عبد الله محمد بن مفلح تسنة ٢٦ م. مراجعسه عبد الستار فراج و المراجعية الثانيسة و

سنة ١٤٠٢هـ صورة بالا وفست عالم الكتب ... بيروت .

١٤٢ ـ الفسروق

للا ما مشهاب الديسن ابن العباس الصنها جن العشهور بالقسرا فيسم

١٤٣ ـ الغة الاسلامي وأدلته.

تأليف الدكتور وهبة الزحيلي

الطبعة الثانية ه١٤٠٥هـ م ٩٨٥م دارالفكر بيروت لينان.

ع إ \_ فقه عمر بن الخطاب

تأليف الدكتور رويعي بن راجح الرحيلي

الطبعة الأولى عام ١٤٠٣هـ - دارالفربالاسلامي بيروت.

180 - الفواكه الدوانس شرى رسالية ابن زيد القير وانن للشيخ احمد بن غنيسم بن سالسم النفر اوى المالكين ت سنة ١١٢٠ - المابعية الثالثيسة سنة ١٢٧٤ - ١٤٥٥ م مطبعية مصطفى الحلبي مصر .

187 - الفوائسد البهية في تراجسم الحنفيسية للعلاصة ابن الحسنات محمد عبد الحي اللكنوى الهندى ، طبعه معورة ، دار العمر فسسة ، بيروت ،

۱٤۷ - فيض القدير شرح الجامع الصفير للعلامة عبد الروف المناوى - الطبعة الثانية سنة ١٤٠٦ه- ١٩٨٢م و دارالفكر - بيروت .

١٤٨ في ظلال القرآن سيد قطب
 الطبعة ١٩ سنة ١٠٠ هـ ١٩٨٠ م٠
 الناشر : دار الشروق - جدة .

١٤٩- القاأمون المحيط

تأليف محد الدين محمد بن يعقوب الغيرو زآباد ي تسنمة ( ۱۹۸ ع . . دار الفكر بيروت مطبعة سنة ۱۳۹۸ هـ ۱۹۷۸ م٠

١٥٠- قواعد الاحكام في مصالت الانسام

للا مام سلطان العلماء ابن محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلم السلمى تسنية ١٢٨٨ مرابعية دار الشرق للطباعة سنية ١٢٨٨ مرابعية والشرق الماباعية سنية ١٢٨٨ مرابعية والشرق الماباعية سنية ١٢٨٨ مرابعية والمربية والم

1 ه ١- القواعد في المفقه الاسلامي ( قواهد ابن رجب)

للحافظ ابن الفرج عبد الرحسن بن رجب الحنبلي ت سنة ٢٩٥ هـ ، مراحمسه وتعليق طه عبد الرووف سعد ، مؤسسة نبع الفكر العربي للطباعة سنة ١٣٩٢ هـ ، ١٣٩٢ م ، الناشر : مكتبة الكليات الازهرية .

١٥٢ ـ القوانين الفقهية

للملاحة محمد بن أحمد بن جزى الفرناطي المالكي. وارالكتب العلمية - بيروت،

١٥٣ \_ الكاني في فقه الإسام أحبسد

للملا منة ابن محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقد سيس و الطبعية الأولى منشورات المكتب الاسلامي و دشق و

١٥٤ - الكاني في فقه أهل المدينة المالكي

تأليف شيخ الاسلام العلامة أبي عبر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النسرى القرطبي ، الطبعة الأولى سنة ٢٠٤ هـ ١٩٨٧م دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان .

ه ه ۱ - كتاب التعريفات

تأليف علي بن محمد بن علي الجرجاني ٢٤٠ - ٨١٦هـ. حقق ابراهيم الأبياري ـ الطبعة الاولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت

107 - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة تأليف الحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيشي ٢٣٥ - ٨٠٧ ه. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى - الطبعة الثانية ١٥٤ هـ ١٩٨٤م

۱۰۷ ـ كثيف الاسرار عن اصول المزدوى
للا مام علاء الدين عبد العنزيز بن احمد البخارى ت سنة ٧٣٠ ع. طبعه جديدة معوره بالا وفست سنة ١٥١ ح. دار الكتاب العربي ، بيروت ، ...

١٥٨ - كشف الظنون عن أسامي الفنون المعلمة مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة. أعادت طبعه بالا وفست دار العلوم الحديثة بيروت لبنان

# ١٥٩ - كشاف القناع عن متن الاقناع

للعلامة منصور بن يونس بن ادريس المهوتي . تعليق ومراجعة الشيخ هلال مصيلحي طبعة سنة ١٤٠٣هـ و ١٩٨٣م دارالهاز للنشر والتوزيع مكة المكنسرمة .

#### 170 - الكفارات في الشريعة الاسلامية

تأليف عبدالله بن محمد بن سعد القويزاني الطبعة الثانية سنة ١٤٠٢هـ مطابع مرامر - الرياض.

#### ١٦١ ـ لسان العرب

للعلامة أبي الغضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصرى . طبعة مصورة . دار صادر بيروت.

#### ١٦٢ - لسان الميزان

للامام أبي الفضل احمد بن علي بن حجر المسقلاني الطبعة الثانية سنة ١٣٩٠هـ ١٩٧١م مواسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت ـ لبنان.

### ١٦٢ - المبدع في شرح المقنع

لاً بي اسحاق برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن مغلج الحنبلي سنة ١٩٩٩هـ ١٨٨٥ الطبعة الاولى سنة ١٩٩٩هـ ٩٧٩م مطبعة المكتب الاسلامي للطباعة والنشر ـ دمشق.

### ١٦٤ - البسبسوط

للقلامة شمس الدين السرخسس الحنف ، طبعه مصوره ، بدارالمعرف للطباعية والنشمسر، بير وب.

### مهراب مجلسة الأحكام المدليسة

111 - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر تأليف الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندى دار احياء التراث العربى بيروت.

١٦.٧ - مجمع الزوائد ومنبع الغوائد

للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشي المتوفى سنة ٨٠٠ ط ٣ سنة ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م دارالكتاب العربي بيروت ـ لهنمان.

١٦٨ \_ مجمع الضمانات

تأليف العلامة أبي محمد بن غانم ابن محمد البفدادى الطبعة الأولى سنة ٣٠٨هـ العطبعة الخيرية مصر.

١٦٩ - المجموع شرح المهذب

من ج 1 - ٩ للنووى من ج ٩ - ١٢ للسبكي من ج ١٣ - الى الاخير للمطيعي - دار الفكر بيروت لبنان.

1 ١٧٠ - مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيميه جمع و ترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، الطبعة الاولى الرياض طبع بأمر جلالة الملك .

١٧١ ـ المحرر في الفقه

للشيخ الامام مجد الدين أبي البركات سنة . ٩٥ - ٦٥٢ . مطبعة السنة المحمدية سنة ٩٩٩ ه.

١٧٢ - النحلي

للامام أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم تسنة ٢٥٦هـ تحقيق لجنة احياء التراث العربي في دارالافاق الجديدة منشورات دار الافاق الجديدة ـ بيروت.

۱۷۲ - مختار الصحاح

للامام محمد بن أبي بكربن عبد القادر الرازى

طبعة سنة ٣٩٣هـ ١٩٧٣م - الناشر ؛ دار الفكر بيروت .

١٧٤ ـ مختارات من الفتاوي

للشيخ عبد الرحين بن ناصر السعدى

مطبوع مع المختارات الجليلة من المسائل الفقهية

الناشر: المواسسة السعيدية بالرياض.

١٧٥ - مختصر خليل

للعلامة خليل بن اسحاق المالكي - مطبوع معشرحه التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل - الطبعة الثانية سنة ١٩٧٨هـ ١٩٧٨م دار الفكر .

١٧٦ - مختصر المزني

لائبي ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني مطبوع مع الائم دارالفكر بيروت .

١٧٧ \_ المدخل الفقهي العام

للاستاذ مصطفى أحمد الزرقاء ،الطبعة التاسعة سنة ١٩٦٧-١٩٦٨م مطابع ألف باء . الا ديب مديشق.

١٧٨ - المدونه

رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن الامام مالك بن أنس ، الطبعة الا ولى سنة ١٣٢٢هـ مطبعة السعادة مصر .

١٧٩ - مسئولية الانسان عن حوادث الحيوان والجماد

تأليف ابراهيم فاضل يوسف الدبو

الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ٩٨٣م نشر وتوزيع مكتبة الأقصى بعمان \_ الارُّدن .

# ١٨٠ - المستصفى في علم الأصول

للامام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الفزالي ت ه. ه ه الطبعة الثانية سنة ٣٠٠ (هـ - ٩٨٣ (م دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان .

١٨١ - سنسدالامام احسد بن حنيل

البحية معورة الكتب الاسلام دارصادر بيروت بهامشه منتخب كنزالهمال

١٨٢ - السمياح المنيرفن غريب الشن الكبيرللرافعين

للعلاحة احمد بن عدمد العترى الفيو من تاسنة ١٧٧٠، تعميح مصطفى السقا مطبعت مصطفى البابي الدلبي بعصر،

#### ١٨٣ - المصنف

للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ٢٦ ١-١١٦هـ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ط ٣ - ١٤٠٣هـ ١٩٨٢م توزيع المكتب الاسلامي بيروت .

#### ١٨٤ - العطلمان ابواب المتنسع

للا مام شمال الدين محمد بن ابن الفتح البعل الدنبل و الطبعة الأولى مستقد ١٨٥ هـ مراه مالمكتب الاسلامي للطباعة والنشر ، دمشق .

١٨٥- معالم القربة في أحكام الحسبة

تأليف محمد بن محمد بن أحمد القرشي

تحقيق د . محمد محمود سقبان وصديق أحمد عيسي المطيعي

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٨٦ - معالم السنن، تأليف حمد بن محمد بن خطاب البستي الخطابي ، مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذرى ، تحقيق محمد أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي الطبعة الثانية بحقيق محمد أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي الطبعة الثانية ١٩٩٩ م المكتبة الأثرية باكستان.

- ١٨٧ المعجم الكبير ،سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق حمدى عبد المجيد السلفي ألطبعة الأولى الدارالعربية للطباعة والنشر بغداد
- ۱۸۸ معجم المولفيت (تراجم صنفى الكتب) تأليف عمر رضا كعالية الناشر: كتبة المثنى ، داراجيا التراث الدربي ، ببروت
  - ۱۸۹ العيار المصرب والحامع المغرب عن فتاوى علما افريتية والاندلس والمغرب للمرب المعامل المورب للمال المراجعة محمد للمال من المراجعة محمد محمد حمين مدار الغرب الاسلامي ميروت
    - ١٩٠ معين الحكام فيدا يتردد بين الخصين من الا حكام للامام طلا الدين أبي الحسن على بن خليل الطرابلسي الحنفي الطبعة الثانية سنة ٩٣٣هـ-٩٧٣م مطبعة مصطفى الحلبي بعصر.
      - ١٩١ المفني

للملاصة أبي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة سنة . ٢٦هـ طبعة جديدة بالا وفست بمناية جماعة من العلماء سنة ٣٩٢هـ - ٩٧٢م م دار الكتاب العربى بيروت لبنان.

١٩٢ - مغني المحتاج

للشيخ محمد الشربيني الخطيب ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع سنة ١٩٩٨هـ - ١٩٧٨م٠

١٩٣ - المفردات في غريب القرآن

تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني تسنة ٢٠٥ه . تحقيق محمد سيد كيلاني . دار المعرفة بيروت لبنان.

#### ١٩٤ - المقنــــع

للعلامة موفق الدين ابن محميد عبد الله بن احميد ابن قدامة ، مطابع الدحوى القا مسرة ، منشو رأت المو مسحمة السعيد بهد بالرياض .

ه ١٩٥٠ منتقس الإخبار من احاديث سيد الاخيار

الامام ابن البركات محد الدين عبد السلام بن عبد الله الحرائي المعروف بابن تيبية بطبوع مع شرحه نيل الأوطار ، طبعة سنة ٩٩ ٣ (هـ ٩٧٨ ) م شركة الطباعة الغنية المتحدة ـ مصر،

١٩٦ - المنتقلسي للباجلس

للا مام ابن الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباحي سنة ٢ ، ١ - ١ ، ١ م م العابعية الاوليدي سنسة ١٣٢٢ هـ مطبعية السعادة . مصبح

١٩٧ - المهسدب

للا منام ابن اسحاق ابرا هيستم بن على بن يوسف الشيرازي مظبوع معشرحه المجموع مدار الفكر بيروت.

١٩٨ . - الموافقات في المسول الاحكام

للا مام ابن اسحاف ابراهيم بن موسى اللخمس المعلر وف بالشاطبي عبينة ، ٢٩٨٠. طبعة سنة ٢ ٢٩٨.

١٩٩ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

تأليف ابى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المفريق المعروف بالحطاب سنة ١٩٧٨ ما الطبعة الثانية سنة ١٩٧٨هـ ١٩٧٨م ١م دار الفكر بيروت . ...

٢٠٠ - العوطأ بشرح الزرقاني

للامام مالك بن أنس ، مطبوع مع شرحه للزرقائي طبعة سنة ١٠١ هـ - ١٨١ م دار المصرفة ـ بيروت لبنان .

# ٢٠١ - الموطأ بشرح المنتقى

للامام مالك بن أنس ، مطبوع مع المنتقى ، الطبعة الأولى سنة ١٣٣٢ مر مطبعة السعادة بمر

#### ٢٠٢ - ميزان الاعتدال

للامام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان .

۲۰۳ - نتائج الافكار في كشف الرموز والاسرار ( تكلة فتح القدير )
للعلامة شمس الدين أحمد بن قود ر المعروف بقاضي زادة أفند ي ت سنة ١٨٨هـ الطبعة الثانية سنة ١٣٩٧هـ ١٩٧٦م د ارالفكر بيروت لبنان .

# ۲۰۶ ما النجوم الزاهرة تأليف جمال الدين الاتابكي ، مطبعة دار الكتب الملكية سنة ١٥١ در

نزع ملكية العقار للمنفعة العامة على ضوا الشريعة الاسلامية
 رسالة دكتوراه - اعداد عبد العزيز محمد العبد المنعم عام ٣٩٧هـ
 - ٧٧٧ م - جامعة الا زهر - كلية الشريعة والقانون - مطبوع على آلة كاتبة.

#### ٢٠٦ ـ نصابالاحتساب

لعمرين محمد بن عوض السنامي

تحقیق الدکتور مرزین سعید مریزن عسیری

طبعة سنة ٥٠١ هـ - ١٤٠٦ه مكتبة الطالب الجامعي مكة الكرمة العزيزية.

### ۲۰۷ \_ نصب الراية لاحاديث الهداية

للمافظ أبي محد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلمي تستة ٢٦٦هـ محدورة عن الطبعة الأولى سنة ٢٥٦٩هـ ٩٣٨ ١م٠

- ۲۰۸ نظام البلديات والقرى الصادر بالبرسوم الملكي رقم م/ه في ١٣٩٢/٢/٢١هـ الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ،
- ٢٠٩ نظام السيرعلى الطرق بسلطنة عمان الصادر بموجب المادة ٢٥
   من قانون السير شرطة عمان السلطانية .
- ٢١٠ ـ نظام الشرطة في الاسلام الى أواخر القرن الرابع ـ رسالة ماجستير
   اعداد محمد الشريف الرحموني ـ طبعة سنة ٩٨٣ [م ـ الدار العربية
   للكتاب ـ بيروت .
  - 711 منظام المرور في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٤ في 11/11/11هـ.
- ٢١٢ نهاية الرتبة في طلب الحسبة
  لابن بسام المحتسب تحقيق حسام الدين السامرائي ط ١٣٨٦هـ
  مطبعة بفداد بغداد .
- ٣١٣ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس بن أحمد بن حمزة الرملي ت ١٠٠٤ه.
  - الناشر: دار احياء التراث العربي -بيروت لبنان .
- ٢١٤ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكائي طبعة سنة ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨م ، الناشر: مكتبة الكليات الازهرية القاهرة .

٢١٥ - هدية العارفين ،أسما المو لفين وآثار المصنفين ،
 تأليف اسماعيل باشا البفدادي ، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية ـ استانبول سنة ١٨٦ م ، أعادت طبعه بالا وفست دار العلوم الحديثة ـ بيروت لبنان ،

٢١٦ - الهداية شرح بداية البتدى

للشيخ برهان الدين على بن أبي بكر المرغيناني تسنة ٩٥ ه ه طبع معفتح القدير الطبعة الثانية سنة ٩٩٧ هـ - ٩٧٧ م دارالفكر بيروت

٢١٧: - الوجيز في فقه الشافعية

للامام أبي حامد محمد بن محمد الفزالي ، طبعة مصورة سنة ٩٩٩هـ اهد

- ۲۱۸ وسائل الوقاية من الطريق اعداد: العقيد شحات أحمد مفتى
   والرائد عبدالله يوسف رمضان الطبعة الأولى ۱٤٠٣هـ ۱۹۸۳م٠
- 719 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان للقاض أحمد الشهير بابن خلكان . المطبعة الكبرى الأميرية . بولاق .
  - ٠٢٠- اللائحة المنفذة لنظام المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم ١ في ٢٢٠- اللائحة المنفذة لنظام المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم ١ في

## المراجع الاتجنبية

- 1. J. Stannard Baker;
  - Traffic Accident Investigation Manual, The Traffic Institute, Northwestern University, 1975.
- 2. Manual On Classification of Motor Vehicle Traffic Accidents; Prepared Under The Direction of Traffic Accident Data Project Steering Committee Traffic Conference; Second Ed., 1970.
- Charts and Tables for Stopping Distances of Motor Vehicles; by Northwestern University, 1971.
- 4. James Collins & Joe Morris,
  Highway Collision Analysis, Crahrles Thomas
  Spring, Illinois, 1967.
- 5. John Cohen & Barabara Preston;
  Caases And Preventation of Road Accidents,
  Faber and Faber, London, 1968.

فرس المواقع المات

## فهرس العوضـــوعـات

| الصفحــة     | الموضـــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤            | كلمة شكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦            | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | الباب الأول: آداب الطريق في الشريعة وأسباب الحوادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٦           | المرورية وأنواع الجناية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17           | التمهيد: في التعريف بالطريق وذكر أسماعه وأقسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , <b>1</b> A | تعريف الطريق في اللفة وذكر بعض أسمائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ے<br>۲۳      | تعريف الطريق في الاصطلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲ ۰          | أقسام الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>T</b> A   | الفصل الأول : آداب الطريق في الشريعة الاسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲.۸          | الشريعة حفظمت للانسان كرامته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٣           | قاعدة مرورية تضبط أحوال السير على الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | تنقسم آداب الطريق الى ثلاثة أقسام هي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲٦,          | * القسم الا ول: آداب الطريق الخاصة بالركاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | وتشتمل على الا مور التالية :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | <ul> <li>١ - صلاحية الوسيلة المستعملة في الركوب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠ ٣٠         | للاستعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ٢ - توفر الشروط الموع هلة الاستخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣            | وسيلة الركوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٨           | ٣ - إجادة استخدام وسيلة الركوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣            | للاستعمال ۲ ـ توفر الشروط المواهلة لاستخدام وسيلة الركوب ٢ ـ المارة الماركوب ٢ ـ المارة الماركة المار |

|            |                                                             | ·········· |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|            | <ul> <li>السيطرة التامة على الدابة أو السيارة مع</li> </ul> |            |
| ۳۹         | حفظها عن الاذًى                                             |            |
| ٤١         | ه عدم تجاوز السرعة المقررة للطريق                           |            |
| ξY         | ٦ - تنبيه المنتفعين بالطريق بقدر الحاجة                     |            |
| <b>€</b> 人 | ٧ ـ عدم تحميل الدابة أو السيارة أكثر سا تحمله               |            |
|            | ٨ - إحكام شد الحمل فوق الدابة أو السيارة                    |            |
| દ ૧        | مع المحافظة عليه من السقوط أو التناثر                       |            |
| ٥.         | ٩ ـ مراعاة القواعد التي تنظم المرور                         |            |
| ٥ )        | القسم الثاني : آداب الطريق الخاصة بالمشاة                   | *          |
|            | وتتمثل في الائمور التالية :                                 |            |
| o 1        | ١ - الأخذ بأسباب الحرص وعدم الففلة                          |            |
| ۲٥         | <ul> <li>٢ ـ السير في الائماكن المخصصة للمشاة</li> </ul>    |            |
| ٥٤         | ٣ - منع الا ولاد من اللعب في الطرق والشوارع                 |            |
| ٥٤         | ٤ ـ محافظة الماشي على ما يحمله                              |            |
| ه ه لر     | ه ـ مراعاة إشارات الصعود للسيارات والنزول منم               |            |
| ٥٦         | القسم الثالث: آداب الجلوس على الطريق                        | *          |
|            | وتتمثل في الائمور التالية :                                 |            |
| ٦٢         | ۱ - غض البصر                                                |            |
| 77         | ۲ ـ كىف الائنى                                              |            |
| ገ ዓ        | ٣ و ٤ ـ إفشاء السلام ورده                                   |            |
| Υ٣         | حكم السلام                                                  |            |
| Υ٤         | كيفية السلام ورده                                           |            |
| Y٦         | آداب السلام                                                 |            |

العوضيوع الصفحية القسم الثاني : حكم إحداث الجناح ونحوه في هواء الطريق النافسذ 117 القسم الثالث : حكم البناء والفرس في الطريق النافذة 177 القسم الرابع : حكم الارتفاق بباطن الطريق النافذة 1 7 Y القسم الخامس: حكم الارتفاق بالطريق الخاصة والتصرف فيها ١٣٢ المبحث الثاني : بيان حكم الأفرار الناشئة عن الارتفاق بالطريق في غير ما خصص له 1.TY ويشتمل على الائتسام التالية : القسم الا ول : في بيان حكم الضرر الناشي عن الحفر والبناء في الطريق النافذة 179 القسم الثاني : في بيان حكم ما لو أخرج إلى الطريق النافذة جناحا ونحوه فسقط على شيء فأتلفه 187 القسم الثالث : في بيان حكم الضرر الناشي عن طرح الخشبة والحجر ونحوذلك فن الطريق ورشه بالماء 101 القسم الرابع: في بيان حكم الضرر الناشي عن الارتفاق بالطريق غير النافذة 105 القسم الخامس: في بيان حكم الضرر الناشي عن إيقاف الدابة أوالسيارة في الطريق النافذة 100 القسم السادس: في بيان حكم الضرر الناشي عن إصلاح الطريق 109 القسم السابع: في بيان حكم الضرر الناشي عن سقوط الجدار في الطريق

171

| الصفحية     | الموضوع                                              |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 717         | السحث الثاني: في بيان أسباب الحوادث المرورية         |
|             | ويشتمل على القسمين التاليين :                        |
|             | القسم الأول: التعريف بالحوادث المرورية وبيان أسبابها |
| 718         | على وجه الاجمال                                      |
| 718         | أولا : التعريف بالحوادث المرورية                     |
| 377         | ثانيا: بيان أسباب الحوادث المرورية على وجه الإجمال   |
|             | القسم الثاني: بيان الأخطار الناجمة عن تجاوز السرعة   |
| 7 7 1       | المقررة وتتمثل في الا مور التالية:                   |
| 7 77 1      | أولا: الانزلاق الجانبي                               |
| 1-7 77      | (شكل رقم () ويعثل كيفية انزلاق السيارة               |
|             | (جرول رقم ١) يمثل السرعة المطلوبة لإحداث             |
| <b>-۲۳۳</b> | ا لا يزلا ق                                          |
| 777         | ثانيا: زيادة مسافة الوقوف                            |
| ·           | - مراحل إيقاف السيارة - ( الانتباه ، رد الفعل ،      |
| 7 7 7       | الكيح )                                              |
|             | - ولها ثلاث مسانات هي :                              |
| <b>ፕ</b> ሞ人 | ١ - مسافة الانتباه (إدراك الخطر)                     |
| 7 4 3       | ٢ - مسافة الاستجابة (رد الفعل)                       |
|             | ( جدول رقم ٢) يمثل مقدار المسافة التي تقطعها         |
|             | السيارة خلال مدة الاستجمابة                          |
| 7           | للخطر بالا تقدام                                     |
| 7 { {       | ٣ مسافة الكبح                                        |

| الصفحية     | الموضيوع                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 7 : 1       | ـ معادلة جبرية لايجاد مسافة الانزلاق                      |
|             | - ( جدول رقم ٣ ) يمثل معامل الاحتكاك بين المطاط           |
| 7 E Y       | وأسطح الطرق                                               |
|             | - ( جدول رقم ؟ ) يمثل تغير مسافة الكبح بتغير السرعة       |
| T 0 T       | ومعامل الاحتكاك وقوة الكبح                                |
| 707 (       | - كيفية تقدير سرعة السيارة من آثارالمكابح (علامة الانزلاق |
| <b>7</b> 07 | ـ دلالة تقدير سرعة السيارة                                |
| 7 o 7       | ـ المسافة الكلية للوقوف                                   |
|             | - ( حدول رقم ه ) يعثل أقصر مسافة لتوقف سيارة تسير         |
| Pot         | على طريق مسفلت                                            |
| ۲٦٠         | ثالثا 🛪 الأضرار الناجمة عن السرعة العالية                 |
|             | - (جدول رقم ٦): انخفاض معامل الاحتكاك مع                  |
| ۲٦٠         | زيادة السرعة                                              |
| 177         | _ ألسرعة المأمونة                                         |
| 677         | رابعا : تأثر مسافة الاتباع بزيادة السرعة                  |
|             | - (جدول رقم y ) أقصر مسافة ينبغي أن تكون بين              |
|             | سيارتين متتابعتين تسيران بنفس                             |
|             | السرعة حتى لايحدث تصادم خلفي                              |
| 711         | عند التوقف الفجائي                                        |
| 779         | الفصل الرابع: أنواع الجناية في الشريعة الاسلامية          |
|             | ويشتمل على أربعة مباحث هي :                               |

| الصفحية      | الموضوع                                      |
|--------------|----------------------------------------------|
| 7 Y J        | السحث الأول: تعريف الجنايات                  |
| T Y 1        | الجناية في اللغة                             |
| 7 7 7        | الجناية في الاصطلاح الفقهي                   |
| 7 7 7        | السحث الثاني ؛ الجناية على الأبدان           |
|              | الجناية على الا بدان تنقسم الى ثلاثة أنواع : |
| 777          | النوع الا ول : الجناية على النفس وأتسامها    |
| * Y 7        | ـ القتل في اللغة                             |
| 7 Y Y        | - القتل في الشرع                             |
| <b>7</b> YX  | - أقسام القتل                                |
| ۲.۸۰         | أ ـ القتل العمد                              |
| ۲٨•          | ـ أوصافه عند الفقها <sup>ء</sup>             |
| 7            | _ أركان القتل الجمد                          |
| 790          | ب - القتل شبه العمد                          |
| <b>۲</b> 1 Y | - وصف القدل شبه العمد                        |
| 799          | - أركان القتل شبه العمد                      |
| ٣٠٣          | ج - القتل الخطأ                              |
| <b>711</b>   | _ أساس الخطأ في الشريعة الاسلامية            |
| <b>71</b> £  | - أركان القتل الخطأ                          |
| 777          | النوع الثاني ؛ الجناية على ما دون النفس      |
| ٣٢٦          | النوع الثالث : الجناية على الجنين            |
| 77 Y         | - أقسام الجناية على الجنين                   |
| 777          | - حدل الجناية على الجنين وأركانها            |

| الصفحة      | الموضوع                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸         | السحث الثالث : الجنابة على الأعوال بإتلافها                       |
|             | ويشتمل على ثلاثة مطالب :                                          |
|             | المطلب الأول : تعريف الإتلاف وبيان كونه سببا لوجوب                |
| 444         | الضمان                                                            |
| 779         | الإتلاف في اللغة                                                  |
| 444         | وفي الاصطلاح                                                      |
| 787         | العطلب الثاني : شروط إيجاب الضمان بالإتلاف                        |
| ٣٤٦         | المطلب الثالث: كيفية الضمان أو ماهيته                             |
| <b>٣٤</b> ٩ | المبحث الرابع : صفات الأنعال الجنائية                             |
| <b>7</b>    | ۱ ـ المياشرة                                                      |
| ٣٥٠         | ۲ ـ السبب                                                         |
| <b>701</b>  | ٣ ـ الشرط                                                         |
|             | <ul> <li>وجه حصر الا تُفال الجنائية في المباشرة والسبب</li> </ul> |
| <b>701</b>  | والشرك                                                            |
|             | <ul> <li>مدى مسئولية المباشرا والمتسبب وصاحب الشرط في</li> </ul>  |
| 707         | جناية القتل العمد                                                 |
|             | <ul> <li>تعدد أفعال المهاشرة والسبب ومدى تأثر</li> </ul>          |
| <b>707</b>  | المسئولية الجنائية بذلك                                           |
| <b>70 7</b> | أ ــ اجتماع ساشرتين فأكثر                                         |
|             | ولها صورتان :                                                     |
| ٣٥٥         | <ul> <li>وقوع القتل المباشر على الاجتماع مع التمالوء</li> </ul>   |
| ٣٥٨         | ـ وقوع الفعـل المباشر على التعـاقب                                |

| الصفحية       | السوضوع                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| ٣٦١           | ب ـ احتماع سببین عمدیین فأکثر                            |
| ٣٦١           | ج ـ أجتماع التسبيب والمباشرة                             |
|               | وله ثلاث حالات:                                          |
| 777           | أولا : أن يفلب السبب الساشرة .                           |
| 418           | ثانيا : أن يُغلب الساشرة السبب                           |
| 0 77          | ثالثا ؛ أن يعتدل السبب والمباشرة                         |
|               | <ul> <li>تسببالجانب في فعل قاتل مباشر من</li> </ul>      |
| <b>٣</b> ٦٦   | المجنى عليه                                              |
|               | الباب الثاني: أنواع الحوادث العرورية وأحكامها في الشريعة |
| **            | الاسلامية                                                |
|               | ويشتمل على خمسة فصول هـي ؛                               |
| 7 Y E         | الفصل الأول : في بيان أحكام التصادم وأنواعها             |
| 475           | ـ تعريف التمادم                                          |
|               | السحث الاول ؛ في أحكام التصادم من الناحية                |
| ٣٧٢           | المامة                                                   |
|               | وفيه ثلاثة مطالب :                                       |
| ار ٿ          | المطلب الاول: الاحكام العامة لحو                         |
|               | ا صطدام الراكبين أو الماشيين                             |
| . <b>۳</b> Υ٩ | أو الراكب والماشبي                                       |
|               | و له ثلاثة أحوال هـي :                                   |
| ين            | - الحال الأولى : حكم تصادم الراكبين أو الماشه            |
| <b>*</b> 79   | أو الراكب والماشي خطأ أثناء سيرهما                       |

| الصفحية         | الموضـــوع                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 | - الحال الثانية : حكم تصادم الراكبين أو الماشيين                            |
| <b>የ</b> ኢ ዩ    | أو الراكب والماشي عمدا                                                      |
| <b>7</b>        | - الحال الثالثة : حكم تصادم الراكبين قهرا                                   |
| ***             | المطلب الثاني: أحكام حوادث اصطدام السفن                                     |
| የኢጓ             | - حكم تصادم السفينتين قهرا                                                  |
| 494             | <ul> <li>حكم تصادم السفينتين خطأ</li> </ul>                                 |
| ٣ 9 ٦           | ـ حكم تصادم السفينتين عمدا                                                  |
|                 | المطلب الثالث : الاعكام العامة لحوادث اصطدام السيارات وما                   |
| ٤٠٢             | في حكمها من وسائل النقل والمواصلات الحديثة                                  |
| ٤٠٢             | ۔ حکم تصادم سیارتین قہرا                                                    |
| ٤٠٦             | ۔ حکم تصاذم السیارتین خطأ                                                   |
| £1 Y            | ۔ حکم تصادم السیارتین عمدا                                                  |
| 773             | مسائل تابعة للاصطدام عمدا                                                   |
|                 | ١ - حكم ما لو تعمد سائقا سيارتين الاصطدام عمدا ولم                          |
| ٤٢٢             | يكن في سيارتيهما غيرهما وهلك أحدهما دون الآخر                               |
| بر ۲۲۶ <u>۶</u> | ٢ - حكم ما لوتعمد أحد السائقين الاصطدام دون الاخ                            |
| £ 7 £ 3         | <ul> <li>٢ - حكم ما لو تعمد أحد السائقين الصدم وأخطأ الاخر</li> </ul>       |
| ٤٢٤             | <ul> <li>ما الحكم فيما لوكان سائقا السيارتين صفيرين ؟</li> </ul>            |
| ٥٢٤             | <ul> <li>حكم تصادم الصبيين إذا قادا سيارتيهما من غيرإذن ولييهما.</li> </ul> |
| ٤٢)             | <ul> <li>حكم تصادم الصبيين فيما لو أعطاهما رجل أجنبي سيارتين</li> </ul>     |
| ٤٣١             | <ul> <li>حكم تصادم الصبيين فيما لو أعطاهما ولياهما سيارتين</li> </ul>       |
| ٤٣)             | - حكم تصادم المجنونين - حكم تصادم المجنونين Y                               |

| الصفحة       |                                                    | العوضوع     |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>* *</b> Y | حكم ما لوكان أحد المصطدمين صبيا والآخر كبيرا       | ·<br>-      |
|              | حكم ما لو أعطى رجل لآخر سيارة فتورط بهما في حادث   |             |
| ٤٤٠          | اصطدام أوغيره                                      |             |
| ان           | حكم ما لو اصطدمت سيارتان فنتج عن تصادمهما تلف إنس  |             |
| £ { }        | أوحال ليس طَرِفا في الحادث                         | İ           |
| ٤٤٤          | ي : أنواع حوادث تصادم السيارات                     | السحث الثان |
|              | ارة لطيفة إلى ما حدث من تفير وتطور وتجدد في        | <u>4</u> ]  |
| <b>ξ ξ ξ</b> | ئل المواصلات                                       | وسأ         |
| ٤٥١          | للب الا ول : حكم اصطدام سيارة سائرة بسيارة واقفة   | المد        |
|              | حكم اصطدام سيارة سائرة بسيارة غير متعدية في        | -           |
| 277          | الوقوف                                             |             |
| ٤٦٣          | حكم اصطدام سيارة سائرة بسيارة متعدية في الوقوف     | -           |
|              | لمب الثاني : حكم اصطدام سيارتين أثنا اسيرهما على   | المط        |
| ξΥ۰          | طريق واحد وفي اتجاه واحد                           |             |
| ٤Y٠          | حكم اصطدام سيارة بسيارة تسير أمهامها               | -           |
|              | حكم اصطدام السيارة اللاحقة بالسيارة التي           | -           |
| ٤Y١          | وقفت أمامها لائمرطارىء أومفاجيء                    |             |
|              | حكم اصطدام السيارة المتأخرة بالمتقدمة أثناء توقفها | -           |
| ξ Y <b>Y</b> | عن السير لا زد حام الطريق أو لضرورة أخرى           |             |
| £ Y 7        | ( شكل رقم ( يمثل الصورة السابقة )                  |             |
| ξΥξ          | بسيارة حكم اصطدام سيارة سائرة/متعطلة في الطريق     | -           |
|              | حكم تصادم سيارتين في حال خروج إحداهما من           | -           |
| ٤Y٥          | موقفها الجانبي                                     |             |

(شكل رقم ٢: وقوع التصادم أثناء خروج إحدى السيارتين من موقفها ) ¿ Yo

٤Y٦

( شكل رقم ٣ : يمثل وقوع التصادم بعد خروج إحدى السيارتين من موقفها بمسافة كافية )

حكم تصادم سيارتين في حال تفيير إحداهما اتجاه سيرها {YI

( الشكل رقم } - يمثل التصادم أثنا الانحراف المفاجئ) £YY ( الشكل رقم ه - يعثل وقوع التصادم بعد انحراف غير مفاجيء) **£Y**

حكم تصادم سيارتين تسيران في اتجاه واحد أثناء تجاوز إحداهما الأخرى £ Y A

(شكل رقم 7: يمثل الاصطدام على طريق واحد وفي اتجاه واحد بسبب الخطأ في عملية التجاوز ) ٤YX العطلب الثالث : حكم تصادم سيارتين أثنا على سيرهما على طريسق

واحد وفي اتجاهين متقابلين ٤人・

- ( شكل رقم ٧ : يمثل وقوع الاصطدام في منتصف الطريق .

أوعلى الخط الفاصل بين الاتجاهين المتعاكسين ) 3 × 3 وعلى الخط الفاصل بين الاتجاهين المتعالمين المتقابلتين تحكما لو وقع الاصطدام الراسي في الجهة المخصصة لسيراحدى السيارتين المتقابلتين - ( شكل رقم ٨ : يمثل وقوع الاصطدام في الجهة المخصصة

> لسير السيارة (ع) من غير صدور فعل من قائدها يحمل السيارة (س) على الاصطدام بها) **٤** 人 ٤

> - ( شكل رقم ؟ : يمثل وقوع الاصطدام بسبب نوم ،أو سكر أوانشفال أحد السائقين ) 1人の

- ( شكل رقم ۱۰ : يمثل وقوع الاصطدام بسبب انزلاق إحدى السيارتين في المنحنى بسبب تجاوزهما السرعة المقررة ) ٤٨٥ - ( شكل رقم ۱۱- يمثل وقوع التصادم بسبب تعدى سائق السيارة (س)

- شكل رقم ۱۲: يمثل وقوع التصادم بين (س) و (ع) بسبب تمدى (ك)

- ( شكل رقم ١٣: يعثل الاصطدام الرأسي في الجهة المخصصة لسير السيارة (س) بسبب تعدى سائقها حيث لم يلتزم بقواعد تبديل الطريق )

- حكم ما لوصدمت سيارة نازلة من عقبة سيارة صاعدة فيها ١٩٦. المطلب الرابع: في حكم الاصطدام الواقع بين سيارتين أثناء سيرهما على طريقين أو شارعين مختلفين

- حكم الاصطدام الحاصل بين سيارتين أثنا مرورهما في أحد تقاطعات الشوارع ( ويمثلها الشكل رقم ١١) ٩٣ - حكم الاصطدام الحاصل بين سيارتين أثناء خروج إحداهما من طريق ودخولها في آخر، ويمثل هذا النوع من الحوادث الا شكال رقم ١٥ / ١٦ و ١٠٠

- حكم اصطدام سيارتين في أحد الساحات الدائرية أثناء التفاف إحداهما حول مركزها وقدوم الأخرى من أحد الطرق الموددية إليها - يسمثل هذا النوع من الحوادث ا الشكل رقم ١٨ الفصل الثاني : في بيان أحكام حوادث الدعس والصدم التي يتعرض لما المثاة من قبل الدواب والسيارات والمركبات

الأتخرى التي تسيرطي الطريق ٥٠١

المبحث الأول: في بيان أحكام حوادث الدعس والصدم عند الفقها،

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأثول ؛ في حكم وط الدابة أو صدمها
لانسان أثنا سيرها في الطريق العام ٥٠٥
ولذلك حالتان ؛

الحال الاولى: وقوع جناية الوط والصدم نتيجة لعجز المتصرف في الدابة عن ضبطها وردعها

حكم الاختلاف في قدرة المتصرف في الدابة على ردها

الحالتان الثانية والثالثة وهما: وقوع جناية الوطء والصدم بسبب تقصير المتصرف في

الدابة في حفظها أوبسبب منه ٩٠٥ العطلب الثاني : حكم وط ً العدابة أو صدمها أثناء

سيرها في ملك خاص أو ملك الغير ١٠٥ ولذلك ثلاث حالات هي:

١ - الملك الخاص

٢ - ملك الفير ١١٥

٣ - الطَّريق العام

| الصفحة | الموضــوع                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
|        | المطلب الثالث: في حكم نفح الدابة برجلها وذنبها أثناء سيرها         |
| ٥١٣    | في الطريق                                                          |
|        | المطلب الرابع: في حكم من حمل على دابته حطبا و نحوه ثم سار          |
| 019    | بها في الطريق فأصابت إنسانا ماشيا بمتلف                            |
|        | <ul> <li>حكم ما لو اختلف صاحب الدابة والماشي في التنبيه</li> </ul> |
| 0 Y Y  | وعدمه                                                              |
|        | المطلب الخامس: في حكم جناية الدابة بسبب الزيادة في سرعتها          |
| 077    | عن المعتاد                                                         |
|        | - حكم جناية الدابة الصعبة الشرسة إذا سيرها                         |
| ٥٢٣    | صاحبها أواطلقها في الأسواق والمشوارع                               |
|        | المطلب السادس: في حكم جناية الدابة بالوطُّ وغيره فيما لو           |
| 0 7 8  | نخسما غير المتصرف فيمها                                            |
| ٥٣٤    | <ul> <li>حكم رفس الدابة للناخس</li> </ul>                          |
|        | مسألة : في حكم ما لونخس شخص الدابة فألقت براكبها                   |
| ०९६    | فعات                                                               |
| يتها   | المطلب السابع: في حكم ما لوتعددت الايُّدى على الدابة أثناء جنا     |
| ٥٣٥    | ولذلك حالات                                                        |
|        | الحال الاولى: حكم جناية الدابة عندما يترادفها اثنان                |
| ٥٣٥    | فأكشر                                                              |
|        | الحال الثانية : حكم جناية الدابة عندما تكون تحت يد                 |
| ٥٣٩    | سائق وقائد                                                         |
| ند     | الحال الثالثة : حكم جناية الدابة عندما تكون تحت سيطرة قاءً         |
| ٥ ٤ ٠  | وسائق وراكب                                                        |

الصفحية

0 1 人

المبحث الثاني : في بيان حكم حوادث الدعس والصدم التي يتعرض لها المشاة من قبل السيارات والمركبات الأخرى التي تسير على الطرق 0 { {

وفيه أربعة مطالب و

المطلب الأول: حكم ما لوساق شخص سيارته في الطريق العام فدعس أوصدم بها أحدالصاة

ولذلك حالات و

الحال الأولى: وقوع الدعس أو الصدم بسبب تفريط السائق أوتعديه وحده 0 \$ 0

> المال الثانية: وقوع حادث الدمس أو المدم بسبب تقصير الماشي نفسه

الحال الثالثة : وقوع الدعس أو الصدم بسببخطأ كل من السائق والماشيي . **७**६९

الحال الرابعة : وقوع الدعس أو الصدم بسبب عجز السائق عن ضبط أوكبح أو تصريف سيارته ٢٥٥

المطلب الثاني: في حكم ما لوشرع إنسان في سياقة سيارته دون أن يتفقد ما تحتها وما أمامها

وما وراءها فدعس بها شخصا أوصدمه ٥٥٥

المطلب الثالث: حكم ما لوكان المدعوس طفلا أو مجنونا

أوأعس 007

العطلب الرابع : حكم الهارب الخائف إذا دعس أوصدم بسيارة أحد المشاة 00人

الفصل الثالث : في بيان احكام حوادث الانقلاب والسقوط وماتثيره

السيارات والمركبات الأثخرىمن غبار وحجارة أثناء سيرها

على الطريق

وفيه مبحثان:

السحث الأول: في بيان أحكام حوادث انقلاب السيارات والمركبات الاخرى أثناء سيرها على الطريق

وفيه مطلبان :

المطلب الأول: في بيان كيفية وقوع حوادث الانقلاب التي تتعرض لها السيارات وبعض المركبات

الا \*خرى

وذلك من خلال استعراض الصور الآتية :

- الصورة الا ولى : رسم تخطيطي لحادث انقلاب

سيارة صفيرة ويمثلها (الشكل رقم ١)

\_ الأخطاء الأثريفة التي وقع فيها السائق

- الصورة النانية : رسم تخطيطي لحادث انقلاب سيارة نقل ويمثلها ( الشكل رقم ٢ ) 077

- الصورة الثانية ؛ رسم تخطيطي لحادث انقلاب

سيارة نقل ويمثلها (الشكل رقم ٢) ١٦٥

ـ الصورة الثالثة : رسم تخطيطي لحادث انقلاب سيارة بسبب انزلاقها أثناء سيرها في أحد مندنيات الطريق

- الصورة الرابعة : رسمى تخطيطى لحادث انقلاب سيارة بسبب سيرها بسرعة كبيرة اثناء هطول

العطرعلي الطريق

٨٢٥

07Y

٥٦٠

750

075

150

الصورة الخامسة : رسم تخطيطي لحادث انقلاب سيارة بسبب خروجها عن الاسفلت

الصورة السادسة : رسم تخطيطي لحادث انقلاب دراجة نارية بسبب سيرها بسرعة كبيرة في أحد

المنحنيات ١٩٥٥

الصورة السابعة : رسم تخطيطي لحادث انقلاب سيارة بسبب انفجار إطاريها الائماميين بسبب انفجار إطاريها الائماميين

الصورة الثامنة: رسم تخطيطي لحادث انقلاب سيارة بسبب. اصطدامها بحمارني الطريق

المطلب الثاني: في بيان أحكام حوادث الانقلاب التي تتعرض لها المطلب الثاني الطريق السيارات والمركبات أثناء سيرها في الطريق

و فيه ستة فروع :

الفرع الأول: في بيان حكم انقلاب السيارة بسبب تصرف السائق فيها

الفرع الثاني: في بيان حكم انقلاب السيارة بسبب ما أحدث في الطريق من مطب اصطناعي (مهدى) وبناء دكة أو حفر بيارة أو بئر ما و نحوه ، أو وضع حجر أو تراب فيه أو رشه بما أو بما يزلق به عادة الفرع الثالث: في بيان حكم ما لو است عمل السائق مكابح السيارة فانقلبت أو اصطدمت بشي أوسقط أحد ركابها عنها أو اصطدمت بشي أوسقط أحد ركابها عنها أو اصطدم بجز من أجزائها فتلف

| الصفحة |             |    |       |    |   |   | الموضوع      |
|--------|-------------|----|-------|----|---|---|--------------|
|        |             |    |       |    |   |   |              |
|        | <br>1 5 7 1 | 11 | Nz. t | <. | 1 | : | القرم الله م |

| الفرع الرابع: في بيان حكم انقلاب السيارة أو اصطدامها     |
|----------------------------------------------------------|
| بعائق أوسقوطها في مهواة بسبب ترويعسائقها ٨٣٥             |
| الفرع الخامس: في بيان حكم انقلاب السيارة بسبب حدوث       |
| خلل فني فيها أثناء سيرها في الطريق ٨٦٥                   |
| الفرع السادس: في بيان حكم انقلاب السيارة بسبب الزيادة في |
| حمولتها عن المحد المعتاد مولتها                          |
| السحث الثاني : في بيان حكم ما يسقط من فوق السيارة من     |
| آدمسي وغيره .                                            |
| و فيه ثلاثة مطالب:                                       |
| المطلب الأول: في بيان حكم ما لوسقط شي مما تحمله          |
| السيارة فأصاب آدميا أوحيوانا أوشيئا آخر                  |
| فأتلفه                                                   |
| المطلب الثاني: في بيان حكم سقوط الآدمي من السيارة        |
| أثناء سيرها في الطريق                                    |
| العطلنب الثالث: في بيان حكم تلف ما تحمله السيارة من متاع |
| وغيره بسبب سقوطه من فوقها أوبسبب حركتها                  |
| واضطر ابها أثناء سيرها في الطريق                         |
| - حكم تلف الحمل إذا كان ملكا للسائق                      |
| إذا كان الحمل ملكا لغير السائق فله ثلاث حالات:           |
| الحالة الا ولى: كون السائق أجيرا خاصا                    |
| الحالة الثانية : كون السائق أجيرا مشتركا                 |
| الحالة الثالثة : كون السائق متبرعا                       |

الصفحية

777

حفظها أومتعديا فيي ضربهاأو

نخسہا

| الصفح                                                                | العوضـــوع    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <ul> <li>العقوبات المترتبة على حوادث المرور ومخالفاته ١٢٧</li> </ul> | الفصلالخامس   |
| مبحث الا ول: في بيان العقوبات المترتبة على حوادث                     | ال            |
| المرور ومخالفات على سبيل الإجمال ٢٢٩                                 |               |
| و اذا تبينأن القتل الناتج عن الحادث المرورى قتل                      | أولا          |
| عد فعقوبة مرتكبه هي عقوبة القتل العمد المقورة                        |               |
| في الشريعة الاسلامية وهي على النحوالتالي ٦٣٠                         |               |
| إ : اذا تبين ان القتل الناتج عن الحادث المروري                       | ثاني          |
| قتل شبه عمد فعقوبة مرتكبه هي عقوبة القتل شبه                         |               |
| المعد وهس على النحو التالي:                                          |               |
| ا : اذا تبينأن القتل الناتج عن الحادث المروري                        | عالت          |
| قتل خطأً فعقوبة مرتكبه هي عقوبة القتل الخطأ                          |               |
| المقررة في الشريعة الاسلامية ،وهي على النحو                          |               |
| التالي :                                                             |               |
| عا : اذا تبين أن القتل الناتج عن الحادث المرورى                      | راب           |
| هي من قبيل القتل الذي يجرى مجرى الخطأ ،                              |               |
| فمقوبة مرتكبه هي مقوبة القتل الخطأ . ٢٤٠                             |               |
| ما : اذا تبين أن القتل الناتج عن الحادث المروري                      | خام           |
| كان من قبيل القتل بالتسبب                                            |               |
| سا: اذا ارتكب صبي أو حجنون حادثا مروريا و نتج عنه                    | ساد           |
| وفاة انسان فعقوبة كل منهما                                           |               |
| : بيان في أحكام كفارة القتل الناشي عن حوادت                          | المبحث الثاني |
| ر . وقیه مسائل                                                       | المرو         |

| الصفحة | الموضوع .                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 7      | المسألة الا ولي : الحكمة من مشروعية كفارة القتل             |
| ţ      | السألة الثانية : في بيان القتل الموجب للكفارة في حوادث      |
| 788    | المرور                                                      |
| 7 { {  | ١ ـ القتل العمد                                             |
| 7 £ Y  | ۲ ـ القتل شبه المصد                                         |
| ₹ ६ ९  | ٣ _ القتل بالتسبيب                                          |
| کثر    | المسألة الثالثة : حكم الكفارة في حال اشتراك سيارتين أو أرّ  |
| 701    | في حادث مرورى موجبلها                                       |
|        | المسألة الرابعة : في بيان حكم الكفارة فيما لوتعدد القتلى    |
| ٦٥٣    | في الحادث البروري                                           |
| في     | السألة الخامسة: في بيان حكم الكفارة إذا تسبب الانسان        |
| 305    | قتل نفسه في الحادث المرورى                                  |
|        | المسألة السادسة : في بيان حكم الكفارة إذا كان المقتول       |
| lογ    | في حادث المروركافرا                                         |
| २०१    | السألة السابعة: في بيان خصال الكفارة                        |
|        | السحث الثالث: في بيان العقوبات التعزيرية المترتبة على حوادث |
|        | المرور ومخالفاته ومقارنتها بماجاء عن فقهاء الاسلام في       |
| २२०    | شأن التعزير                                                 |
|        | المطلب الأول: في تعريف التعزير وسبب مشروعيته                |
| זוו    | وحكم تنفيذه                                                 |
| 777    | م الفرع الأثول : في تمريف التمزير                           |
| ٦٦Y    | أولا: في اللغمة                                             |
| ٦٦٨    | ثانيا: قي الشرع                                             |

| الصفحة                                | الموضوع                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                       | (أ) : جدول مخالفات الفئة الا ولى والتدابير الاضافية             |
| 7 97                                  | التي يمكن اتخاذها حيالها :                                      |
|                                       | (ب) : جدول مخالفات الفئة الشانية والتدابير الإضافية             |
| ጊ ዓ.አ                                 | التي يمكن اتخاذها حيالها :                                      |
| Y • •                                 | (ج) جدول مخالفات الفئة الثالثة :                                |
| Y• 7                                  | ثالثا: نص نظام المرور بشأن اتخاذ التدابير الاضافية              |
| Y • T                                 | رابعا: نص نظام المرور بشأن مضاعفة الجزاءات                      |
| Y • T                                 | خامسا: الجواز بحجز المركبة .                                    |
| Y • ٣                                 | سادسا: في ما جاء في العفو عن العقوبة التعزيرية في نظام المرور   |
| Y• {                                  | سابعا : التحقيق في الحوادث المرورية                             |
| γ٠ξ                                   | ثامنا : شبط المخالفات المرورية واستيفاء الفرامات المترتبة عليها |
| Y+ {                                  | تاسما: تطبيق العقوبات المرورية                                  |
|                                       | المطلب الثالث: مقارنة العقوبات التعزيرية الواردة في نظام المرور |
| Y• 7                                  | بما جاءً في الشريعة الاسلامية في شأن التعزير                    |
| ٧٠٨                                   | الفرع الأول: في بيان حكم اجتماع العقوبات                        |
|                                       | التعزيرية الواردة في النظام مع غيرها من                         |
|                                       | المقوبات المقدرة شرعا                                           |
|                                       | حكم اجتماع عقوبة التعزير مع عقوبة القتل العمد المقدرة           |
| Υ٠٨                                   | شرعا                                                            |
|                                       | حكم اجتماع عقوبة التعزير مع عقوبة الجناية على ما دون            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | النفس عمدا                                                      |

| الصفحة | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
|        | حكم اجتماع عقوبة التعزير مع عقوبة القتل شبه العمد       |
| ΥΊξ    | المقدرة شرعا                                            |
|        | حكم اجتماع عقوبة التحزير مععقوبة القتل الخطأ المقدرة    |
| YIl    | شرعا                                                    |
|        | حكم اجتماع عقوبة التعزير مع عقوبة الجناية على ما دون    |
| YIA    | النفس عطأ اذا كانت مقدرة شرعا                           |
|        | حكم تعزير مستعمل السيارة اذا نتج عن استعماله لها        |
| Y١٩    | جناية على النفس أوما دونها خطأ                          |
| Y 7 W  | الفرع الثاني : في حكم التعزير على المخالفات المرورية    |
| Y 7 £  | الفرع الثالث: في حكم التعزير بالمال                     |
| ۲۳۱    | الفرع الرابع : في حكم الجمع بين عقوبتين تعزيريتين فأكثر |
|        | الفرع الخامس : حكم وضع حد أدنى وحد أعلى لبصض العقوبات   |
| 747    | التعزيرية الواردة في نظام المرور                        |
| γξ•    | الخاتــة                                                |
|        | الفهارس:                                                |
| Y { {  | فهرس الآيات                                             |
| Υø·    | فهرس الاجًاديث                                          |
| Υøλ    | فهرس الا علام                                           |
| YTI    | فهرس المصادر والمراجع                                   |
| γ٩ξ    | فهرس الموضوعات                                          |